





# المناب المناب المجت

الإمام أبي عبد الرحم أحدبن شعبب التسابي المتوفجيت عج

> حقق ِ هذا الحرُّء محت رضوان عرقسُوسي

> > شارك فجالتحقيق

محَمَّدَهُ مُغَنَّزَكُرُمُمُ الدِّينَ عَسَمَّارٌ رَجْيًا وَيُ

المحريج السادس

دا رالرسالة العالمية

كأمِــُــل المُجِــــرَّاط



#### دار الرسالة العالمهة

#### جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق الطبع والتطوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي من

شركة الرسالة العالمية م.م. Al-Resalah Al-A'lamiah LTD. **Publishers** 

#### الإدارة العامة **Head Office**

دمشق - الحجاز شارع مسلم البارودي بناء خولي وصلاحي



(963) 11-2212773



(963) 11-2234305



الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic



info@resalahonline.com http://www.resalahonline.com

فرع بيروت

BEIRUT/LEBANON TELEFAX: 961 1 815112 - 961 1 319039 961 1 818615 - 961 5 806455

961 70 004325



P.O.BOX: 117460

# جمتينع المحقوق مَحفُوظه للنّاشر ريطبَع بن اللهُ وكيك ١٤٣٩ هـ / ٢٠١٨م



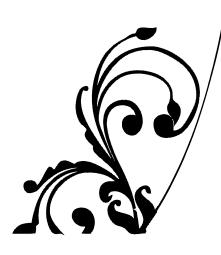

#### ٢٤- كتاب الجهاد

#### ١- باب وجوب الجهاد

٣٠٨٥ - أخبرنا عبدُالرَّحمنِ بنُ محمدِ بنِ سلَّامٍ قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابن عبَّاس قال: لمَّا أُخْرِجَ النبيُّ ﷺ من مكَّة ؟ قال أبو بكر: أخْرَجُوا نبيَّهُم، إنَّا للَّه وإنَّا إليهِ راجعون، لَيَهْلِكُنَّ، فنزلت: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُرَبُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ [الحج: ٣٩] فعرَفْتُ أنّه سيكونُ قتالٌ. قال ابنُ عبَّاس: فهي أوَّلُ آيةٍ نزلَتْ في القتال(١).

(۱) إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابنُ يوسف، وسفيان: هو ابن سعيد الثَّوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، ومُسلم: هو ابن عِمران البَطِين، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٢٧٨) و(٤٢٧٨).

وأخرجه أحمد (١٨٦٥)، والترمذي (٣١٧١)، وابن حبان (٤٧١٠) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد، وقُرِن إسحاق عند الترمذي بوكيع بن الجرَّاح، وليس عِنْدَه قولُ ابن عباس: فهي أوَّلُ آيةٍ نزلَتْ في القتال.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رواه عبد الرَّحمن بن مَهْدِي وغيرُه عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جُبير، مرسلاً، ليس فيه: عن ابن عباس، انتهى كلامه، وأورد الدارقطني روايتي سفيان الموصولة والمرسلة في «العلل» ١/ ٣٧ – ٣٨ (٢٢)، ولم يتكلم فيهما.

وقد توبع سفيان الثوري على رفعه، فأخرجه الحاكم في «المستدرك»  $\Upsilon / V - \Lambda$  من طريق شعبة، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٣٣٦) من طريق قيس بن الرَّبيع، كلاهما عن الأعمش، به.

٣٠٨٦ أخبرنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحَسَن بن شَقِيقٍ قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا الحُسين بنُ واقد، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس

أَنَّ عبدَالرَّحمن بنَ عوف وأصحاباً له أَتُوا النبيَّ عَلَيْ بمكَّة، فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا كنَّا (١) في عِزِّ ونحن مشركون، فلمَّا آمَنَّا صِرْنا أَذِلَّة، فقال: «إنِّي أُمِرْتُ بالعَفْو، فلا تُقاتِلُوا». فلمَّا حَوَّلَنا اللهُ إلى المدينة، أُمِرَ (٢) بالقتال، فكَفُّوا، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيَدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ (٣) [النساء: ٧٧].

٣٠٨٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ مَعْمَراً (٤)، عن الزُّهْريِّ قال: قلتُ: عن سعيد؟ قال: نعم، عن أبي هريرة. ح: وأخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظ لأحمد - قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن يونُس، عن ابنِ شِهاب، عن ابنِ المُسيِّب

<sup>(</sup>١) لفظة: كنًّا، ليست في (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(هـ) والمطبوع: أمرنا، وضُرب على «نا» في (م).

<sup>(</sup>٣) الحُسين بن واقد قال فيه الإمام أحمد وأبو زُرْعَة والنَّسائي وأبو داود: لا بأس به، ووثقه ابنُ معين، لكن نقل عبدُ الله بنُ أحمد عن أبيه قوله: ما أَنْكَرَ حديث حُسين بن واقد!، وقال ابن حبان في «الثِقّات» ٢٠٩٦: ربما أخطأ في الروايات. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة، له أوهام. اهـ. وفي هذا الخبر غرابة، والأشبه بسياق الآية أن تكون في وصف المنافقين لقوله بعده حكاية عنهم: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْلاً أَخِّرَنَنَا إِلَىٰ أَبِلِ وَبِبٍ فَقال القرطبي في تفسير هذه الآية: معاذَ اللهِ أَنْ يَصْدُرَ هذا القولُ من صحابي كريم يعلمُ أَنَّ الآجالَ محدودةٌ والأرزاقَ مقسومة ... وينظر تتمة كلامه، ونقلَ ابنُ عطيَّة في «المحرَّر الوجيز» ٢/ ٧٩ عن المَهْدُويّ أَنَّ الآية نزلت في المنافقين؛ قال ابنُ عطيَّة ويُحسِّنُ هذا القولَ أنَّ ذِكر المنافقين يظردُ فيما بعدها من الآيات. انتهى كلامه. وبقية رجاله ثقات. عكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٢٧٩٤) و(٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ر) و(م): يُحَدِّثُ.

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بُعِثْتُ بجَوَامِعِ الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعْب، وبَيْنَا أنا نائمٌ أُتِيتُ بمفاتيحِ خَزائنِ الأرض، فؤضِعَتْ في يَدِي». قال أبو هريرة: فذَهَبَ رسولُ الله(١) ﷺ وأنتُم تَنْتَثِلُونَها(٢).

(١) في (ر) وهامش (ك): فذُهِب برسول الله.

(۲) إسناداه صحيحان، مُعتمر: هو ابنُ سليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والزُّهري: هو محمد محمدُ بنُ مسلم ابن شهاب، وسعيد: هو ابنُ المُسَيِّب، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأَّيْلِيِّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٨٠).

وأخرجه مسلم (٥٢٣): (٦) عن أبي الطَّاهر أحمد بن عَمْرو بن السَّرْح وحدَه، بالإسناد لثاني.

وأخرجه مسلم (٥٢٣): (٦) أيضاً، وابن حبان (٦٣٦٣) من طريق حَرْمَلَة بن يحيى، عن عبد الله بن وَهْب، به.

وأخرجه أحمد (٧٦٣٢) عن عبد الرزاق، عن معمر، بالإسناد الأول، وقرنَ بسعيد أبا سلمة وسيأتي من طريقيهما برقم (٣٠٨٩).

وأخرجه أحمد (٧٥٨٥) و(٧٨٦٧)، والبخاري (٢٩٧٧) و(٧٠١) و(٧٢٧)، من طريقين، عن الزُّهري، به، ولم يرد قول أبي هريرة عند أحمد وعند البخاري في الرواية الثانية، وجاء عنده في الرواية الثالثة: تَلْغَثُونها، أو: تَرْغَثُونها، أو كلمةً تشبهها. اهـ. قال ابن حجر في «فتح الباري» ٢٤٧/٢٣ – ٢٤٨ عن التي بالراء: هي من الرَّغْث، كناية عن سَعَة العيش ... وأما التي باللام، فقيل: إنها لغةٌ فيها، وقيل: تصحيف ... وينظر تتمة كلامه، ففيه تفصيل.

وأخرجه بنحوه أحمد (٩٣٣٧)، ومسلم (٥٢٣): (٥)، وابن حبان (٢٣١٣) و (١٤٠١) و (١٤٠٩) و (١٤٠٩) و (١٤٠٩) و (١٤٠٩) من طريق عبد الرَّحمن بن يعقوب، وأحمد (٨١٥٠)، ومسلم (٩٢٥): (٨) من طريق همَّام بن مُنبَّه، وأحمد (٩١٤١) من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، والبخاري (٩٩٨) من طريق محمد بنِ سِيرِين، ومسلم (٥٢٣): (٧) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، جميعهم عن أبي هريرة، وعند بعضهم زيادة.

وسيأتي بعده من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة.

وسيأتي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة برقم (٣٠٨٩).

٣٠٨٨ - أخبرنا هارونُ بنُ سعيد، عن خالدِ بنِ نزارٍ قال: أخبرني القاسمُ بنُ مَبْرُور، عن يونُس، عن ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، نحوه (١).

٣٠٨٩ أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْب، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزُّبَيْدِيّ، عن النُّهْرِيّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِالرَّحمن

أَنَّ أَبِا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِم، ونُصِرْتُ بِالرُّعْب، وبَيْنَا أَنَا نَائمٌ أُتِيتُ بِمِفَاتِيح خَزَائنِ الأرض، فَوُضِعَتْ في يَخِيْهُ وَائتُم تَنْتَثِلُونَها (٣). يَكِي». قال أبو هريرة: فقد ذَهَبَ رسولُ الله (٢) ﷺ وأنتُم تَنْتَثِلُونَها (٣).

= قال السِّندي: قوله: «بجوامع الكَلم» أي: الكَلم الجامعة، من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال الهروي: يعني القرآن، جمع اللهُ تعالى في ألفاظٍ يسيرةٍ منه معاني كثيرة، وكذلك كان على يتكلم بألفاظٍ يسيرةٍ تحتوي على معانٍ كثيرة. و«نُصرتُ بالرُّعب» أي: بإيقاع الله تعالى الخوف في قلوب الأعداء بلا أسبابٍ عادية، كما لأبناء الدنيا. و تَنتثلونها، أي: تستخرجونها، يعني الأموال وما فُتح عليهم من زهرة الدنيا.

(۱) حدیث صحیح، رجاله ثقات غیر خالد بن نزار فصدوق، وغیر القاسم بن مبرور، فهو صدوق یخطئ، کما ذکر الحافظ فی «التقریب» وقد توبعا. أبو سَلَمة: هو ابنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوْف، وهو فی «السُّنن الکبری» برقم (٤٢٨١).

وأخرجه أحمد (٧٤٠٣) و(٩٧٠٥) و(٩٧٠٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، به، وعنده زيادة: «وجُعلَتْ لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً».

وسلف قبله من طريق الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وإسناده صحيح، وانظر مابعده.

(٢) في (ر) و(م) ونسخة في هامش (ك): ذُهب برسول الله.

(٣) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو المَذْحِجيّ، ومحمد بن حَرْب: هو الأبرش، والزُّبَيْديّ: هو محمد بنُ الوليد، وهو في «السُّن الكبرى» برقم (٤٢٨٢).

وأخرجه مسلم (٥٢٣): (٦) عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن حَرْب، بهذا الإسناد، ولم يَسق لفظه، وأحاله على رواية يونس عن الزُّهري قبله، وسلفت قبل حديث.

• ٣٠٩- أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المسيِّب

أنَّ أبا هريرةَ أخبره، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إله والله، عَصَمَ منِّي مالَهُ ونَفْسَهُ إلا بحَقِّهِ، وحسابُه على الله»(١).

٣٠٩١ أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بنِ حَرْب، عن الزُّبَيْديّ، عن الزُّهْريّ، عن الزُّهْريّ، عن الزُّهْريّ، عن عُبيْدِ الله بن عَبْدِالله

عن أبي هريرة قال: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله ﷺ واستُخْلِفَ أبو بكر، وكفرَ مَنْ كفرَ مَنَ العَرب؛ قال عمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال: لا إله إلا الله، عَصَمَ (٢) منِّي نَفْسَهُ ومالَهُ إلا بحقِّه، وحسابُهُ على الله»؟ قال أبو بكر رهيه: واللهِ لَأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاة، فإنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المال، واللهِ لَوْ مَنعُوني عَناقاً كانوا يُؤدُّونَها إلى رسولِ الله ﷺ

وسلف قبله من طريق الزُّهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن وحده ، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وشيخُه يونُس: هو ابنُ يزيد الأيليّ، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٨٣).

وأخرجه مسلم (٢١): (٣٣) عن أبي الطاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (٢٤٤٣) من رواية أبي هريرة، عن عُمر، قال لأبي بكر رضي ذلك في قصة قتال مانعي الزكاة؛ قال ابنُ حجر في «فتح الباري» ٢٧٦/١٢: هو محمولٌ على أنَّ أبا هريرة سمع أصلَ الحديث من النبي ﷺ، وحضرَ مناظرةَ أبي بكر وعمر فقصَّها كما هي.

وسيتكرَّر برقم (٣٩٧٢) عن الحارث بن مسكين وحدَه، وينظر ما بعدَه، وتنظر مكرَّراته في الحديث (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (م): فقد عصم.

لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها. قال عمر رضي الله عن اله

٣٠٩٢ أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ مُغِيرةَ قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيد، عن شُعيب، عن الزُّهْريِّ قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله. ح: وأخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد قال: حدثنا بقيَّة، عن شعيب قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدالله بنِ عُثبَةَ بنِ مسعود

أَنَّ أَبِا هريرةَ قال: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله عَلَيْ، وكان أبو بكر بعدَه، وكفرَ مَنْ كفرَ من العرب؛ قال عُمرُ رَبِينَهُ: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله عَلَيْ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال: لا إله إلا الله، فقد عَصَمَ منِّي مالَهُ ونفسَهُ إلا بحَقِّهِ، وحسابُه على الله»؟ قال أبو بكر رضيه : لَأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاة، فإنَّ الزَّكاة حَقُ المال، واللهِ لو مَنعُوني عَنَاقاً (٤) كانوا يُؤدُّونها إلى رسولِ الله على كَلَّ المَالُهُ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاة، فإنَّ الذَّكاة وَلَيْ المال، واللهِ لو مَنعُوني عَنَاقاً (٤) كانوا يُؤدُّونها إلى رسولِ الله عَلَيْ لَقاتَلُهُ مع على مَنْعِها. قال عمر: فواللهِ ما هو إلا أنْ رأيتُ أنَّ (أيثُ اللهَ عنَّ وجلَّ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، فعَرفْتُ أنّه الحقُّ. واللفظُ لأحمد (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: قال عمر صَّلِيًّه ، من هامش (م) نسخة عليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): وعرفت.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو المَذْحِجيّ، ومحمد بن حَرْب: هو الأَبْرَش، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد من كبار أصحاب الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٧٨٤).

وسلف من طريق عُقَيل، عن الزُّهري، به، برقم (٢٤٤٣)، وينظر الحديث السالف قبله، والأحاديث الآتية بعده.

والعَنَاق: الأنثى من ولد المَعْز.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ك) و(م) و(ه): عِقالاً. (نسخة).

<sup>(</sup>٥) في (م): بأنَّ.

<sup>(</sup>٦) إسنادُه من طريق عثمان بن سعيد - وهو ابنُ كثير - صحيح، أمَّا من طريق بقيَّة - وهو =

٣٠٩٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بنُ الفَضْلِ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثني شعيبُ بنُ أبي حمزة وسفيانُ بنُ عُيينة، وذكرَ آخَرَ، عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب

عن أبي هريرة قال: لمَّا جَمَعَ (١) أبو بكر لِقتالِهم، فقالَ عُمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إله إلا الله، فإذا قالُوها، عَصَمُوا (٢) منّي دِماءَهم وأموالَهم إلا بحقّها»؟ قال أبو بكر ضَيْ الله عَلَيْ مَنْ فَرَّقَ بين الصّلاةِ والزَّكاة، واللهِ لو مَنعُوني عَنَاقاً (٣) كانُوا يُؤدُّونها إلى رسولِ الله ﷺ لَقاتَلْتُهُم على مَنْعِها. قال عمر ضَيْ اللهِ عَالَى قد شَرَحَ صَدْرَ أبي قال عمر ضَيْ اللهِ عَالَى قد شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر لقتالِهِم، فعَرَفْتُ أَنَّه الحَقُّ (٤).

<sup>=</sup> ابنُ الوليد - فضعيف، وهو متابع. شعيب: هو ابنُ أبي حمزة، والزُّهْريِّ: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٨٥)، وبرقم (٣٤٢١) بالإسناد الأول. وأخرجه ابن حبان (٢١٦) من طريق عَمرو بن عثمان بن سعيد، عن أبيه عثمان بن سعيد، بالإسناد الأول.

وأخرجه أحمد (١١٧)، والبخاري (١٣٩٩ - ١٤٠٠) و(١٤٥٦ - ١٤٥٧) من طريقين، عن شُعيب بن أبي حمزة، به. ورواية البخاري الثانية مختصرة.

وسلف من طريق عُقَيْل، عن الزُّهْري، به، برقم (٢٤٤٣)، وسيتكرَّر بالإسناد الأول برقم (٣٩٧٣).

<sup>(</sup>١) في (م) و(ه) وهامش (ك): أجمع.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (م): فقد.

<sup>(</sup>٣) في هوامش (ك) و(م) و(هـ): عِقالاً.

<sup>(</sup>٤) حُديث صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ الوليد - وهو ابنُ مسلم - يُدَلِّسُ ويُسَوِّي، ولم يُصَرِّحْ بالسماع في جميع طبقات الإسناد، ثم إنه وَهِمَ في هذا الحديث على شعيب بن أبي حمزة كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٨/١ - ٩ لأنَّ شعيباً يرويه عن الزُّهْري، عن عُبَيْد الله =

٣٠٩٤ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عاصم قال: حدَّثنا عِمْرَانُ أَبُو العَوَّام القَطَّانُ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريّ

عن أنسِ بنِ مالك قال: لَمَّا تُوفِّيَ رسولُ الله عَلَيْهِ ارْتَدَّتِ العربُ، قال (١) عمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ العربَ؟ فقال أبو بكر وَ الله عَلَيْهُ: إنَّما قال رسولُ الله عَلِيْهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله، وأمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله، وأمِّر فَي مُوني عَنَاقاً وأنِّي رسولُ الله، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ ويُؤتُوا الزَّكاة»، واللهِ لو منعُوني عَنَاقاً ممَّا كانوا يُعْطُونَ رسولَ الله عَلَيْهُ لَقَاتَلْتُهُم عليه. قال عمر وَ الله عَلَيْهُ: فلمَّا رأيتُ رأي أبي بكر قد شُرحَ، علمتُ أنَّه الحقُّ.

قال أبو عبدالرَّحمن: عِمْرَانُ القَطَّان ليس بالقويِّ في الحديث، وهذا الحديثُ خطأٌ والذي قبلَه. الصَّواب (٢): حديثُ الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة (٣).

<sup>=</sup> ابن عَبْد الله بن عُتْبة ، عن أبي هريرة ، قال عُمر لأبي بكر ... كما سلف من طريق شعيب عن الزُّهري ، عن سعيد الله ، في الحديث قبله ، ويرويه شعيبٌ أيضاً عن الزُّهري ، عن سعيد ابن المسيّب ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ عَلَيْهُ ، (يعني من حديث أبي هريرة دون ذكر القصة ) كما سيأتي برقم (٣٠٩٥) ، وهو الصوابُ فيهما.

ووهم الوليدُ بنُ مسلم فيه أيضاً على سفيانَ بنِ عُيَيْنة كما ذكر الدارقطني في «العلل» ١/٩، وإنما يرويه ابنُ عُيينة عن الزُّهْريِّ، مرسلاً، لا يذكرُ فوقه أحداً، وينظر أيضاً «علل» الدارقطني ٤/٣٧٣.

والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٣٤٢٣)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (٣٩٧٥). وسلف من طريق عُقَيْل بن خالد برقم (٢٤٤٣)، ومن طريق محمد بن الوليد الزُّبيديّ برقم (٣٠٩١)، كلاهما عن الزُّهْرى، عن عُبَيْد الله، بالإسناد المذكور آنفاً.

<sup>(</sup>١) في (ر): فقال.

<sup>(</sup>٢) في (م): «هو الصواب» بزيادة «هو»، وهي زيادة خاطئة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح من رواية الزُّهري، عن عُبيد الله بن عَبْد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، قال عُمر لأبي بكر ...، وسلفت برقمي (٢٤٤٣) و(٣٠٩٢)، وقد ذكر المصنف خطأ هذه =

٣٠٩٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ المُغيرةِ قال: حدَّثنا عثمانُ، عن شعيب، عن الزُّهريّ. ح: وأخبرنا (١) عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثيرٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا شُعيب، عن الزُّهْريّ قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المسيِّب

أنَّ أبا هريرة أخبره، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أُمِرْتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إلهَ إلا الله، فمَنْ قالَها فقد عَصَمَ منِّي نفسَهُ ومالَهُ إلا بحَقِّه، وحسابُهُ على الله»(٢).

-----

= الرواية بإثر الحديث، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في «علل» ابن أبي َ حاتم ٢/ ١٤٧ (١٩٣٧)، والرواية بإثر الحديث (٢٦٠٧)، والدارقطني في «العلل» ١/٨، والوهم فيه من عمران القطان - وهو ضعيف - وَهِمَ في إسناده على مَعْمَر. وباقي رجاله ثقات غير عمرو بن عاصم - وهو ابن عُبيد الله الكلابي - فهو صدوق حسن الحديث. مَعْمَر: هو ابنُ راشد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شِهاب، وهو في «السُّن الكبرى» برقمي (٣٤١٧) و (٤٢٨٧). وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (٣٩٦٩).

وسيأتي من طريق محمد بن عيسى بن سُميع برقم (٣٩٦٦)، ومن طريق ابن المبارك برقمي (٣٩٦٧) و (٣٠٠٥)، كلاهما عن حُميد الطويل، وسيأتي أيضاً بمعناه مختصراً من طريق ميمون بن سِياه برقم (٤٩٩٧)، جميعاً (حُميد وميمون) عن أنس ﴿ اللهِ اللهُ ال

وسيأتي من طريق حميد الطويل، عن ميمون بن سياه، عن أنس بمعناه موقوفاً برقم (٣٩٦٨).

(١) في (ر) و(م): وأخبرني.

(٢) إسناداه صحيحان، شعيب: هو ابنُ أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٤٢٨٨).

وأخرجه ابن حبان (٢١٨) عن محمد بن عُبيد الله الكَلَاعي، عن عَمرو بن عثمان، بالإسناد الثاني، وفيه زيادة: وأنزل الله في كتابه، فذكر قوماً استكبروا ...

وأخرجه البخاري (٢٩٤٦) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، به. وسلف من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزُّهري، به، برقم (٣٠٩٠). وسيتكرَّر بالإسناد الأول برقم (٣٩٧٤).

٣٠٩٦- أخبرنا هارونُ بنُ عبدِالله ومحمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قالا: حدَّثنا يزيدُ قال: أخبرنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن (١) حُمَيْد

عن أنس، عن النبيِّ ﷺ قال: «جاهِدُوا المُشركينَ بأموالِكُم وأَيْدِيكُم وأَلْدِيكُم وأَلْدِيكُم وأَلْدِيكُم وأَلْدِيكُم

### ٢- باب التَّشديد في تَرْكِ الجِهاد

٣٠٩٧- أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِالرَّحيمِ قال: حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ سُليمانَ قال: أخبرنا ابنُ المُبارَكِ قال: أخبرنا وُهَيْبٌ - يعني ابنَ الوَرْد - قال: أخبرني عُمَرُ بنُ محمدِ بنِ المُنكدر، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ ماتَ ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّثُ نفسَهُ بِغَزْو؛ ماتَ على شُعبةِ نِفاق(٣)»(٤).

<sup>(</sup>١) في (م) و(هـ): حدثني.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، إسماعيل بن إبراهيم (والد محمد) هو المعروف بابن عُليَّة، ويزيد: هو ابنُ هارون، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطَّويل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٨٩).

وأخرجه أحمد (١٢٢٤٦) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وفيه: «وأنفسكم» بدل: وأيديكم».

وأخرجه أحمد (١٢٥٥٥) و(١٣٦٣٨)، وأبو داود (٢٥٠٤)، وابن حبان (٤٧٠٨) من طرق، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، وفي رواية أحمد الأولى زيادة: «وأنفسكم»، وجاءت هذه اللفظة في الرواية الثانية عنده وعند أبي داود بدل: «وأيديكم»، واقتصرت رواية ابن حبان على قوله: «بأيديكم وألسنتكم».

وسيأتي من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (٣١٩٢).

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): شعبةٍ من نفاق.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عَبدة بن عبد الرَّحيم صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله، وسُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٩٠).

## ٣- باب الرُّخْصَة في التَّخلُّف عن السَّريَّة

٣٠٩٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ الوزيرِ بنِ سليمانَ، عن ابنِ عُفَيْر، عن اللَّيث، عن اللَّيث، عن اللَّيث، عن ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِالرَّحمن وسعيدِ بنِ المُسَيِّب

أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «والذي نفسي بِيَدِه، لولا أنَّ رِجالاً من المؤمنين لا تَطِيبُ أنفسُهُم (١) أن يَتَخَلَّفُوا عنِّي ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُهُم عليه؛ ما تَخَلَّفْتُ عن سَرِيَّةٍ تَغْزُو في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ، والذي نفسي بيدِه، لَوَدِدْتُ أنِّي (٢) أُقْتَلُ في سبيلِ الله، ثم أَحْيَا ثم أُقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أُقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أَقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أَقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أَقْتَلُ» (٣).

= وأخرجه أحمد (٨٨٦٥)، ومسلم (١٩١٠)، وأبو داود (٢٥٠٢) من طرق، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وجاء عند مسلم عَقِبه: قال ابنُ المبارك: فَنُرى أن ذلك كان على عهدِ رسولِ الله على الله الله على الله

وأخرج الترمذي (١٦٦٦)، وابنُ ماجه (٢٧٦٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن إسماعيل ابن رافع، عن سُمَيّ، به، قال على (واللفظ للترمذي): «مَنْ لَقِيَ اللهَ بغير أثر من جهادٍ، لَقِيَ اللهَ وفيه ثُلْمَةٌ». قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم، عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعَّفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمداً يقول: هو ثقةٌ مُقارب الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، عن النبي على النبي على النبي الله عن أبي هريرة، عن النبي

قال السندي: قوله: «ولم يُحدِّث نفسه» منَ التَّحديث، قيل: بأن يقول في نفسه: يا ليتني كنتُ غازياً. أو المراد: ولم يَنوِ الجهاد، وعلامتُه إعدادُ الآلات. قال تعالى: ﴿وَلَوَ أَرَادُوا الخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾، «شُعْبة» بضمِّ فسكون، قيل: أَشْبَهَ المنافقين المتَخلِّفين عن الجهاد في وَصف التَّخلِّف، ولعله مخصوصٌ بوقته ﷺ كما رُوي عن ابن المبارك، والله أعلم.

- (١) في هامش (ه): نفوسهم (نسخة).
  - (٢) في (ر) و(م): أن.

(٣) إسناده صحيح، ابن عُفير: هو سعيد بن كثير بن عُفير، وقد يُنسب إلى جدّه، واللَّيث: هو اللَّيث الله عنه الرَّحمن بن خالد، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٤٢٩١).

#### ٤- باب فَضْل المجاهِدِين على القاعِدِين

٣٠٩٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ بَزِيعٍ قال: حدَّثنا بِشْرٌ - يعني ابنَ المُفَضَّلِ - قال: أخبرنا عبدُالرَّحمن بنُ إسحاق، عن الزُّهْرِيّ، عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قال: رأيتُ مروانَ بنَ الحَكم جالساً، فجئتُ حتى جلستُ إليه، فحدَّثنا

أنَّ زيدَ بنَ ثابت حدَّثَهُ أنَّ رسولَ الله ﷺ أُنْزِلَ عليه: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله»، فجاء ابنُ أمِّ مَكْتُوم

وأخرجه البخاري (٧٢٢٦) عن سعيد بن عُفير، بهذا الإسناد، دون قوله: «عن سَريّة تغزو في سبيل الله».

وأخرجه بنحوه أحمد (١٠٥٢٣)، وابن حبان (٤٧٣٧) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة اللَّيثي، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن وحدَه به.

وأخرجه بنحوه أحمد (٧١٥٧)، و(٨٩٨٢ – ٨٩٨٨)، والبخاري (٣٦)، ومسلم (١٨٧٦): (١٠٣) من طريق أبي زُرعة بن عَمرو بن جرير، وأحمد أيضاً (٨١٣١)، ومسلم (١٨٧٦): (١٠٦) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، والبخاري (٧٢٢٧)، ومسلم (١٨٧٦): (١٠٦) أيضاً من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به، وفي بعض الروايات زيادة على غيرها، وبعضُها مختصر بذكر طرف من الحديث.

فمن هذه الزيادة في رواية أبي زُرعة بن عَمرو قولُه: «انتدبَ اللهُ لمن خرجَ في سبيله؛ لا يُخرِجُه إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي أنْ أُرْجِعَهُ بما نالَ من أَجْرٍ أو غنيمة ، أو أُدْخِلَه الجنة». لفظ البخاري، وعند مسلم: «تضمَّنَ» بدل: «انتدبَ»، وسيأتي هذا الحرف من طريق الأعرج برقم (٣١٢٢)، ومن طريق عطاء بن مِيناء برقمي (٣١٢٣) و(٢٩٠٥)، ومن طريق أبي زرعة بن عَمرو برقم (٥٠٣٠)، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به.

ومن هذه الزيادة قوله: «ما من كَلْم يُكْلَمُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يومَ كُلِمَ، لونُه لونُ دم، ورِيحُهُ رِيحُ مِسْك». لفظ أحمد، وسيأتي نحو هذا الحرف من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (٣١٤٧).

وسيأتي الحديث من طريق أبي صالح ذكوان برقم (٣١٥١)، ومن طريق سعيد بن المسيِّب برقم (٣١٥١)، كلاهما عن أبي هريرة، به.

وهو يُمِلُّها عليّ، فقال: يا رسولَ الله، لو أستطيعُ الجهادَ لَجَاهَدْتُ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ، وفَخِذُهُ على فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عليَّ حتى ظننتُ أَنْ سَتُرَضُّ<sup>(١)</sup> فَخِذِي، ثم سُرِّيَ عنه: ﴿فَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ﴾ (٢) [النساء: ٩٥].

قال أبو عبدالرَّحمن: عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ هذا ليس به بأس، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ يروي عنه عليُّ بنُ مُسْهِر وأبو معاوية وعبدُ الواحدِ بنُ زياد، عن النُّعمانِ بنِ سَعْد، ليس بثقة (٣).

• ٣١٠٠ أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِالله قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْدٍ قال: رأيتُ قال: حدَّثني سَهْلُ بنُ سَعْدٍ قال: رأيتُ مروانَ جالساً في المسجد، فأقبلتُ حتى جلستُ إلى جَنْبِه، فأخبرَنا

<sup>(</sup>١) في (ه): يُستَرَضّ.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل عبد الرَّحمن بن إسحاق - وهو المدني العامري - فصدوقٌ حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٩٢).

وقد اختُلف فيه على الزُّهري:

فرواه عبد الرَّحمن بن إسحاق كما في هذه الرواية، وصالح بن كيسان كما في الرواية بعدها، كلاهما عن الزُّهري، عن سَهْل بن سَعْد، بهذا الإسناد.

ورواه مَعْمَر عن الزُّهري، عن قَبِيصة بن ذُؤيب، عن زيد بن ثابت، أخرجه من هذا الطريق أحمد (٢١٦٠١)، وصححه ابنُ حبان (٤٧١٣).

قال أبو حاتم كما في «علل» ابنه ١/ ٣٢٥ (٩٧٠): تابع معمراً بعضُ الشاميِّين، عن الزُّهري، ومعمر كان ألزمَ للزُّهري. انتهى كلامه، لكن رواية الزُّهري هذه عن سَهْل صحيحة، فقد أخرجها البخاري من طريق صالح بن كَيْسان عن الزُّهري، كما سيأتي في الحديث بعده.

وأخرجه أحمد (٢١٦٦٤) و(٢١٦٦٥)، وأبو داود (٢٥٠٧) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) هو أبو شيبة الواسطي، ابنُ أخت النعمان بن سَعْد، روى له أبو داود والترمذي، ذكره المصنِّف للتفريق بينهما.

أنَّ زيدَ بنَ ثابت أخبرَه أنَّ رسولَ الله ﷺ أمْلَى عليه: «لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ من المؤمنينَ والمُجاهدونَ في سبيلِ الله». قال: فجاءه ابنُ أمِّ مُكْتُوم وهو يُمِلُّها (١) عَلَيَّ، فقال: يا رسولَ الله، لو أستطيعُ (٢) الجهادَ لَجَاهَدْتُ. وكان رجلاً أعمى، فأنزلَ اللهُ على رسولِه ﷺ وفَخِذُه على فَخِذِي، حتى هَمَّتْ تَرُضُّ (٣) فَخِذي، ثم سُرِّيَ عنه، فأنزلَ اللهُ عز وجلّ: فَخِذِي، حتى هَمَّتْ تَرُضُّ (٣) فَخِذي، ثم سُرِّيَ عنه، فأنزلَ اللهُ عز وجلّ: ﴿ وَجَلَّ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ اللّهُ وَلَى الطّهُ وَلَى الطّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وأخرجه أحمد (٢١٦٠٢)، والترمذي (٣٠٣٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحدٍ عن الزُّهري، عن سهل بن سعد نحو هذا، وروى معمر عن الزُّهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد ابن ثابت، وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي على عن رجل من التابعين، رواه سهل بن سعد الأنصاري، عن مروان بن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي على فهو من التابعين.

وقد تعقَّب الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٨/ ٢٦٠ الترمذيَّ، فقال: لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة، والأَولى ما قال فيه البخاري: لم يَرَ النبيَّ ﷺ، وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه وُلد في عهد النبي ﷺ قبل عام أحد ... وينظر تتمة كلامه.

وأخرجه البخاري (٢٨٣٢) و(٤٥٩٢) من طريقين، عن إبراهيم بن سعد، به.

وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٨٩٨): (١٤١) من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن رجل، عن زيد بن ثابت، وعن سعد بن إبراهيم أيضاً، عن أبيه، عن رجل، عن زيد.

وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، به.

قال السِّندي: قوله: حتى هَمَّتْ، أي: قَصَدَتْ وأرادَتْ فَخِذُهُ، والمراد: كادت تَرُضُّ، أي: تَكسِرُ.

<sup>(</sup>١) في (ر) وهامش (ك): يُمْلِيها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (هـ): استطعت (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (ر): أن ترضَّ.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، صالح: هو ابنُ كَيْسَان، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٤٢٩٣).

٣١٠١ - أخبرنا نَصْرُ بنُ عليِّ قال: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن أبيه، عن أبي إسحاق

عن البَرَاءِ بنِ عازب (۱)، أنَّ النبيَّ ﷺ؛ ثم ذكر كلمةً معناها: قال: «التُوني بالكَتِفِ واللَّوح» (۲). فكتَبَ: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وعَمْرُو بنُ أمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَه، فقال: هل لي (٣) رُخْصَة؟ فنزلَتْ (٤): ﴿غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥] (٥).

٣١٠٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عَيَّاش، عن أبي إسحاق عن البَرَاءِ قال: لمَّا نزلت: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء:

وأخرجه الترمذي (١٦٧٠)، وابن حبان (٤١) من طريق نصر بن علي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التَّيْمي، عن أبي إسحاق، وقد روى شُعبةُ والثوريُّ عن أبي إسحاق هذا الحديث.

وأخرجه أحمد (١٨٤٨٥) و(١٨٥٠٨) و(١٨٥٥٦) و(١٨٦٤٨) و(١٨٦٥٣) و(١٨٦٥٣)، والبخاري (٢٨٣١) و(٤٥٩٣) و(٤٥٩٤) و(٤٩٩٠)، ومسلم (١٨٩٨)، والترمذي (٣٠٣١)، وابن حبان (٤٠) و(٤٢) من طرق، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به.

وسيأتي بعده من طريق أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، به.

قال السِّندي: قوله: «بالكَتِف»: هو عظم كانوا يكتبون فيه لقِلَة القراطيس، وقوله: «واللَّوح» بمعنى: أو اللَّوح.

<sup>(</sup>١) قوله: بن عازب، من (ر) و(م)، وكذا قوله قبله: بن سليمان.

<sup>(</sup>٢) في (م): أو اللوح.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(ه): هل - يعني - لي.

<sup>(</sup>٤) من قوله: فنزلت، إلى قوله: لما نزلت، في الحديث بعدَه، سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، نَصْرُ بنُ علي: هو الجَهْضَميّ، ومُعتمر: هو ابنُ سُليمان بن طَرْخان التَّيْمي، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وقد صرَّح بالسَّماع في بعض الروايات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٢٩٥) و(١١٠٥٣).

90] جاء ابنُ أمِّ مَكْتُوم، وكان أعمى، فقال: يا رسولَ الله، فكيف فيَّ (١) وأنا أعمى؟ قال: فما بَرِحَ حتى نزلت: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٢).

# ٥- باب الرُّخصة في التَّخلُّف لمن له والدان

٣١٠٣ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن يحيى بنِ سعيد، عن سفيانَ وشعبةَ قالا: حدَّثنا حَبِيبُ بنُ أبي ثابت، عن أبي العبَّاس

عن عبدِالله بنِ عَمرو قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ يستأذنُه في الجهاد، فقال: «أَحَيُّ والدَاك؟» قال: نعم، قال: «فَفِيهِما فجاهِدْ»(٣).

(١) في هامشي (ك) و(ه): بي. (نسخة).

(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات، أبو بكر بن عياش - وإن كان في روايته عن أبي إسحاق كلام - متابع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٩٤).

وسلف قبله من طريق سليمان التَّيْميّ، عن أبي إسحاق السَّبيعي، به.

قال السِّندي: قوله: فكيفَ فيَّ؟ أي: فكيفَ تقولُ في شأني؟.

(٣) إسناده صحيح، حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس، وقد صرَّح بالسماع عند البخاري وغيره، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو العباس: هو السائب بن فَرُّوخ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٩٦).

وأخرجه مسلم (٢٥٤٩) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٥٩٧٢)، والترمذي (١٦٧١) من طريقين، عن يحيى بن سعيد القطان، ..

وأخرجه أحمد (٦٧٦٥) و(٦٨١٢) و(٦٨٥٨) و(٧٠٦٢)، والبخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩): (٥)، وابن حبان (٣١٨) من طرق، عن شعبة وحده، به.

وأخرجه أحمد (٦٨١١) والبخاري (٥٩٧٢)، ومسلم (٢٥٤٩)، وأبو داود (٢٥٢٩)، وأبو داود (٢٥٢٩)، وأبر حبان (٤٢٠) من طرقٍ، عن سفيان الثوري وحده، به، وقرن أحمد بسفيان الثوري مِسْعَرَ ابنَ كِدَام.

# ٦- باب الرُّخصة في التَّخَلُّف لمَنْ له والدة

٣١٠٤ - أخبرنا عبدُالوهَّاب بنُ عبدِالحَكَم الورَّاقُ قال: حدَّثنا حَجَّاج، عن ابنِ جُرَيْجٍ قال: أخبرني محمدُ بنُ طَلْحَةَ - وهو ابنُ عَبْدِالله بنِ عبدِالرَّحمن - عن أبيه طلحة، عن معاوية بنِ جاهِمةَ السُّلَميّ

أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النبِيِّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وقد جَنْتُ أَسْتَشِيرُك، فقال: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟» قال: نعم، قال: «فالْزَمْهَا، فإنَّ الجنَّةَ تحتَ رِجْلَيْها»(١).

= وأخرجه أحمد (٢٥٤٤) و(٦٨١١)، ومسلم (٢٥٤٩): (٦) من طريقين، عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وأخرجه بنحوه أطول منه أحمد (٦٥٢٥)، ومسلم (٢٥٤٩): (٦) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم بن أُجَيل مولى أمِّ سَلَمة، عن عبد الله بن عَمرو، به.

وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (٦٨٥٩)، وابن حبان (٤٢١) من طريق يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به، وعطاء والديعلى مجهول الحال كما ذكر ابنُ القطان في «الوهم والإيهام» ٤/ ١٢٠، وقال: لا يُعرف روى عنه غير ابنِه يعلى.

وسيرد بنحوه برقم (٢٦٣) من طريق السائب والدعطاء، عن عبد الله بن عمرو، به.

قوله: جاء رجل: يحتمل أن يكون هو جاهِمةَ بنَ العباس بن مِرْداس كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٦/ ١٤٠، وسيأتي ذكره في الحديث بعده.

قال السندي: قوله: «ففيهما فجاهد» أي: جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما وإيثار هواهما على هواك. وقيل: المعنى: فاجتهد في خدمتهما، وإطلاق الجهاد للمشاكلة، والفاء الأولى فصيحة، والثانية زائدة، وزيادتها في مثل هذا شائع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفِى ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِس ٱلْمُنْنَفِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦].

(١) إسناده حسن، محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرَّحمن: هو ابن أبي بكر الصديق، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق، وأبوه طلحة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق، وبقية رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصيّ، =

#### ٧- باب فضل مَنْ يُجاهد في سبيل الله بنفسِه ومالِه

٣١٠٥ - أخبرنا كثيرُ بنُ عُبَيْدٍ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيد

عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، أنَّ رجلاً أتَى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، أيُّ النَّاس أفضل؟ قال: «مَنْ جَاهَدَ(١) بنفسِهِ ومالهِ في سبيل

= وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، ومعاوية بن جاهمة؛ قال الحافظ ابن حجر: لأبيه وجدِّه صحبة، وقيل: إن له هو صحبة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٩٧).

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٨١/م) عن هارون بن عبد الله الحمَّال، عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وقال: هذا جاهمةُ بن عباس بن مِرْدَاس السُّلَمي، الذي عاتبَ النبيَّ عَلَيْ يوم حُنين.

وأخرجه أحمد (١٥٥٣٨) عن رَوْح بن عُبادة، عن ابن جُريج، به.

وخالف محمدُ بنُ إسحاق ابنَ جُريج، فرواه عن محمد بن طلحة بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصدِّيق، عن معاوية بن جاهمة السُّلَمي قال: أتيتُ رسول الله ﷺ ... جعله من حديث معاوية، ونسبَ طلحة إلى جدِّه عبد الرَّحمن، أخرجه ابن ماجه (٢٧٨١) من طريق ابن إسحاق، قال الدارقطني في «العلل» ٣/ ٢٨٠: قولُ ابن جُريج أشبه بالصواب.

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب» ٤/ ١٠٥: قولُ ابن إسحاق في روايته عن معاوية: أتيتُ النبيَّ ﷺ؛ وهمٌ منه، لأنَّ ابن جُريج أحفظُ من ابن إسحاق وأتقن، على أن يحيى بن سعيد الأموي قد روى عن ابن جُريج مثل رواية ابن إسحاق، فوهم، وقد نبَّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" والله تعالى أعلم.

وقد أورد الحافظ ابن حجر مختلف روايات الحديث في «الإصابة» ٢/ ١٤١ (ترجمة جاهمة)، فتنظر ثمة.

وينظر الحديث السالف قبله.

قال السِّندي: «فإنَّ الجنة» أي: نصيبُك منها لا يَصل إليك إلا برضاها، بحيث كأنه لها وهي قاعدةٌ عليه، فلا يصل إليك إلا من جِهَتها،... والله تعالى أعلم.

(١) في (ر) و(م) و(ه) وهامش(ك): يجاهد.

الله». قال: ثم مَنْ يا رسولَ الله؟ قال: «ثمَّ مؤمنٌ في شِعْبٍ من الشِّعابِ يتَّقي الله، وَيَدَعُ النَّاسَ من شَرِّه»(١).

#### ٨- باب فضل مَنْ عَمِلَ في سبيلِ الله على قَدمِهِ

٣١٠٦- أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن أبي الخَيْر، عن أبي الخَيْر، عن أبي الخَيْر، عن أبي الخَيْر،

عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسولُ الله ﷺ عامَ تبوكَ يخطُبُ النَّاس؟ وهو مُسْنِدٌ ظهرَه إلى راحلتِه، فقال: «ألا أُخبِرُكُم بخيْرِ النَّاس وشَرِّ النَّاس؟ إنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاس رجلاً (٢) عَمِلَ في سبيل الله على ظَهْرِ فَرَسِه، أو على

(۱) حديث صحيح، بقيَّة - وهو ابنُ الوليد، وإن كان يُدَلِّس ويُسوِّي ولم يُصَرِّح بالسماع في طبقات الإسناد - متابع، وبقيةُ رجاله ثقات، الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٩٨).

وأخرجه مسلم (۱۸۸۸): (۱۲۲)، وابن ماجه (۳۹۷۸)، وابن حبان (۲۰٦) و(٤٥٩٩) من طريق يحيي بن حمزة، عن الزُّبيدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١١١٢٥) و(١١٥٣٥) و(١١٥٣٨) و(١١٨٤٠)، والبخاري (٢٧٨٦) و و(٦٤٩٤)، ومسلم (١٨٨٨): (١٢٣) و(١٢٤)، وأبو داود (٢٤٨٥)، والترمذي (١٦٦٠) من طرق، عن الزُّهري، به، وعلَّقه البخاري (٦٤٩٤) أيضاً عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، به.

وأخرجه أحمد (١١٣٢٢) من طريق معمر، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله أو عطاء ابن يزيد - مَعْمَرٌ شَكَّ - به، وعلَّقه كذلك البخاري بإثر الحديث (٦٤٩٤) بصيغة الجزم عن معمر، به، ولم يسق لفظه.

وأخرجه أحمد (١٨٠٥١) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، أن عطاء بن يزيد حدَّثه أنَّ بعضَ أصحاب النبيِّ عَلَيْ حدَّثه ... وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (٦٤٩٤) عن يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، به، ولم يسق لفظه.

قال السِّندي: قوله: «في شِعْبٍ» بكسر الشين، أي: وادٍ.

(٢) في (ك): رجلٌ، وفي هامشها: رجلاً.

ظَهْرِ بعيره، أو على قَدَمِه، حتى يأتِيَهُ الموتُ، وإنَّ من شَرِّ النَّاس رجلاً فاجِراً يقرأُ كتابَ الله لا يَرْعَوِي إلى شيءٍ منه»(١).

٣١٠٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنِ قال: حدَّثنا مِسْعَر، عن محمدِ بنِ عبدِالرَّحمن، عن عيسى بنِ طلحة

عن أبي هريرة قال: لا يبكي أحدٌ من خشيةِ اللهِ فتَطْعَمَهُ النَّارُ حتى يُرَدَّ اللَّبَنُ في الضَّرْع، ولا يجتمعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جهنَّمَ في مَنْخِرَيْ مسلم أبداً (٢).

(۱) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الخطّاب، وهو المصري، وبقية رجاله ثقات، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، واللَّيث: هو ابنُ سَعْد، وأبو الخير: هو مَرْثَد بنُ عبد الله اليَزَني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٢٩٩).

وأخرجه أحمد (١١٣١٩) و(١١٣٧٤) و(١١٥٤٩) من طرق، عن اللَّيث بن سعد، بهذا الإسناد، وعنده: إلى نخلة، بدل: إلى راحلته.

ولطرفه الأول في خير الناس شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري سلف قبله، ومن حديث ابن عباس سلف برقم (٢٥٦٩)، ولطرفه الآخر شاهد من حديث عبد الرَّحمن بن شِبْل، مرفوعاً: «إقْرَؤُوا القرآنَ، ولا تَغْلُوا فيه، ولا تَجْفُوا عنه ولا تأكلُوا به، ولا تستكثروا به» أخرجه أحمد (١٥٥٢٩)، وحديثِ أبي سعيد مرفوعاً: «تعلَّمُوا القرآن واسألوا اللهَ به قبل أن يتعلَّمه قوم يسألون به الدُّنيا، فإن القرآن يتعلَّمُه ثلاثةُ نفر، رجلٌ يُباهي به، ورجلٌ يستأكلُ به، ورجلٌ يقرؤه لله عزَّ وجلَّ اخرجه أبو عُبيد في «فضائل القرآن» (٢٨٨).

قال السِّندي: «لا يَرْعَوي» أي: لا يَنكفُّ، ولا يَنزَجِرُ، من: ارْعَوَى: إذا كَفَّ، وقد ارْعَوَى عن القَبِيح، وقيل: الاِرْعِواءُ: النَّدَمُ على الشيءِ وتركُه.

(٢) إسناده صحيح موقوفاً، وهو في حكم المرفوع، لأنه ممَّا لا يُقال بالرأي، وسيأتي بعده مرفوعاً. مِسْعَر: هو ابنُ كِدام، ومحمد بن عبد الرَّحمن: هو ابنُ عُبيد مولى آل طلحة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٠٠).

وقد اختُلف فيه على محمد بن عبد الرَّحمن: فرواه مِسْعَرٌ عنه موقوفاً، كما في هذه الرواية.

٣١٠٨- أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن ابنِ المُبارَك، عن المَسْعُودِيِّ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن عيسى بنِ طلحة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا يَلِجُ النَّارَ رجلٌ بَكَى من خشيةِ الله تعالى (١) حتى يعودَ اللَّبَنُ في الضَّرْع، ولا يجتمعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ نارِ جهنَّم (٢).

= ورواه المسعودي عنه، فرفعه، كما في الرواية الآتية بعده.

واختلف فيه على مِسْعَر أيضاً:

فرواه جعفر بن عون كما في هذه الرواية، ووكيع بن الجرَّاح في «الزهد» (٢٣)، وأخرجه عنه وعن محمدِ بنِ بشر ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (١٩٧١٠) و(٣٥٨٥٣)، ثلاثتهم عن مِسْعر، بهذا الإسناد موقوفاً، وقرن وكيعٌ بمسعر المسعوديَّ.

وخالفهم سفيان بن عُيينة، فرواه عن مِسْعَر، به، مرفوعاً، أخرج منه ابن حبان (٤٦٠٧) شطره الثاني من طريق محمد بن ميمون الخياط، عن ابنِ عُيينة، ومحمدُ بنُ ميمون الخياط صدوق ربما أخطأ، كما في «التقريب»، وأورد منه الدارقطني في «العلل» ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ شطره الأول من طريق ابن عُيينة، عن مِسْعَر، مرفوعاً، وقال: لا يثبت.

واختُلفَ فيه على ابن عُيينة:

فرواه يعقوبُ بنُ حُميد بن كاسب، عن ابن عُيينة، عن محمد بن عبد الرَّحمن، به، لم يذكر مِسْعَراً في إسناده، أخرج ابنُ ماجه (٢٧٧٤) الشطر الثاني من الحديث من هذا الوجه، مرفوعاً، ويعقوب بن حُميد ضعيف، والله أعلم.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

- (١) كلمة: تعالى، ليست في (ر) و(م)، وهي في الأغلب من زيادات النُّسَّاخ.
- (٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد رُوي مرفوعاً وموقوفاً، المسعودي: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وقد اختلط، ولا تعرف رواية عبد الله بن المبارك عنه هل هي قبل الاختلاط أو بعده، لكنه متابع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٠٠١).

وأخرجه الترمذي (١٦٣٣) و(٢٣١١) عن هنَّاد بن السَّري، بهذا الإسناد مرفوعاً، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (١٠٥٦٠) عن يزيد بن هارون وأبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، =

٣١٠٩ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ عَجْلان، عن سُهيل ابن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَجْتَمِعانِ في النَّارِ مسلمٌ قتلَ كافراً ثم سَدَّدَ وقارَبَ، ولا يجتمعانِ في جوفِ مؤمنٍ غبارٌ في سبيلِ الله وفَيْحُ جهنَّم، ولا يجتمعانِ في قلبِ عبدٍ الإيمانُ والحَسَدُ»(١).

= والحاكم ٤/ ٢٦٠ وصحَّح إسناده من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن المسعودي، به، مرفوعاً، وجعفر بن عَوْن سمع من المسعودي قبل الاختلاط كما في «الكواكب النَّيِّرات» ص ٢٩٣، وكذا سماعُ أبي عبد الرَّحمن المقرئ منه قبل الاختلاط على الأرجح، فقد كان بالبصرة وأقرأ بها القرآن ستاً وثلاثين سنة، وكلُّ من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعُه جيّد، كما في «التهذيب».

وأخرج وكيع في «الزُّهد» (٢٣) الشطر الأول منه عن المسعودي، به، موقوفاً، وقرن بالمسعودي مسعراً، ووكيع سمع من المسعودي قبل الاختلاط.

وذكر الدارقطني في «العلل» ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ الاختلاف على المسعودي في رفعه ووقفه، ولم يرجّح أحدهما على الآخر.

وسلف قبله بإسناد صحيح من طريق مسعر، عن محمد بن عبد الرَّحمن، به، موقوفاً، وهو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يُقال بالرأي، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(۱) إسناده حسن من أجل ابن عَجْلان - وهو محمد - فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع في بعضه، وبقية رجاله ثقات، اللَّيث: هو ابنُ سَعْد، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٠٢) و(٤٣٦٠).

وأخرجه ابنُ حبان (٢٠٦)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٤١٠) من طريق عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، دون قوله عند ابن حبان «لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافراً ثم سدّد وقارب»، قال الطبراني: لم يروه عن ابن عجلان إلا الليث.

وأخرجه أحمد (٨٤٧٩) عن يونس بن محمد المؤدّب، عن الليث بن سَعْد، به، وعنده: «الإيمان والشحّ» بدل: «الإيمان والحسد».

وقوله منه: «لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافراً ثم سدَّد» صحيح، أخرجه أحمد (٧٥٧٥) و(٨٦٣٧) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، ومسلم (١٨٩١): (١٣١) من طريق أبي إسحاق الفزاري = • ٣١١٠- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرِير، عن سُهَيْل، عن صفوانَ بنِ أبي يزيد، عن القَعْقَاعِ بنِ اللَّجْلَاج

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ في جوفِ عبدٍ أبداً، ولا يجتمعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبداً»(١).

= كلاهما عن سُهيل بن أبي صالح، به.

وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (٨٨١٦) و(٨٩٢٢) و(٩٦٤٣) و(٩٣٤٢)، ومسلم (١٨٩١): (١٣٠)، وأبو داود (٢٤٩٥)، وابن حبان (٤٦٦٥) من طرق، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

وقوله منه: «لا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم» سلف في الحديث قبله، وهو صحيح.

قال السندي: قوله: «لا يجتمعان في النار» خَبَرُ محذوفٍ، أي: شيئانِ لا يجتمعان، أو هو على لغة: أكلوني البراغيث، وعلى التقديرين، فقوله: «مسلمٌ قتل كافراً»، بتقديرِ معطوف، أي: والكافر الذي قتله. وقوله: «ثم سَدَّدَ وقاربَ» يفيد أنه مَشروطٌ بعدم الانحرافِ بعدَ ذلك. و«فَيحُ جَهنَّم» أي: أثر فيح جهنَّم من الحرارة.

(۱) الشطر الأول منه صحيح، والثاني حسن، وهذا إسناد ضعيف، القعقاع بن اللجلاج وقال: جهّله المِزّيّ وابنُ حجر، وذكره الذهبي في «الميزان» ١/ ٥٠٦ في حُصين بن اللجلاج وقال: لا يُدْرَى مَنْ هو .انتهى. وقد اختُلف في اسمه، فقيل: خالد بن اللجلاج، كما في الرواية بعده، وقيل: حُصَيْن بن اللجلاج، كما في الروايتين (٣١١٣) و(٣١١٤)، وقيل: أبو العلاء ابن اللجلاج، كما في الرواية (٣١١٥). اهـ. وصفوان بن أبي يزيد - ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن شليم - مقبول. وبقية رجاله ثقات. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، وسهيل: هو ابنُ أبي صالح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٠٣).

وقد اختُلفَ فيه على سهيل بن أبي صالح:

فرواه جرير، كما في هذه الرواية، ويزيد ابن الهاد، كما سيأتي في الرواية (٣١١٢)، ووُهيب بن خالد، كما في «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٠٧، وخالد بن عبد الله الواسطي، كما في «صحيح» ابن حبان (٣٢٥١)، أربعتُهم عن سهيل بن أبي صالح، عن صفوان بن أبي يزيد، عن =

٣١١١- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن بنُ مهديِّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن صفوانَ بنِ سُلَيْم، عن خالدِ بنِ اللَّجْلَاج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيَّهِ قال: «لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جَهنَّمَ في وَجْهِ رجُلٍ أبداً، ولا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدِ أبداً»(١).

ورواه حمَّاد بن سلمة عن سُهيل، واختلف عنه:

فرواه عفًّان بن مسلم عن حمًّاد بن سلمة ، عن سهيل ومحمد بن عَمرو ، عن صفوان بن سُليم ، عن القعقاع بن اللجلاج ، به. قال حمًّاد: وقال أحدهما: القعقاع بن اللجلاج ، به قال حمًّاد: وقال أحدهما: اللجلاج بن القعقاع.

ورواه عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حمَّاد، عن سهيل، فقال: عن صفوان بن سُليم، عن خالد بن اللجلاج، كما سيأتي في الحديث بعده (٣١١١)، قال الدارقطني في «العلل» ٤/ ٢٥٧: الصواب القعقاع بن اللجلاج. اهـ.

وسلف الشطر الأول منه من وجه آخر صحيح عن أبي هريرة برقمي (٣١٠٧) و(٣١٠٨)، وله شواهد تنظر في التعليق على حديث «المسند» (٧٤٨٠).

> وسلف الشطر الثاني منه من وجه آخر أيضاً في الحديث قبله، وإسناده حسن. وقد أورد المصنّف بعده مختلف طرقه الأخرى.

(۱) شطره الأول صحيح، والثاني حسن، رجال إسناده ثقات غير خالد بن اللَّجلاج، فهو مجهول، ويقال في اسمه: حُصَيْن، ويقال: القعقاع، وسلف بهذا الاسم في الحديث قبله، وهو الصواب فيه. وصفوان بنُ سُليم - وهو صفوان بن أبي يزيد كما في الحديث قبله وكما سيأتي بعده - مقبول، وليس هو بصفوان بن سليم الزُّهري الثقة الذي روى له الجماعة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٠٤).

وأخرجه أحمد (٨٥١٢) عن عفَّان بن مسلم، عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، غير أنه قال: القعقاع بن اللجلاج، بدل: خالد بن اللجلاج.

وسلف ذكر الاختلاف فيه على سهيل بن أبي صالح في التعليق على الحديث قبله.

<sup>=</sup> القعقاع بن اللجلاج، بهذا الإسناد.

٣١١٢ - أخبرني محمدُ بنُ عامر قال: حدَّثنا منصورُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا اللَّيثُ ابنُ سَعْد، عن ابنِ الهاد، عن سُهيل بن أبي صالح، عن صفوانَ بنِ أبي يزيد، عن القَعْقَاعِ بنِ اللَّجْلَاج

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جَهَنَّمَ في جَوْفِ وَخَدِهُ ولا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جَوْفِ عَنْد»(١).

٣١١٣– أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عَرْعَرَةُ بنُ البِرِنْدِ وابنُ أبي عَدِيِّ قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن صفوانَ بنِ أبي يزيد، عن حُصَيْنِ بنِ اللَّجْلَاج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يَجْتَمِعُ غُبارٌ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ ودخانُ جَهَنَّمَ في مَنْخِرَيْ مسلم أبداً»(٢).

(۱) شطره الأول صحيح، والثاني حسن، رجال إسناده ثقات غير صفوان بن أبي يزيد والقعقاع بن اللَّجلاج، وسلف الكلام عليهما في الحديثين قبله. منصورُ بن سلمة: هو أبو سلمة الخُزاعي، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٠٥).

وسلف من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد، برقم (٣١١٠)، وينظر الاختلاف فيه على سهيل ثمة.

(۲) حديث صحيح، صفوان بن أبي يزيد مقبول، وحُصين بن اللجلاج مجهول، ويقال فيه: خالد، ويقال: القعقاع، وسلف الكلام عليهما في الرواية (٣١١٠)، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة - فصدوق، وغير عَرْعَرَة بن البِرِنْد، فهو إلى الضعف أقرب، لكنه متابع بابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم، وهو في «السُّنن الكبرى» (٤٣٠٦). وقد اختلف فيه على محمد بن عَمرو بن علقمة:

فرواه محمد بن أبي عدي وعَرْعَرَة كما في هذه الرواية، وعبَّاد بن عبَّاد المهلَّبي كما في «التاريخ الكبير» ٤/ ٣١١٤)، أربعتُهم عن محمد بن عَمرو، بهذا الإسناد.

ورواه عَبْدَةُ بنُ سليمان - كما في «التاريخ الكبير» - عن محمد بن عمرو، عن صفوان بن سُليم، عن حُصين بن اللجلاج، به. ٣١١٤ – أخبرني شعيبُ بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن صفوانَ بنِ أبي يزيد، عن حُصَيْنِ بنِ اللَّجْلَاج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جهنَّمَ في مَنْخِرَيْ مسلم، ولا يَجْتَمِعُ شُعُّ وإيمانٌ في قلبِ رجلٍ مسلم»(١).

٣١١٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ عبدِالحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن صفوانَ بنِ أبي يزيد، عن أبي العلاء بنِ اللَّجْلَاج

أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: «لا يَجْمَعُ اللهُ عزَّ وجلَّ غُباراً في سبيلِ الله ودخانَ جهنَّم في جوفِ امرئٍ مسلم، ولا يَجْمَعُ اللهُ في قلبِ امرئٍ مسلم الإيمانَ بالله والشُّحَ جميعاً»(٢).

#### ٩- باب ثواب منِ اغْبَرَتْ قدماه في سبيلِ الله

٣١١٦- أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ قال: حدَّثنا يَزِيدُ

<sup>=</sup> ورواه حماد بن سلمة - كما في «مسند» أحمد (٨٥١٢) - عن محمد بن عَمرو وسهيل بن أبي صالح، عن صفوان بن سُليم، عن القعقاع بن اللجلاج، به، وهو الصواب كما في «علل» الدارقطني ٤/ ٢٥٧، وسلف في الحديث قبله، وتنظر طرق أخرى للحديث في التعليق على الرواية (٣١١٠).

<sup>(</sup>١) شطره الأول صحيح، والآخر حسن، وسلف الكلام عليه في الأحاديث السالفة قبله، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٤٣٠٧).

وأخرجه أحمد (٧٤٨٠) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) شطره الأول صحيح، والآخر حسن، رجال إسناده ثقات غير صفوان بن أبي يزيد، وأبي العلاء بن اللجلاج - وهو القعقاع، ويقال: حُصَيْن، ويقال: خالد - وسلف الكلام عليهما في الرواية (٣١١٠). شعيب: هو ابنُ الليث بن سَعْد.

وقد سلف في الروايات قبله مرفوعاً، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٠٨). وتنظر مختلف طرقه في الأحاديث قبله، وفي التعليق على الحديث (٣١١٠).

ابنُ أبي مريمَ قال: لَحِقَني عَبَايَةُ بنُ رافع وأنا ماشٍ إلى الجُمُعة (١)، فقال: أَبْشِرْ، فإنَّ خُطاك هذه في سبيل الله

سمعتُ أبا عَبْسٍ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَماه في سبيلِ الله؛ فهو حَرَامٌ على النَّار»(٢).

# ١٠- باب ثواب عينٍ سَهِرَتْ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١١٧- أخبرنا عِصْمَةُ بنُ الفَضْل قال: حدَّثنا زيدُ بنُ حُباب، عن عبدِالرَّحمنِ بنِ شُرَيْحِ قال: سمعتُ أبا عليِّ التُّجَيْبيِّ

أنَّه سمع أبا رَيْحانةَ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «حُرِّمَتْ عَيْنٌ

(١) بعدها في (م): وهو، يعني راكباً، وجاء في هامشها أنه لم توجد في النُّسخ. قلت: وفي «المسند» (١٥٩٣٥): وأنا رائحٌ إلى المسجد إلى الجمعة ماشياً، وهو راكب.

(٢) إسناده صحيح، الوليد بن مسلم صرَّح بالتَّحديث في طبقات السماع، فانتفت شبهة تدليسه، وعَبَاية بن رافع: هو عَبَايَة بن رِفاعة بن رافع بن خَدِيج، وأبو عَبْس (صحابي الحديث): هو ابنُ جَبْر، قيل: اسمُه عبد الرَّحمن، وقيل غير ذلك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٠٩).

وأخرجه الترمذي (١٦٣٢) عن الحُسين بن حُريث، بهذا الإسناد، وفيه: «فهما حرام»، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (١٥٩٣٥)، والبخاري (٩٠٧)، وابن حبان (٤٦٠٥) من طريق الوليد بن مسلم، به، وجاء عند أحمد وابن حبان: «حرَّمهما الله»، ووقعت القصة عند البخاري لعَبَاية مع أبي عَبْس، لا ليزيد بن أبي مريم مع عَبَاية، فجاء فيه عن عَبَاية قال: أدركني أبو عَبْس وأنا أذهبُ إلى الجمعة ... الحديث، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢/ ٣٩١: فإن كان محفوظاً احتمل أن تكون القصةُ وقعت لكلِّ منهما.

وأخرجه بنحوه البخاري (٢٨١١) من طريق يحيى بن حمزة، عن يزيد بن أبي مريم، به.

قال السِّندي: قولُه: «في سبيل الله»: حملَه على أنَّ المرادَ سبيلُ الخيرِ مُطلقاً، لا الجهادُ بخصوصه، وعلى كلِّ تقديرٍ، فلا بدَّ من الإسلام والإخلاص.

على النَّار سَهِرَتْ في سبيلِ الله»(١).

# ١١- باب فضل غَدُوة (٢) في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١١٨ - أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثَنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن سفيان، عن أبي حازم

عن سَهْلِ بنِ سَعْدِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الغَدْوَةُ والرَّوْحَةُ في سبيلِ اللهِ أفضلُ من الدُّنيا وما فيها»(٣).

(۱) حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن شُمير - ويقال بالسين المهملة - الرُّعَيْنيّ، فقد تفرَّد بالرواية عنه عبدُ الرَّحمن بنُ شُريح، وبقية رجاله ثقات غير زيد بن حُباب فهو صدوق. وأبو علي التُّجِيبيّ؛ كذا نسبه المصنِّف في هذه الرواية وفي «السُّنن الكبرى» حُباب فهو عَمْرُو بنُ مالك الهَمْدَاني أبو علي الجَنْبِيّ، ونَسَبَهُ الجَنْبيَّ في «السُّنن الكبرى» (۲۳۱۸)، وذكر له المِزّي النسبتين (التُّجيبيّ والجَنْبيّ) في «تهذيب الكمال» في ترجمة الراوي عنه محمد بن شُمير، وترجمة صحابيّ الحديث أبي ريحانة، وهو شمعون بن زيد الأزدي.

وأخرجه مطولاً أحمد (١٧٢١٣) عن زيد بن الحُباب، بهذا الإسناد، وفيه: أبو عامر التُجيبي، بدل: أبي علي التُجيبي، وقال غير زيد: أبو علي الجَنْبي، وفيه زيادة ذكر عين دَمَعَتْ من خشية الله، وثالثة لم يسمعها محمد بن شُمير.

وأخرجه المصنف في «السُّنن الكبرى» (٨٨١٨)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٧٤١) مطولاً، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٤٩ من طريقين عن أبي شُريْح عبد الرَّحمن بن شُريح، به. قال الطبراني: لا يُروَى هذا الحديث عن أبي رَيْحانة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به أبو شُريح.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (١٦٣٩) بلفظ: «عينان لا تمسُّهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله». قال الترمذي: حديث حسن غريب. وشواهد أُخرى في أسانيدها ضعف، تنظر في التعليق على حديث «المسند» (١٧٢١٣). (٢) في (ر): غزوة.

(٣) إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قُدامة، وسفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سَلَمة بنُ
 دينار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣١١).

# ١٢- باب فضل الرَّوْحَةِ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١١٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ قال: حدَّثني شُرَحْبِيلُ بنُ شَرِيك المَعَافِريُّ، عن أبي عبدِالرَّحمنِ الحُبُلِيِّ

أنَّه سَمِعَ أَبِا أَيوبَ الأَنصاريَّ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «غَدُوةٌ في سبيل الله أو رَوْحَةٌ (١) خيرٌ ممَّا طَلَعَتْ عليه الشَّمسُ وغَرَبَتْ» (٢).

٣١٢٠- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ يزيدَ، عن أبيه قال: حدَّثنا عبدُاللهِ بنُ

= وأخرجه أحمد (١٥٥٦٠) و(٢٢٨٤٤)، والبخاري (٢٧٩٤)، ومسلم (١٨٨١): (١١٤)، من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وعند أحمد ومسلم: «غَدْوَةٌ أو رَوْحَة ...».

وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٥٦٩) و(١٥٥٧٠) و(١٥٥٧١) و(٢٢٨٥٧) و(٢٢٨٥٧) و(٢٢٨٥٧) و(٢٢٨٦٨) و(٢٢٨٧٢)، والبخاري (٢٨٩٢) و(٦٤١٥)، ومسلم (١٨٨١): (١١٣)، والترمذي (١٦٤٨) و(١٦٦٤)، وابن ماجه (٢٧٥٦) من طرق، عن أبي حازم، به، وفي بعض الروايات زيادة: «ومَوْضِعُ سَوْطِ أحدِكم من الجنَّة خيرٌ من الدنيا وما عليها»، وفي بعضها زيادة: «رِباطٌ يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها» (لفظ البخاري).

قال السندي: قوله: «الغَدْوَةُ» أي ساعةٌ من أول النهار أو آخره. «أفضل من الدنيا» أي: من إنفاقها، أو هو على اعتقادهم الخير في حصول الدُّنيا.

(١) في (م): الغَدْوَة والرَّوْحَةُ في سبيل الله، وجاء فيها وفي (ر) بعدها: أفضل من الدنيا وما فيها وخير ممَّا ...

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات غير شُرَحْبيل بن شَرِيك، فهو صدوق، أبو عبد الرَّحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافريّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣١٢).

وأخرجه أحمد (٢٣٥٨٦)، ومسلم (١٨٥٣): (١١٥) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا لإسناد.

وأخرجه مسلم (١٨٨٣): (١١٥) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، به، وقرن بسعيدِ بن أبي أيوب، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله.

وفي الباب عن سهل بن سعد، سلف قبله، وعن أنس وأبي هريرة عند البخاري (٢٧٩٢) و(٢٧٩٣). ومسلم (١٨٨٠) و(١٨٨٠).

المُبارك، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «ثلاثةٌ كلُّهُم حَقٌّ على اللهِ عزَّ وجلَّ عَوْنُهُ: المُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ، والنَّاكِحُ الذي يُريدُ العَفاف، والمُكاتَبُ الذي يُريدُ العَفاف، والمُكاتَبُ الذي يُريدُ الأداء ((۱).

#### ١٣- باب الغُزَاة وَفْدُ اللهِ تعالى

٣١٢١ - أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ أبي يقول:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «وَفْدُ اللهِ عزَّ وجلَّ ثلاثة: الغازي، والحاجُّ، والمُعْتَمِرُ» (٢).

## ١٤- باب ما تَكَفَّلَ الله عزَّ وجلَّ لمن جاهَدَ في سبيلهِ

٣١٢٢ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «تَكَفَّلَ اللهُ عَزَّ وَجلَّ لِمَنْ جاهَدَ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣١٣).

وأخرجه أحمد (٧٤١٦) و(٩٦٣١)، وإبن ماجه (٢٥١٨)، وابن حبان (٤٠٣٠)، والدارقطني في «العلل» ٥/ ٢٣٣، من طريقين عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

قال الدارقطني: وقَفَهُ خالد بنُ الحارث عن ابن عجلان، ورفعُه صحيح.

وسيأتي من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به، برقم (٣٢١٨).

قال السِّندي: قوله: «حقٌّ على الله» أي: واجبٌ بمقتضى وَعْدِهِ. و «اللَّعَفَافِ» بفتح العين، أي: الكف عن المحارم.

<sup>. (</sup>٢) اختلف على مخرمة - وهو ابنُ بكير - في إسناده، وصحَّح الدارقطنيّ في «العلل» ٥/ ٨٦ أنه من كلام كعب الأحبار، وسلف الكلام عليه في مكرَّره (٢٦٢٥).

في سبيلهِ، لا يُخْرِجُه إلا الجهادُ في سبيلهِ، وتصديقُ كَلِمَتِه بأن يُدْخِلَه الجَنَّة، أو يَرُدَّهُ (١) إلى مَسْكَنِه الذي خَرَجَ منه مع ما نالَ من أَجْرٍ أو غَنِيمةٍ (٢).

٣١٢٣- أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سعيد، عن عطاءِ بنِ مِينَا مولى ابنِ أبي ذُباب

أنه (٣) سَمِعَ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنْتَدَبَ اللهُ عَلَيْهُ يقول: «إِنْتَدَبَ اللهُ عَزَّ وجلَّ لِمَنْ يخرُجُهُ إلا الإيمانُ بي، والجهادُ في سبيلي، أنَّه ضامنُ حتى أُدْخِلَهُ الجنَّةَ بأيِّهما كان؛ إمَّا بقَتْل، أو وفاةٍ، أو أَرُدَّهُ إلى مَسْكَنِهِ الذي خَرَجَ منه، نالَ ما نالَ (٥) من أُجْرٍ أو غَنِيمة (٢).

<sup>(</sup>١) في (هـ): يُرَدّ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن المصري الفقيه صاحب الإمام مالك، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بنُ هُرمز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٤٣١٥).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٣١٢٣) و(٧٤٥٧) و(٧٤٥٧) و(٧٤٦٣)

وأخرجه أحمد (٩١٧٤)، ومسلم (١٨٧٦): (١٠٤) من طريقين، عن أبي الزِّناد، به.

وأخرجه أحمد (٩١٨٧) و(٩٤٧٧)، ومسلم بأطول منه (١٨٧٦): (٩٠٧) من طريق سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفيه: «تَضمَّن» بدل: «تكفَّل».

وسيأتي بعده وبرقم (٥٠٢٩) من طريق عطاء بن مِينا، ومن طريق أبي زُرعة بن عَمرو برقم (٥٠٣٠) كلاهما عن أبي هريرة، به.

<sup>(</sup>٣) لفظة «أنه» من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ه): سبيل الله.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ه): يخرج مع ما نال، نسخة بدل: خرجَ منه نالَ ما نالَ.

 <sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وسعيد: هو ابن أبي
 سعيد المَقْبُرِيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣١٦).

٣١٢٤ - أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثيرِ بنِ دينارِ قال: حدَّثنا أبي، عن شعيب، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني سعيدُ بنُ المُسَيِّب قال:

سمعتُ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَثَلُ المُجاهِدِ في سبيلِ الله - كَمَثَلِ الصَّائمِ القائمِ، سبيلِ الله - كَمَثَلِ الصَّائمِ القائمِ، وتَوَكَّلَ اللهُ للمُجاهدِ (١) في سبيلِه (٢) بأنْ يتَوَفَّاه (٣) فيُدْخِلَه الجَنَّة، أو يَرْجِعَهُ سالماً بما نالَ من أجرِ أو غنيمة »(٤).

قال السِّندي: قوله: «إنتدبَ اللهُ» أي: تكفَّلَ. و «ضامِنٌ»، أي: ذو ضمان، أو مَضمون.

(١) في (ر) و(ه) وهامش (ك): للمجاهدين.

(٢) في هامش (هـ): سبيل الله.

(٣) في (هـ): أن يتوفَّى، وفي هامشها: بأن يتوفَّاه، وفي هامش (ك): يتوفَّى.

(٤) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣١٧).

وأخرجه البخاري (٢٧٨٧) عن أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول منه أحمد (١٠٠٠٠)، وابن حبان (٤٦٢١) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وفيه: «كمثل الصائم القائم الذي لا يَفتُر من صيام وصلاة حتى يرجع».

وأخرجه أحمد (٩٦٤٨)، وابن حبان (٢٦٢٢) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ابن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة، بنحوه.

وأخرج الشطر الأول بنحوه أحمد (٩٤٨١) و(٩٩٢٠)، ومسلم (١٨٧٨)، والترمذي (١٦٦٩)، وابن حبان (٤٦٢٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفي =

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (١٠٤٠٧) عن حجَّاج بن محمد، عن اللَّيث بن سعد، بهذا الإسناد. وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة.

وسيأتي من طريق أبي زُرعة بن عَمرو، عن أبي هريرة، برقم (٥٠٣٠)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (٥٠٢٩).

#### ١٥- باب ثواب السَّرِيَّة التي تُخفق

٣١٢٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حَيْوَةُ، وذكر آخر، قالا: حدَّثنا أبو هانئ الخَوْلانيُّ، أنَّه سمعَ أبا عبدِالرَّحمنِ الحُبُليَّ يقول:

سمعتُ عبدَالله بنَ عَمْرِو يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما مِنْ غازيةٍ تَغْزُو في سبيلِ الله فيُصيبونَ غنيمةً إلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِم من الآخرة، ويبقى لهم الثُّلُث، فإنْ لم يُصِيبُوا غنيمةً تمَّ لهم أَجْرُهُم»(١).

= أوله (عدا رواية أحمد الثانية) السؤال عن عمل يعدل الجهاد.

وسلف شطره الثاني من طريق مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (٣١٢٢).

وسيأتي شطره الأول من طريق معمر ، عن الزهري ، به ، برقم (٣١٢٧).

قال السِّندي: «توكَّل اللهُ» أي: تكفَّلَ. «أو يَرْجِعَهُ»، منَ الرَّجْع المتعدّي، لا من الرُّجوع، فإنه لازمٌ، وجعلُه من الإرجاع بعيدٌ، فإنه غير فصيح.

(۱) إسناده صحيح، حَيْوَة: هو ابنُ شُرَيْح، وأبو هانئ الخَوْلاني: هو حُميدُ بنُ هانئ، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُليِّ: هو عبد الله بنُ يزيد المَعَافري، والراوي المبهم المقرون بحَيْوَة هو عبد الله بن لَهِيعة، فقد روى المصنِّف أحاديث لابن لَهِيعة لا يصرّح فيها باسمه، يقول فيها: عن فلان وذكر آخر، قال المِزِّي: جاء كثير من ذلك مبيَّناً في رواية غيره أنه ابن لَهِيعة. اهـ. وقد صُرِّح باسمه في هذا الحديث في روايتي أحمد وأبي داود كما سيأتي، وقال المِزِّي في آخر "تهذيبه» في «المبهمات»: عبد الله بن يزيد المقرئ عن حَيْوة وذكر آخر ... وأوردَ هذا الحديث للمصنف، ثم قال: الآخر هو عبد الله بن لهيعة، وقد كنّى عنه النسائي في مواضع كثيرة، ولا يذكره مع ذلك إلا مقروناً بغيره، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣١٨).

وأخرجه أحمد (٢٥٧٧)، ومسلم (١٩٠٦): (١٥٣)، وأبو داود (٢٤٩٧)، وابن ماجه (٢٧٨٥) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد، وقُرنَ حيوةُ بن شُريح عند أحمد وأبي داود بعبد الله بن لهيعة.

وأخرجه مسلم (١٩٠٦): (١٥٤) من طريق نافع بن يزيد، عن أبي هانئ الخولاني، به. قوله: «ما من غازية» أي: جماعة، أو سَرِيَّة، أو طائفة غازية. «إلا تعجَّلوا ...» هذا فيمن لم يَنُو الغنيمةَ بغَزوو، وأمَّا مَن نَوى، فقد استوفَى أجرَه كلَّه. قاله السِّندي.

٣١٢٦- أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن يونُس، عن الحَسَن

عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ فيما يَحْكِي (١) عن ربِّه عزَّ وجلَّ، قال: «أَيُّما عبدٍ من عِبادي خَرَجَ مُجاهداً في سبيلِ الله ابتغاءَ مَرْضاتي، ضَمِنْتُ له أَنْ أَرْجِعَهُ - إِنْ أَرْجَعتُه (٢) - بما أصابَ من أَجْرٍ أَو غَنِيمة، وإنْ (٣) قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ له ورَحِمْتُه (٤).

# ٦٦- باب مَثَل المجاهدِ<sup>(٥)</sup> في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١٢٧- أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن ابنِ المُبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَثَلُ المُجاهِدِ في سبيلِ الله - كمَثَلِ الصَّائمِ القائمِ سبيلِ - كمَثَلِ الصَّائمِ القائمِ

<sup>(</sup>١) في (ه): يحكيه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «إن أرجعته» من (م)، وفي (ر) وهامش (ك): إن أرجعته أرجعته.

<sup>(</sup>٣) في (م): أو إن.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أنَّ الحسن - وهو البصري - لم يُصَرَّح بسماعه من ابن عمر، حجَّاج: هو ابن المنهال، ويونس: هو ابن عُبيد العَبْدي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣١٩).

وأخرجه أحمد (٥٩٧٧) عن رَوْح بنِ عُبادة، عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: «وأُدخِله الجنَّة».

وسلف بنحوه برقم (٣١٢٤) من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح.

قوله: «أن أَرْجِعَهُ» بفتح الهمزة من الرَّجْع المتعدِّي، قال تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ ﴾ [التوبة: «٨]، لكن قوله بعده: «إن أرجعتُه»، من الإرجاع، ولعل صوابه: «إن رَجَعْتُه»، كما هو في «السُّنن الكبرى» (٤٣١٩) وفيه: إنْ رَجَعْتُهُ أن أَرْجِعَهُ... والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ه): المجاهدين.

الخاشع الرَّاكع السَّاجِد»(١).

# ً ١٧- باب ما يَعْدِلُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ

٣١٢٨ - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عفَّانُ (٢) قال: حدَّثنا هَمَّامٌ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادَةَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادَةَ قال: حدَّثني أبو حَصِين، أنَّ ذكوانَ حَدَّثَه

أَنَّ أَبِا هريرةَ حَدَّثَه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: دُلَّنِي على عملٍ يَعْدِلُ الجهادَ. قال: «لا أَجِدُهُ، هل تستطيعُ إذا خَرَجَ المجاهدُ تدخلُ مسجداً، فتقومُ لا تَفْتُرُ، وتصومُ لا تُفْطِرُ؟» قال: مَنْ يستطيعُ ذلك؟! (٣).

٣١٢٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ عبدالحكم، عن شُعيب، عن اللَّيْث، عن (٤) عُبيد الله بن أبي جعفرٍ قال: أخبرني عُروة، عن أبي مُرَاوِح

(١) إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٢٠).

وسلف من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، به، برقم (٣١٢٤)، بزيادة: «وتوكَّل اللهُ للمجاهد في سبيله بأن يتوفَّاه فيدخله الجنة أو ...».

قال السِّندي: قوله: «كمثل الصائم القائم» أي: ما دام في الجهاد.

(٢) في المطبوع: حماد، وهو خطأ.

(٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسِيّ، وعفَّان: هو ابنُ مسلم، وهَمَّام: هو ابنُ يحيى العَوْذِي، وأبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم، وذكوان: هو أبو صالح السمّان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٢١).

وأخرجه أحمد (٠٤٥٨)، والبخاري (٢٧٨٥) من طريق عفّان بن مسلم، بهذا الإسناد، وعند البخاري: «مسجدك»، بدل: «مسجداً». وفي آخره عندهما: قال أبو هريزة: إنَّ فَرَسَ المجاهد لَيَسْتَنُّ في طِوَلِهِ، فيُكتَبُ له حسنات، و«يَسْتَنُّ أي: يمرِح، والطّوَل: الحبل الذي يُشِدُّبه ويُرسل في المرعى.

وأخرجه بنحوه أحمد (٩٤٨١)، ومسلم (١٨٧٨): (١١٠)، والترمذي (١٦١٩)، وابن حبان (٤٦٢٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبي صالح، به.

(٤) في (م): حدَّثني.

عن أبي ذَرِّ، أنَّه سألَ نبيَّ الله ﷺ: أيُّ العملِ خَيْرٌ؟ قال: «إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ (١٠).

٣١٣٠ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُالرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن ابنِ المُسَيِّب

عن أبي هريرة قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله عَلَيْ : أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: «إيمانٌ بالله». قال: ثمَّ ماذا؟ قال: «الجهادُ في سبيلِ الله». قال: ثمَّ ماذا؟ قال: «حَجُّ مَبْرُور<sup>(۲)</sup>»(٣).

(١) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سعد، وعروة: هو ابنُ الزُّبير، وأبو مُراوِح: هو الغِفاري ويقال: اللَّيثي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٢٢) و(٤٨٧٥) وقُرن شعيبُ ابن الليث في الرواية الثانية بعبد الله بن عبد الحكم، وفيها زيادة: قال: فأيُّ الرِّقاب خير؟ قال: «أغلاها ثمناً وأنفسُها عند أهلها».

وأخرجه أحمد (٢١٣٣١) و(٢١٥٠٠)، والبخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٤٨٧٤)، وابن حبان (١٥٢) و(٤٥٩٦)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، وعندهم زيادة (عدا رواية ابن حبان الأولى) قال: قلت: أيّ الرّقاب أفضل؟ قال: أنفَسُها عند أهلها، وأكثرُها ثمناً»، قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعينُ صانعاً، أو تصنع لأخرق»، قال: قلت: يارسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكفُّ شرَّك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك» (لفظ مسلم)، ورواية المصنف مقتصرة على زيادة «أي الرقاب أفضل ...».

وأخرجه أحمد (٢١٤٤٩)، ومسلم (٨٤) من طريق حبيب الأعور مولى عروة، عن عروة، به، وبالزيادة السالف ذكرها.

(٢) في (ر) و(م): ثم حجٌّ مبرور.

(٣) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وهو في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٤٣٢٣) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق.

وقد أشارَ المِزِّي في «تحفة الأشراف» (١٣٢٨٠) إلى هذا الاختلاف، فذكر أنه وقع في رواية أبي بكر ابن السُّنِّي: إسحاق بن إبراهيم، ووقع في روايتي ابن حيُّويه والأسيوطي: =

## ١٨- باب درجة المُجاهدِ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١٣١ - قال الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ وَهْبٍ قال: حدَّثني أبو هانئ، عن أبي عبدِالرَّحمنِ الحُبُليِّ

عن أبي سعيد الخُدْريّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يا أبا سعيد، مَنْ رَضِيَ بالله رَبّاً، وبالإسلام دِيناً، وبمحمدِ نبيّاً، وَجَبَتْ له الجَنَّة». قال: فعَجِبَ لها أبو سعيد، قال: أُعِدْها عَلَيَّ يا رسولَ الله، ففعل، ثم قال رسولُ الله ﷺ: «وأُخرى يُرْفَعُ بها العبدُ مئةَ درجةٍ في الجنَّة، ما بين كلِّ درجتين كما بين السَّماء والأرض». قال: وما هي يا رسولَ الله؟ قال: «الجهادُ في سبيلِ الله، الجِهادُ في سبيلِ الله» (١٠).

٣١٣٢ - أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بنِ بكَّارِ بنِ بلال قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى بنِ القاسمِ بن سُمَيْعٍ قال: حدَّثنا زيدُ بنُ واقدٍ قال: حدَّثني بُسْرُ بنُ عُبيد الله، عن أبي

<sup>=</sup> إسحاق بن منصور، (وهو الكَوْسَج). اهـ. ولا يضرّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة، وكلاهما له رواية عن عبد الرزاق عند المصنّف، كما في «تهذيب الكمال».

وهو مكرَّر الحديث (٢٦٢٤) غير شيخ المصنِّف، فهو هناك محمد بن رافع.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وأبو هانئ: هو حُميد بن هانئ الحَبرى» هانئ الحَبرى» هانئ الخَوْلاني، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُلِيِّ: هو عبدُ الله بنُ يزيد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٢٤) و(٩٧٤٩) وقرن المصنف الحارث بن مسكين في الرواية الثانية بيونس بن عبيد، واقتصر فيها على طرفه الأول.

وأخرجه مسلم (١٨٨٤)، وابن حبان (٤٦١٢) من طريقين، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أحمد (١١١٠٢) من طريق خالد بن أبي عمران، عن أبي عبد الرَّحمن الحُبُليّ، به.

وأخرجه أبو داود (١٥٢٩)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٩٧٤٨)، وابن حبان (٨٦٣) من طريق عبد الرَّحمن بن شُريح، عن أبي هانئ، عن أبي علي الجَنْبي، عن أبي سعيد الخدري، مقتصراً على قوله: «من رضي بالله رباً ...» دون ذكر الجهاد.

إدريسَ الخَوْلانيِّ

عن أبي الدَّرْدَاءِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ، وآتَى الزَّكَاةَ، وماتَ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً، كان حَقّاً على الله عزَّ وجلَّ أن يغفر له؛ هاجَرَ أو ماتَ (۱) في مَوْلِدِه ". فقلنا (۲): يا رسولَ الله، ألا نُخبِرُ بها النَّاسَ فيَسْتَبْشِرُوا بها؟ فقال: "إنَّ للجَنَّة مئةَ درجة، بين (۳) كلِّ دَرَجَتْيْنِ كما بينَ السَّماءِ والأرض، أعَدَّها اللهُ للمُجاهِدِينَ في سبيلِه، ولولا أَنْ أَشُقَّ على المؤمنين، ولا أجِدُ ما أَحْمِلُهُم عليه، ولا تطيبُ أنفسُهم أن يَتَخَلَّفُوا بعدي، ما قَعَدْتُ خلفَ سرِيّة (٤)، ولَوَدِدْتُ أَنِّي (٥) أُقْتَلُ ثم أَحْيَا، ثم بعدي، ما قَعَدْتُ خلفَ سرِيّة (٤)، ولَوَدِدْتُ أَنِّي (٥) أُقْتَلُ ثم أَحْيَا، ثم

#### ١٩- باب ما لمن أسلمَ وهاجَرَ وجاهَدَ

٣١٣٣ - قال الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ وَهْبٍ قال: أخبرني أبو هانئ، عن عَمْرِو بنِ مالك الجَنْبيّ

<sup>(</sup>١) تحرفت في المطبوع إلى: هاجراً ومات.

<sup>(</sup>٢) في (م): فقلت.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): ما بين.

<sup>(</sup>٤) في (ر): سريتكم.

<sup>(</sup>٥) في (م): أن.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، هارون بن محمد بن بكَّار ومحمد بنُ عيسى ابن القاسم صدوقان، وبقية رجاله ثقات. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٢٥) و(٢٠٩٠) والرواية الثانية مقتصرة على طرفه الأول. ولشطره الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٧٩٠) و(٢٧٩٣).

ولقوله: «لولا أنْ أَشُقَّ على المؤمنين ...» شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (٣٠٩٨)، وآخر سيأتي برقم (٣١٥١)، وهما في الصحيحين.

أنَّه سَمِعَ فَضَالةً بنَ عُبيد يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أنا زَعيمٌ و والزَّعيمُ الحَمِيل - لِمَنْ آمنَ بي وأسلمَ وهاجَرَ ببيتٍ في رَبض الجَنَّة، وبينتٍ في وسَطِ الجَنَّة، وأنا زعيمٌ لِمَنْ آمنَ بي وأسلمَ، وجاهَدَ في سبيلِ الله ببيتٍ في رَبضِ الجَنَّة، وببيتٍ في وسَط الجَنَّة، وببيتٍ في أعلى غُرَفِ الله ببيتٍ في رَبضِ الجَنَّة، وببيتٍ في وسَط الجَنَّة، وببيتٍ في أعلى غُرَفِ الجَنَّة، مَنْ فعلَ ذلك فلم يَدَعْ للخير مَطْلَباً، ولا من الشَّرِّ مَهْرَباً، يموتُ حيثُ شاءَ أنْ يموت»(١).

٣١٣٤ - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا أبو النَّضْر هاشمُ بنُ القاسمِ قال: حدَّثنا أبو عقيل عبدُالله بنُ عقيلٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ المسيِّب، عن سالم بن أبي الجَعْد

عن سَبْرَةَ بنِ أبي فاكِهِ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "إنَّ الشّيطانَ قَعَدَ لابنِ آدمَ بأطْرُقِهِ (٢)، فقَعَدَ له بطريقِ الإسلام فقال: تُسْلِمُ وتَذَرُ دِينَكَ ودينَ آبائكَ وآباءِ أبيك؟ (٣) فعَصاهُ فأسْلَمَ، ثم قعَدَ له بطريقِ الهجرة فقال: تُهاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وسماءَكَ؟ وإنَّما مَثَلُ المُهاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ في الطِّولِ، فعصاهُ فهاجَرَ، ثم قَعَدَ له بطريقِ الجهاد فقال: تُجاهد، فهو جَهْدُ النَّفْسِ والمالِ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، وأبو هانئ: هو حُميد بن هانئ الخَوْلاني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٢٦).

وأخرجه ابن حبان (٤٦١٩) من طريق أحمد بن عَمْرو بن السَّرْح، عن ابنِ وَهْب، بهذا الإسناد، وقال: الزعيمُ لغةُ أهلِ المدينة، والحَمِيلُ لغةُ أهلِ مصر، والكفيلُ لغةُ أهلِ العراق، ويُشبه أن تكون هذه اللفظة: «الزعيمُ: الحَميلُ» من قولِ ابن وَهْب، أُدرجَ في الخَبَر.

<sup>«</sup>في رَبَض الجنّة» بفَتحتين، هو ما حَولها، خارجاً عنها، تشبيهاً بأبنيةٍ حول المدن، وتحتَ القِلاع. «مَطْلباً» أي: محلَّ طلب. قاله السِّندي.

<sup>(</sup>٢) في (ر) ونسخة في (م): في أطرقه.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ه): آبائك. (نسخة).

فَتُقَاتِلُ فَتُقَتِلُ، فَتُنكَحُ المرأةُ، ويُقسَمُ المال، فعصاه فجاهد. فقال رسولُ الله عَنَّ : «فَمَنْ فعلَ ذلك كان حَقَّا على اللهِ عزَّ وجلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، ومَنْ قُتِلَ كان حَقَّا على اللهِ عزَّ وجلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وإنْ (١) غَرِقَ كان حَقَّا على الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة، وإنْ (١) غَرِقَ كان حَقَّا على الله أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة» (٣).

# ٢٠- باب فَضْل مَنْ أَنفَقَ زَوْجَيْن في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١٣٥ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سَعْدِ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابنِ شِهاب، أنَّ حُمَيْدَ بنَ عبدِالرَّحمنِ أخبرَه

أَنَّ أَبِا هريرةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سبيلِ الله نُودِيَ في الجَنَّة: يا عبدَالله، هذا خَيْر، فمَنْ كَانَ من أهلِ الصَّلاة، دُعِيَ من باب الصَّلاة، ومَنْ كَانَ من أهلِ الجِهاد دُعِيَ من باب الصَّدَقة، ومَنْ كَانَ من باب الصَّدَقة، ومَنْ كَانَ من الجِهاد، ومَنْ كَانَ من أهلِ الصَّدَقة، ومَنْ كَانَ من

<sup>(</sup>١) في (ر) و(ه): فإن.

<sup>(</sup>٢) في (م): دابة، وفوقها: دابته.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، عبدُ الله بن عقيل أبو عَقِيل وموسى بن المسيِّب صدوقان، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التقريب»، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٢٧).

وأخرجه أحمد (١٥٩٥٨)، وابن حبان (٤٥٩٣) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد، وحسَّنَ إسنادَه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣٠٩٩) في ترجمة سَبْرة، وقال: إلا أنَّ في إسناده اختلافاً.

قوله: «بأَطْرُقِهِ» بضمّ الراء: جمعُ طريق. «مَثَلُ المهاجر كَمَثل الفَرَسِ في الطِّوَل» بكسر الطاء، وفتح الواو، وهو: الحبلُ الذي يُشَدُّ أحدُ طَرَفيه في وَتِد، والطرفُ الآخر في يَدِ الفَرَس، وهذا من كلام الشيطان، ومقصودُه أنَّ المهاجر يصير كالمقيَّد في بلاد الغُرْبَة، لا يدور إلا في بيته، ولا يُخالطه إلا بعض مَعارِفه، فهو كالفرسِ في طِوَلٍ، لا يدور ولا يَرْعَى إلا بقدره. «فهو جَهْدُ النَّفسِ» بفتح الجيم، بمعنى المشقَّة والتَّعب. قاله السِّندي.

وقوله: «وَقَصَتْه» أي: كَسَرَت عُنقَه.

أهلِ الصِّيام، دُعِيَ من بابِ الرَّيَّان»، فقال أبو بكر: يا نبيَّ الله، ما على الذي يُدْعَى من تلك الأبوابِ كلِّها من ضرورة، هل يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبوابِ كلِّها من ضرورة، هل يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبوابِ كلِّها؟ قال: «نَعَمْ، وأرجُو أنْ تكونَ منهم»(١).

### ٢١- باب مَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العُليا

٣١٣٦ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، أنَّ عَمْرَو بنَ مُرَّةَ أخبرَهم قال: سمعتُ أبا وائلِ قال:

حدَّ ثنا أبو موسى الأشعريُّ قال: جاء أعرابيُّ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: الرَّجلُ يُقاتِلُ لِيُدْكرَ، ويُقاتِلُ لِيَغْنَمَ، ويقاتِلُ لِيُرَى مَكانُه، فمَنْ في سبيلِ الله؟ قال: «مَنْ قاتلَ لِتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُلْيا؛ فهو في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ»(٢).

(۱) إسناده صحيح، عمُّ عُبَيْدِ الله بنِ سَعْد: هو يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْد بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوْف الزُّهْريّ، وصالح: هو ابنُ كَيْسَان، وابنُ شهاب: هو الزُّهْريّ، وحُميد ابن عبد الرَّحمن: هو ابنُ عَوْف الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٢٨).

وأخرجه مسلم (١٠٢٧): (٨٥) عن عَمرو الناقد والحسنِ الحُلوانيّ وعَبْد بن حُميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد (عمّ عُبيد الله بن سَعْد شيخ المصنّف)، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله، وهو ما سلف عند المصنّف برقم (٢٢٣٨).

وسلف من طريق مالك ويونس برقم (٢٢٣٨)، ومن طريق شعيب بن أبي حمزة برقم (٢٤٣٩) ثلاثتُهم عن الزُّهري، به.

(۲) إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحدري، وخالد: هو ابن الحارث، وأبو وائل: هو شقيق بن سلكمة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٢٩).

وأخرجه أحمد (١٩٥٩٦)، والبخاري (٢٨١٠) و(٣١٢٦)، ومسلم (١٩٠٤): (١٤٩)، وأبو داود (٢٥١٧) و(٢٥١٨) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٩٤٩٣) و(١٩٧٣٩) و(١٩٧٤٠)، والبخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤): (١٥١) من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد (١٩٥٤٣) و(١٩٦٣١)، والبخاري =

#### ٢٢- باب مَنْ قاتلَ ليُقالَ: فلانٌ جَرِيء

٣١٣٧- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُريج قال: حدَّثنا يونُس بنُ يوسف، عن سليمانَ بنِ يسار قال:

تفرَّقَ النَّاسُ عن أبي هريرة، فقال له ناتل (١١)؛ من أهل الشَّام: أيُّها الشيخ، حدِّثنِي حديثاً سمعتَهُ من رسولِ الله ﷺ، قال: نعم، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى لهم يومَ القيامةِ ثلاثة: رجلٌ استُشْهِدَ، فأُتِي به فعَرَّفَهُ نِعَمَهُ (٢)، فعَرَفَها، قال: فما عَمِلْتَ (٣) فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استُشْهِدْتُ، قال: كَذَبْتَ، ولكنَّك قاتلْت ليُقال: فلانٌ عَرِيء، فقد قيل، ثم أُمِرَ به، فسُجِبَ على وجهه حتى أُلْقِيَ في النَّار، ورجلٌ تعلَّمَ العِلْمَ وعَلَّمَهُ وقرأ القرآنَ، فأُتِيَ به فعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فعَرَفَها، قال: كَذَبْتَ، ولكنَّك القرآن، قال: قارئ، فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وعَلَّمْتُه، وقرأتُ فيك القرآن، قال: كَذَبْتَ، ولكنَّك تعلَّمتَ العِلْمَ لِيُقال: عالم، وقرأتُ القرآنَ ليقال: قارئ، فقد (٤) فقل، ثم أُمِرَ به، فسُجِبَ على وجهه حتى أُلْقِيَ في النَّار، ورجلٌ وَسَّعَ اللهُ عليه وأعطاه من أصنافِ المالِ كلّه، فأتِيَ به فعرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَها، فقال: ما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تُحِبُّ – قال أبو فقال: ما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تُحِبُّ – قال أبو

<sup>= (</sup>٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤): (١٥٠)، والترمذي (١٦٤٦)، وابن ماجه (٢٧٨٣)، وابن حبان (٢٣٨٦)، من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، به، وبعضها بنحوه، ورواية أحمد الأولى دون ذكر سؤال الرجل.

<sup>(</sup>١) هو ناتلُ بنُ قيس بن زيد الشامي، أحد الأمراء لمعاوية وولده. كذا في «التقريب»، وتحرَّف «ناتل» في (ر) و(م) والمطبوع إلى: قائل.

<sup>(</sup>٢) في (ر): نعمته، وكذا في الموضعين الآتيين.

<sup>(</sup>٣) في (م): فعلت، وفوقها: عملت.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وقد، وبهامشها: فقد (نسخة).

عبدالرَّحمن: ولم أفهم «تُحِبُّ» كما أردتُ - أن يُنْفَقَ فيها إلا أنفَقْتُ فيها لك، قال: كَذَبْتَ، ولكن ليقال: إنَّه جَوَاد، فقد قيل، ثم أُمِرَ به، فسُحِبَ على وجهِه، فأُلْقِيَ في النَّار»(١).

## ٢٣- باب مَنْ غَزَا في سبيلِ الله ولم يَنْوِ مِنْ غَزَاتِهِ إلا عِقالاً

٣١٣٨- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمنِ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن جَبَلَةَ بنِ عَطِيَّة، عن ابنِ الوليد<sup>(٢)</sup> بنِ عُبادةَ بنِ الصَّامت

عن جدِّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ غَزَا في سبيلِ الله ولم يَنْوِ إلا عِقالاً، فله ما نَوَى (٢)»(٤).

(۱) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٣٠) و(١١٤٩٥).

وأخرجه مسلم (١٩٠٥): (١٥٢) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٨٢٧٧)، ومسلم (١٩٠٥)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٨٠٢٩) من طريقين، عن ابن جُريج، به، ولم يسق مسلم لفظه، وأحالَ على رواية خالد بن الحارث قبله.

وأخرجه بنحوه ومطولاً الترمذي (٢٣٨٢)، والمصنّف كما في «التحفة» (١٣٤٩٣)، وابن حبان (٤٠٨) من طريق عقبة بن مسلم، عن شُفَيّ بن ماتع، عن أبي هريرة، وفي آخره قصة عن معاوية. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

(٢) في (ه): يحيى بن الوليد، وفوق كلمة «يحيى» علامة نسخة، ولم يرد اسم «يحيى» في النسخ الأخرى، وهو الصواب في رواية عَمرو بن علي، فإنه لم يُسمِّه كما ذكر المزّي في «تحفة الأشراف» (١٢٠).

(٣) في (ر) و(م): ما نُوَاه.

(٤) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن الوليد - وهو يحيى - لم يَرْوِ عنه غير جَبَلَة بن عطيَّة، قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١٩٢٠): لا يعرف حالُه. اهـ. وبقية رجاله ثقات. عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلَّاس، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْديّ. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٣١).

٣١٣٩- أخبرني هارونُ بنُ عبدِاللهِ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا حمَّادُ ابنُ سَلَمَة، عن جَبَلَةَ بنِ عَطِيَّة، عن يحيى بنِ الوليد

عن عُبادةَ بنِ الصَّامت، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ غَزَا وهو لا يريدُ إلا عِقَالاً؛ فله ما نَوَى»(١).

## ٢٤- باب من غزا يلتمسُ الأجْرَ والذِّكْر

٣١٤٠ - أخبرنا عيسى بنُ هلال الحمصيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حِمْيَرٍ قال: حدَّثنا معمدُ بنُ حِمْيَرٍ قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ سلَّام، عن عكرمةَ بنِ عمَّار، عن شَدَّادٍ أبي عمَّار

= وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٨) عن عبد الرَّحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد، وقَرَنَ بعبد الرَّحمن ابن مهدي بَهْزَ بنَ أسد.

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» (٢٢٧٨٨)، وابن حبان (٤٦٣٨) من طريقين، عن حمَّاد بن سلمة، به، وجاء عند ابن حبان: عن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، وقال بإثره: هذا يحيى بن الوليد بن الصامت، ابن أخي عبادة بن الصامت. اهد. وتعقَّبه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (في ترجمة يحيى بن الوليد بن عُبادة) وقال: وفيما قاله نظر.

وله شاهد من حديث يعلى ابن مُنْية عند أبي داود (٢٥٢٧) أنه استأجر أجيراً يغزو عنه على ثلاثة دنانير، فذكر ذلك لرسول الله على فقال: «ما أجدُ له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة، إلا دنانيره التي سَمَّى».

وآخر من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢٥١٦)، وثالث من حديث أبي أُمامة سيأتي برقم (٣١٤٠).

وسيأتي بعده من طريق يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سَلَمة، به.

قال السِّندي: قوله: «عِقالاً» بكسر العين: حَبْلٌ يُشَدُّ به ذِراعُ البعير.

(۱) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه لجهالة يحيى بن الوليد، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٣٢).

وأخرجه أحمد (٢٢٦٩٢) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حمَّاد بن سَلَمة، به.

عن أبي أُمامةَ الباهليّ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فقال: أرأيتَ رجلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأجرَ والذِّكْر، ما له؟ فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا شَيْءَ له»، فأعادَها ثلاثَ مرَّات؛ يقولُ له رسولُ الله عَلَيْهُ: «لا شَيْءَ له»، ثم قال: «إنَّ الله لا يَقْبَلُ من العملِ (١) إلا ما كان له خالصاً، وابتُغِيَ به وَجُهُه» (٢).

### ٢٥- باب ثواب مَنْ قاتلَ في سبيلِ الله فُواقَ ناقة

٣١٤١ - أخبرنا يوسفُ بنُ سعيد قال: سمعتُ حَجَّاجاً، أخبرنا ابنُ جُريج قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا مالكُ بنُ يَخَامِر

أنَّ معاذَ بنَ جَبَل حدَّثَهم، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ قاتَلَ في سبيل الله عزَّ وجلَّ مِن رَجُلٍ مُسلم فُواقَ ناقة، وَجَبَتْ له الجنَّة، ومَنْ سألَ اللهَ القَتْلَ من عندِ نفسِهِ صادقاً ثم ماتَ أو قُتل؛ فله أَجْرُ شهيد، ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سبيلِ الله، أو نُكِبَ نَكْبَةً؛ فإنَّها تَجِيءُ يومَ القيامةِ كأغْزَرِ ما كانت، لونُها كالزَّعْفَرَان، ورِيحُها كالمِسْك، ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سبيلِ الله؛ فعليه طابَعُ الشُّهداء»(٣).

<sup>(</sup>١) في (ر): الأعمال، وبهامشها: العمل.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن، عيسى بن هلال - وهو ابن يحيى الطائي - ومحمد بن حِمْيَر صدوقان، وبقية رجاله ثقات، وجَوَّدَ الحافظ ابن حجر إسناده في «الفتح» ٢٨/٦، شدَّاد: هو ابنُ عبد الله أبو عمَّار القُرشي، وأبو أُمامة: هو صُدَيّ بن عَجْلَان رَبِيُ اللهُ وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سليمان بن موسى - وهو الأشدق - صدوق، وقد صرَّح بالتحديث عن مالك بن يخامر عند المصنّف في هذه الرواية وعند عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه، خلافاً لما ذكر ابن معين - كما في «التهذيب» - أن روايته عنه مرسلة، وقد توبع، =

\_\_\_\_\_

= وبقية رجاله ثقات. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٣٤).

وأخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق (٩٥٣٤)، وأحمد (٢٢٠١٤) و(٢٢١٦)، والترمذي (١٦٥٤) و(١٦٥٧)، وابن ماجه (٢٧٩٢)، من طرق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، قال الترمذي بإثر الرواية الأولى: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أحمد بإثر الرواية الأولى: «وقال حجَّاج ورَوْح: كأعزِّ، وقال عبد الرزاق: كأغرِّ. وهذا الصوابُ إن شاء الله ». وقال في الرواية الثانية: «وقال عبد الرزاق: كأغرِّ، ورَوْح: كأغزر، وحجَّاج: كأعزِّ».

وأخرجه ابن حبان (٣١٨٥) مختصراً من طريق أبي إسحاق الفَزاري، عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن عبد الله بن مالك بن يخامر، عن أبيه، عن معاذ. قال الدارقطني في «العلل» ٣/ ٣٣ - ٣٤: تفرَّد به أبو إسحاق الفزاري، فإن كان حفظ فقد أغرب به.

وأخرجه أحمد (۲۲۱۱)، وابن حبان (۳۱۹۱) و(۲۲۱۸ مختصراً) من طريق زيد بن يحيى الدمشقي، عن عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مُرَّة، عن مالك بن يخامر، به.

وأخرجه أبو داود (٢٥٤١) من طريق بقيَّة بن الوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، يردُّ إلى مكحول إلى مكحول إلى مكحول إلى مالك بن يخامر، به، فأسقط بقيةُ من إسناده كثيرَ بنَ مُرَّة بين مكحول ومالك بن يخامر.

وأخرجه أحمد (٢٢٠٥٠) من طريق خالد بن معدان، عن مالك بن يخامر، به، مختصراً بذكر القطعة الأولى منه، وقال في آخره: وفُواق ناقة: قَدْرُ ما يَدِرُّ لبنُها لمن حَلَبَها.

قال السِّندي: قوله: «فُواق ناقة» بضم الفاء وفتحها: قَدْرُ ما بين الحَلْبَتَيْن من الرَّاحة، لأنها تُحْلَبُ، ثم تُتْرَك سُويعةً تُرضِعُ الفَصيلَ لتَدِرّ، ثم تُحلب، وقيل: يحتمل ما بين الغَدَاة إلى المساء، أو ما بين أن تُحلب في ظرف فامتلأ، ثم تُحلب في ظرف آخر، أو ما بين جَرِّ الضَّرْع إلى جَرِّه مرَّة أخرى، وهو أليق بالترغيب في الجهاد، ونصبُه على الظرف، بتقدير: وقتَ فُواق ناقة، أي: وقتاً مقدَّراً بذلك، أو على إجرائه مُجرى المصدر، أي: قتالاً قليلاً. وقوله: «النَّكْبة»، بفتح نون، مثل العَثْرة، تَدْمَى الرِّجْلُ فيها.

# ٢٦- باب ثواب مَنْ رَمَى بسهم في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ

٣١٤٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثيرٍ قال: حدَّثنا بقيَّة، عن صفوانَ، حدَّثني سُلَيْمُ بنُ عامر، عن شُرَحْبِيلَ بنِ السِّمْط

أنَّه قالَ لَعَمْرِو بِنِ عَبَسَة: يَا عَمْرُو، حَدِّثْنَا حَدَيْثًا سَمَعَتُهُ مِن رَسُولِ الله عَيْكُ مَ قال: سَمَعتُ رَسُولَ الله عَيْكُ يقول: «مَنْ شَابَ شَيبةً في سَبيلِ الله تعالى، كَانَتْ له نُوراً يومَ القيامة، ومَنْ رَمَى بسهم في سبيلِ الله تعالى؛ بَلَغَ العَدُوَّ أو لم يَبْلُغْ، كَانَ له كَعِتْقِ رَقَبة، ومَنْ أَعْتَقَ رَقبةً مؤمنةً، كَانَتْ فِداءَهُ (١) مِنْ النَّارِ عُضُواً بعُضُو (٢).

والحديث في «السُّنن الكبرى» للمصنّف برقم (٤٣٣٥)، ومختصر بذكر إعتاق الرقبة برقم (٤٨٦٥).

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٦) عن عبد الوهَّاب بن نَجْدَة، عن بقيَّة، بهذا الإسناد، مختصراً، بلفظ: «من أعْتَقَ رقبةً مؤمنةً كانت فِداءَه من النار».

وأخرجه أحمد (١٧٠٢٠) و(١٩٤٤١)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» مختصراً (٤٨٦٦) و(٤٨٦٧) من طريق حَرِيز بن عثمان، عن سُليم بن عامر، به، غير أن في رواية المصنّف الثانية: عن سُليم بن عامر، عن عَمْرِو بنِ عَبَسة، أنه كان عند شُرَحْبِيل بن السِّمْط وهو أميرٌ على حمص، فقال: يا عَمْرَو بنَ عَبَسة، حدِّثنا ... إلخ، الحديث، لكن قال أبو حاتم - كما في =

<sup>(</sup>١) في (ك) و(هـ): كانت له فداءه، وعلى لفظ «له» في (ك) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقيَّة - وهو ابنُ الوليد - يُدَلِّس ويُسَوِّي، ولم يصرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وبقية رجاله ثقات، صفوان: هو ابنُ عَمرو أبو عَمرو الحمصي. وسماع سُليم بن عامر من شُرَحْبيل بن السِّمْط مُحتمِل، فقد قال الذهبي في «السِّير» ٥/ ١٨٥ – ١٨٦ في ترجمة سُليم: عُمِّر دهراً، وكان يقول: استقبلتُ الإسلامَ من أوَّله، فهذا يدلُّ على أنه وُلِدَ في حياة النبيِّ عَيُّ ، وقد مات شُرَحْبِيل بن السِّمْط سنة أربعين، ومن المحتمل أن شُرَحْبيل ليس من الإسناد، كما سيأتي في رواية للمصنّف في «السُّنن الكبرى» من طريق سُليْم بن عامر، أنَّ عَمْرَو بنَ عَبَسة كان عند شُرَحْبِيل ... وسُليم وشُرَحْبِيل وعَمْرو حمصةُون.

٣١٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشامٌ قال: حدَّثنا هشامٌ قال: حدَّثنا قتادة، عن سالمِ بنِ أبي الجَعْد، عن مَعْدَانَ بنِ أبي طلحة

عن أبي نَجِيح السُّلَميّ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ بَلَغَ بسهمٍ في سبيلِ الله (۱) ، فهو له درجةٌ في الجَنَّة (۲). فبَلَّغْتُ يومئذ ستَّةَ عشرَ سَهْماً. قال: وسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ رَمَى بسهمٍ في سبيلِ الله فهو عَدْلُ مُحَرَّر» (۳).

<sup>= «</sup>مراسيل» ابنه ص ٨٥: سُليم بن عامر لم يُدرك عَمْرَو بنَ عَبَسَة.

وأخرجه أحمد (١٩٤٤٠) بنحوه، والترمذي (١٦٣٥) من طريق كثير بن مُرَّة، وأحمد (١٧٠٢٤)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٤٨٦٨) و(٤٨٦٩) من طريق عبد الرَّحمن بن عُسَيْلَة الصُّنابحي، وأحمد (١٧٠٢٣) و(١٩٤٣) من طريق أبي ظَبْيَة الكَلَاعي، وأحمد (١٩٤٣٧) من طريق أبي ظَبْية الكَلَاعي، وأحمد (١٩٤٣٧) من طريق القاسم بن عبد الرَّحمن، خمستهم عن عَمْرِو بنِ عَبَسة، به، وبعض الروايات مختصرة، وفي بعضها زيادة، وفي إسناد كلّ منها ضعف.

وسيأتي من طريق خالد بن زيد، عن شُرَحْبِيل، به، برقم (٣١٤٥).

وسيأتي بعده مختصراً من طريق مَعْدَان بن أبي طلحة، عن عَمْرو بن عَبَسَة (وهو أبو نَجِيح السُّلَميّ)، وهو بأتمَّ منه عند أحمد (١٧٠٢٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) قوله: في سبيل الله، من (ر) و(هـ) وهامش (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: في الجنة، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة، وأبو نَجِيح السُّلَمي: هو عَمْرُو بنُ عَبَسَة، وَهُو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٣٦).

وأخرجه أحمد (١٧٠٢٢) و(١٩٤٢٨)، وأبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٨)، وابن حبان (٤٦١٥) من طرق، عن هشام الدَّسْتُوائي، بهذا الإسناد. وبعض الروايات مطولة، وبعضها مختصر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه بنحوه أحمد (١٩٤٢٩) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به.

٣١٤٤ – أخبرنا محمدُ بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن عَمْرِو بنِ مُرَّة، عن سالم بنِ أبي الجَعْد، عن شُرَحْبِيلَ بنِ السِّمْط

قال لكعبِ(١) بنِ مُرَّة: يا كعب، حَدِّثنا عن رسولِ الله ﷺ واحْذَرْ، قال: سمعتُه يقول: «مَنْ شابَ شَيْبَةً في الإسلام في سبيلِ الله، كانَتْ له نوراً يومَ القيامة».

قال له: حدِّثنا عن النبيِّ ﷺ واحْذَرْ، قال: سمعتُه يقول: «اِرْمُوا، مَنْ بَلَغَ العَدُوَّ بسَهْمٍ رَفَعَهُ (٢) اللهُ به درجةً». قال ابنُ النَّحَام: يا رسولَ الله، وما الدَّرجة؟ قال: «أمَا إنها ليست بعَتَبَةِ أمِّك، ولكنْ ما بينَ الدَّرجَتَيْنِ مئةُ عام»(٣).

وأخرجه أحمد (١٨٠٦٣ - ١٨٠٦٥ - ١٨٠٦٥)، والترمذي (١٦٣٤)، وابن حبان (٤٦١٤) و إبن حبان (٤٦١٤) و (٤٦١٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وبعضها مختصر، وفي بعضها زيادة. وأخرجه أبو داود (٣٩٦٧) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرَّة، به، وأحال على ما قبله، وزاد فيه ذكر الإعتاق، وقال بإثره: سالم لم يسمع من شُرحبيل، مات شُرحبيل بصفين.

وأخرجه المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٤٨٦٣)، وابن ماجه (٢٥٢٢) عن أبي كُريب محمد بن العلاء، به، بطرفٍ آخر منه في ذِكْر الإعتاق.

<sup>=</sup> قال السِّندي: قوله: «مَنْ بَلَغَ بسهم» الظاهر أنه مخفَّف، والباء للتعدية إلى المفعول الثاني، والأول محذوف، أي: بلغ الكافر بسهم ... ويحتمل أنه مشدَّد، من التبليغ، والباء زائدة، وبالتشديد قد ضُبط في بعض النُّسخ. انتهى كلامه. وقوله: «عَدْلُ مُحَرَّر» العَدْلُ والعِدْلُ والعِدْلُ والعَدِيل: النَّظير والمَثِيل، وفي «مختار الصحاح» عن الفرَّاء: العَدْلُ بالفتح: ما عَدَلَ الشيءَ من غير جنسه، والعِدْلُ بالكسر: المِثْل.

<sup>(</sup>١) في (ر): أنه قال لكعب، وفي (م): قال قائل لكعب.

<sup>(</sup>٢) في (ر): يرفعه.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سالم بن أبي الجَعْد لم يسمع من شُرَحْبِيل بن السِّمْط، كما قال أبو داود بإثره، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعَمْرُو بنُ مُرَّة: هو ابنُ عبد الله الجَمَليّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٣٧)، وقال: مختصر.

- ٣١٤٥ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ خالداً - يعني ابنَ زيد أبا عبدالرَّحمن الشَّاميِّ - يُحَدِّثُ عن شُرَحْبِيلَ بنِ السِّمْط، عن عَمْرِو بنِ عَسْمَةَ

قال: قلتُ (۱): يا عَمْرَو بنَ عَبَسَةَ، حدِّثْنا حديثاً سمعتَه من رسولِ الله عَلَيْ يقول: «مَنْ ليس فيه نسيانٌ ولا تنقُص. قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «مَنْ رَمَى بسهم في سبيلِ اللهِ، فبَلَغَ العَدُوّ؛ أَخْطَأ أو أصابَ، كان له كعَدْلِ رَقَبَة، ومَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مسلمةً، كان فِداءُ كلِّ عُضْوٍ منه عُضْواً (۲) منه من نار جهنّم، ومَنْ شابَ شيبةً في سبيلِ الله، كانت له نوراً يومَ القيامة» (۳).

= قال ابن عبد البَرّ في «الاستيعاب» (٢١٧٩) في ترجمة كعب بن مُرَّة: له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شُرَحبيل بن السِّمْط، عن كعب بن مُرَّة السُّلَمي البَهْزي، وأهل الشام يَرْوُون تلك الأحاديث بأعيانها عن شُرَحْبِيل بن السِّمْط، عن عَمْرِو بن عَبَسَة، والله أعلم. اهـ.

وقوله منه: «مَنْ شابَ شيبة ...» جاء عند أحمد (١٧٠٢٢) من حديث أبي نَجِيح عَمْرِو بن عَبَسَة السالف قبله، وإسناده صحيح.

وقوله منه: «ما بين الدَّرجتين مئة عام» جاء في أحاديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت في «مسند» أحمد بالأرقام (على الترتيب): (٧٩٢٣) و(٢٢٩٦٥) و(٢٢٩٦٥).

وينظر ما سلف برقم (٣١٤٢).

(١) في (م): قلت له.

(٢) في هامش (ك): عضو (نسخة).

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فرواية خالد بن زيد عن شُرَحْبِيل بن السِّمط مرسلة، كما ذكر المِزِّي في «تهذيب الكمال» في ترجمته. المُعتمر: هو ابنُ سليمانَ بنِ طَرْخان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٣٨) و(٤٨٦٤)، والرواية الثانية مختصرة بذكر الإعتاق.

وسلف من طريق سُلَيم بن عامر ، عن شُرَحْبيل ، به ، برقم (٣١٤٢).

وسلف بإسناد صحيح من طريق مَعْدان بن أبي طلحة، عن أبي نَجِيح عَمْرِو بنِ عَبَسَة، برقم (٣١٤٣)، وهو عند أحمد (١٧٠٢٢) بأتمَّ منه.

٣١٤٦ أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيد بنِ كثير (١)، عن الوليد، عن ابنِ جابر، عن أبي سَلَّام الأسود، عن خالدِ بنِ زيد (٢)

عن عقبةَ بنِ عامر، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدْخِلُ ثلاثةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ بالسَّهم الواحد: صانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ (٣) الخَيْرَ، والرَّامِيَ به، ومُنَبِّلَهُ»(٤).

(١) قوله: بن كثير، من (ر) و(م).

(٤) إسناده ضعيف، خالد بن زَيْد - ويقال: ابنُ يزيد الجُهني - الظاهر أنه لم يَرْوِ عنه غير أبي سلَّام الأسود - وهو مَمْطُور الحَبَشيّ - فهو في عداد المجهولين، وفيه تفصيل، فمنهم مَنْ فرَّقَ بينه وبين خالد بن زَيْد بن خالد الجُهني الذي يروي عن أبيه في اللُّقَطَة، كالبخاري وأبي حاتم، ومنهم من جعلَهما واحداً كالخطيب البغدادي، وينظر تفصيله في «التهذيب» (ترجمة خالد بن زيد الجُهني). وبقية رجال الإسناد ثقات، وفي إسناده اختلاف، وفيه الوليد - وهو ابنُ مسلم الدمشقي - كثير التدليس والتسوية، ولم يُصرِّح بالتحديث في طبقات الإسناد، لكنه متابع كما سيأتي، وابنُ جابر: هو عبدُ الرَّحمن بنُ يزيد بن جابر، والحديث في «السَّنن الكبرى» للمصنّف برقم (٤٣٣٩).

وأخرجه أحمد (١٧٣٢١) من طريق يحيى بن حمزة، و(١٧٣٥) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، وأبو داود (٢٥١٣) من طريق عيسى بن يونس كما سيأتي برقم (٣٥٧٨)، أربعتهم عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد، بأطول منه.

وقد خالف يحيى بنُ أبي كثير عبدَ الرَّحمن بنَ يزيدَ بنِ جابر، فرواه عن أبي سلَّام مَمْطُور الحبشي، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبةَ بن عامر، كما في «مسند» أحمد (١٧٣٠٠). واختلف فيه أيضاً على يحيى بن أبي كثير، وتنظر مختلف طرقه في «تهذيب الكمال»

واختلف فيه ايضا على يحيى بن ابي كتير، وتنظر محتلف طرفه في "تهديب الكمال" (ترجمة خالد بن زيد الجُهني).

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٩٥، وفي إسناده سويد ابن عبد العزيز؛ قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: متروك. اهـ. والصحيح فيه أنه مرسل =

<sup>(</sup>٢) في (ك): يزيد، ويقال له ذلك، وقد جاء كذلك في الرواية (٣٥٧٨).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: صنعه.

# ٢٧- باب ثواب(١) مَنْ كُلِمَ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيَّا قال: «لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سبيلِ الله - واللهُ أَعْلَمُ بمَنْ يُكْلَمُ في سبيلِهِ - إلا جاءَ يومَ القيامة وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دماً، اللَّوْنُ لَوْنُ دم (٢)، والرِّيحُ رِيحُ المِسْك» (٣).

وسیأتي بأطول منه من طریق عیسی بن یونُس، عن عبد الرَّحمن بن یزید بن جابر، به، برقم (۳۵۷۸).

قوله: «ومُنَبِّلُهُ»؛ قال السِّندي: اسم فاعل من «نَبَّلَهُ» بالتشديد، أو «أَنْبَلَهُ»: إذا ناوَلَهُ النَّبْلَ ليرميَ به، والمرادُ مَنْ يقومُ بجَنْب الرَّامي أو خلفه يُناولُه النَّبْلَ واحداً بعد واحد، أو يَرُدُّ عليه النَّبْلَ المرميَّ به، ويحتمل أنَّ المراد مَنْ يعطي النَّبْلَ من ماله تجهيزاً للغازي وإمداداً له.

(١) كلمة: «ثواب» ليست في المطبوع.

(٢) في (ر) و(م) وهامش (ك): الدم.

(٣) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذَعُوان، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بنُ هُرْمُز، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٤٠).

وأخرجه أحمد (٧٣٠٢)، ومسلم (١٨٧٦): (١٠٥) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقُرن عند أحمد أبو الزِّناد بمحمدِ بنِ عَجْلان، وقال بإثره: وأفردَهُ سفيان مرَّة عن أبي الزِّناد.

وأخرجه البخاري (٢٨٠٣)، وابن حبان (٢٦٥٢) من طريق مالك، عن أبي الزِّناد، به، وعند ابن حبان: ينثعب، بدل: يثعب.

وأخرجه أحمد (۸۲۰۵)، والبخاري (۲۳۷)، ومسلم (۱۸۷۱): (۱۰٦) من طريق مَعْمَر، عن همَّام بن مُنَبِّه.

وأخسرجه أحسمه (٩٠٨٧) و(٩١٧٨) و(٩١٨٨) و(٩١٩٣) و(٩١٩٣) و(١٠٦٥٣)

<sup>=</sup> كما في «علل» الرازي 1/ ٣٠٢ (٩٠٥)، وينظر التعليق على حديث «مسند» أحمد (١٧٣٠٠).

٣١٤٨ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن ابنِ المُبارَك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ عن عَبْدِالله بنِ ثَعْلَبةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «زَمِّلُوهُم بدمائهم، فإنَّه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ في الله إلا أتى يومَ القِيامةِ جُرْحُهُ يَدْمَى، لَوْنُه لونُ دم، وريحُهُ رِيحُ المِسْكِ (١)»(٢).

### ٢٨- باب ما يقولُ مَنْ يَطْعَنُهُ العَدُوُّ

٣١٤٩ أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوَّادٍ قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يحيى بنُ أيوب، وذكر آخَرَ قبلَه، عن عُمارَةَ بنِ غَزِيَّة، عن أبي الزُّبَيْر

عن جابر بنِ عبدِالله قال: لمَّا كان يومُ أُحُدٍ ووَلَّى النّاس؛ كان رسولُ الله عَلَيْ في ناحيةٍ في اثني عَشَرَ رَجُلاً من الأنصار، وفيهم طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِالله، فأَدْرَكَهُم المشركون، فالتَفَتَ رسولُ الله عَلَيْ فقال: «مَنْ للقوم؟» فقال طَلْحَةُ: أنا، قال رسولُ الله عَلَيْ: «كَمَا أَنْتَ»، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسولَ الله، فقال: «أنتَ»، فقاتَلَ حتى قُتِلَ، ثم التَفَتَ؛ فإذا المشركون، فقال: «مَنْ للقوم؟» فقال طَلْحَة: أنا، قال: «كما أَنْتَ»، فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال: «أنتَ»، فقاتَلَ حتى قُتِلَ، ثم لم يَزَلْ فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال: «أنتَ»، فقاتَلَ حتى قُتِلَ، ثم لم يَزَلْ

<sup>=</sup> و(١٠٨٧٠) و(١٠٩٣٦)، والترمذي (١٦٥٦)، وابن ماجه (٢٧٩٥) من طريق أبي صالح ذكوان.

وأخرجه أحمد (٧١٥٧) و(٨٩٨١) والبخاري (٥٥٣٣)، ومسلم (١٨٧٦): (١٠٣) من طريق أبي زُرعة بنِ عَمرو، ثلاثتهم (همَّام وأبو صالح وأبو زُرْعة) عن أبي هريرة، به، وبعض الروايات مطوَّلة.

قال السِّندي: يَثْعَبُ، بفتح ياءٍ، وسكون مثلَّثة، وفتح عين مهملة، آخره موحَّدة، أي: جرى.

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): مسك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وهو مكور الحديث (٢٠٠٢) سنداً ومتناً.

يقولُ ذلك ويخرجُ إليهم رجلٌ من الأنصار فيُقاتِلُ قِتالَ مَنْ قَبْلَهُ حتى يُقْتَلَ، حتى بَقِيَ رسولُ الله عَلَيْ وطلحة بنُ عُبَيْدِ الله، فقال رسولُ الله عَلَيْ : «مَنْ للقَوْم؟» فقال طلحة : أنا، فقاتلَ طلحة قِتالَ الأحَدَ عَشَرَ حتى ضُرِبَتْ يدُه، فقُطِعَتْ أصابعُه، فقال: حَسِّ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : «لو قُلْتَ بسم الله؛ لرَفَعَتْكَ الملائكةُ والنَّاسُ يَنْظُرُون»، ثم ردَّ اللهُ المُشركين (١).

(۱) حديث ضعيف لاضطراب ألفاظ رواياته ولعنعنة أبي الزُّبير فيه، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس، وهو ويحيى بن أيوب صدوقان، وبقية رجال الإسناد ثقات. ابنُ وَهْب: هو عبدالله أبو محمد المصري، والراوي المبهم بقوله: وذكر آخر قبله، هو عبدُ الله بن لهيعة، كما جاء مصرَّحاً به في «تاريخ دمشق» ٧٥ / ٧٧ – ٧٤، وقد أخرجه ابن عساكر فيه من طريق عمرو بن سوًاد، وقال المزّي في «تهذيب الكمال» (ترجمة ابن لهيعة): روى النسائي أحاديث كثيرةً من رواية ابن وَهْب وغيره يقول فيها: عن عَمرو بن الحارث وذكر آخر، وعن فلان وذكر آخر، ونحو ذلك، وجاء كثير من ذلك مبيَّناً في رواية غيره أنه ابن لهيعة. اهـ. وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٢٥٤٤) و (٢٠٣٨٠).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: (٨٧٠٤) من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد، وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عمارة بن غَزيَّة، تفرد به يحيى. اهـ.

وقد رُوي مرفوعُه من طرق أخرى ضعيفة، وفي ألفاظها اختلاف:

فرواه محمد بن أبي غالب عن هُشيم، عن إبراهيم بن عبد الرَّحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، ولفظه: «لو قلتَ بسم الله لرأيتَ بيتاً يُبنى لك في الجنة وأنت في الدنيا»، وأرسله سُرَيْج عن هُشيم قيما ذكره الدارقطني في «العلل» ٢/ ١٢٩ وقال: المرسل أصحّ.

ورواه الوليد بن مسلم عن صفوان بن عَمرو، حدثني من سمع أنس بن مالك يقول: بينا طلحة يوم أُحُد ... الحديث بنحوه ؛ أخرجه الطبراني في «مسنك الشاميين» (٤٤٠١) من طريق الوليد بن مسلم، وفي إسناده إبهام، وفيه عنعنة الوليد.

ورواه سعيد بن منصور (٢٨٥٢) عن سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نَجِيْح مرسلاً، بلفظ: «لو قال: بسم الله لدخلَ الجنة والناس ينظرون». ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ لَا خُلُ الْجَنَّةُ وَالنَّاسِ ينظرون

## ٢٩- باب ثواب مَنْ قاتَلَ في سبيلِ الله فارتَدَّ عليه سَيْفُه فقَتَلَهُ

• ٣١٥٠ أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوَّادٍ قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب قال: أخبرني عبدُالرَّحمن وعبدُالله ابنا كَعْبِ بنِ مالك

أنَّ سَلَمَة بنَ الأَكْوَعِ قال: لمّا كان يومُ خَيْبر قاتَلَ أخي قتالاً شديداً مع رسولِ الله عَلَيْ ، فارْتَدَّ عليه سيفُهُ فقتَلَهُ ، فقالَ أصحابُ رسولِ الله عَلَيْ في ذلك، وشَكُّوا فيه ؛ رجلٌ مات بسلاحه! قال سَلَمَة: فقَفَلَ رسولُ الله عَلَيْ من خيبر ، فقلت: يا رسولَ الله ، أتأذَنُ لي أن أَرْتَجِزَ بك (۱) ، فأذِنَ له رسولُ الله عَلَيْ ، فقال عُمر بنُ الخطَّاب وَلَيْهُ: إعْلَمْ ما تقولُ ، فقلتُ: والله عَلَيْ ، فقال عُمر بنُ الخطَّاب ولا تَصَدَّقْ نا ولا صَلَّيْ الله عَلَيْ ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : وكا تَصَدَّقْ نا ولا صَلَّيْ نا فقلتُ الله فقال رسولُ الله عَلَيْ : «صَدَقْ نا ولا صَلَّيْ : «صَدَقْ نا ولا صَلْ الله عَلَيْ : «صَدَقْ نا ولا صَلَّا نَا نا فقال رسولُ الله عَلَيْ : «صَدَقْ نا ولا صَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ : «صَدَقْ نا ولا صَلْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ : «صَدَقْ نا ولا صَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

فأنْزِلَنْ سَكِينَةً علينا وثَبِّتِ الأقدامَ إِنْ لاقَيْنا والمُشركونَ قَدْ بَغَوْا علينا

فلمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قالَ هذا؟» قلتُ: أخي، قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قالَ هذا؟» قلتُ: أخي، قالَ رسولُ الله عَلَيْهِ: «يَرْحَمُهُ اللهُ»، فقلتُ: يا رسولَ الله، واللهِ إنَّ ناساً لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عليه؛ يقولون: رجل (٣) ماتَ بِسلاحِهِ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «ماتَ جَاهداً مُجاهِداً».

<sup>=</sup> قوله: «كما أنتَ»، أي: كنْ على الحال التي أنتَ عليها، واثبُتْ عليها، ولا تُقاتلهم، و«حَسِّ» بفتح الحاء، وكسرِ السين المُشدَّدة، من الأصوات المَبْنِيَّة، يُقالُ عند التَّوجُّع. قاله السِّندي.

<sup>(</sup>١) في (م): لك.

<sup>(</sup>٢) قوله: فقال رسول الله ﷺ: «صدقت»، وقع في (ر) و(م) بعد الرَّجَز.

<sup>(</sup>٣) كلمة: رجل، ليست في (م).

قال ابنُ شِهاب: ثم سألتُ ابْناً لِسَلَمَةَ بنِ الأَكْوَع، فَحَدَّثَني عن أبيه مِثْلَ ذلك، غير أنَّه قال رسولُ الله ﷺ: غير أنَّه قال حين قلتُ: إنَّ ناساً (١) لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عليه: فقال رسولُ الله ﷺ: «كَذَبُوا، ماتَ جاهِداً مُجاهِداً، فله أَجْرُهُ مَرَّتَيْن»، وأشارَ بأُصْبُعَيْه (٢).

في (ر): أناساً.

(۲) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ ابنَ وَهْب - وهو عبدُ الله أبو محمد المصري - وهم في قوله: عبد الرَّحمن وعبد الله ابنا كعب. والصواب: عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، كما سيأتي. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وابنُ سَلَمة المذكور آخر الحديث: هو إياس، كما سيأتي في التخريج من طريقه، وهو في «السُّنن الكبرى» للمصنّف برقمي (٤٣٤٣) و(٤٣٩١)، وقال المصنِّف بإثر الرواية الثانية: وهذا عندنا خطأ، والصواب: عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن سلمة بن الأكوع، والله أعلم.

وأخرجه أبو داود (٢٥٣٨) عن أحمد بن صالح، وابن حبان (٣١٩٦) من طريق حَرْمَلَة بن يحيى، كلاهما عن ابن وَهْب، عن يونُس، عن ابن شِهاب: أخبرني عبد الرَّحمن وعبد الله بن كعب بن مالك، أن سلمة، به، دون قول ابن شهاب آخره: ثم سألت ابناً لسلمة ...، قال أبو داود: قال أحمد [يعني ابنَ صالح]: كذا قال هو - يعني ابنَ وهب - وعنبسة - يعني ابن خالد - جميعاً عن يونس، قال أحمد: والصواب: عبد الرَّحمن بن عبد الله .

وأخرجه مسلم (١٨٠٢): (١٢٤) عن أبي الطَّاهر، عن ابن وَهْب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرَّحمن - ونسبه غير ابن وَهْب فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك - أن سلمة، به.

وأخرجه أحمد (١٦٥٠٣) عن عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، عن ابن شِهاب، أخبرني عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن سلمة، به.

وأخرجه المصنف في «السُّنن الكبرى» (١٠٢٩٢) من طريق ابن عُفَيْر، عن الليث، عن ابن مسافر، عن ابن شِهاب، عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن سلمة، به، وذكر المِزِّي في «التحفة» (٤٥٣٢) الاختلاف فيه فقال: رواه أبو صالح عن الليث وقال: عبد الرَّحمن بن عبدالله بن كعب، وكذلك رواه الزُّبيدي عن الزُّهري، وسلامةُ بنُ رَوْح عن عُقيل، عن الزُّهري، ورواه موسى بن طارق، عن ابن جُريج، عن الزُّهري، عن عبد الرَّحمن بن كعب.

وأخرجه بنحوه أحمد (١٦٥١١) و(١٦٥٢٥)، والبخاري (٤١٩٦) و(٦١٤٨) و(٦٨٩١)، =

#### ٣٠- باب تَمَنِّي القتلِ في سبيلِ الله تعالى

٣١٥١ - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد القَطَّان - عن يحيى - يعني ابنَ سعيد الأنصاريّ - قال: حدَّثني ذَكْوَانُ أبو صالح

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيَّكِ قال: «لولا أَنْ أَشُقَ على أُمَّتي لم أَتَخَلَّفْ عن سَرِيَّة، ولكنْ لا يَجِدُونَ حَمُولَةً، ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُهم عليه، ويَشُقُّ عن سَرِيَّة، ولكنْ لا يَجِدُونَ حَمُولَةً، ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُهم عليه، ويَشُقُّ عليهم أَن يَتَخَلَّفُوا عنِي، ولَوَدِدْتُ أنِّي قُتِلْتُ في سبيلِ الله، ثم أُحْيِيتُ ثم قُتِلْتُ». ثلاثاً .(١)

= ومسلم (١٨٠٢): (١٢٣) من طريق يزيد بن أبي عُبيد مولى سَلَمة بن الأَكْوع، عن سَلَمة، وعند بعضهم ذكر تحريم لحوم الحُمُر الأهلية.

وأخرجه مطولاً أحمد (١٦٥٣٨) و(١٦٥٣٩)، ومسلم (١٨٠٧)، وابن حبان (٦٩٣٥) من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة، وفيه أن الذي استُشهد عمُّ سلمةَ، وليس أخاه.

(١) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٤٤).

وأخرجه أحمد (١٠١٢٦)، والبخاري (٢٩٧٢) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وعند البخاري: «ويَشُقُّ عليَّ أن يتخلَّفُوا عني».

وأخرجه أحمد (٩٤٨٠) بنحوه، و(١٠٤٤٢)، ومسلم (١٨٧٦): (١٠٦)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٨٧٨٤)، وابن حبان (٤٧٣٦) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (١٨٧٦): (١٠٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، ولم يسُق لفظه بتمامه، وذكر أنَّ فيه قوله: «مَا تَخلَّفْتُ خلاف سَرِيَّة تغزُو في سبيله الله تعالى».

وسلف من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن وسعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، برقم (٣٠٩٨).

وسيأتي بعده من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.

قال السّندي: قوله: «لا يجدون حَمُولَة» بفتح الحاء: ما يُحْمَلُ عليه من بعيرٍ أو فَرَسٍ أو بَغْلِ أو حمار.

٣١٥٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدٍ قال: حدَّثنا أبي، عن شُعيب، عن الزُّهْريِّ قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المُسَيِّب

عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «والذي نفسي بيدِه، لولا أنَّ رِجالاً من المؤمنين لا تَطِيبُ أنفسُهم بأنْ (١) يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُهم عليه، ما تَخَلَّفْتُ عن سَرِيَّةٍ تَغْزُو (٢) في سبيلِ الله، والذي نفسي بيده، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ في سبيل الله، ثم أَحْيَا ثم أُحْيَا ثم أَحْيَا ثم أَحْيَا ثم أَقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أَقْتَلُ». "أُقْتَلُ». "أُقْتَلُ ...

٣١٥٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن بَحِيرِ بنِ سَعْد، عن خالدِ بنِ مَعْدَان، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْر

عن ابنِ أبي عَمِيرة، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «ما مِنَ (٤) النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسلمةٍ يَقْبِضُها ربُّها تُحِبُّ أن تَرْجِعَ إليكم وأنَّ لها الدُّنيا وما فيها غيرُ الشَّهيد (٥)».

قال ابنُ أبي عَمِيرة: قال رسولُ الله ﷺ: «ولاَّنْ أُقْتَلَ في سبيلِ الله أحَبُّ إليَّ من أَن يكونَ لي أَهْلُ الوَبَر والمَدَر»(٦).

<sup>(</sup>١) في (م): أن، وفوقها: بأن، وعليها علامة نسخة.

<sup>(</sup>٢) في (م): تغدو، وفوقها: تغزو. وعليها علامة نسخة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم ابنِ شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٤٥).

وأخرجه البخاري (٢٧٩٧) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة، وينظر (٣٠٩٨).

<sup>(</sup>٤) في (م) وهوامش النسخ الأخرى: في.

<sup>(</sup>٥) في (م): الشهداء.

<sup>(</sup>٦) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، من أجل بقيَّة - وهو ابن الوليد - فهو يُدلِّس =

## ٣١- باب ثواب مَنْ قُتل في سبيل الله عزَّ وجلَّ

٣١٥٤ أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرِو قال:

سمعتُ جابراً يقول: قال رجلٌ يومَ أُحُد: أرأيتَ إنْ قتلتُ في سبيل الله، فأين أنا؟ قال: «في الجَنَّة»، فألقَى تَمَرَاتٍ في يده، ثم قاتَلَ حتى قُتل (١٠).

= ويُسوِّي، ولم يصرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وقد سمَّى البخاريُّ صحابيَّه محمد ابن أبي عَميرة، ابن أبي عَميرة، حيث أورده في «التاريخ الكبير» ١/ ١٥ في ترجمة محمد بن أبي عَمِيرة، وكذلك فعل المزِّي في «تهذيب الكمال»، لكنَّ الإمام أحمد أورده في مسند عبد الرَّحمن بن أبي عَمِيرة، والله أعلم. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٤٣٦).

وأخرجه أحمد (١٧٨٩٤) عن حَيْوة بن شُريح، عن بَقيَّة، بهذا الإسناد.

ولشطره الأول شاهد من حديث أنس صلى عند أحمد (١٢٠٠٣)، ولفظه: «ما من أحدٍ يدخلُ الجنَّة يحبُّ أن يخرج منها وإنَّ له ما على الأرض من شيء، غير الشهيد، يحبُّ أن يخرج فيُقتَل، لما يرى من الكرامة».

ولشطره الثاني شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (٣١٥١).

قال السِّندي: قوله: «أهل الوَبَر» أي: أهل البَوادي، فإنهم يتَّخذون بيوتهم من وَبَرِ الإبل. و«أهل المُدن والقُرى، والمراد: أن يكون لي هؤلاء عبيداً فأُعتقَهم.

(١) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ دينار، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٤٣٤٧).

وأخرجه أحمد (١٤٣١٤)، والبخاري (٤٠٤٦)، ومسلم (١٨٩٩): (١٤٣)، وابن حبان (٤٦٥) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. زاد أحمد: وقال غيرُ عَمرو: تخلَّى من طعام الدنبا.

قال ابن حِبَّان: هذا الذي قُتل هو حارثة بن النعمان الأنصاري .انتهى. وهو وهمٌ منه رحمه الله، وينظر التعليق عليه ثمة.

وقال الحافظ في «الفتح» ٧/ ٣٥٤: «لم أقف على اسمه، وزعم ابنُ بَشكوال أنه عُمَّير بن الحُمام، وسبقه إلى ذلك الخطيب، واحتجَّ بما أخرجه مسلم [(١٩٠١)] من حديث أنس أنَّ عُميرَ بنَ الحُمام أخرج تمراتٍ، فجعل يأكل منهنَّ، ثم قال: لئِن أنا حَبِيتُ حتى آكلَ تَمَراتي =

## ٣٢- باب مَنْ قاتلَ في سبيل الله تعالى وعليه دَيْن

٣١٥٥ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ قال: حدَّثنا محمدُ (١) بنُ عَجْلان، عن سعيدِ المَقْبُرِيِّ

عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْهُ وهو يخطُبُ على المنبر، فقال: أرأيتَ إنْ قاتلتُ في سبيلِ اللهِ صابراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيْكَفِّرُ اللهُ عنِّي سيئاتي؟ قال: (نعم». ثم سكت ساعة، قال: أينَ السَّائلُ آنفاً؟ فقال الرَّجل: ها(٢) أنا ذا، قال: (ما قُلْتَ؟» قال: أرأيتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله صابراً مُحتسباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيْكَفِّرُ اللهُ عنِّي سيئاتي؟ قال: «نعم، إلا الدَّيْن، سارَّني به جبريلُ آنفاً» (٣).

<sup>=</sup> هذه، إنها لحياة طويلة. ثم قاتلَ حتى قُتل. قلت: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر، والقصةُ التي في الباب وقع التصريح في حديثِ جابر أنها كانت يوم أُحد، فالذي يظهر أنهما قصَّتانِ وَقَعَتا لرجلين، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) قوله: محمد، ليس في (ر) و(م)، وهو نسخة في هامش (ك)، وعليه في (ه) علامة سخة.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) ونسخة في هامش (ك): فها.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير محمد بن عَجْلان، فهو صدوق، واختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وقد رواه سعيد المَقْبُري عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي الحاديث أبي هريرة، وهو أصحّ كما ذكر الترمذي بإثر الحديث (١٧١٢)، وبنحوه قاله أبو حاتم في «علل» ابنه ١/ ٣٢٧ (٩٧٤)، والدارقطني في «العلل» ٣/ ٩٥. أبو عاصم: هو الضحّاك بن مَخْلَد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٤٨).

لكن لم ينفرد سعيد المقبري برواية الحديث عن أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد (١٠٧٥) و (٨٠٧١) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن عِياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي هريرة، والله أعلم.

وسيأتي من طريق سعيد المَقْبُريّ، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، في الحديثين بعده.

٣١٥٦ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم، قال: حدَّثني مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سعيد، عن عبدِ الله بن أبي قتادة

عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله عَلَيْ ، فقال: يا رسولَ الله المُحتَسِباً مُقْبِلاً غيرَ مُدْبِر، أَيُكَفِّرُ الله أَرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللهِ صابراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غيرَ مُدْبِر، أَيُكَفِّرُ الله عني خطاياي؟ قال رسولُ الله عَلَيْ: «نعم»، فلمَّا وَلَّى الرَّجلُ، ناداه (۱) رسولُ الله عَلَيْ – أو أمرَ به فنودي له (۲) – فقال رسولُ الله عَلَيْ: «كيف قلتَ؟» فأعادَ عليه قولَه، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «نعم، إلا الدَّيْن، كذلك قال لي جبريل» عليه السَّلام (۱)(٤).

٣١٥٧ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد (٥) قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سَعِيد بنِ أبي سعيد، عن عبدِالله بن أبي قتادة

عن أبي قتادة، أنَّه سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عن رسولِ الله ﷺ أنَّه قامَ فيهم، فذَكَرَ لهم أنَّ الجهادَ في سبيلِ الله والإيمانَ بالله أفضلُ الأعمال، فقامَ رجلٌ

<sup>(</sup>١) في (م): نادى، وجاء فوق الألف المقصورة حرف هاء.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ك): به. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) قوله: عليه السلام، ليس في (م)، وهو الأشبه، لأنها زيادة من النُّسَّاخ.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، ابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٤٩).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٤٦١، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٤٦٥٤).

وأخرجه أحمد (٢٢٥٤٢) و(٢٢٦٢٦)، ومسلم (١٨٨٥) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وذكر مسلم منه قوله: أرأيت إن قُتلت في سبيل الله؟ وقال: بمعنى حديث اللَّيث. وهي الرواية الآتية بعده.

وسيأتي من طريق محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، به، برقم (٣١٥٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: بن سعيد، من (م).

فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، أيُكَفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «نعم، إِنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله وأنتَ صابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِر». ثم قال: «كيفَ قلتَ؟» قال: أَرَأَيْتَ إِن قُتِلْتُ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ؛ أَتُكَفَّرُ (١) عني خطاياي؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: «نعم، إِنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله وأنتَ صابرٌ محتسبٌ، مقبلٌ غيرُ مُدْبِرٍ (٢) إلا الدَّيْن، فإنَّ جبريلَ عليه السَّلام (٣) قال لي ذلك» (٤).

٣١٥٨ - أخبرنا عبدُالجبَّار بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرو، سَمِعَ محمدَ ابنَ قَيْس، عن عبدِالله بن أبي قتادة

عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ وهو على المنبر فقال: يا رسولَ الله (٥)، أرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بسيفي هذا (٦) في سبيلِ الله صابِراً مُحْتَسِباً مُقْبِلاً غيرَ مُدْبِرٍ حتى أُقْتَلَ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟ قال: «نعم». فلمَّا أَدْبَرَ دعاه، فقال: «هذا جبريلُ يقول: إلا أنْ يكونَ عليك دَيْنٌ»(٧).

<sup>(</sup>١) في (ر): أَيُكفِّر الله، وينظر التعليق بعده.

<sup>(</sup>٢) من قوله: ثم قال: كيف قلت ... إلى هذا الموضع من (ر) و(م)، وسقط من (ك) و(هـ).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عليه السلام» ليس في (ه).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سعد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥٠).

وأخرجه مسلم (١٨٨٥): (١١٧)، والترمذي (١٧١٢) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: وهذا أصحُّ من حديث سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة. اهـ. وهي الرواية السالفة برقم (٣١٥٥).

وأخرجه أحمد (٢٢٥٨٥) عن حجَّاج بن محمد المِصّيصي، عن اللَّيْث، به.

وينظر الحديث السالف قبله والحديث الآتي بعده.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ك) بعدها: صلى الله عليك. (نسخة).

<sup>(</sup>٦) قوله: هذا، ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح، على خطأ في إسناده، فالصواب في رواية عَمرو هذه أنها مرسلة، كما =

# ٣٣- باب ما يَتَمَنَّى مَنْ قُتِلَ<sup>(١)</sup> في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١٥٩ - أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بنِ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى - وهو ابنُ القاسم بنِ سُمَيْعِ - قال: حدَّثنا زيدُ بنُ واقد، عن كَثيرِ بنِ مُرَّة

أَنَّ عُبادةَ بِنَ الصَّامِتِ حدَّثَهم، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ما على الأرضِ مِنْ نَفْسٍ تموتُ ولها الدُّنيا إلا مِنْ نَفْسٍ تموتُ ولها الدُّنيا إلا القَتِيلَ، فإنَّه يُحِبُّ أَن يَرْجِعَ فيُقْتَلَ مَرَّةً أخرى (٢).

= سيأتي. سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ دينار المكّي، ومحمد بن قيس: هو المدني القاصّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥١).

وأخرجه مسلم (١٨٨٥): (١١٨) عن سعيد بن منصور، عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، وجَمَعَهُ مع رواية سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عجلان، عن محمد ابن قيس، به، وذكر أوله ثم قال: بمعنى حديث المَقْبُريّ. اهـ. وهو الحديث السالف قبله.

وجَمْعُ مسلم للروايتين يوهم أنهما موصولتان، وليس كذلك، وإنما رواية ابن عَجْلان عن محمد بن قيس عن النبي على محمد بن قيس عن النبي على مرسلة، كذا أخرج الحُميدي الروايتين عن سفيان بن عُيينة عنهما برقمي (٤٢٥) (٤٢٦).

وقال حمزة الكِناني صاحب النَّسائي، كما في «تحفة الأشراف» (١٢١٠٤): هذا الحديث خطأ، وإنما رواه الثِّقات عن ابن عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن محمد بن قيس، عن النبي عَلَيْ مرسلاً، وعن ابن عُيينة عن محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي عَلَيْه، وقد رواه غير واحد عن ابن عُيينة، فجمعَهما: عمرو بن دينار ومحمد ابن عجلان، فحملوا حديث عمرو بن دينار المرسل على حديث محمد بن عجلان، ولا أدري كيف جازَ هذا على أبي عبد الرَّحمن، ولعلَّه اتَّكلَ فيه على عبد الجبَّار. اهـ.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(١) قوله: من قُتل، من (ر) و(م).

(۲) صحيح لغيره، رجاله ثقات غير هارون بن محمد بن بكَّار، فهو صدوق، ومحمد بن عيسى بن سُميع، فهو صدوق يخطئ ويدلِّس كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التقريب»، ولعله أخطأ هنا فأسقط من إسناده سليمان بن موسى بين زيد بن واقد وكثير بن مُرَّة، كما سيأتي، وهو =

### ٣٤- باب ما يَتَمَنَّى أهلُ الجنَّةُ

٣١٦٠- أخبرنا أبو بكرٍ بنُ نافعٍ قال: حدَّثنا بَهْزُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن ثابت عن أنسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُؤْتَى بالرَّجُلِ من أهل الجَنَّة، فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ: يا ابْنَ آدَمَ، كيفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فيقول: أيْ رَبِّ، خَيْرَ مَنْزِلِ، فيقولُ: سَلْ وتَمَنَّ، فيقول: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّنِي إلى الدُّنيا فأُقْتَلَ في سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّات. لِمَا يَرَى من فَضْلِ الشَّهادة»(١).

= في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥٢).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٩٩) من طريق الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرة، به، وقال: لم يَرو هذا الحديث عن زيد بن واقد إلا الهيثم بن حميد. انتهى كلامه. وقد رواه أيضاً محمد بن عيسى بن سُميع عن زيد بن واقد، كما في هذه الرواية، لكن دون ذكر سليمان بن موسى.

وأخرجه أحمد (٢٢٧١) و(٢٢٧٤) من طريق ابن جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن كثير بن مُرَّة، به. قال أبو مُسهر، كما في «تهذيب الكمال» (في ترجمة سليمان بن موسى): سليمان بن موسى لم يدرك كثير بنَ مُرَّة. انتهى كلامه. لكن قد جاء تصريح سليمان بالتحديث عن كثير عند أحمد في الموضعين المذكورين، وعند عبد الرزاق (٩٥٣٥)، والله أعلم.

ويشهد له حديث أنس الآتي بعده بنحوه.

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي بكر بن نافع، وهو محمد بن أحمد بن نافع، فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. بَهْز: هو ابنُ أسد العَمِّي، وحمَّاد: هو ابنُ سَلَمة، وثابت: هو ابنُ أسْلَم البُناني، وهو في «السُّنن الكبرى» للمصنف برقم (٤٣٥٣).

وأخرجه أحمد (١٢٢٧٣) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، و(١٢٣٤٢) عن عبد الرَّحمن ابن مهدي، و(١٣١٦٢) عن رَوْح بن عُبادة وعَفَّان بن مسلم، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

غير أن رواية عبد الصمد وحسن بن موسى (١٢٥٥٧) بلفظ: «ما من نفس تموتُ لها عند الله خير يَسُرُّها أن ترجع إلى الدنيا ، فَيُقْتَلَ مرَّة أخرى =

#### ٣٥- باب ما يجدُ الشَّهيدُ من الألم

٣١٦١ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن القعقاع بنِ حكيم، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الشَّهيدُ لا يَجِدُ مَسَّ القَتْلِ إلا كما يَجِدُ أَحدُكُم القَرْصَةَ يُقْرَصُهَا»(١).

= لما يرى من فضل الشهادة».

وأمَّا ألفاظ روايات ابن مهدي ورَوْح وعفَّان ورواية حسن بن موسى الأخرى فهي مثل رواية بَهْز التي أخرجها المصنِّف.

وجاء في الروايتين (١٣١٦٢) و(١٣٥١١) زيادة قوله: «ويُؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له ...» الحديث.

وبنحو لفظ عبد الصمد وحسن أخرجه أحمد (۱۲۰۰۳) و (۱۲۷۷۱) و (۱۲۲۲۸) و (۱۲۲۲۸) و (۱۲۲۲۸) و (۱۲۲۲۸) و (۱۲۲۲۸) و الترمذي (۱۲۲۱) و (۱۲۹۲۸) و الترمذي (۱۲۹۱) و (۱۲۹۲) و ابن حبان (۲۲۱۷)، من طريق قتادة، والبخاري (۲۷۹۵)، ومسلم (۱۸۷۷): (۱۲۲۸) و الترمذي (۱۲۲۳) من طريق محاوية ابن قُرَّة، ثلاثتهم عن أنس، به.

قال السِّندي: قولُه: «يُؤتى بالرجل» أي: الشهيد أو غيره، فإنه يتمنَّى الرجوع إذا رأى فضل الشهيد.

(۱) إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق حسن الحديث، وبقيَّة رجاله ثقات. عِمْرانُ بنُ يزيد: هو عِمْرانُ بنُ خالد بن يزيد، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥٤).

وأخرجه أحمد (٧٩٥٣)، والترمذي (١٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٠٢)، وابن حبان (٤٦٥٥) من طريق صفوان بن عيسى، عن محمد بن عَجْلان، بهذا الإسناد، دون قوله: «يُقْرَصُها» قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

قوله: يُقْرَصُها؛ على بناء المفعول، وضميرها للقَرْصة، ونصبُه على أنَّه مفعول مطلق، ونائب الفاعل ضمير الأحد. قاله السِّندي.

#### ٣٦- باب مسألة الشُّهادة

٣١٦٢ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني عبدُالرَّحمنِ بنُ شُرَيْح، أنَّ سَهْلَ بنَ أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْف حدَّثه عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ سألَ اللهَ عزَّ وجَلَّ الشَّهادة بصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ (١) منازِلَ الشُّهداء؛ وإنْ ماتَ على فِراشِهِ»(٢).

٣١٦٣ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني عبدُالرَّحمنِ بنُ شُرَيْح، عن عبدِاللهِ بنِ ثعلبةَ الحَضْرَميّ، أنَّه سمعَ ابنَ حُجَيْرةَ يُخْبِرُ

عن عُقْبَةَ بنِ عامر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ في شيء منهنَّ فهو شهيد: المقتولُ في سبيلِ الله شهيد، والغَرِقُ في سبيلِ الله شهيد، والمَطْعُونُ في سبيلِ اللهِ شهيد، والمَطْعُونُ في سبيلِ اللهِ شهيد، والنَّفُسَاء في سبيلِ الله شهيد» (٣).

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة، ليس في (ك).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وأبو أُمامة (والدسَهْل): هو أسعد، وقيل: سَعْد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥٥).

وأخرجه مسلم (١٩٠٩)، وابن ماجه (٢٧٩٧)، وابن حبان (٣١٩٢) من طرق، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٦٥٣) من طريق القاسم بن كثير، عن عبد الرَّحمن بن شُرَيْح، به، وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرَّحمن بن شُريح.

وأخرجه أبو داود (١٥٢٠) عن يزيد بن خالد الرَّملي، عن ابن وَهْب، عن عبد الرَّحمن بن شُريح، عن أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنَيْف، عن أبيه سهل بن حُنيف، به، لم يذكر سهل بن أبي أُمامة، بين عبد الرَّحمن بن شُريح وأبي أُمامة، وهو وهمٌ كما ذكر المِزِّيُّ في «تهذيب الكمال» في ترجمتي عبد الرَّحمن بن شُريح وسهل بن أبي أُمامة.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن ثعلبة، فقد تفرَّد بالرواية عنه =

٣١٦٤ - أخبرني عَمْرُو بنُ عُثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ قال: حدَّثنا بَحِير، عن خالد، عن ابن أبي بلال

عن العِرْباضِ بنِ سَارِيةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَخْتَصِمُ الشُّهداءُ والمُتَوَقَّوْنَ من الطَّاعون، فيقول والمُتَوَقَّوْنَ من الطَّاعون، فيقول المُتَوَقَّوْنَ على فُرُشِهِم: إخواننا الشُّهداء: إخواننا قُتِلُوا كما قُتِلْنا، ويقول المُتَوَقَّوْنَ على فُرُشِهِم: إخواننا ماتُوا على فُرُشِهِم كما مِثنا، فيقول ربُّنا: ٱنْظُرُوا إلى جِرَاحِهِم، فإن أشْبهَ (١) جِرَاحُهُمْ قد أشْبهَ شَهم ومعهم، فإذا جِرَاحُهُمْ قد أشْبهَتْ جِرَاحَهُمْ قد أشْبهَتْ جِرَاحَهُمْ قد أشْبهَتْ جِرَاحَهُمْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

= عبد الرَّحمن بن شُريح كما ذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٦١، وبقية رجاله ثقات، ابن حُجيرة: هو عبد الرَّحمن، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥٦).

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، وفيه: «القَتْلُ في سبيل الله شهادة، والبَطَن شهادة، والخرقُ شهادة، والغرقُ شهادة» أخرجه أحمد (٨٠٩٢)، وإسناده صحيح، وهو بنحوه في «صحيح» البخاري (٦٥٣)، و«صحيح» مسلم (١٩١٤) و(١٩١٥).

وآخر من حديث عُبادة بن الصامت، أخرجه أحمد (٢٢٦٨٤) وإسناده صحيح. وينظر (١٨٤٦) و(٣١٩٤).

قوله: الغَرِق؛ بكسر الراء: الذي مات بالغرق. قاله السِّندي. وسلف في (١٨٤٦) ذكر المبطون، وهو الذي قتله الطاعون.

(١) في هامش (هـ): اشتبه. (نسخة).

(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي بلال - وهو عبد الله - مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه خالدُ بنُ مَعْدَان، وبقيَّة - وهو ابن الوليد - يُدلِّس ويُسوِّي ولم يصرِّح بالتحديث في طبقات الإسناد، لكنه متابع بإسماعيل بن عيَّاش عند أحمد كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات، بَحِير: هو ابن سَعْد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥٧).

وأخرجه أحمد (١٧١٥٩) عن حَيْوة بن شُريح ويزيد بن عبد ربّه، عن بقيَّة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٧١٦٤) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن بَحير، به. وله شاهد من حديث عُتبة بن عَبْد السُّلَمي، أخرجه أحمد (١٧٦٥١)، وإسناده حسن.

# ٣٧- باب اجتماع القاتلِ والمقتولِ في سبيل الله في الجَنَّة (١)

٣١٦٥ أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَعْجَبُ<sup>(٢)</sup> من رَجُلَيْنِ يقتُلُ أحدُهُما صاحِبَهُ – وقال مَرَّةً أخرى: لَيَضْحَكُ<sup>(٣)</sup> من رَجُلَيْنِ يقتلُ أحدُهُما صاحِبَه – ثم يدخُلانِ الجَنَّة»(٤).

#### ٣٨- باب تفسير ذلك

٣١٦٦ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

(١) قوله: في الجنة، ليس في (م).

(٢) في (ر) و(م): ليعجب. وفي «السُّنن الكبرى» للمصنِّف: يتعجَّب.

(٣) في (ر): إنَّ الله ليضحك.

(٤) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٥٨).

وأخرجه بنحوه أحمد (٧٣٢٦)، ومسلم (١٨٩٠): (١٢٨)، وابن حبان (٤٦٦٦) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٩٩٧٦)، ومسلم بإثر (١٨٩٠): (١٢٨)، وابن ماجه (١٩١) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزِّناد، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (٨٢٢٤)، ومسلم (١٨٩٠): (١٢٩) من طريق مَعمر، عن هَمَّام بن مُنبِّه، وأحمد (١٠٦٦) أيضاً من طريق سعيد بن المُسَيِّب، كلاهما (همَّام وسعيد) عن أبي هريرة، به.

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن أبي الزِّناد، به، وينظر تفصيل الكلام فيه في «فتح الباري» ٦/ ٤٠ - ٤١، ومنه ما نقل ابن حجر عن الخطابي أن البخاريَّ تأوَّل الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، وهو قريب، وتأويله على معنى الرِّضى أقرب....

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَضْحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْنِ يقتلُ أحدُهما الآخَرَ؛ كلاهما يدخُلُ الجَنَّة، يُقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل، ثم يتوبُ الله على القاتل فيُقاتِلُ فيُسْتَشْهَدُ» (١).

#### ٣٩- باب فضل الرِّباط

٣١٦٧ قال الحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ وَهْب، أخبرني عبدُالرَّحمنِ بنُ شُريح، عن عبدِالكريمِ بنِ الحارث، عن أبي عُبيدة بنِ عُقْبَة، عن شُرَحْبِيلَ بن السِّمْط

عن سَلْمانَ الخَيْر، عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَنْ رابطَ يوماً وليلةً في سبيلِ الله؛ كان له كأْجْرِ صيامِ شَهْرٍ وقِيامِهِ، ومَنْ ماتَ مُرابِطاً؛ أُجْرِيَ له مثلُ ذلك من الأَجْر، وأُجْرِيَ عليه الرِّزْق، وأَمِنَ الفُتَّان (٢)»(٣).

(۱) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه، صاحب الإمام مالك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٥٩) و(٧٧١٩).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٤٦٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٨٢٦)، وابن حبان (٢١٥) ر(٤٦٦٧).

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، به.

(٢) في (هـ) والمطبوع: وأمِنَ من الفُتَّان.

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي عُبيدة بن عُقبة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى له مسلم هذا الحديث، وقد توبع بمكحول في الرواية الآتية بعده، ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وصحابيُّ الحديث سَلْمان الخَيْر: هو سَلْمان الفَارسيِّ عَلَيْهُ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦١).

وأخرجه مسلم (١٩١٣) عن أبي الطَّاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على رواية اللَّيث، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شُرحبيل، به، وهو ما سيأتي في الحديث بعده.

وأخرجه الترمذي (١٦٦٥) من طريق محمد بن المنكدر قال: مَرَّ سَلْمانُ الفارسيّ بشُرَحْبِيل =

٣١٦٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن مكحول، عن شُرَحْبِيلَ بنِ السِّمْط

عن سَلْمَانَ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ رابطَ في سبيلِ الله يوماً وليلةً كانت (١) له كصيام شهرٍ وقيامِه، فإنْ ماتَ جَرَى عليه عملُه الذي كان يعملُ، وأمِنَ (٢) الفُتّان، وأُجْرِيَ عليه رِزْقُه» (٣).

=ابن السِّمْط وهو في مُرابَطٍ له ... وذكر نحوه. قال الترمذي: إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي، وقد رُوي هذا الحديث عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شُرحبيل بن السِّمْط عن سلمان، عن النبي ﷺ. اهـ. وهو الحديث الآتي بعده كما سلف ذكره.

وتنظر بعض طرقه في «مسند» أحمد (٢٣٧٢) و(٢٣٧٣) و(٢٣٧٣).

قوله: «مَن رابَطَ» أي: لازم الثَّغْرَ للجهاد. «أُجريَ له مثل ذلك» أي مع انقطاع العمل فضلاً من الله تعالى. «الفُتّان» بضمِّ فتشديد، جمعُ فاتن، وقيل: بفتحٍ فتشديد، للمبالغة، وفُسِّرَ على الأول بالمنكر والنَّكير، وعلى الثاني: بالشَّيطان ونحوه ممن يوقع الإنسان في فتنةِ القبر، أو: بملَكِ العَذاب. قاله السِّندي.

- (١) في (ر) و(م): كان. وفوقها في (م): كانت.
  - (٢) في (م): وأومِنَ، وفوقها: وأمن.
- (٣) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سَعْد، ومكحول: هو أبو عبد الله الشامي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦٢).

وأخرجه مسلم (١٩١٣): (١٦٣)، وابن حبان (٤٦٢٣) و(٤٦٢٦) من طريقين، عن الليث ابن سعد، بهذا الإسناد، ولفظ مسلم: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ...»، واقتصرت رواية ابن حبان الأولى على شطره الأول كلفظ مسلم، واقتصرت الرواية الثانية على شطره الثاني.

وأخرج نحو شطره الثاني ابن حبان (٤٦٢٥) من طريق النُّعمان بن منذر الغسَّاني، عن مكحولٍ، به.

وسلف قبله من طريق أبي عُبيدة بن عُقبة، عن شُرَحْبِيل بن السِّمْط، به.

٣١٦٩ أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيث ابن سَعْد (١)، عن زُهْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ قال: حدَّثني أبو صالح (٢) مولى عثمانَ قال:

سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّان ﴿ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «رِباطُ يومٍ في سبيلِ الله خيرٌ من ألفِ يومٍ فيما سِواهُ من المَنَازِل» (٣).

٣١٧٠ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ قال: حدَّثنا أبو مَعْنِ قال: حدَّثنا زُهْرَةُ بنُ مَعْبَد، عن أبي صالح مولى عثمانَ قال:

وأخرجه أحمد (٤٧٠) و(٥٥٨)، والترمذي (١٦٦٧)، والحاكم ١٤٣/٢ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وأخرجه أحمد (٤٤٢)، وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» (٤٧٧) من طريقين، عن زُهْرَةَ بنِ مَعْبَد، به، وفيه زيادة: «فليُرابط امرؤٌ كيف شاء».

وأخرجه بنحوه أحمد (٤٣٣) و(٤٦٣) من طريق كَهْمَس بن الحسن، عن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير، عن عثمان. وإسناده منقطع، لأن مصعب بن ثابت لم يدرك عثمان.

وخالف زيدُ بنُ أسلم كَهْمَسَ بنَ الحسن، فرواه عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عثمان، كما في «سنن» ابن ماجه (٢٧٦٦)، والصواب فيه ما رواه كَهْمَسُ بنُ الحسن، عن مصعب بن ثابت، عن عثمان، كما ذكر الدارقطني في «العلل» ١/٢٧٦.

وسيأتي بعده من طريق أبي مَعْن، عن زُهْرَةَ بنِ مَعْبَد، به، ونذكر فيه رواية ابن حبان.

<sup>(</sup>١) قوله: بن سَعْد، من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): عن أبي صالح. وفي (م): حدثني (نسخة).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، أبو صالح مولى عثمان يقال: اسمه الحارث، ويقال: بُرْكان، ذكره العجلي في «الثقات» وقال: روى عنه زُهْرَة بنُ مَعْبَد والمصريُّون، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحّح له الترمذي هذا الحديث، وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم، كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦٣).

قال عثمانُ بنُ عفَّان رَفِي اللهِ عَنَّان رَفِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ يقول: «يومٌ في سبيلِ الله خيرٌ من ألفِ يوم فيما سِواه»(١).

#### ٤٠- باب فضل الجهادِ في البحر

٣١٧١- أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن إسحاقَ بنِ عَبْدِالله بنِ أبي طَلْحَة

عن أنسِ بنِ مالك قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا ذهبَ إلى قُباءَ، يدخلُ على أمِّ حَرَام بنتُ مِلْحانَ تحتَ على أمِّ حَرَام بنتُ مِلْحانَ، فتُطعِمُه، وكانَتْ أمُّ حَرَام بنتُ مِلْحانَ تحتَ عُبَادةَ بنِ الصَّامت، فدخلَ عليها رسولُ الله ﷺ يوماً، فأطْعَمَتْهُ وجلسَتْ (٢) تَفْلِي رأسَهُ، فنامَ رسولُ الله ﷺ، ثم استيقظَ وهو يَضْحَكُ، قالت: فقلتُ: ما يُضْحِكُكُ يا رسولَ الله ﷺ، ثم استيقظَ وهو يَضْحَكُ، قالت: فقلتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسولَ الله؟ قال: «ناسٌ من أمَّتي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً في

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، رجاله ثقات غير أبي صالح مولى عثمان، فهو حسن الحديث، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وغير أبي مَعْن، وهو محمد بنُ مَعْن الغِفاري، من أهل المدينة كما ذكر ابن حبان بإثر الحديث (٤٦٠٩) والحاكم ٢/ ٢٨، وهو الذي روى له النسائي هذا الحديث، وليس هو بأبي مَعْن عبد الواحد بن أبي موسى الذي ترجمه المِزِّي في «تهذيبه» في الكنى، وتعقّبه الحافظ ابن حجر فيه ونبَّه عليه، وقد ترجم الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» في الأسماء لأبي مَعْن هذا الذي روى له النسائي، فقال: «محمد بن مَعْن بن نَضْلة بن عَمرو الغِفَاري جدُّ الذي قبله، أبو مَعْن، مشهورٌ بكنيته». اهـ. ولم يترجم له المِزّي في «تهذيبه» في الأسماء، ولم يذكره أيضاً في الكنى، وذكره الحافظ ابن حجر في «التقريب» في الكنى، وقال فيه: مقبول.

والحديث في «السُّنن الكبري» للمصنِّف برقم (٤٣٦٤).

وأخرجه ابن حبان (٤٦٠٩)، والحاكم ٢/ ٦٨ من طريقين، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وصرَّح الحاكم باسم أبي معن، فقال: محمد بن معن الغفاري، أبو معن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): وجعلت.

سبيلِ الله يركَبُونَ ثَبَجَ هذا البَحْرِ، ملوكُ (۱) على الأسِرَّة» أو: «مِثْلَ المُلوكِ (۲) على الأسِرَّة»، شكَّ إسحاق (۳)، فقلت: يا رسولَ الله، أَدْعُ اللهَ أن يَجْعَلَني منهم، فدَعَا لها رسولُ الله ﷺ (٤)، ثم نامَ – وقال الحارث: فنام – ثم استيقظَ فضَحِكَ، فقلتُ له: ما يُضْحِكُكَ يا رسولَ الله؟ قال: «ناسٌ من أمَّتي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً في سبيلِ الله، ملوك (٥) على الأسِرَّة» أو: «مِثْلَ الملوكِ على الأسِرَّة (٢)» كما قال في الأوَّل، فقلتُ: يا رسولَ الله، أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَني منهم، قال: «أنتِ من (٧) الأوَّلين». فرَكِبَتِ البحرَ في زمانِ (٨) معاوية، فصُرِعَتْ عن دَابَّتِها حين خرجَتْ من البحر، فهَلَكَتْ (٩).

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): ملوكاً (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في هامش(ك): أو كالملوك (نسخة).

<sup>(</sup>٣) قوله: إسحاق، ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٤) قوله: رسول الله على اليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (ر) و(م) ونسخة في هامشي (ك) و(هـ): ملوكاً.

<sup>(</sup>٦) قوله: على الأسرَّة، ليس في (هـ)، وضرب عليه في (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): في، وفوقها: من. (نسخة).

<sup>(</sup>٨) في هامش (ك): زمن. نسخة.

<sup>(</sup>٩) إسناده صحيح، ابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦٥).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (١٣٥٢ - ١٣٥٢ مختصراً)، والبخاري (٢٠٠١) و(٢٠٠١) و(٢٠٢ - ١٢٨٣ ) و(٦٢٨٣ ) ومسلم مختصراً)، والبخاري (١٦٥٠)، وأبو داود (٢٤٩١)، والترمذي (١٦٤٥)، وابن حبان (٦٦٦٧)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأمُّ حرام بنتُ مِلْحان هي أختُ أمّ سُلَيْم، وهي خالةُ أنس بن مالك.

وأخرجه أحمد (١٣٧٩٠) و(١٣٧٩١)، والبخاري (٢٨٧٧ - ٢٨٧٧)، ومسلم بإثر (١٩١٢): (١٦٢) من طريق عبد الله بن عبد الرَّحمن بن معمر الأنصاري، عن أنس ﷺ، =

٣١٧٢ أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بنِ عَرَبيِّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّان، عن أنسِ بنِ مالك

عن أمِّ حَرَامٍ بنتِ مِلْحَانَ قالت: أتانا رسولُ الله ﷺ وقالَ عندنا، فاستيقظ وهو يضحكُ، فقلت: يا رسولَ الله، بأبي وأمِّي! ما أضْحَكَك (١٠)؟ قال: «رأيتُ قوماً من أمَّتي يركبُون هذا البحرَ، كالمُلُوكِ على الأَسِرَّة». قلتُ: ٱدْعُ اللهَ أن يَجْعَلَني منهم، قال: «فإنَّكِ منهم». ثم نام، ثم استيقظ وهو يضحك، فسألتُه، فقال؛ يعني مثلَ مقالتِه، قلتُ: ٱدْعُ اللهَ أن يجعلَني منهم، قال: «أنتِ من الأوَّلِين»، فتزوَّجها عُبادةُ بنُ الصَّامت، فرَكِبَتْها، فركِبَتْها، فركِبَتْها، فركِبَتْها، فركِبَتْها، فركِبَتْها، فاندَقَّتْ عنقُها (٤).

<sup>=</sup> وعند أحمد والبخاري وصفُ البحر بالأخضر.

وأخرج نحوه عبد الرزاق (٩٦٢٩)، وأحمد (٢٧٤٥٤)، وأبو داود (٢٤٩٢) من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنَّ امرأة حدَّثته في روايتي عبد الرزاق وأحمد، وفي رواية أبي داود: الرُّمَيْصَاء أخت أمّ سُلَيْم الرُّمَيْصاء، به، قال أبو داود: الرُّمَيْصَاء أخت أمّ سُلَيْم من الرَّضاعة. اهـ. (وتحرَّف قوله: امرأة حدَّثته، في مطبوع عبد الرزَّاق، إلى: امرأة حذيفة).

وجاء عند عبد الرزاق وأحمد أنها غزت مع المنذر بن الزُّبير إلى أرضِ الرُّوم، فماتت هناك؛ قال الحافظ ابن حجر ١١/ ٧٣: لفظهُ يدلُّ على أنه في قصة أخرى غير قصة أمَّ حرام، فالله أعلم. انتهى. وينظر تفصيل الكلام أيضاً فيه ١١/ ٧٧.

وسيأتي بعده من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أنس، عن أمّ حرام، به.

<sup>(</sup>١) في هامشي (ك) و(ه): ما يضحكك (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(ه): فركبت، وفوق حرف الفاء في (م) حرف الواو، وعليه علامة (نسخة).

<sup>(</sup>٣) قوله: خرَجَتْ، من (هـ) وهو ضروريّ للسّياق، وجاء في هامشها: خرَجْنا (نسخة)، وعبارة «السُّنن الكبرى»: فلما قَدِمَتْ قُدِّم لها بغلة ...

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، وهو في =

#### ٤١- باب غزوة الهند

٣١٧٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكِيمٍ قال: حدَّثنا زكريَّا بنُ عديٍّ، حدَّثنا عُشيْمٌ (١)، عن عُبيدُالله بنُ عَمْرو، عن زَيْدِ بنِ أبي أُنَيْسة، عن سَيَّار. ح: قال: وأخبرنا هُشَيْمٌ (١)، عن سَيَّار، عن جَبْرِ بنِ عَبِيدَة، وقال عُبيدُ الله: عن جُبير (٢)

عن أبي هريرةَ قال: وَعَدَنا رسولُ الله ﷺ غزوةَ الهند، فإنْ أَدْرَكْتُها أُنْفِقْ فيها نفسي ومالي، فإنْ أُقْتَلْ كنتُ من أفضلِ الشُّهداء، وإن أَرْجِعْ فأنا أبو هريرةَ المُحَرَّر»(٣).

وأخرجه أحمد (۲۷۳۷۸)، والبخاري (۲۸۹۶ - ۲۸۹۰)، ومسلم (۱۹۱۲): (۱۲۱)، وأبو داود (۲٤۹۰)، وابن حبان (۷۱۸۹) من طرق، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (۲۷۰۳۲) و (۲۷۰۳۳) و (۲۷۳۷۷)، والبخاري (۲۷۹۹ - ۲۸۰۰)، ومسلم (۱۹۱۷): (۱۹۲۱)، وابن ماجه (۲۷۷۲)، وابن حبان (٤٦٠٨) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وفي بعض هذه الروايات وصفُ البحر بالأخضر.

وأخرجه بنحوه البخاري (٢٩٢٤) من طريق عُمير بن الأسود العَنْسي، عن أمِّ حرام، به. وينظر الحديث السالف قبله.

(١) القائل: وأخبرنا هُشيم، هو زكريا بن عديّ، كما في «تحفة الأشراف» (١٢٢٣٤)، ونُبَّهَ عليه في هامش (ك)، ولم يُذكر زكريا بن عدي في الرواة عن هُشيم في «تهذيب الكمال»، وذُكر فيه هُشيم من شيوخ زكريا بن عديّ، لكن لم يُرقم له بـ (س) (للنسائي).

(۲) وقع في (ر) عكس ذلك، فجاء فيها: عن جُبير بن عَبِيدة، وقال عُبيد الله: عن جَبْر،
 وهو خلاف ما في النسخ الأخرى و «تحفة الأشراف» و «السُّنن الكبرى» للمصنِّف.

(٣) إسناده ضعيف، جَبْر - أو: جُبَيْر - بن عَبِيدة مجهول، فلم يَرْوِ عنه غير سيَّار أبي الحَكَم العَنزِيّ، وقال الذهبي في «الميزان» ١/ ٣٥٧: لا يُعرف مَنْ ذا، وذكر أنَّ حديثه هذا منكر. وبقية رجاله ثقات، عُبيد الله بن عَمْرو: هو الرَّقِي، وهُشيم: هو ابنُ بَشِير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦٧)، وفيه: أُنْفِذ، بدل: أُنْفِق.

وأخرجه أحمد (٧١٢٨)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٤٣٦٨) من طريق هُشيم، بهذا =

<sup>= «</sup>السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦٦).

٣١٧٤ - حدثني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: أخبرنا هُشَيْمٌ قال: حدَّثنا سيَّارٌ أبو الحَكم، عن جَبْرِ بنِ عَبِيدة

عن أبي هريرة قال: وَعَدَنا رسولُ الله ﷺ غزوةَ الهند، فإنْ أدركتُها أُنْفِقْ فيها نفسي ومالي، وإنْ قُتِلْتُ (١) كنتُ أفضلَ الشُّهداء، وإنْ رَجَعْتُ فأنا أبو هريرة المُحَرَّر (٢).

٣١٧٥ - أخبرني محمدُ بنُ عبدِالله بنِ عبدِالرَّحيمِ قال: حدَّثنا أَسَدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا بقيَّةُ قال: حدَّثنا بقيَّةُ قال: حدَّثني أبو بكر الزُّبيديُّ، عن أخيه محمدِ بنِ الوليد، عن لقمانَ بنِ عامر، عن عبدِالأعلى بنِ عَدِيٍّ البَهْرَانيِّ

عن ثوبانَ مولى رسولِ الله ﷺ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عِصَابَتانِ من أُمَّتي أَحْرَزَهُما (٣) اللهُ من النَّار: عِصابةٌ تَغْزُو الهند، وعِصابةٌ تكونُ مع عيسى ابنِ مريمَ» عليه السَّلام (٤).

= الإسناد، دون قوله عند أحمد: فإن أدركتُها أُنْفِقْ فيها نفسي ومالي.

وأخرجه بنحوه أحمد (٨٨٢٣) من طريق البَرَاء بنِ عبدِ الله الغَنَويّ، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة. وينظر الحديث عن أبي هريرة. وينظر الحديث الآتي بعده، وما سيأتي برقم (٣١٧٥).

قوله: المحرَّر، أي: المُعْتَق من النار. قاله السِّندي.

(١) في هامش (هـ): أقتل (نسخة).

(۲) إسناده ضعيف كسابقه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُليَّة،
 ويزيد: هو ابن هارون، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦٨).

وسلف قبله من طريقي زيد بن أبي أُنيسة وهُشيم، كلاهما، عن سَيَّار، به، وينظر الحديث الآتي بعده.

(٣) في هامشي (ك) و(ه): حرَّرَهُما (نسخة)، وعليها شرحَ السِّندي كما سيأتي، ثم شرحَ الرواية المثبتة أعلاه.

(٤) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، بقيَّة - وهو ابن الوليد - يُدَلِّسُ ويُسَوِّي، ولم =

## ٤٢- باب غزوة التُّك والحَبَشَة

٣١٧٦ أخبرنا عيسى بنُ يونسَ قال: حدَّثنا ضَمْرَة، عن أبي زُرْعَةَ السَّيْبانيّ (١)، عن أبي سُكَيْنَة رجلِ من المُحَرَّرِين

عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ قال: لمَّا أَمَرَ النبيُّ عَلَيْ بحَفْرِ الحندق، عَرَضَتْ لهم صَحْرةٌ حالَتْ بينَهم وبينَ الحَفْر، فقامَ رسولُ الله عَلَيْ وأخَذَ المِعْوَلَ، ووضَعَ رداءَه ناحيةَ الحندقِ وقال: ﴿تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلاً لَا مُبكدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢)، فندَرَ ثُلُثُ الحَجَر، وسَلْمَانُ لَا مُبكدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٢)، فندَرَ ثُلُثُ الحَجَر، وسَلْمَانُ الفَارسيُّ قائمٌ ينظُرُ، فبرَقَ مع ضَرْبَةِ رسولِ الله عَلَيْ بَرْقَةٌ، ثم ضَرَبَ الثَّانية وقال: ﴿تَمَّتُ كَلِمَتَ لَيْكُ صِدْقًا وَعَدَلاً لَا مُبدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾،

= يُصرِّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، وأبو بكر الزُّبيدي - وهو ابنُ الوليد (أخو محمد) - مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه بقية، وقد توبعا كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات غير لقمان بن عامر، فهو صدوق، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٦٩) دون قوله: «أحرزهما الله من النار».

وأخرجه أحمد (٢٢٣٩٦) عن أبي النَّضر هاشم بن القاسم، عن بقية، بهذا الإسناد، وقُرِنَ عنده أبو بكر الزُّبيدي بعبد الله بن سالم الأشعري.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٧٢، والطبراني في «الأوسط» (٦٧٤١) من طريق الجرَّاح بن مليح البَهْراني، عن محمد بن الوليد الزِّبيدي، به، وهذا إسناد حسن، قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به الزُّبيدي.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

قال السِّندي: قوله: «حرَّرَهما الله» من التَّحرير، أي: أعتقَهما اللهُ من النار، وفي نسخة: «أحرزهما الله» من الإحراز، أي: حَفظهما الله.

(١) بالسين المهملة المفتوحة، ووقع في (ر) و(م): الشيباني، بالشين المعجمة، وهو خطأ.

(٢) هي الآية (١١٥) من سورة الأنعام، ولفظُها: «وتَمَّتْ كلمة ربك ...».

فنَدَرَ الثُّلُثُ الآخَر، فبَرَقَتْ (١) بَرْقَةٌ، فرآها سَلْمان، ثم ضَرَبَ الثَّالثةَ وقال: ﴿ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، فندر الثُّلُثُ الباقي، وخَرَجَ رسولُ الله ﷺ، فأخَذَ (٢) رِداءَه وجلس، قال سَلْمَانُ: يا رسولَ الله، رأيتُكَ حين ضربتَ (٣)، ما تَضْربُ (٤) ضَرْبةً إلا كانت معها بَرْقَةٌ، قال له رسولُ الله ﷺ: «يا سَلْمانُ، رأيتَ (٥) ذلك؟» فقال: إي والذي بَعَثَكَ بالحقِّ يا رسولَ الله، قال: «فإنِّي حين ضربتُ الضَّرْبةَ الأولى رُفِعَتْ لَى مَدَائنُ كِسْرَى وما حَوْلَها ومَدَائنُ كثيرة، حتى رأيتُها بعَيْنيَّ <sup>(٦)</sup>» قال له مَنْ حَضَرَهُ من أصحابِه: يا رسولَ الله، أَدْعُ اللهَ أن يَفْتَحَهَا علينا ويُغْنِمَنا دِيارَهم (٧)، ويُخْرِبَ بأيدينا بلادَهُم، فدَعَا رسولُ الله ﷺ بذلك، «ثم ضربتُ الضَّرْبةَ الثَّانية، فرُفِعَتْ لي مَدَائنُ قَيْصَرَ وما حولَها، حتى رأيتُها بعينيَّ»، قالوا: يا رسولَ الله، أدْعُ اللهَ أنْ يَفْتَحَها علينا ويُغْنِمَنا ديارَهم، ويُخْرِبَ بأيدِينا بلادَهم، فدَعَا رسولُ الله ﷺ بذلك، «ثم ضَرَبْتُ الثَّالثةَ، فرُفِعَتْ لى مَدَائنُ الحَبَشَةِ وما حولَها من القُرى، حتى رأيتُها (٨) بعينيَّ »، قال رسولُ الله ﷺ عند ذلك: «دَعُوا الحَبَشَةَ ما وَدَعُوكُم، واتْرُكُوا التُّرْكَ ما

<sup>(</sup>١) في (ر): فبرقً.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): وأخذ.

<sup>(</sup>٣) في (م): رأيتُك يا رسول الله حين ضربت.

<sup>(</sup>٤) في (م): ما ضربت.

<sup>(</sup>٥) في (ر) و(م): أرأيت.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ك): بعُيَيْنَتَيَّ ، وكذا في الموضع الآتي بعده.

<sup>(</sup>٧) في (ر) و(م): ذراريهم. وكذا في الموضع الآتي بعده.

<sup>(</sup>A) في (م): رأيتهم، وجاء فوقها: رأيتها.

 $\tilde{\tilde{z}}$ گُوگُم $^{(1)}$ .

(۱) إسناده ضعيف، أبو سُكَيْنَة، لم يُذكر في الرُّواة عنه في «التهذيب» غير اثنين، وقال ابنُ عبد البَرِّ في «الاستيعاب»: ذكروه في الصحابة، ولا دليل على ذلك. اهـ. وجَهَّلَه ابنُ القطَّان في «بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٥٩٨. عيسى بن يونس: هو أبو موسى الرَّمْلي، وضَمْرَة: هو ابنُ ربيعة، وهما صدوقان، وأبو زُرْعة السَّيْباني: هو يحيى بن أبي عَمرو، وهو ثقة، والحديث في «السَّنن الكبرى» برقم (٤٣٧٠).

وأخرجه أبو داود (٤٣٠٢) عن عيسى بن محمد الرَّملي، بهذا الإسناد، مختصراً بذكر آخر الحديث: «دَعُوا الحبشة ...» إلخ.

وللضربات الثلاث في حفر الخندق شاهدٌ من حديث البَرَاء بن عازب رضي المُوبَه؛ أخرجه أحمد (١٨٦٩٤) وفي إسناده ميمون أبو عبد الله البصري؛ قال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، وضعَّفه الحافظ ابن حجر في «التقريب» لكنه حسَّنَ إسناده في «الفتح» ٧/ ٣٩٧.

وآخر من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 11/(١٢٠٥٢) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، بإسناده إلى ابن عباس، وفي إسناده نُعيم بن سعيد العبدي، لم أعرفه، وذكر الحافظ ابن حجر الحديث في «الفتح» ٧/ ٣٩٧ وسكت عنه، ونسبه لعبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند»، وليس هو فيه.

وثالث من حديث عبد الله بن عَمرو، أخرجه الطبراني أيضاً ١٣/(٥٤) و(٨٦) وفي إسناد الأول عبد الرَّحمن بن زياد، وفي الثاني حُييّ بن عبد الله، وهما ضعيفان.

والصحيح في خبر اعتراض الصخرة يوم الخندق ما أخرجه البخاري (٤١٠١) من حديث جابر ﷺ قال: إنَّا يومَ الخندقِ نَحْفِرُ، فعَرَضَتْ كُدْيةٌ شديدة، فجاؤوا النبيَّ ﷺ فقالوا: هذه كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخندق، فقال: «أنا نازل»، ثم قام وبطنُه معصوبٌ بحجر، ولَبِثْنا ثلاثةَ أيام لا نذوقُ ذَوَاقاً، فأخذَ النبيُّ ﷺ المِعْوَلَ، فضربَ فعادَ كَثِيباً أَهْيَلَ، أو: أَهْيَمَ ... الحديث.

وقوله منه: «دَعُوا الحبشةَ ما وَدَعُوكُم» له شاهد من حديث عبد الله بن عَمرو؛ أخرجه أبو داود (٤٣٠٩)، وأخرجه أحمد أيضاً (٢٣١٥٥) غير أنه أبهم اسم الصحابيّ، وفي إسناده موسى ابن جُبير؛ قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مستور، لكن الذهبيَّ وثَّقَهُ في «الكاشف».

وقوله منه: «اتركُوا التُّرْكَ ما تركوكم»؛ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢٠٩/٦: كان مشهوراً في زمن الصحابة حديث: «اتركوا التُّرْكَ ما تركوكم» فروى الطبراني من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقوله.

٣١٧٧ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا يعقوب، عن سُهَيْل، عن أبيه

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تقومُ السَّاعةُ حتى يُقاتِلَ المسلمون التُّرْكَ؛ قوماً (١) وجُوهُهُمْ كالمَجَانِّ المُطْرَقَة، يَلْبَسُونَ الشَّعْر، ويَمْشُونَ في الشَّعْر» (٢).

## ٤٣- باب الاستنصار بالضَّعيف<sup>(٣)</sup>

٣١٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ إدريسَ قال: حدَّثنا عُمر بنُ حفصِ بنِ غياث، عن أبيه، عن مِسْعَر، عن طلحةَ بنِ مُصَرِّف، عن مصعبِ بنِ سَعْد

عن أبيه، أنَّه ظنَّ أنَّ له فضلاً على مَنْ دونَه مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ، فقال

(١) في (ر) و(م): قوم.

(٢) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، ويعقوب: هو ابن عبد الرَّحمن، وسهيل: هو ابن أبي صالح ذكوان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٧١).

وأخرجه مسلم (۲۹۱۲): (٦٥)، وأبو داود (٤٣٠٣)، وابن حبان (٦٧٤٥) من طريق قُتيبة ابن سعيد، بهذا الإسناد، وليس عند أبي داود قوله: ويمشون في الشَّعر.

وأخرجه بنحوه وبروايات متقاربة أحمد (١٠٨٦٠) و(١٠٨٦١)، والبخاري (٢٩٢٨) وبإثر (٢٩٢٨) وبإثر (٢٩٢٨) والمربح (٢٩٢٨) والمربح (٢٩٢٨) من طريق عبد الرَّحمن الأَعرج.

وأخرجه بنحوه أحمد (٧٢٦٣) و(٧٦٧)، والبخاري (٢٩٢٩)، ومسلم (٢٩١٢): (٦٢) و(٦٣)، وأبو داود (٤٣٠٤)، والترمذي (٢٢١٥)، وابن ماجه (٤٠٩٦)، وابن حبان (٦٧٤٤) و(٦٧٤٦) من طريق سعيد بن المسيّب.

وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹۸۷) و(۱۰۱۵۰)، والبخاري (۳۵۹۱)، ومسلم (۲۹۱۲): (٦٦) من طریق قیس بن أبی حازم.

وأخرجه بنحوه أحمد (٨٢٤٠)، والبخاري (٣٥٩٠)، وابن حبان (٦٧٤٣) من طريق همّام ابن منبّه. أربعتهم عن أبي هريرة، به، وبعضهم يزيد على بعض.

(٣) في (م): بالضعفاء.

نبيُّ الله ﷺ: «إنَّما يَنصُرُ<sup>(١)</sup> اللهُ هذه الأمَّةَ بضعيفِها؛ بدَعْوتِهم وصَلاتِهم واخلاتِهم واخلاتِهم واخلاصِهم»(٢).

٣١٧٩ - أخبرنا يحيى بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عبدِالواحدِ قال: حدَّثنا ابنُ جابرٍ قال: حدَّثنا ابنُ جابرٍ قال: حدَّثني زيدُ بنُ أَرْطاةَ الفَزَاريُّ، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ الحَضْرَميّ

أَنَّه سَمِعَ أَبِا الدَّرْدَاءِ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِبْغُوني الضَّعيف، فإنَّكم إنَّما (٣) تُرْزَقُون وتُنْصَرُون بضُعفائكم (٤).

(١) في (م): نصر. وفوقها: ينصر (نسخة).

(٢) إسناده صحيح، محمد بن إدريس: هو أبو حاتم الرازي، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدَام، وسَعْد (والد مصعب) صحابيّ الحديث: هو ابنُ أبي وقاص رَفِي الله السَّن الكبرى» برقم (٤٣٧٢).

وأخرجه البخاري (٢٨٩٦) من طريق محمد بن طلحة، عن طلحة، عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد رضي الله فضلاً على من دونه، فقال النبي الله النبي المنافقة: «هل تُنصرون وتُرزَقون إلا بضعفائكم».

قال الدارقطني في «التتبع» ص ١٩٤: وهذا مرسل، وتعقّبه الحافظ ابنُ حجر في «هُدَى السّاري» ٣٦٢ (مقدمة «الفتح» الحديث الأربعون) وقال: صورته صورة المرسَل إلا أنه موصولٌ في الأصل، معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق، فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمّن ذكره ... وقد ترك الدارقطنيُ أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبّعها.

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» بهامش «التحفة» (٣٩٣٥): سياقُه عند البخاري بصورة الإرسال، وسياق النسائي ظاهر الاتصال.

وأخرجه بنحوه أحمد (١٤٩٣) من طريق مكحول، عن سعد بن أبي وقاص، وإسناده ضعيف لانقطاعه، مكحول الشامي لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رايجه.

(٣) لفظ «إنما» ليس في (ر).

(٤) إسناده صحيح، يحيى بن عثمان: هو ابن سعيد القُرشي الحمصي، وابن جابر: هو عبد الرَّحمن بن يزيد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٧٣).

وأخرجه أحمد (٢١٧٣١)، وأبو داود (٢٥٩٤)، والترمذي (١٧٠٢)، وابن حبان (٤٧٦٧)=

#### ٤٤- باب فضل مَنْ جَهَّزَ غازياً

٣١٨٠ أخبرنا سليمانُ (١) بنُ داودَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ وَهْبٍ قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن بُكَيْرِ بنِ الأَشَجّ، عن بُسْرِ بنِ سعيد

عن زيدِ بنِ خالد، عن رسولِ الله ﷺ قال (٢٠): «مَنْ جَهَّزَ غازياً في سبيلِ الله فقد غَزَا، ومَنْ خَلَفَهُ في أهلِهِ بخيرِ فقد غَزَا» (٣٠).

= من طريقين، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال السّندي: قوله: «اِبْغُوني الضَّعيفَ» بهمزة وصلٍ، من: بَغَيْتُك الشَّيءَ: طَلبتُه لكَ، أو بهمزة قطع، من: أَبْغَيْتُه الشَّيءَ: طَلبتُه له، أو أَعَنْتُه على طلبته، أو جعلته طالباً له.

(۱) كلمة «سليمان»، ليست في (ر).

(٢) في (م): عن زيد بن خالد الجُهني قال: قال رسول الله ﷺ.

(٣) إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم محمد المصري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٧٤).

وأخرجه أحمد (١٧٠٣٩)، ومسلم (١٨٩٥): (١٣٥)، وابن حبان (٤٦٣١)، من طرق، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٢٣٢٤) من طريق موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وَهْب بن زَمْعة، عن عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عثمان بن عبد الله بن سُراقة، عن بُسْر بن سعيد، به، وقد أخطأ فيه موسى بنُ يعقوب - كما ذكر ابن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٣١٠ (٩٢٩) عن أبيه وأبي زُرْعة - والصواب فيه ما رواه خالد الواسطي، عن عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن بُسْرِ بنِ سعيد، به، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٢٣٤) من هذا الوجه.

وأخرجه بنحوه أحمد (١٧٠٣٣) و(١٧٠٤٤) و(٢١٦٧٦)، والترمذي (١٦٢٩) و(١٦٣٠)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٣٣١٦)، وابن ماجه (٢٧٥٩)، وابن حبان= ٣١٨١ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن عبدِالرَّحمن بنِ مَهْديٍّ قال: حدَّثنا حَرْبُ بنُ شَدَّاد، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرَّحمن، عن بُسْرِ بنِ سعيد

عن زيدِ بنِ خالد الجُهَنيّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غازياً فقد غَزَا، ومَنْ خَلَفَ غازياً فقد غَزَا» (١).

٣١٨٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ إدريسَ قال: سمعتُ حُصَيْنَ بنَ عبدِالرَّحمن يُحَدِّثُ عن عُمَرَ بن جاوان (٢)

عن الأَحْنَفِ بنِ قَيْسٍ قال: خَرَجْنا حُجَّاجاً، فقَدِمْنا المدينةَ ونحن نُريد الحَجَّ، فبينا نحن في منازِلِنا نَضَعُ رِحالَنا، إذْ أتانا آتٍ فقال: إنَّ النَّاسَ قد اجتمعوا في المسجدِ وفَزِعُوا، فانطلقنا فإذا النَّاسُ مجتمعون على (٣) نَفَرٍ في

= (٢٦٣٠) و(٢٦٣١) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن زيد بن خالد، به، وهذا إسناد منقطع، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، كما ذكر ابن المديني في «العلل» ص ٦٦، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعند أحمد والمصنّف وابن حبان في الرواية الثانية زيادة: «من فَطَّر صائماً كُتب له مثلُ أجره ...»، وعند المصنّف: «مَنْ جَهَّزَ غازياً أو حاجّاً ...» وعند أحمد في الرواية الثانية زيادة: «لا تتخذوا بيوتكم قبوراً، صلُّوا فيها ...».

وسيأتي بعده من طريق أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، عن بُسْرِ بن سعيد، به.

(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن أبي كثير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٧٥).

وأخرجه الترمذي (١٦٣١) عن محمد بن بشار، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢١٦٨١) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حَرْب بن شدَّاد، به.

وأخرجه أحمد (۱۷۰٤٥) و(۱۷۰۵)، والبخاري (۲۸٤۳)، ومسلم (۱۸۹۵): (۱۳۲)، وأبو داود (۲۰۰۹)، والترمذي (۱٦۲۸) من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسلف قبله من طريق بُكير بن الأشجّ، عن بُسْرِ بن سعيد، به.

(٢) المثبت من (ق) وهامش (ك)، وهو كذلك في «الكبرى» و «التحفة»، وكذلك سمَّاه ابنُ إدريس، كما في «علل» الدارقطني ١/ ٢٦٤، ووقع في النسخ الأخرى: عَمرو، ويقال له ذلك. (٣) من قوله: آتٍ فقال ... إلى هذا الموضع، سقط من (ك).

وَسَطِ المسجد، وفيهم عليٌّ والزُّبيرُ وطلحةُ وسعدُ بنُ أبي وقَّاص، فإنَّا لكذلك(١) إذ جاء عثمانُ عَلِي الله عليه مُلاءةٌ صفراءُ قد قَنَّعَ بها رأسه، فقال: أهاهنا عليٌّ (٢)؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزُّبير؟ أهاهنا سَعْد؟ قالوا: نعم، قال: «مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بني فلان، غَفَرَ اللهُ له؟» فابْتَعْتُهُ بعشرينَ ألفاً، أو بخمسةٍ وعشرينَ ألفاً، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فأخبرتُه، فقال: «إجْعَلْهُ في مسجدِنا وأَجْرُهُ لك»؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: أَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن ابْتَاعَ<sup>٣)</sup> بِئْرَ رُومةَ غَفَرَ الله له؟ "، فابْتَعْتُها (٤) بكذا وكذا، فأتَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ الله عَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِ بكذا وكذا، قال: «إجْعَلْها سِقَايةً للمسلمين، وأجْرُها لك»؟ قالوا: اللَّهمَّ نَظَرَ في وُجُوهِ القوم، فقال: «مَنْ يُجَهِّزُ هؤلاء غَفَرَ اللهُ له؟» يعني جيشَ العُسْرَة، فجَهَّزْتُهم حتى لم يَفْقِدُوا عِقالاً ولا خِطاماً؟ فقالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَّ اشْهَدْ(٥).

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): كذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: أهاهنا علي، من (ر) و(م) ومكرَّرِه (٣٦٠٧)، وليس في (ك) و(هـ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) في (م): يبتاع.

<sup>(</sup>٤) في (م): فابتعته.

<sup>(</sup>٥) صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، عُمر بن جاوان - ويقال: عَمْرو - لم يرو عنه غير حُصَيْن، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف. وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ حُصَين بن عبد الرَّحمن – وهو السُّلَميِّ – تغيَّر حفظه في الآخِر، لكنَّ الراوي عنه هنا عبد الله بن إدريس، وقد أخرج له مسلم من روايته عنه، ثم إنه متابع، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٧٦) =

## ٤٥- باب فضل النَّفَقَة في سبيلِ الله تعالى

٣١٨٣- أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابنِ شهاب، عن حُمَيْدِ بنِ عبدِالرَّحمن

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ، نُودِيَ في الجَنَّة: يا عبدَالله، هذا خَيْرٌ، فمَنْ كان من أهلِ الصَّلاة؛ دُعِيَ من باب الصَّلاة، ومَنْ كان من أهلِ الجهاد؛ دُعِيَ من باب الجهاد، ومَنْ كان من أهلِ الجهاد؛ دُعِيَ من باب الصَّدَقَة، ومَنْ كان من أهلِ ومَنْ كان من أهلِ الصَّدَقَة، ومَنْ كان من أهلِ الصِّداة الصِّداة ومَنْ كان من أهلِ الصِّداة الصِّداء ومَنْ كان من أهلِ الصَّدة ومَنْ كان من أهلِ الصِّداء الصَّداة ومَنْ كان من أهلِ الصِّداء ومَنْ كان من أهلِ الصَّداء ومَنْ كان من أهلِ الرَّيَّان». فقال أبو بكر في هذه الأبوابِ كلِّها؟ قال: هذه الأبوابِ مِنْ ضرورة؟ فهل يُدْعَى أحدُ (١) مِنْ هذه الأبوابِ كلِّها؟ قال: «نعم، وأرجُو أن تكونَ منهم» (٢).

<sup>=</sup> و(٦٤٠١)، ونسب المِزِّي في «التحفة» (٩٧٨١) حديثَ النسائي هذا إلى كتاب الأحباس، وهو الآتي مكرراً برقم (٣٦٠٧)، ولم ينسبه إليه في الجهاد والذي هو هذا الحديث.

وأخرجه ابن حبان (٦٩٢٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، بهذا لإسناد.

وأخرجه أحمد (٥١١) من طريق أبي عَوَانة، عن حُصَيْن بن عبد الرَّحمن، به.

وسيأتي الحديث من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حُصين بن عبد الرَّحمن، به، برقم (٣٦٠٦).

وسيأتي بنحوه من طريق ثُمامة بن حَزْن القُشَيْريّ، عن عثمان، برقم (٣٦٠٨)، وحسَّنَه الترمذي كما سيأتي في الكلام عليه.

وسيأتي بنحوه أيضاً من طريق أبي سلمة بن عبد الرَّحمن برقم (٣٦٠٩)، ومن طريق أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي، برقم (٣٦١٠) كلاهما، عن عثمان، به، وطريق أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي في «صحيح» البخاري (٢٧٧٨) مختصر بذكر بئر رُومة وجيش العُسْرة.

<sup>(</sup>١) كلمة «أحد» ليست في (ه).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن =

٣١٨٤ – أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو سَلَمَة

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَنفَقَ زَوْجَيْنِ في سبيلِ الله وَعَيْلَةٍ: «مَنْ أَنفَقَ زَوْجَيْنِ في سبيلِ الله دَعَتْهُ خَزَنَةُ الجَنَّةِ من أبوابِ الجَنَّة: يا فلان، هَلُمَّ فادْخُل» فقال أبو بكر: يا رسولَ الله، ذاك (١) الذي لا تَوَى عليه، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "إنِّي لا تَوَى عليه، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "إنِّي لا تَوَى عليه، أنْ تكونَ منهم»(٢).

٣١٨٥ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل، عن يونُس، عن

= أبو عبدالله المِصْري الفقيه صاحب مالك، وابنُ شهاب: هو الزُّهْريّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٧٧).

وسلف من طريق عبد الله بن وَهْب، عن مالك ويونُس، عن الزُّهْري، به، برقم (٢٢٣٨). (١) في (ر) و(م) وهامش (ك): ذلك.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقية - وهو ابنُ الوليد - يدلِّس ويُسَوِّي، ولم يصرِّح بسماعه من الأوزاعي، وهو عبد الرَّحمن بنُ عَمرو، يحيى: هو ابنُ أبي كثير، ومحمد ابن إبراهيم: هو التَّيْميِّ، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عَوْف، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٧٨).

وقد خُولِفَ الأوزاعيّ في روايته عن يحيى بنِ أبي كثير، فرواه شيبانُ بنُ عبد الرَّحمن النَّحْوِيّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، دون ذكر محمد بن إبراهيم التَّيْمي في إسناده بين يحيى وأبي سَلَمة، كما في «صحيح» البخاري (٢٨٤١) و(٣٢١٦)، و«صحيح» مسلم (١٠٢٧): (٨٦). ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٦/ ٣١٠ عن الإسماعيلي قوله: أدخلَ الأوزاعي بين يحيى وأبي سلمة في هذا الحديث محمد بنَ إبراهيم التَّيْمي، ثم قال ابن حجر: يحيى معروف بالرواية عن أبي سلمة، فلعل محمداً ثبَّته في هذا الحديث.

وأخرجه ابنُ حبان (٤٦٤١) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سَلَمة، به.

وسلف من طريق الزُّهري، عن حُميد بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة بأطول منه بالأرقام: (٢٢٣٨) و(٢٤٣٩) و(٣١٣٥) و(٣١٨٣).

قوله: لا تَوَى، أي: لا ضَياعَ ولا خَسارة. قاله السُّنْدي.

الحَسَن، عن صَعْصَعَةَ بنِ معاوية قال:

لقيتُ أبا ذرِّ، قال: قلتُ: حدِّثني، قال: نعم، قال رسولُ الله ﷺ: «ما مِنْ عَبْدٍ مسلم يُنْفِقُ من كلِّ مال له (١) زَوْجَيْنِ في سبيلِ الله، إلا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الجنَّة، كلُّهم يدعُوه إلى ما عندَه». قلتُ: وكيف ذلك (٢)؟ قال: «إنْ كانَتْ بِقَراً فبَقَرَتَيْنِ» (٣).

٣١٨٦ أخبرنا أبو بكر بنُ أبي النَّضْر قال: حدَّثنا أبو النَّضْر قال: حدَّثنا عُبيدُ اللهِ الأَشجعيُّ، عن سفيانَ الثَّوريِّ، عن الرُّكَيْن الفَزَاريِّ، عن أبيه، عن يُسَيْرِ بنِ عَمِيلَة (٤)

عن خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نفقةً في سبيلِ الله كُتِبَتْ له (٥) بسبع مئة ضِعْف (٦).

وأخرجه أحمد (٢١٣٤١) عن إسماعيل ابن علية، عن يونس، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: «ما من مسلمَيْنِ يموت بينهما ثلاثةٌ من أولادهما لم يبلغوا الحِنْثَ إلا غفر الله لهما». وسلف عند المصنِّف برقم (١٨٧٤).

وأخرجه أحمد (٢١٤٥٣) من طريق هشام بن حسان، وأحمد أيضاً (٢١٣٥٨) و (٢١٣٥٨) من طريق قُرَّة بن خالد، وابن حبان (٤٦٤٣) و(٤٦٤٤) من طريق جُرِير بن حازم، ثلاثتهم عن الحسن، به، وفي هذه الروايات الزيادة المذكورة آنفاً عدا رواية ابن حبان (٤٦٤٤).

<sup>(</sup>١) في (ر) وهامش (ك): ماله.

<sup>(</sup>٢) في (م): ذاك.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، يونُس: هو ابنُ عُبيد العَبْدِي، والحسن: هو ابنُ يسار البصري، وقد صرَّح بالتحديث عن صَعْصَعَة عند أحمد (٢١٤١٣) وغيره، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(ه) والمطبوع: عمرو. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) لفظ: «له» ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن، رجاله ثقات غير يُسَيْر - ويقال: أُسير - بن عَمِيْلة، (وهو عمُّ الرُّكَيْن =

# ٤٦- باب فضل الصَّدقة في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ

٣١٨٧ - أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن سليمانَ قال: سمعتُ أبا عَمْرِو الشَّيبانيَّ (١)

عن أبي مسعود، أنَّ رجلاً تَصَدَّقَ بناقةٍ مَخْطُومةٍ في سبيلِ الله، فقال رسولُ الله ﷺ: «لَيَأْتينَّ يومَ القيامةِ بسبع مئةِ ناقةٍ مَخْطُومَة»(٢).

= الفَزَاري) فقد روى عنه اثنان، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف اه. غير أنَّ اللذينِ رَوَيا عنه هما أخوه وابنُ أخيه، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، فمثلُه ترتفع جهالته، وقد وثقه الحافظ ابن حجر في «التقريب» وحسَّن الترمذي الحديث، كما سيأتي، أبو النَّضْر: هو هاشم بن القاسم، والرُّكَيْن الفَزَاري: هو ابنُ الرَّبيع بنِ عَمِيلة، وهو في «السُّن الكبرى» برقم (٤٣٨٠)، وسقط من مطبوعه قوله: حدثنا أبو النَّضْر.

وقد اختُلف فيه على الرُّكَيْن بن الرَّبيع:

فرواه سفيان الثوري كما في هذه الرواية، وزائدةً بنُ قُدامة كما في «مسند» أحمد (١٩٠٣٦) و (المحتم) و (١٩٠٣٨)، و «سنن» الترمذي (١٦٢٥)، و «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (١٠٩٦٠)، و «صحيح» ابن حبان (٤٦٤٧)، وشيبانُ بنُ عبد الرَّحمن النحويُّ كما في «مسند» أحمد (١٩٠٣٥)، و «صحيح» ابن حبان (٢١٧١)، وروايتُهما مطوَّلة، ثلاثتُهم عن الرُّكيْن بن الرَّبيع، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن.

وخالفَهم عبدُ الرَّحمن بنُ عبد الله المسعودي وغيرُه في روايتهم عن الرُّكيْن، فمنهم من أسقطَ من إسناده عمَّه يُسيراً، ومنهم مَنْ قَلَبَ في الإسناد فقال: عن عمّه، عن أبيه، والصواب ما رواه سفيانُ الثوريّ ومَنْ تابعَه عن الرُّكيْنِ عن أبيه، عن عمِّه يُسَيْر، عن خُريم، كما في «التاريخ الكبير» ٨/ ٤٢٣، وينظر تفصيل الاختلاف فيه في التعليق على حديث المسند (١٨٩٠٠)، وهو من رواية المسعودي عن الرُّكيْن.

- (١) بالشين المعجمة، وعليها علامة الصحة في (ك).
- (۲) إسناده صحيح، سليمان: هو ابنُ مِهْران الأعمش، وأبو عَمْرو الشَّيْباني: هو سَعْدُ بنُ
   إياس، وأبو مسعود: هو عُقبة بنُ عَمْرو البدري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٨١).

٣١٨٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن بَحِير بن سَعْد (١)، عن خالد، عن أبي بَحْريَّة

عن معاذِ بنِ جَبَل، عن رسولِ الله ﷺ، أنَّه قال: «الغَزْوُ غَزُوانِ، فأمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله، وأطاعَ الإمام، وأنفقَ الكَرِيمة، وياسَرَ الشَّريك، واجْتَنَبَ الفساد، كان نَوْمُهُ ونُبْهُهُ أجراً كلُّه، وأمَّا مَنْ غَزَا رِياءً وسُمْعَة، وعَصَى الإمام، وأفْسَدَ في الأرض، فإنَّه لا يرجعُ بالكَفَاف»(٢).

= وأخرجه مسلم بإثر (١٨٩٢): (١٣٢)، وابن حبان (٤٦٥٠) من طريق بِشْر بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٧٠٩٤) و(٢٢٣٥٨) عن محمد بن جعفر ، به ، وعنده: «لتأتينَّ»، بدل: «ليأتينَّ».

وأخرجه أحمد (٢٢٣٥٧) عن وَهْبِ بنِ جَرِير، عن شعبة، به، وفيه: «ليأتينَّ» أو: «لتأتينَّ» على الشَّكِّ.

وأخرجه مسلم (١٨٩٢): (١٣٢)، وابن حبان (٤٦٤٩) من طريق جرير بن عبد الحميد، ومسلم أيضاً من طريق زائدة بن قُدامة، كلاهما عن الأعمش، به.

قوله: «مَخْطُومَة» خِطامُ البعير: حَبْلٌ من لِيف أو شعر أو كَتَّان يُجعلُ في أحد طرفيه حلقة، ثم يُشدُّ فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير، ثم يُثنّى على مَخْطمه، وأما الذي يُجعل في الأنف دقيقاً؛ فهو الزِّمام. «النهاية» (خطم).

(١) قوله: بن سعد، من (م).

(۲) إسناده ضعيف، وقد رُوي بنحوه موقوفاً، بقيَّة - وهو ابنُ الوليد - يُدَلِّس ويُسَوِّي، ولم يصرِّح بالسماع في طبقات الإسناد، وبقية رجاله ثقات. بَحِير: هو ابنُ سَعْد، وخالد: هو ابنُ مَعْدان، وأبو بَحْرِيَّة: هو عبد الله بن قيس، وهو في «السُّنن الكبرى» بالأرقام: (٤٣٨٢) و(٧٧٧) و(٨٦٧٧) دون قوله: «وياسرَ الشريك» في الموضعين الأخيرين.

وأخرجه أحمد (٢٢٠٤٢)، وأبو داود (٢٥١٥) من طريقين، عن بقية، بهذا الإسناد، وحسَّن إسنادَه ابنُ عبد البَرِّ في «الاستذكار» ٢١/ ٠٠٠، مع أنَّ بقية لم يصرِّح عنده بالتحديث =

#### ٤٧- باب حُرْمَة نساءِ المُجاهدين

٣١٨٩ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْث ومحمودُ بنُ غَيْلانَ - واللَّفظُ لحُسين - قالا : حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَد، عن سُليمانَ بنِ بُرَيْدَة

عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «حُرْمَةُ نساءِ المُجاهدين على القاعدين كحُرْمَةِ أمَّهاتِهم (١)، وما مِنْ رجلٍ يَخْلُفُ في امرأةِ رجلٍ من المُجاهِدِينَ فيَخُونُهُ فيها؛ إلا وُقِفَ له يومَ القيامة، فأخَذَ من عَمَلهِ ما شاء، فما ظنُّكُم؟»(٢).

= إلا عن شيخه بَحِير بن سَعْد، ولم يصرِّح في باقي طبقات الإسناد، والله أعلم.

وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٢٣) عن إسماعيل بن عيَّاش، عن عبد العزيز بن عُبَيْد الله الحمصي وبِشْر بن عَبْد الله بن يَسَار، عن جُنادة بن أبي أمية، عن معاذ، بنحوه، موقوفاً، وهذا إسناد حسن من طريق بشر بن عبد الله بن يسار.

وأخرجه بنحوه أيضاً مالك في «الموطّأ» ٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن معاذ بن جبل، موقوفاً، وهذا إسناد منقطع، يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك معاذاً، لكن رواية مالك هذه تقوّي الموقوف.

وقوله: «وأمَّا مَنْ غَزَا رِياءً وسُمْعَةً وعَصى الإمام وأفسدَ في الأرض، فإنَّه لا يرجعُ بالكَفَاف» يؤوَّل - إن صحَّ اللفظ - بأنه لا يرجعُ بالكَفَاف، بل يرجعُ بالوِزْر والتَّبَار.

قال السِّندي: قوله: «وأنفقَ الكريمةَ» أي: الأموالَ العزيزةَ عليه، «وياسَرَ الشريكَ» أي: عامَلَهُ باليُسْرِ والسهولة والمعاونةِ له، «ونُبْهُهُ» ظاهر «القاموس» أنه بالضم والسكون، بمعنى القيام من النوم.

(١) في (ر) و(م): أمهاتكم.

(٢) إسناده صحيح، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وبُرَيْدة صحابيّ الحديث (والد سليمان): هو ابن الحُصَيْب. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٨٣).

وأخرجه أحمد (٢٢٩٧٧)، ومسلم (١٨٩٧): (١٣٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق مِسْعَر بن كِدَام، عن علقمة بن مَرْثَد، به.

## ٤٨- باب مَنْ خانَ غازياً في أهلِهِ

• ٣١٩٠ أخبرني هارونُ بنُ عبدِاللهِ قال: حدَّثنا حَرَمِيُّ بنُ عُمارَةَ قال: حدَّثنا شعبة، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَد، عن سليمانَ بن بُرَيْدَة

عن أبيه، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «حُرْمَةُ نساءِ المُجاهدين (١) على القاعدين كُرْمَةِ أمَّهاتِهم (٢)، وإذا خَلَفَهُ في أهله فخانَه؛ قيلَ له يومَ القيامة: هذا خانَكَ في أهلِكَ، فخُذْ من حسناتِهِ ما شِئْتَ، فما ظَنَّكُم؟»(٣).

٣١٩١ – أخبرنا عبدُالله بنُ محمدِ بنِ عبدِالرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا قَال: حدَّثنا عَدْمُنا عَدْمُنا عَدْمُنا عَدْمُنا عَدْمُ عَنْ مَرْثَد، عن ابنِ بُرَيْدَة

عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: «حُرْمَةُ نساءِ المُجاهدينَ على القاعدينَ في الحُرْمَة نساءِ المُجاهدينَ على القاعدينَ في الحُرْمَة كأمَّهاتِهم (٤)، وما من رَجُلٍ من القاعدينَ يخلُفُ رجلاً من المُجاهدينَ في أهلِهِ إلا نُصِبَ له يومَ القيامة، فيقال: يا فلان، هذا فلان،

<sup>=</sup> وسيأتي بعده من طريق شعبة، وبرقم (٣١٩١) من طريق قَعْنَب، كلاهما عن علقمة بن مَرْثَد، به.

<sup>(</sup>١) في (ك) وهامش (هـ): المهاجرين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(م): أمهاتكم.

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح، رجاله ثقات، غیر حَرَميّ بن عُمارة، فهو صدوق یهم کما ذکر الحافظ ابن حجر فی «التقریب» وقد توبع، وهو فی «السُّنن الکبری» برقم (٤٣٨٤).

وأخرجه البزار (٤٣٦٦)، وابن حبان (٤٦٣٥) من طريق بُندار محمد بن بشار، عن حَرَميّ ابن عُمارة، بهذا الإسناد. قال البزار: هذا الحديث رواه الثوري وغيره، عن علقمة، ولا نعلم رواه عن شعبة إلا حَرَمِي.

وسلف قبله من طريق سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، به، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م): كأمَّهاتكم.

فخُذْ (١) من حسناتِهِ ما شئتَ»، ثم التفتَ النبيُّ ﷺ إلى أصحابه فقال: «ما ظَنُّكُم؟ تُرَوْنَ يَدَعُ له من حسناتِه شيئاً؟»(٢).

٣١٩٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن حُمَيْد

عن أنسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «جاهِدُوا بأيدِيكُمْ وألْسِنَتِكُمْ وأرارِيكُمْ وألْسِنَتِكُمْ وأموالِكُم»(٣).

٣١٩٣ - أخبرنا أبو محمد موسى بنُ محمد - هو الشَّاميُّ - قال: حدَّثنا ميمونُ بنُ الأَصْبَغِ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا شَرِيك، عن أبي إسحاق، عن

(١) في (م) و(ه): خُذْ.

(۲) إسناده حسن من أجل قَعْنَب، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وسلف بإسناد صحيح قبل حديث، دون قوله: «تُرَوْنَ يَدَعُ له من حسناته شيئاً»، والحديث عند مسلم دون هذا القول، كما سيأتي. ابنُ بُرَيْدة: هو سليمان، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٨٥).

وأخرجه مسلم (١٨٩٧): (١٤٠)، وأبو داود (٢٤٩٦) عن سعيد بن منصور، وابن حبان (٢٣٤٤) من طريق محمد بن قُدامة المِصِّيصي، كلاهما عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، دون قوله عند مسلم وأبي داود: «تُرَوْن يَدَعُ له من حسناته شيئاً»، وعند ابن حبان: «ما أُرَى يَدَعُ من حسناته شيئاً».

وسلف في الحديثين قبله.

(٣) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو أبو حَفْص الفلَّاس، وعبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدِي، وحُمَيْد: هو ابنُ أبي حُمَيْد الطُّويل.

وسلف من طريق يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (٣٠٩٦)، ولم يرد هذا الطريق في «السُّنن الكبرى» للمصنف، ولا الأحاديث الآتية بعده، وفي إيراد المصنِّف لهذا الحديث وما بعده ضمن الترجمة المذكورة نظر.

القاسم بنِ عبدِالرَّحمن، عن أبيه

عن عبدِالله ضَيْهُ، عن رسولِ الله عَيْهُ أَنَّه أَمَرَ بقَتْلِ الحَيَّاتِ وقال: «مَنْ خافَ ثَأْرَهُنَّ فليس مِنَّا»(١).

٣١٩٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْن، عن أبي عُمَيْس، عن عبدِالله بن عبدِالله بن جَبْر

عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ عادَ جَبْراً، فلمَّا دخلَ سَمِعَ النِّساءَ يَبْكِينَ ويَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفاتَكَ قَتْلاً في سبيلِ الله، فقال: «وما تَعُدُّونَ الشَّهادةَ

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، موسى بن محمد الشامي مجهول، تفرد بالرواية عنه النسائي ولم يوثقه أحد، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف، وشَريك - وهو ابن عبدالله النَّخعي - سيِّئ الحفظ، وعبد الرَّحمن (والد القاسم): هو ابنُ عبد الله بن مسعود، وقد تكلموا في سماعه من أبيه، وقال الحافظ في «التقريب»: سمع من أبيه لكن شيئاً يسيراً، وأبو إسحاق - وهو عَمرو بن عبد الله السَّبِعي - لم يُصَرِّح بالتحديث.

وأخرجه بنحوه أبو داود (٥٢٤٩) من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٣٩) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور ابن المعتمر، عن عبد الله بن مُرَّة الهَمْداني، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً، مثل حديث أبي هريرة السالف عنده - كما ذكر - ولفظه: «ما سالَمْنَاهُنَّ منذُ حارَبْنَاهنَّ، فمن تَرَكَهُنَّ خِيفتَهنَّ فليس منَّا». وهذا إسناد صحيح.

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٩٥٨٨)، وأبو داود (٥٢٤٨)، وبنحوه عن ابن عباس أخرجه أحمد (٣٢٥٤).

قال السّندي: قوله: «ومن خاف ثأرهن» أي: انتقامهن، لكن قد جاء النّهيء، فلعلَّ هذا قبل النهي، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه، وفي إيراد المصنف للحديث في هذه الترجمة نظر.

والنهي الذي أشار إليه السّندي هو عن قتل جِنَّان البيوت، كما أخرج البخاري (٣٣١٢)، ومسلم (٢٢٣٣): (١٣٢) عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيّات، فحدَّثه أبو لُبابة أن النبي ﷺ نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك عنها.

إلا مَنْ قُتِلَ في سبيل الله؟ إنَّ شهداءَكم إذاً لَقليل، القَتْلُ في سبيلِ الله شهادة، والبَطَنُ شهادة، والحَرَقُ شهادة، والغَرَقُ شهادة، والمَعْمُومُ لله يعني الهَدِمَ للهَ شهادة، والمَجْنُوبُ (۱) شَهادة، والمرأةُ تموتُ بجُمْعِ شَهِيدة (۲)». قال رجل: أتبُكِينَ ورسولُ الله عَلَيْ قاعد؟ قال: «دَعْهُنَّ، فإذا وَجَبَ فلا تَبْكِينَ عليه باكية» (۳).

٣١٩٥ – أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا داود – يعني الطَّائيِّ – عن عبدِالملكِ بنِ عُمَيْر

عن جَبْرٍ، أنَّه دخلَ مع رسولِ الله ﷺ على ميِّت، فبكى النِّساءُ، فقال

(١) في المطبوع: والمجنون، وهو تصحيف.

(٢) كلمة «شهيدة» ليست في (م) وهي في هامش (ك) (نسخة)، ووقع في (ر): شهادة.

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ أبا عُمَيْس - وهو عُتبة بن عبد الله بن عُتبة بن عبدالله بن مسعود - اضطربَ فيه:

فرواه جعفرُ بنُ عَوْن، عن أبي عُميس - كما في هذه الرواية - عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْر - ويقال: بن جابر - عن أبيه، أن رسول الله على عاد جَبْراً ...

ورواه وكيع، عن أبي عُمَيْس، عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْر، عن أبيه، عن جدّه، أنه مرضَ، فأتاه النبي ﷺ يعودُه ... أخرجه من هذا الوجه ابن ماجه (٢٨٠٣).

وخالفهما مالك كما سلف برقم (١٨٤٦) فرواه عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيك، أَنَّ عَتِيك أَخبره، أَنَّ النبيَّ ﷺ جاء يعودُ عبدَ الله بنَ الحديث.

قال ابنُ عبد البَرِّ في «التمهيد» ٢٠٧/١٩: الصواب ما قاله مالك، ولم يُقمه أبو العُميس. وقال الحافظ ابنُ حجر في «تهذيب التهذيب» (في ترجمة عبد الله بن جَبْر): وقعت المخالفة بينهما في ثلاثة أشياء؛ في اسم جدِّ عبد الله بن عبد الله، وفي تسمية شيخه، وفي اسم الذي عادَه النبيُّ ﷺ، وقد رجَّحوا رواية مالك ... وينظر تتمة كلامه.

وسلف شرح ألفاظه في الرواية (١٨٤٦)، وينظر الحديث الآتي بعده.

جَبْرٌ: أَتَبْكِينَ ما دامَ رسولُ الله ﷺ جالساً، قال: «دَعْهُنَّ يبكينَ ما دامَ بينهنَّ، فإذا وَجَبَ<sup>(۱)</sup> فلا تَبْكِيَنَّ باكية» (۲<sup>(۲)(۳)</sup>.



(١) في (م): وجبت، وفوقها: وجب.

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الملك بن عُمير، فهو صدوق، أحمد بن يحيى: هو أبو جعفر الأَوْديّ الصُّوفيّ، وإسحاق بنُ منصور: هو السَّلُوليّ، وداود الطائي: هو ابنُ نُصير، وجَبْر (صحابيُّ الحديث): هو ابنُ عَتِيك؛ قال المِزِّي في ترجمته في «تهذيب الكمال»: أخو جابر بن عَتِيك. اهـ. لكن الظاهر أنَّ جَبْرَ بنَ عَتِيك هو نفسُه جابرُ بنُ عَتِيك السالف ذكره في رواية مالك للحديث برقم (١٨٤٦)، وقد جعلَهما المِزِّيُّ واحداً في «تحفة الأشراف» / ٢ / ٤، فقال: جابر بن عَتِيك، ويقال: جَبْر بن عَتِيك، ثم أورد طرق حديثه.

وقد اختُلف فيه على عبدِ الملك بن عُمير:

فرواه داود الطائي عنه، عن جَبْر، أنه دخلَ مع رسول الله ﷺ على ميِّت ... كما في هذه الرواية.

ورواه أبو عَوَانة، عنه، عن رجل من الأنصار لم يُسَمِّه، عن النبي ﷺ، ذكره الدارقطنيّ في «العلل» ٧/ ٤١٥.

ورواه جَرِيرُ بنُ عبد الحميد، عن عبد الملك بن عُمير، عن ربيع الأنصاري، أنَّ رسول الله على عاد ابنَ أخي جَبْر الأنصاري ... أخرجه من هذا الوجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٦٠٧)، وأبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٢٧٨٠).

وأورد الحافظ ابن حجر الحديث في «الإصابة» في ترجمة جابر بن عتيك ٢/ ١٢٧، وأورده أيضاً في ترجمة الربيع الأنصاري ٣/ ٤٩٤، ثم قال: فالله أعلم.

وينظر الحديث السالف قبله، والسالف برقم (١٨٤٦)، وهو من رواية مالك.

(٣) بعدها في النسخ الخطية غير (م): آخر كتاب الجهاد.

## ٢٥- كتاب النِّكاح

١- ذكر أمر رسولِ الله ﷺ في النِّكاحِ وأزواجِه، و(١)ما أباحَ الله عزَّ وجلَّ لنبيِّه ﷺ (٢) وحَظَرَه على خَلْقِهِ زيادةً في كرامته، وتنبيهاً(٣) لفضيلتِه (٤)

٣١٩٦ - أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: أخبرنا ابنُ جُرَيْج، عن عطاء قال:

حَضَرْنا مع ابنِ عبَّاسٍ جِنازةَ ميمونةَ زوجِ النبيِّ ﷺ بسَرِف، فقال ابنُ عبَّاس: هذه ميمونةُ، إذا رفعتُم جِنازَتَها، فلا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، فإنَّ رسولَ الله ﷺ كان معه تِسْعُ نسوة، فكان (٥) يَقْسِمُ لثمانٍ، وواحدةٌ لم يكن يَقْسِمُ لها (٦).

وأخرجه أحمد (٢٠٤٤) عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عطاء: التي لم يكن يَقْسِمُ لها صفيَّة. انتهى. قال السِّندي (كما في حواشي المسند): قال الطحاوي: هذا وهم، والصواب سَوْدة. اهـ. وينظر «شرح مشكل الآثار» ٦/ ١٣٢، و «فتح الباري» ٩/ ١١٣.

وأخرجه أحمد (٣٢٥٩) و(٣٢٦٦بنحوه)، والبخاري (٥٠٦٧)، ومسلم (١٤٦٥): (٥١) وأخرجه أحمد (٥٢٥)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٨٨٧٥)، من طرق، عن ابن جُريج، به، وعند أحمد ومسلم في الرواية الأولى زيادة قول عطاء السالف ذكره، وعندهما أيضاً في الرواية الثانية زيادة: قال عطاء: كانت آخرَهُنَّ موتاً، ماتت بالمدينة.

<sup>(</sup>١) على الواو في (ك) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ر): في النكاح.

<sup>(</sup>٣) في (م): وتثبيتاً، وفي هامشها: وتنبيهاً، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (م): عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٥) في (ر) و(م): وكان.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، رواية ابن جُريْج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء محمولة على السَّماع وإن عنعن، على أنَّ روايته هذه عند البخاري ومسلم كما سيأتي، وقد صرَّح فيهما بالتحديث، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٢٨٥).

٣١٩٧ - أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ قال: أخبرنا سفيانُ قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ دينار، عن عطاء

عن ابن عبَّاس قال: تُؤفِّي رسولُ الله ﷺ وعندَه تِسْعُ نسوة يُصِيبُهُنَّ إلا سَوْدَةَ، فإنها وَهَبَتْ يومَها وليلتَها لعائشة (١).

٣١٩٨ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود، عن يزيدَ ـ وهو ابنُ زُرَيْع ـ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة

أَنَّ أَنساً حدَّثهم، أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يطُوفُ على نسائهِ في اللَّيلة الواحدة، وله يومئذٍ تِسْعُ نِسْوَة (٢).

٣١٩٩- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ المُبارك المُخَرِّميُّ قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن أبيه

عن عائشةَ قالت: كنتُ أغارُ على اللائي (٣) وَهَبْنَ أَنفسَهُنَّ (٤) للنَّبِي ﷺ،

= وينظر ما بعده.

قوله: بسَرِف: هو موضع قرب مكَّة. قاله السِّندي.

(۱) إسناده صحيح، إبراهيم بن يعقوب: هو الجُوزجاني، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحَكَم بن محمد الجُمحي، وسفيان: هو ابن عيينة، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٢٨٨).

وينظر الحديث السالف قبله.

(٢) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقَتادة: هو ابنُ دِعَامةَ السَّدُوسيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٨٩٨٥).

وأخرجه البخاريّ (٢٨٤) و(٦٨٠٥) و(٥٢١٥)، وابن حبان (١٢٠٩) من طريق يزيد بن زُريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٢٧٠١) عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سعيد، به. وينظر الحديث (٢٦٣).

(٣) في هامش (ك): اللاتي (نسخة).

(٤) في (ر) و(م): نفسهنَّ.

فأقول: أُوتَهَبُ<sup>(۱)</sup> الحُرَّةُ<sup>(۲)</sup> نفسَها، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ رُرُجِى مَن تَشَاّءُ مِنْهُنَّ وَثُوْيَ إِلَيْكَ مَن تَشَاّءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] قلت: واللهِ ما أرى ربّك إلا يُسارعُ لكَ في هَوَاكُ<sup>(٣)</sup>.

• ٣٢٠٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ المُقْرِئ (٤) قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أبو حازم

عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ قال: إنَّا<sup>(٥)</sup> في القوم إذ قالتِ امرأةٌ: إنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لكَ يا رسولَ الله، فَرَأُ<sup>(٦)</sup> فيَّ رَأْيَكَ، فقامَ رجلٌ فقال: زَوِّجْنِيها، فقال: «إذْهَبْ، فاطْلُبْ ولو خاتَماً من حَدِيد»، فذهبَ فلم يَجِدْ شيئاً (٧) ولا

(٣) إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة، وعروة (والد هشام): هو ابن الزُّبير،
 وهو في «السُّنن الكبرى» بالأرقام (٥٢٨٧) و(٨٨٧٨) و(١١٣٥٠).

وأخرجه البخاري (٤٧٨٨)، ومسلم (١٤٦٤): (٤٩)، وابن حبان (٦٣٦٧) من طريقين، عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٠٠٦) و(٢٥٢٥١) و(٢٥٢٥١) والبخاري (٥١١٣)، ومسلم وأخرجه أحمد (٢٠٠٦)، وروايات (١٤٦٤): (٥٠)، وابن ماجه (٢٠٠٠)، من طرق، عن هشام بن عروة، به، بنحوه، وبروايات متقاربة، وفي أوله عند البخاري عن عروة قال: كانت خولة بنتُ حكيم من اللائي وَهَبْنَ أَنفُسَهنَّ للنبي عَلَيْهُ، قال ابن حجر في «الفتح» ٩/ ١٦٤: هذا مرسل؛ لأن عروة لم يُدرِك زمن القصَّة، لكن السِّياق يُشعِر بأنَّه حملَهُ عن عائشة.

- (٤) المقرئ، بالجرّ، صفة لعبد الله بن يزيد.
- (٥) المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: أنا.
- (٦) كذا في النسخ الخطية؛ بهمزة ساكنة بعد الراء، وهو أمرٌ من الرأي، كما قال السِّندي، وهي كذلك في بعض روايات حديث البخاري، وفي أكثرها: فَرَ، براء مفتوحة بعد الفاء، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٢٠٦: وكلٌّ صواب.
  - (٧) في (ر) و(م) وهامش (ك): فلم يجئ بشيء.

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): أتهب (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (م): المرأة.

خاتماً (١) من حديد، فقال رسولُ الله: «أَمَعَكَ من سُورِ القُرآنِ شَيْء؟» قال: نعم. قال: فَزَوَّجَهُ بما معه من سُورِ القُرآن (٢).

# ٢- باب ما افترضَ الله عزَّ وجلَّ على رسولِه ﷺ وحَرَّمَه (٣) على خَلْقِه ليزيدَه إن شاء الله قُرْبَةً إليه

٣٢٠١ أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِالله بنِ خالد النَّيْسابُوريُّ قال: حدَّثنا محمدُ ابنُ موسى بنِ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا أبي، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريِّ قال: حدَّثنا أبو سَلَمَةَ ابنُ عبدِالرَّحمن

عن عائشة زوج النبيِّ عَلَيْ أنها أخْبرَتْهُ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ جاءَها حين أَمرَهُ الله الله عَلَيْ جاءَها حين أَمرَهُ الله (٤) أن يُخَيِّر أزواجَه، قالت عائشة: فبَدَأَ بي رسولُ الله عَلَيْ، فقال: «إنِّي ذاكرٌ لكِ أمراً، فلا عليكِ أنْ لا تَعْجَلي حتى تستأمِرِي أبوَيْكِ»، قالت: وقد عَلِمَ أنَّ أبوَيَّ لا يأمُرَاني بفِرَاقِهِ، ثم قال رسولُ الله عَلَيْ:

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): ولا خاتم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو حازم: هو سَلَمَةُ بنُ دينار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٢٨٩) و(١١٣٤٨).

وأخرجه أحمد (٢٢٧٩٨)، والبخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥): (٧٧) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (۲۲۸۳۲)، والبخاري (٥٠٢٩) و(٥٠٨٧) و(٥١٢١) و(١٢١٥) و(٥١٤١) و(٥١٥٠) و(٥٨٧١)، ومسلم (١٤٢٥): (٧٧) و(٧٧)، وابن ماجه (١٨٨٩) من طرق، عن أبي حازم، بهذا الإسناد، بروايات متقاربة، وبعضها مختصر.

وسيأتي عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عُيينة، به، برقم (٣٢٨٠).

وسيأتي أيضاً من طريق يعقوب بن عبد الرَّحمن القاري، برقم (٣٣٣٩)، ومن طريق مالك، برقم (٣٣٥٩)، كلاهما عن أبي حازم، به.

**<sup>(</sup>٣)** ف*ي* (ر): وخفَّفه.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م) وهامش (ك): أُمِرَ.

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزُوَبِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّعَكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٢٨]، فقلتُ: في هذا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فإنِّي أُرِيدُ اللهَ ورسولَهُ والدَّارَ الآخرة (١٠).

٣٢٠٢ أخبرنا بِشْرُ بنُ خالد العَسْكَريُّ قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سليمانَ قال: سمعتُ أبا الضُّحى، عن مسروق

عن عائشة (٢) عَنَى قَالَت: قد خَيَّرَ رسولُ الله ﷺ نساءَهُ، أَوَكَانَ (٣) طَلَاقاً؟ (٤).

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن موسى بن أعين، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، مَعْمَر: هو ابنُ راشد، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم ابنِ شِهاب، وأبو سَلَمة بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ عَوْف الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٢٩١).

وأخرجه البخاري (٤٧٨٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٤٤٨٧) و(٢٤٧٢١) و(٢٥١٩٣) من طريق عمر بن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، و(٢٥٧٧٠) من طريق محمد بن عَمْرو بن علقمة بن وقّاص، كلاهما عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به.

وعلّقه البخاري أيضاً قبل الحديث (٥٢٦٤) فقال: وقالت عائشة: قد علم النبيُّ ﷺ أنَّ أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه.

وسيأتي من طريق يونس بن يزيد وموسى بن عُلَيّ، عن الزُّهري، به، برقم (٣٤٣٩)، ومن طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، برقم (٣٤٤٠).

(٢) بعدها في (م): الصِّدِّيقة. وكذا في الحديث الآتي بعده.

(٣) في (م): أفكان.

(٤) إسناده صحيح، غُنْدَر: هو محمد بنُ جعفر، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وسليمان: هو ابنُ مِهْران الأعمش، وأبو الضُّحى: هو مسلم بنُ صُبَيْح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٢٩٢).

وأخرجه أحمد (٢٥٤٠١) عن محمد بن جعفر غُندر، بهذا الإسناد.

٣٢٠٣- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن، عن سفيان، عن إسماعيل، عن الشَّعبيّ، عن مسروق

عن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله ﷺ فاخْتَرْنَاهُ، فلم (١) يكُنْ طلاقاً (٢).

= وأخرجه ابن حبان (٤٢٦٧) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٤١٨١) و(٢٦٠٢٣)، والبخاري (٢٦٢)، ومسلم (١٤٧٧):

(٢٨)، وأبو داود (٢٢٠٣)، والترمذي بإثر (١١٧٩)، من طرق، عن سليمان الأعمش، به.

وأخرجه مسلم بإثر (١٤٧٧): (٢٨) من طريق سليمان الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة في الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة في الأسود بن يزيد النَّخَعي،

وسيأتي من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، برقم (٣٤٤٥)، ومن طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن سليمان الأعمش، به، برقم (٣٤٤٥)، ومن طريق الشعبي، عن مسروق، به، بالأرقام (٣٢٠٣) و(٣٤٤٦) و(٣٤٤٣).

(١) في (ر) وهامش (ك): ولم.

(٢) إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلّاس، وعبد الرَّحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابنُ أبي خالد الأَّحْمَسي، والشعبي: هو عامر بنُ شَرَاحيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٢٩٣).

وأخرجه مسلم (١٤٧٧): (٢٧)، والترمذي (١١٧٩) من طريقين، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقُرن إسماعيل بن أبي خالد عند مسلم بعاصم الأحول، وستأتي روايته برقمي (٣٤٤٢) و(٣٤٤٣).

وأخرجه أحمد (٢٤٦٥٣) و(٢٥٧٠٣) و(٢٦٠٣٦)، ومسلم (١٤٧٧): (٢٤) و(٢٥) و(٢٥)، وأخرجه أحمد (٢٤٦٥): (٢٤) و(٢٥)، وابن حبان (٤٢٦٧)، من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به، وقُرن إسماعيل بن أبي خالد عند مسلم في الرواية (٢٧) بعاصم الأحول، وعنده في أول الرواية الثانية: عن مسروق أنه قال: ما أُبالي خَيَّرتُ امرأتي واحدةً أو مئةً أو ألفاً بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيَّرنا رسولُ الله ﷺ ... الحديث.

وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن إسماعيل بن أبي خالد، به، برقم (٣٤٤١)، وينظر ما قبله. ٣٢٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ قال: حَفِظْناهُ من (١) عَمْرو، عن عطاءِ قال:

قالت عائشة: ما ماتَ رسولُ الله ﷺ حتى أُحِلَّ له النِّساء (٢).

٣٢٠٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ المُبارك قال: حدَّثنا أبو هشام - وهو المُغيرةُ ابنُ سَلَمة المخزوميُّ - قال: حدَّثنا وهَيْبٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْج، عن عطاء، عن عُبَيْدِ بنِ عُمير

عن عائشةَ قالت: ما تُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ حتى أَحَلَّ اللهُ له (٣) أن

(١) في (ر): عن.

(٢) رجاله ثقات، غير أنه اختُلف فيه على عطاء - وهو ابنُ أبي رَباح - كما سيأتي. محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ دينار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٩٤).

وأخرجه أحمد (٢٤١٣٧)، والترمذي (٣٢١٦) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن (وفي «تحفة الأشراف» ٢١/ ٢٣٩، والترمذي طبعة الرسالة (٣٤٩٥): حسن صحيح).

وقد اختُلف فيه على عطاء بن أبي رَباح:

فرواه عَمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة، كما في هذه الرواية.

ورواه ابنُ جُريج عن عطاء، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة، فأدخل عُبيدَ بنَ عُمير بين عطاء وعائشة، وسيأتي في الحديث بعده.

ورواه ابنُ جُريج أيضاً قال : وزعم عطاء أن عائشة قالت : ما مات النبيُّ ﷺ حتى أَحَلَّ الله عزَّ وجلَّ له أن ينكح ما شاء. قلت : عمَّن تأثُرُ هذا؟ قال : لا أدري، حسبتُ أني سمعتُ عُبيد ابن عمير يقول ذلك ؛ أخرجه أحمد (٢٥٦٥٢) عن عبد الرزاق، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٢٣) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بن مَحْلَد، كلاهما عن ابن جُريج، به، وزاد الطحاوي : قال : وقال أبو الزُّبير : سمعت رجلاً يُخبر به عطاءً.

وقد ضعَّفه أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» ٣/ ١٥٧١، وصحَّحه ابن حبان (٦٣٦٦)، وسيأتي في الحديث بعده.

(٣) في هامش (ك): حتى أُحِلَّ له (نسخة).

 $\hat{j}_{i}$   $\hat{j}_{i}$ 

### ٣- باب الحتّ على النِّكاح

٣٢٠٦ أخبرنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا يونُس، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمةَ قال:

كنتُ مع ابنِ مسعود وهو عندَ عثمانَ ﴿ الله عَلَيْهُ ، فقال عثمان: خرجَ رسولُ الله عَلَيْهُ على فِتيةٍ (٣) – قال أبو عبدالرَّحمن: فلم أفهم فتية كما أردت – فقال: «مَنْ كانَ منكُم ذا طَوْلٍ فلْيَتَزَوَّجْ ، فإنَّه أَغَضُّ للبَصَرِ (٤) ، وأحْصَنُ للفَرْج ، ومَنْ لا ؛ فالصَّومُ له وِجاء (٥).

٣٢٠٧- أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، أنَّ عثمانَ قال لابنِ مسعود: هل لك في فتاةٍ أُزَوِّجُكَها؟

فدَعَا عبدُالله علقمةَ، فحدَّثَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ استطاعَ الباءَةَ

<sup>(</sup>١) قوله: «أن يتزوَّج» ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات، غير أنه اختُلف فيه على عطاء بن أبي رباح، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله. وُهَيْب: هو ابنُ خالد الباهلي، وابنُ جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٢٩٥) و(١١٣٥١).

وأخرجه أحمد (٢٥٤٦٧) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٦٣٦٦) من طريق عبد الله بن رجاء، عن ابن جُريج، به.

<sup>(</sup>٣) في (م): يعني على فتية، وفي (ك): على يعني فتية.

<sup>(</sup>٤) في (م): للطرف، وفوقها: للبصر.

<sup>(</sup>٥) صحيح من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ، ولم يُتابَع أبو معشر - وهو زياد بن كُليب - على قوله: عن عثمان، كما ذكر الدارقطني في «العلل» ١/ ٢٨٣، وهو مكرَّر الحديث (٢٢٤٣) سنداً ومتناً، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

فلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ للبَصَر، وأَحْصَنُ للفَرْج، وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فلْيَصُمْ، فإنَّه (١) له وجاء»(٢).

٣٢٠٨ - أخبرني هارونُ بنُ إسحاقَ الهَمْدَانيُّ الكوفيُّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمنِ بنُ محمدٍ المُحارِبيُّ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسود

عن عبدِالله قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ منكُم البَاءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ، ومَنْ لم يستَطِعْ فعَلَيْهِ بالصَّومِ، فإنَّه لهُ وِجاءً». قال أبو عبدالرَّحمن: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ (٣).

٣٢٠٩ أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمش، عن عُمارةَ ابن عُمير، عن عبدِالرَّحمن بن يزيد

عن عبدالله قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: «يا مَعْشَرَ الشَّباب، مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الباءة فلْيَنْكِح، فإنَّه أغَضُّ للبصر، وأحْصَنُ للفَرْج، ومَنْ لا؟ فليَصُمْ، فإنَّ الصَّوْمَ له وجاء»(٤).

<sup>(</sup>١) في (م): فإنَّ الصوم.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، سليمان: هو الأعمش، وهو مكرَّر الحديث (۲۲٤٠) سنداً ومتناً،
 وينظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رجاله ثقات، لكن خالف فيه المحاربيُّ في روايته عن الأعمش شعبة كما سلف في الحديث قبله، وأبا معاوية كما سيأتي في الحديث (٣٢١١)، فزاد فيه ذكر الأسود مع علقمة، وإنما جاء ذكر الأسود في رواية حفص بن غياث عند البخاري (٢٠٠٥)، ورواية جرير عند مسلم (١٤٠٠): (٤) كلاهما عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمير، عن عبد الرَّحمن بن يزيد قال: دخلتُ مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي شباباً ... وذكر الحديث، وسلف من وجه آخر عن الأعمش برقم (٢٢٤٢).

وسلف حديث المحاربي هذا بسنده ومتنه برقم (٢٢٤١).

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٠٠).

• ٣٢١٠ أخبرنا محمدُ بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عبدالرَّحمن بن يزيد

عن عبدالله قال: قال لنا رسولُ الله ﷺ: «يا مَعْشَرَ الشَّباب، مَنِ اسْتَطَاعَ منكم البَاءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ». وساقَ الحديث(١).

٣٢١١ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمةَ قال:

كنتُ أمشي مع عبدِالله بمنَّى، فلَقِيَهُ عثمانُ، فقامَ معه يُحَدِّثُه، فقال: يا أبا عبدِالرَّحمن، ألا أُزَوِّجُكَ جاريةً شابَّةً فلعلَّها أنْ تُذَكِّرَكَ بعضَ ما مضَى منك، فقال عبدُالله: أمَا لئن قلتَ ذاك<sup>(٢)</sup>، لقد قال لنا رسولُ الله ﷺ: «يا مَعْشَرَ الشَّباب، مَنِ استَطَاعَ منكم البَاءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ»<sup>(٣)</sup>.

وسلف من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به، برقم (٢٢٣٩)، وينظر ما قبله.

(۱) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبد الرَّحمن بن يزيد: هو ابن قيس النَّخعي. وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٣٠١).

وأخرجه مسلم (١٤٠٠): (٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، وبرقم (٢٢٣٩) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به.

(٢) في (ر) و(م) وهامش (ك): ذلك.

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن حرب شيخ المصنّف، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٢٩٧).

وأخرجه أحمد (٣٥٩٢)، ومسلم (١٤٠٠): (١) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٤٠٢٦) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الأعمش، به. إلا أنَّه قال: بالمدينة. وهو شاذٌ ؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ١٠٧. يعني أنَّ المحفوظ:

# ٤- باب النَّهْي عن التَّبَتُّل

٣٢١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب

عن سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ قال: لقد رَدَّ رسولُ الله ﷺ على عثمانَ التَّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ له (١) لاخْتَصَيْنا (٢).

٣٢١٣- أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد، عن أَشْعَث، عن الحَسن، عن سَعْدِ بن هشام

عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن التَّبَتُّل (٣).

= وسلف من طريق شعبة، عن الأعمش، به، برقم (٣٢٠٧).

(١) فوقها في (م) كلمة غير واضحة، ولعلُّها: فيه. (نسخة).

(٢) إسناده صحيح، محمد بن عُبيد: هو ابن محمد بن واقد المُحاربي، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهْري: هو محمد ابن شِهاب، وعثمان المذكور في الحديث: هو عثمان بن مَظْعون عَلَيْهُ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٠٤).

وأخرجه مسلم (١٤٠٢): (٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كُريب بن العلاء، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٥٢٥)، والترمذي (١٠٨٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وعند أحمد: ولو أحلّه، بدل: ولو أذن له.

وأخرجه أحمد (١٥١٤) و(١٥٨٨)، والبخاري (٥٠٧٣) و(٥٠٧٤)، ومسلم (١٤٠٢):

(٧) و(٨)، وابن ماجه (١٨٤٨)، وابن حبان (٤٠٢٧)، من طرق عن الزُّهري، به.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

قوله: التبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله تعالى. قاله السِّندي.

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجحدريّ، وخالد: هو ابنُ الحارث، وأشعث: هو ابنُ عبد الملك، والحَسَن: هو البصري، وقد اختلف عليه فيه كما سيأتي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٠٣).

٣٢١٤ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشامٍ قال: حدَّثني أبي، عن الحَسَن

عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب، عن النبيِّ ﷺ، أنَّه نَهَى عن التَّبَتُّل. قال أبو عبدالرَّحمن: قتادةُ أثبتُ وأحفظُ من أشعث، وحديث أشعث أشبهُ بالصَّواب، والله تعالى أعلم (١).

= وأخرجه أحمد (٢٤٩٤٣) عن عفَّان بن مسلم، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٥٢٣٩) و(٢٦١٥٠) عن حمَّاد بن مَسْعَدة، وعبد الله بن أحمد (٢٦١٥٠

- زوائد على المسند) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، كلاهما عن أشعث بن عبد الملك، به. وقد اختلف فيه على الحسن البصري:

فرواه أشعث بن عبد الملك، عنه، عن سعد بن هشام، عن عائشة، كما في هذه الرواية.

ورواه قتادة عن الحسن، عن سَمُرة بن جندب، كما في الرواية الآتية بعده، وحديث أشعث أشبه بالصواب عند المصنِّف كما قاله بإثره.

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (٢٦٣): حديث الحسن عن سَمُرة محفوظ، وحديث الحسن عن سَعْد بن هشام، عن عائشة، هو حسن.

وقال الترمذي بإثر (١٠٨٢): ويقال: كلا الحديثين صحيح. اهـ. غير أن المِزِّي جعل هذا التصحيح في «تحفة الأشراف» (٤٥٩٠) من كلام الترمذي، ليس فيه لفظ: «ويقال».

وقال أبو حاتم كما في «العلل» ١/ ٤٠٢ (١٢٠٣): «أحسب الحديثين صحيحين؛ لأنَّ لسَعْد بن هشام قصةً في سؤالِه عائشةَ عن تَرْكِ النِّكاح، يعني التَّبتُّل». اهـ.

ورواه حُصينُ بنُ نافع عن الحسن، عن سَعْد بن هشام، عن عائشة، موقوفاً، كما سيأتي برقم (٣٢١٦). وهو ممَّا لا يُقال بالرأي.

وخبر سؤال سَعْدِ بن هشام لعائشة عن التبتُّل في «مسند» أحمد (٢٤٢٦٩) مطوَّل، وسلف قطعة منه برقم (١٦٤١)، وفيه قالت ﷺ لا أعلمُ رسولَ الله ﷺ قرأَ القرآنَ كلَّه في ليلة، ولا قامَ ليلةً حتى الصَّباح، ولا صامَ شهراً كاملاً قطُّ غيرَ رمضان. وإسناده صحيح.

(۱) حديث صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي - فصدوق، قتادة: هو ابن دِعَامة، والحسن: هو البصري، وقد ثبتَ سماعه من سَمُرة، لكنه لم يصرِّح في هذا الحديث بسماعه منه، وهو مدلِّس، وهو في «السُّنن الكبرى» =

٣٢١٥ - أخبرنا يحيى بنُ موسى قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عِياضٍ قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عِياضٍ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمَةَ

أنَّ (١) أبا هريرة قال: قلت: يا رسولَ الله، إنِّي رجلٌ شابٌ قد خَشِيتُ على نفسي العَنَت، ولا أجِدُ طَوْلاً أتَزَوَّجُ (٢) النِّساء، أفاً خْتَصِي؟ فأعْرَضَ عنه النبيُّ عَلِيدٌ حتى قال ثلاثاً، فقال النبيُّ عَلِيدٌ: «يا أبا هريرة (٣)، جَفَّ القَلَمُ بما أنتَ لَاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أوْ دَعْ». قال أبو عبدالرَّحمن: الأوزاعيُّ لم يسمع هذا الحديث من الزُّهريِّ، وهذا حديث صحيح قد رواه يونس، عن الزُّهْريِّ.

= برقم (۲۰۲۵).

وأخرجه أحمد (٢٠١٩٢)، والترمذي (١٠٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٩) من طرق، عن معاذ ابن هشام، بهذا الإسناد.

وقد صحَّ النَّهي عن التبتُّل من حديثي سَعْد وعائشة السالفين قبله.

- (١) في (ر) وهامشي (ك) و(م): عن.
  - (٢) بعدها في (م): به.
- (٣) في هامش (ك): يا أبا هرّ. (نسخة).
- (٤) صحيح من طريق يونس بن يزيد عن الزُّهري، ومنقطع من طريق الأوزاعي عن الزُّهري، حيث إنَّ الأوزاعيَّ لم يسمعه من الزُّهري كما ذكر المصنِّف، ورجال الإسناد ثقات. الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عوف، ولم يذكر المصنّف هذا الحديث في «السُّنن الكبرى».

وأخرجه الفريابي في «القدر» (٤١٨) من طريق الأوزاعي، عمَّن سمع الزُّهري، بهذا الإسناد. والظاهر أن الراوي المبهم بين الأوزاعي والزُّهري هو يونس بن يزيد الأيلي، فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٨١٤) من طريق الأوزاعي، عن يونس بن يزيد الأيلي (وهو من أقرانه) عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة، وقال: لم يروِ هذا الحديث عن الأوزاعي، عن يونس إلا عبد الله بن كثير، تفرَّد به العباس بن الوليد الخلال.

وعلُّقه البخاري (٧٦٦) بصيغة الجزم عن أصبغ، عن ابن وَهْب، عن يونس بن يزيد، عن =

٣٢١٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله الخَلَنْجِيُّ قال: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشمٍ قال: حدَّثنا حُصَيْنُ بنُ نافع المازنيُّ قال: حدَّثني الحَسن، عن سَعْدِ بنِ هشام

أَنَّه دخل على أمِّ المؤمنين عائشة، قال<sup>(١)</sup>: قلت<sup>(٢)</sup>: إنِّي أُريدُ أَنْ أَسَالَكِ عن التَّبَتُّل، فما تَرَيْنَ فيه؟ قالت: فلا تَفْعَلْ، أَمَا سمعتَ اللهَ عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرَّعد: ٣٨] فلا تَتَبَتَّلُ (٣)(٤).

٣٢١٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عفَّانُ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن ثابت

قال السِّندي: قوله: «فاخْتَصِ على ذلك أو دَعْ»: ليس من باب التخيير، بل التوبيخ، كقوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُكُفُرُ ۚ هُ أَي: إن شئتَ قطعتَ عضوَك بلا فائدة، وإن شئتَ تركتَه. وقوله: «على ذلك» أي: مع أنك تلاقي ما قدّر عليك، والله تعالى أعلم.

- (١) كلمة «قال» من (ه)، وعليها علامة نسخة.
  - (۲) في (ر) وفوقها في (م): فقلت.
    - (٣) في (هـ) وفوقها في (م): تَبَتَّلْ.
- (٤) حديث صحيح موقوف، وهو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الله الخَلنْجِي، فهو صدوق، وقد توبع، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله، والحسن: هو البصري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٠٦).

وأخرجه أحمد (٢٤٦٥٨) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد، مطولاً.

وسلف مختصراً برقم (٣٢١٣) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني، عن الحسن، عن سَعْدِ بنِ هشام، عن عائشة مرفوعاً.

وسلف بهذا الإسناد برقم (١٧٢٤) في السؤال عن صلاة رسول الله عليُّ.

<sup>=</sup> ابن شهاب، بهذا الإسناد، ووصله الفريابي في «القدر» (٤٣٧) عن محمد بن إسحاق، عن أصبغ، به.

عن أنس، أنَّ نَفَراً من أصحابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساء، وقال بعضُهم: لا أثلُ اللَّحْمَ، وقال بعضُهم: لا أنامُ على فِراش، وقال بعضُهم: أصومُ فلا (١) أُفْطِرُ، فبلغَ ذلكَ رسولَ الله عَلَيْهُ، فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: «ما بالُ أقوامٍ يقولون كذا وكذا، لكنِّي (٢) أُصَلِّي وأنام، وأصومُ وأُفْطِرُ وأتَزَوَّجُ النِّساء، فمن رَغِبَ (٣) عن سُنَتي فليس منِّي (٤).

## ٥ - باب معونة الله النَّاكحَ الذي يُريد العَفَاف

٣٢١٨ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن سعيد

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ثلاثةٌ حَقٌّ على الله عزَّ وجلَّ (٥) عَوْنُهم: المُكاتَبُ الذي يُريد الأداء، والنَّاكِحُ الذي يُريد العَفَاف، والمُجاهدُ في سبيل الله (٦).

<sup>(</sup>١) في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): ولا.

<sup>(</sup>٢) في (م): ولكنّي.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): يرغب.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعفَّان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَاني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٠٥).

وأخرجه أحمد (١٤٠٤٥) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٣٥٣٤) و(١٣٧٢٧مختصراً)، ومسلم (١٤٠١)، وابن حبان (١٤) من طرق، عن حمَّاد بن سلمة، به.

<sup>(</sup>٥) قوله: عزَّ وجلَّ، ليس في (ك).

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن من أجل محمد بن عَجْلَان، وبقية رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، =

#### ٦- باب نكاح الأبكار

٣٢١٩- أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ (١) قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمْرِو

عن جابرٍ قال: تَزَوَّجْتُ فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فقال: «أتزوَّجْتَ يا جابر؟» قلتُ: نعم، قال: «فهَلَّا<sup>(٣)</sup> بِكُراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك» فهاكُ: ثَيِّباً (٢)، قال: «فهَلَّا<sup>(٣)</sup> بِكُراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك».

= واللَّيث: هو ابن سَعْد، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المَقْبُريّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (١٠٠٧).

وأخرجه الترمذي (١٦٥٥) عن قُتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه المصنّف في «السُّنن الكبرى» (٤٩٩٥) من طريق ابن وَهْب، عن اللَّيث بن سَعْد،

وسلف من طريق عبد الله بن المُبارك، عن محمد بن عَجْلان، به، برقم (٣١٢٠).

(١) قوله: بن سعيد، من (ر) و(م).

(٢) في (ر) و(م) وهامش (ك): بكرٌ أم ثيّب؟ قلت: بل ثيّب، ودون لفظة (بل) في (ر) وهامش (ك).

(٣) في (م): فهلَّا تزوَّجتَ.

(٤) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، وعَمْرو: هو ابنُ دينار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٣٠٨) و(٨٨٨٨).

وأخرجه البخاري (٥٣٦٧) و(٦٣٨٧)، ومسلم (٧١٥) بإثر (١٤٦٦): (٥٦)، والترمذي (١١٠٠)، وابن حبان (٧١٣٨) من طرق، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: «وتُضاحكُها وتُضاحكُك» قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بنات، وإني كرهتُ أن أجيئهنَّ بمثلهنَّ، فتزوجت امرأة تقوم عليهنَّ وتصلحهنَّ فقال: «بارك الله، أو: خيراً».

وأخرجه بنحوه أحمد (١٤٣٠٦)، والبخاري (٤٠٥٢)، ومسلم (٧١٥) بإثر (١٤٦٦): (٥٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، به.

وأخرجَ أحمد (١٤٩٦١) و(١٥١٩٣)، والبخاري (٥٠٨٠)، ومسلم (١٤٦٦): (٥٥) من طريق شعبة، عن مُحارب بن دِثار، عن جابر أنه قال: تزوَّجتُ، فقال لي النبيُّ ﷺ: «ما =

٣٢٢٠- أخبرنا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ قال: حدَّثنا سفيان - وهو ابنُ حَبِيب - عن ابن جُريج، عن عطاء

عن جابر قال: لَقِيَني رسولُ الله ﷺ فقال: «يا جابر، هل أَصَبْتَ امرأةً بعدي؟» قلت: بعدي؟» قلت: أمِّ أَيِّماً بكُراً تُلاعِبُك» قلت: أيِّماً، قال: «فهَلَّا بكُراً تُلاعِبُك» (٣).

= تَزَوَّجْتَ؟» قال: قلتُ: تَزوَّجْتُ ثَيِّباً، فقال: «مالَكَ ولِلعَذَارَى ولِعابها». قال شعبة: فذكرتُ ذلك لعَمْرِو بن دينار، فقال: سمعتُ جابراً يقول: قال النبيُّ ﷺ: «أَفَهلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ». (لفظ الرواية الثانية لأحمد).

وأخرجه أحمد (١٤٨٦١) و(١٤٨٩٦) و(١٥٠٢٦)، والبخاري (٢٠٩٧)، ومسلم بإثر (١٤٦٦): (٥٧)، وأبن حبان (٢٠١٧) و(١٥١٨) و(٧١٤٣)، من طرق، عن جابر، به، بروايات متقاربة، وبعضُها أطول منه بذِكْرِ بيع جابر جملَه لرسول الله على الله الله الله المعالمة المع

وسيأتي من طريق عامر الشَّعبي، عن جابر برقم (٢٦٣٨)، وفيه زيادة ذكر بيعه جملَهُ لرسول الله ﷺ.

وسيأتي بذكر قصة بيعه الجمل فحسب من طريق الشعبي برقم (٤٦٣٧)، ومن طريق سالم ابن أبي الجعد برقم (٤٦٣٩)، ومن طريق أبي نَضْرَة برقم (٤٦٤١)، أربعتهم، عن جابر رضي الله المرابعة المربعة الم

وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر برقم (٣٣٨٦) بنحوه وزيادة ذكر اتخاذ الأنماط.

(١) في (ر) و(م) و(ه): بكراً. (دون همزة استفهام).

(٢) في (ر): أم أيِّم، وفي هامش (ك): أبكر أم أيّم، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» للمصنّف.

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحَسَن بن قَزَعة فهو صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٠٩).

وأخرجه البخاري (٢٣٠٩) عن المكي بن إبراهيم، عن ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيرِه - يزيد بعضُهم على بعض، ولم يُبَلِّغُهُ كلَّه رجلٌ منهم (لفظ «الفتح») - عن جابر ﷺ، =

# ٧- باب تزوُّج (١) المرأة مثلَها في السِّنِّ

٣٢٢١ - أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيْث قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ موسى، عن الحُسَيْنِ بنِ واقد، عن عبدِالله بن بُرَيْدَة

عن أبيه قال: خَطَبَ أبو بكر وعُمَرُ عِنْهُمْ فاطمةَ، فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إنَّها صغيرة». فخَطَبَها (٢) عليٌّ، فزَوَّجها منه (٣).

## ٨- باب تزوُّج (٤) المولى العربيَّة

٣٢٢٢ أخبرنا كثيرُ بنُ عُبَيْدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْب، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزُّبَيْدِيّ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِالله بنِ عُتبة، أنَّ عبدَاللهِ بنَ عَمْرِو بنِ عثمانَ طَلَّقَ وهو غلامٌ شابٌ في إمارة مروانَ ابنةَ سعيدِ بنِ زيد - وأمُّها بنتُ قيس - البتَّةَ

= مطوَّلاً بذكر بيع جابر جملَه لرسول الله ﷺ.

وسيأتي من طريق عبد الملك العَرْزَميّ، عن عطاء، به، برقم (٣٢٢٦)، وبزيادة قوله ﷺ: «فذاك إذاً، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين، تربت يداك». وينظر ما قبله.

(١) في (م): تزويج.

(٢) في (ر): فخطب.

(٣) إسناده حسن، الحُسين بن واقد صدوق، وبقيَّة رجاله ثقات، بُرَيْدة (صحابي الحديث) والد عبد الله: هو ابنُ الحُصَيْب الأسلمي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٣١٠) و(٤٥٤).

وأخرجه ابن حبان (٦٩٤٨) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن أبي عمَّار الحُسين بن حُريث، بهذا الإسناد.

قوله: فخطَبها عليٌّ، أي: عقب ذلك بلا مُهْلَة، كما تدلُّ عليه الفاء، فعُلم أنه لاحَظَ الصِّغَر بالنسبة إليهما ... نعم؛ قد يُتْرَكُ ذاك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة رَهِيًّا، والله تعالى أعلم. قاله السِّندي.

(٤) في (ر) و(م): تزويج.

فأرْسَلَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قيس تأمُرُها بالانتقالِ من بيتِ عبدِالله ابنِ عَمْرو، وسَمِعَ (۱) بذلك مروانُ، فأرسلَ إلى ابنةِ سعيد، فأمرَها أن تَوْجِعَ إلى مَسْكَنِها، وسألَها: ما حَمَلَها على الانتقالِ من قبلِ أنْ تَعْتَدَّ في مَسْكَنِها حتى تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسَلَتْ إليه تُخبِرُه (۲) أنَّ خالتَها (۳) أمَرتُها (٤) بذلك، فأرسلَ مروانُ قَبِيصَةَ بنَ ذُوَيْبِ إلى خالتها، فسألها عن ذلك (٥).

فزعَمَتْ فاطمةُ بنتُ قيس أنّها كانت تحتَ أبي عَمْرِو بنِ حَفْص، فلمّا أمّرَ رسولُ الله على الله على اليمن، خرجَ معه وأرسلَ إليها بتطليقةٍ هي بقيّةُ طَلاقِها، وأمرَ لها الحارثَ بنَ هشام وعيّاشَ بنَ أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلَتْ - زَعَمَتْ - إلى الحارثِ وعَيّاشٍ تسألُهما الذي أمرَ لها به زوجُها، فقالا: واللهِ ما لها عندنا (٢) نفقة إلا أنْ تكونَ حاملاً، وما لها أن تكونَ في مَسْكَنِنا إلا بإذْنِنا

فزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رسولَ الله ﷺ فَذَكَرَتْ ذلك له، فصَدَّقَهُما (٢)، قالت فاطمة: فأين أنتقلُ يا رسولَ الله؟ قال: «إِنْتَقِلِي عندَ ابنِ أمِّ مكتوم» الأعمى الذي سَمَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابه (٨). قالت فاطمة: فاعْتَدَدْتُ عندَه – وكان

<sup>(</sup>١) في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): فسمع.

<sup>(</sup>۲) في (ر): تخبر.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ر) و(م): فاطمة بنت قيس.

<sup>(</sup>٤) في (م): أَفْتَتُها، وفوقها: أمرتها. (نسخة).

<sup>(</sup>٥) من قوله: فأرسل مروان ... إلى قوله في هذا الموضع: عن ذلك، من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (م) وهامش (ك): علينا، وفوقها في (م): عندنا. (نسخة).

<sup>(</sup>٧) في هامش (ك): فصدقهم. (نسخة).

<sup>(</sup>٨) قوله: «الأعمى الذي سمَّاه الله عزَّ وجلَّ في كتابه» الظاهر أنه من كلام أحد الرواة، وسيأتي في الرواية (٣٥٥٢) بلفظ: «وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه».

رجلاً قد ذَهَبَ بَصَرُهُ - فكنتُ أضَعُ ثيابي عندَه، حتى أنْكَحَها رسولُ الله عليه أسامة بنَ زيد. فأنكَرَ ذلك عليها مروانُ، وقال: لم أسْمَعْ هذا الحديثَ من أحدٍ قبلَكِ، وسآخُذُ بالقَضِيَّة التي وَجَدْنا النَّاسَ عليها. مختصر (١).

(۱) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو ابنُ نُمير المَذْحجِي، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم ابنِ شهاب، والحديث من رواية عُبيد الله بن عبد الله ابن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، وعبدُ الله بنُ عَمرو بن عثمان ليس من الإسناد. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣١٣)، وفيه: وسآخذ بالعصمة، بدل: وسآخذ بالقضية، وهي رواية مسلم، وجاء في إحدى رواياته: «بالقضية» كما ذكر النووي في «شرح مسلم» ١٠٢/١٠.

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٥)، وأحمد (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠): (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، من طريق معمر، عن الزُّهري، بهذا الإسناد، بقصة فاطمة بنت قيس عند أحمد ومسلم وأبي داود دون ذكر ابنة أختها، وبتمامه عند عبد الرزاق، وجاء عند مسلم قوله ﷺ: (لا نفقة لك)، وعند عبد الرزاق وأبي داود: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً) بدل قوله: (فصَدَّقهما)، وعندهم أيضاً: (العِصْمَة) بدل: (القضية).

وأخرج أحمد (٢٧٣٢٩)، ومسلم (١٤٨٠): (٥١) من طريق السُّدِّيّ، عن عبد الله البَهِيّ، عن عبد الله البَهِيّ، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلَّقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسولُ الله ﷺ سُكْنَى ولا نفقة. (لفظ مسلم)، زاد أحمد: قال السُّدِيّ: فذكرتُ ذلك لإبراهيم والشعبي، فقالا: قال عمر: لا نُصدِّق فاطمة، لها السُّكنى والنفقة.

وسيأتي إنكار عمر على فاطمة برقم (٣٥٤٩)، وإنكار عائشة عليها برقم (٣٥٤٦).

وأخرج أبو داود (٢٢٩٦) من طريق ميمون بن مهران قال: قدمتُ المدينةَ فدُفِعتُ إلى سعيد ابن المسيّب، فقلت: فاطمة بنتُ قيس طُلِّقَتْ فخَرَجَتْ من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأةٌ فتنت الناسَ، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضِعَتْ على يدي ابن أمّ مكتوم الأعمى.

وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري، به، برقم (٣٥٥٢).

ومن طريق عبد الله بن بريدة برقم (٣٢٣٧)، ومن طريق سعيد بن يزيد الأحْمَسي برقم (٣٤٠٣)، ومن طريق سيَّار بن وَرْدَان وحُصين بن عبد الرَّحمن السُّلَمي ومغيرة بن مِقْسَم وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وآخرين، برقم (٣٥٤٨)، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي برقم (٣٥٤٩)، كلُّهم عن الشعبيّ.

٣٢٢٣- أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارِ بنِ راشدٍ قال: حدَّثنا أبو اليَمَانِ قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني عُروةُ بنُ الزُّبير

عن عائشة، أنَّ أبا حُذَيفَة بنَ عُتْبَة بنِ ربيعة بنِ عَبْدِ شَمْس - وكان ممَّن شَهِدَ بدراً مع رسولِ الله ﷺ - تَبَنَّى سالماً وأنْكَحَهُ (۱) ابنة أخيهِ هندَ بنت الوليدِ بنِ عُتْبَة بنِ رَبيعة بنِ عَبْدِ شَمْس (۲)، وهو مولًى لامرأةٍ من الأنصار، كما تَبَنَّى رسولُ الله ﷺ زيداً، وكان مَنْ تَبَنَّى رجلاً في الجاهليَّة، دعاه النَّاس ابنَه (۳)، فورِثَ من مِيراثِهِ، حتى أنزلَ الله عزَّ وجلَّ في ذلك: ﴿ النَّاسِ ابنَه (٣)، فورِثَ من مِيراثِهِ، حتى أنزلَ الله عزَّ وجلَّ في ذلك: ﴿ الْأَعُوهُمُ لِلَابَآءِهِمُ هُو أَقُسَطُ عِندَ اللَّهُ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ عَابَآءَهُمُ فَإِخُونَكُمُ فِي الدِّينِ وَمُولِيكُمُ ﴿ الأَحْرَابِ: ٥] فَمَنْ (١٤) لم يُعْلَمُ له أَبٌ كان مولًى وأخاً في

= ومن طريق الزُّهري ويزيد بن عبد الله بن قُسَيْط برقم (٣٢٤٤)، ومن طريق عبد الله بن يزيد برقم (٣٢٤٥)، ومن طريق يحيى بن أبي كثير برقم (٣٤٠٥)، ومن طريق الزُّهري وحدَه برقم (٣٥٤٦)، أربعتهم عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن.

ومن طريق سفيان الثوري برقم (٣٤١٨)، ومن طريق شعبة بن الحجاج برقم (٣٥٥١)، كلاهما عن أبي بكر بن أبي الجَهْم.

ومن طريق محمد بن عبد الرَّحمن بن ثَوْبان برقم (٣٢٤٤)، ومن طريق تميم مولى فاطمة برقم (٣٤١٩)، ومن طريق عروة بن الزبير برقم (٣٥٤٥)، ومن طريق عروة بن الزبير برقم (٣٥٤٧).

سبعتُهم (الشعبي، وأبو سَلَمة بن عبد الرَّحمن، وأبو بكر بن أبي الجَهْم، ومحمد بنُ عبد الرَّحمن بن ثوبان، وتميم مولى فاطمة، وعبد الرَّحمن بن عاصم، وعروة بن الزبير)، عن فاطمة بنت قيس على الم

- (١) في (م) وهامش (هـ): فأنكحه.
- (٢) قوله: بن عبد شمس، ليس في (م).
- (٣) رواية «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٥٣١٤): إليه، وكذا هو في «صحيح» البخاري (٥٠٨٨).
  - (٤) في (ر) وهامش (ك): فإن.

الدِّين. مختصر (١).

٣٢٢٤ - أخبرنا محمدُ بنُ نَصْرٍ قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلالٍ قال: حدَّثني أبو بكر بنُ أبي أُويْس، عن سليمانَ بنِ بلال قال: قال يحيى - يعني ابنَ سعيد -: وأخبرني ابنُ شِهابِ قال: حدَّثني عروةُ بنُ الزُّبير وابنُ عبدِاللهِ بنِ ربيعة

عن عائشة زَوْجِ النبيِّ عَيْلِهُ وأمِّ سَلَمة زَوْجِ النبيِّ عَيْلُهُ، أنَّ أبا حُذيفة بنَ عُتبة بنِ ربيعة (٢) بنِ عبدِ شمس - وكان ممَّن شَهِدَ بدراً مع رسولِ الله عَيْلُهُ - تَبَنَّى سالماً - وهو مولًى لامرأةٍ من الأنصار - كما تَبَنَّى رسولُ الله عَيْلُهُ زيدَ ابنَ حارثة، وأنْكَحَ أبو حُذيفة بنُ عُتبة سالماً ابنة أخيهِ هِنْدَ ابنة الوليدِ بنِ عُتبة من المهاجرات الأُول، عُتبة بنِ ربيعة، وكانت هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عُتبة من المهاجرات الأُول، وهي يومئذٍ من أفضلِ أيامَى قُريش، فلمَّا أنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في زيدِ بنِ

(۱) إسناده صحيح، أبو اليَمان: هو الحَكَم بن نافع، وشُعيب: هو ابن أبي حَمْزة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣١٤).

وأخرجه البخاري (٥٠٨٨)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٥٣١٢) من طريق أبي اليَمَان، بهذا الإسناد، وفي آخره عند البخاري: فجاءت سَهْلَة بنتُ سُهيل بن عَمرو القُرَشيّ ثم العامري - وهي امرأةُ أبي حُذَيفة - النبيَّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنَّا كنَّا نَرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله فيه ما قد عَلِمْتَ. فذكر الحديث.

وأخرجه أحمد (٢٥٢٥) و(٢٥٩١٣) و(٢٦٣٠)، والبخاري (٤٠٠٠)، والمصنف في «السُّنن الكبرى» (٥٤٢٦)، وابن حبان (٤٢١٤) من طرق، عن الزُّهري، به. وفيه ذكر مجيء سَهْلة إلى رسول الله على وأمرِه لها بإرضاع سالم، (وبعضهم يزيد فيه على بعض)، وفي رواية أحمد الأخيرة: فبذلك كانت عائشة تأمرُ أخواتِها وبناتِ إخوتها أن يُرضعن مَن أحبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيراً - خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أمُّ سلمة وسائرُ أزواج النبيِّ عَلَيْ أَنْ يُدْخِلْن عليهنَ بتلك الرَّضاعة أحداً من الناس ...

وسيأتي هذا الحرف من طريق يونس بن يزيد ومالك، عن ابن شهاب برقم (٣٣٢٤)، وينظر ما بعده.

(٢) قوله: بن ربيعة؛ ليس في (ك)، وفوقها في (هـ) علامة نسخة.

حارثة: ﴿ أَدَّعُوهُمْ لِآنَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥] رَدَّ كلُّ أحدٍ ينتمي من أولئك إلى أبيه، فإنْ لم يكن يُعلم أبوه؛ رُدَّ إلى مَوَاليه (١).

#### ٩- باب الحَسَب

٣٢٢٥ - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبو تُمَيْلَة، عن حُسينِ بنِ واقد، عن ابن بُرَيْدَة

عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا الذي (٢)

(۱) إسناده صحيح، محمد بن نَصْر: هو الفَرَّاء النَّيسابوري، وأبو بكر بن أبي أُويس: هو عبد الحميد بن عبد الله، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وابنُ عبد الله بن ربيعة: لعله إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، كما ذكرَ الذُّهْلي ونقله عنه المِزِّي في «التهذيب» في ترجمة أبي عائذ الله، أو هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، كما ظنَّه المِزِّي في «تحفة الأشراف» (١٦٦٨٦)، وتعقَّبه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» وقال: خالف ذلك في «التهذيب»، فذكر عن الذُّهلي أنه إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي ربيعة (كذا) ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد. انتهى كلامه؛ وقال في «التقريب»: أبو عائذ الله بن ربيعة، أو ابن عبد الله بن ربيعة: هو إبراهيم بن عبد الله، وإلا فمجهول. قاله الذهلي. انتهى كلامه، ولا يضر الاختلاف في تعيينه، فهو متابع بعروة.

وأخرجه بأطول منه أبو داود (٢٠٦١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة وأمّ سلمة، ليس فيه ابن عبد الله بن ربيعة. وفي آخره ذكرُ مجيء سَهْلَة بنت سُهيل إلى رسول الله ﷺ وأمرِه لها بإرضاع سالم، وأن عائشة كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرضعن مَنْ أحبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها، ورَفْض أمّ سلمة وسائر أزواج النبي لذلك، وقولهم لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رُخصة من النبي ﷺ لسالم دون الناس.

وسيأتي هذا القول من طريق ابن وَهْب، عن يونس بن يزيد الأيلي ومالك، عن ابن شهاب، عن عروة برقم (٣٣٢٤).

وينظر الحديث السالف قبله.

(٢) في (ر): الذين.

يذهبون إليه المالُ»(١).

### ١٠- باب على ما تُنْكَحُ المرأة

٣٢٢٦- أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن عبدالملك، عن عطاء عن جابر، أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً على عهدِ رسولِ الله عَيَّلَةٍ، فلَقِيَهُ النبيُّ عَيَّلَةٍ، فقال: «أِنَّه تَزَوَّجْتَ يا جابر؟» قال: قلتُ: نعم، قال: «بِحُراً أمْ ثيِّباً (٢)؟» قال: قلت: بل ثيِّباً (٣)، قال: «فهلَّا بِحُراً (٤) تُلاعِبُك (٥)»، قلتُ: (٦) يا قال: قلت: بل ثيِّباً (٣)، قال: «فهلَّا بِحُراً (٤) تُلاعِبُك (٥)»، قال: «فذَاك رسولَ الله، كنَّ لي أخواتُ فخشِيتُ أن تَدْخُلَ بيني وبينهنَّ، قال: «فذَاك إذاً، إنَّ المرأة تُنْكَحُ على دِينِها ومالِها وجَمالِها، فعليك بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداكَ» (٧).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، حُسين بن واقد صدوق حسن الحديث، وبقيَّة رجاله ثقات، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وأبو تُمَيْلَة: هو يحيى بنُ واضح، وابنُ بُرَيْدَة: هو عبدُ الله، وأبوه: هو بُرَيْدة بن الحُصَيْب ﷺ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣١٦).

وأخرجه أحمد (۲۲۹۹۰) و(۲۳۰۵۹)، وابن حبان (۲۹۹) و (۲۰۰) من طرق، عن حُسين ابن واقد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في (ر) وهامش (ك): بكر أم ثيّب.

<sup>(</sup>٣) في (ر) وهامش (ك): ثيِّب.

<sup>(</sup>٤) في (ر): بكر.

<sup>(</sup>٥) في (ر) وفوقها في (م): تلاعبها وتلاعبك.

<sup>(</sup>٦) في (هـ) والمطبوع: قال قلت، وفوق كلمة «قال» علامة نسخة في (هـ)، وفي (م): فقلت.

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَرِيّ، وخالد: هو ابن الحارث، وعبد الملك: هو ابنُ أبي سليمان العَرْزَميّ، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣١٧).

وأخرجه أحمد (١٤٢٣٧)، ومسلم (٧١٥): (٥٤) بإثر (١٤٦٦)، والترمذي (١٠٨٦ =

#### ١١- باب كراهية تزويج العَقِيم

٣٢٢٧- أخبرنا عبدُالرَّحمنِ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا المُسْتَلِمُ بنُ سعيد، عن منصورِ بنِ زاذان، عن معاويةَ بنِ قُرَّة

عن مَعْقِلِ بنِ يَسَار قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: إنِّي أَصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ ومَنْصِب، إلا أنها لا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُها (١)؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه (٢)، فقال: «تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ، فإنِّى مُكاثِرٌ بكم» (٣).

#### ١٢- باب تزويج الزّانية

٣٢٢٨ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمدِ التَّيْمِيُّ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابنُ سعيد - عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ الأخْنَس، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ مَرْثَدَ بنَ أبي مَرْثَدِ الغَنَويَّ - وكان رجلاً شديداً، وكان

= مختصراً بذكر شطره الأخير)، وابن ماجه (١٨٦٠ دون شطره الأخير)، من طرق عن عبد الملك العَرْزَميّ، بهذا الإسناد.

وسلف شطره الأول من طريق ابن جُريج، عن عطاء، به، برقم (٣٢٢٠)، ومن طريق عَمرو بن دينار، عن جابر، برقم (٣٢١٩).

- (١) في (هـ): فأتزوجها.
- (٢) قوله: فنهاه، ليس في (م).
- (٣) قوله منه: «تزوَّجوا الوَلُود الوَدُودَ، فإنِّي مكاثر بكم» صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الرَّحمن بن خالد وهو القطَّان الرَّقِّي والمُسْتَلِمُ بن سعيد صدوقان، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٢٣).

وأخرجه أبو داود (۲۰۵۰)، وابن حبان (۲۰۵٦) و(۲۰۵۷) من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وعندهما: «ذات حسب وجمال» بدل: «ذات حسب ومنصب».

وقوله: «تَزَوَّجُوا الوَلُود الوَدُود» له شاهد من حديث أنس ﷺ أخرجه أحمد (١٢٦١٣) وإسناده قوى، وصححه ابن حبان (٢٠١٨).

يحملُ الأسارَى من مَكَّةَ إلى المدينة - قال: فدَعَوْتُ رجلاً لأَحْمِلَهُ، وكان بمكَّةَ بَغِيُّ يقال لها: عَنَاق - وكانَتْ صديقَته - خَرَجَتْ فرَأَتْ سَوَاداً (١) في ظلِّ الحائط، فقالَتْ: مَنْ هذا؟ مَرْقَدُ، مَرْحَباً وأَهْلاً يا مَرْقَدُ، إنْظلِقْ اللَّيلَةَ فَبِتْ عندنا في الرَّحْل، قلتُ: يا عَنَاق، إنَّ رسولَ الله عَلَيْ حَرَّم الزِّنا، قالت: يا أهلَ الخِيام، هذا الدُّلْدُلُ الذي (٢) يحملُ أَسْرَاكُم (٣) من مكَّةَ إلى المدينة، فسَلَكُتُ الخَنْدَمَة، فطلَبَني (١) ثمانية، فجاؤوا حتى قامُوا على المدينة، فسَلَكُتُ الخَنْدَمَة، فطلَبَني (١) ثمانية، فجاؤوا حتى قامُوا على رأسي، فبَالُوا، فطارَ (٥) بولُهم عليَّ، وأعْمَاهُمُ اللهُ عنِّي، فجئتُ إلى صاحبي، فحَمَلْتُه، فلمَّا انتهَيْتُ به (١) إلى الأرَاك، فَكَكْتُ عنه كَبْلَهُ، فجِئْتُ والى رسولِ الله ﷺ، فقلًا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور: ٣]، فدعاني، فقرَأها عليً وقال: (لا تَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ [النور: ٣]، فدعاني، فقرَأها عليً وقال: (لا تَنْكِحُها). (٨).

<sup>(</sup>۱) المثبت من (م)، وفي (هـ) وهامش (ك): سوادي، وفي (ر) وهامش (هـ): فخرجتُ فرأيتُ سَوَاداً، وفي (لكبرى» (۵۳۱۹): فدَنَتْ، بدل: خرجَتْ.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(ه): هذا الذي، وفوق لفظ «هذا» في (ك) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٣) في (م) وهامش (ك): أُساراكم، وفي (هـ) والمطبوع: أُسَرَاءَكم، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ر) و(هـ) وهامش (ك)، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» (٥٣١٩)، ووقع في (م): وطلبني، وفي (ك) وهامش (هـ): فطالبني.

<sup>(</sup>٥) في (هـ): فصار، وفي هامشها: فطار (نسخة).

<sup>(</sup>٦) لفظ: به، ليس في (م).

<sup>(</sup>٧) في (ر) و(م) و(هـ): قلت.

 <sup>(</sup>٨) إسناده حسن، شعيب (والدعمرو): هو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص،
 وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم بن محمد التَّيْمي: هو ابنُ عبد الله أبو إسحاق
 البصري، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٣١٩).

٣٢٢٩ أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمَةَ وغيرُه، عن هارونَ بنِ رِئاب، عن عبدِالله بنِ عُبيدِ بنِ عُمير وعبدِالكريم (١)، عن عبدِالله بنِ عُبيدِ بنِ عُمير

عن ابنِ عبَّاس، عبدُالكريم يرفعُه إلى ابنِ عبَّاس، وهارونُ لم يرفَعهُ. قالا (٢٠): جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: إنَّ عندي امرأةً مِنْ (٣) أَحَبِّ النَّاسِ إليَّ، وهي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ، قال: «طَلِّقْها»، قال: لا أَصْبِرُ عنها، قال: «اِسْتَمْتِعْ بها».

قال أبو عبدِالرَّحمن: هذا الحديثُ ليس بثابت (٤)، وعبدُالكريم ليس بالقَويّ، وهارونُ بنُ رِئابِ أثبتُ منه، وقد أرْسَلَ الحديث، وهارونُ ثقة، وحديثُه أولى (٥) بالصَّواب من حديثِ عبدِالكريم (٦).

= وأخرجه أبو داود (٢٠٥١) عن إبراهيم بن محمد التَّيمي، بهذا الإسناد، دون ذكر قصة حمل الأسير.

وأخرجه الترمذي (٣١٧٧) من طريق رَوْحِ بنِ عُبادة، عن عُبيد الله بن الأخْنَس، به، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قوله: الدُّلْدُل، القنفذ، ولعلَّها شبَّهَتْهُ به؛ لأنه أكثر ما يظهر في الليل، ولأنه يخفي رأسه في جسده ما استطاع، وقوله: الخَنْدَمة: جبل بمكة، وقوله: كَبْلَه: القَيْدُ الضخم. قاله السِّندي.

- (١) قوله: «عبد الكريم» معطوف على قوله: «هارون بن رِئاب».
- (٢) في (ر) و(م): قال، وكذلك هو في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٥٣٢١).
  - (٣) في (ر) و(هـ): هي من ...
    - (٤) في (م): غير ثابت.
- (٥) عبارة (م): وهارون أثبتُ منه وقد أرسلَ الحديث، وحديثُه أولى ... إلخ.
- (٦) رجال الحديث ثقات غير عبد الكريم وهو ابنُ أبي المُخَارِق أبو أمية المُعَلِّم فضعيف، وقد رواه حمَّاد بن سلمة عنه موصولاً، بينما رواه عن هارون بن رِئاب مرسلاً، وإرسالُه أولى بالصواب كما ذكر المصنِّف بإثر الحديث. يزيد: هو ابنُ هارون، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٢١).

# ١٣- باب كراهية تَزْوِيج الزُّناة

• ٣٢٣٠ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه

ورواه عفّان بن مسلم الصفّار عن حمّاد بن سلمة بمثل ما رواه يزيد بن هارون عنه، بهذين الإسنادين مرسلاً وموصولاً، كما في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٩٧٤)، غير أنه لم يذكر من وَصَلَه، فقال: قال أحدهما: عن ابن عباس.

وقد اختُلف فيه على حمَّاد بن سلمة:

فرواه يزيد بن هارون - كما في هذه الرواية - عنه، عن هارون بن رِئاب، عن عَبْد الله بن عُبيد بن عُمير، مرسلاً.

ورواه النَّضْرُ بنُ شُميل كما سيأتي برقم (٣٤٦٥)، وأبو داود الطيالسي كما في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٩٧٤)، كلاهما عن حمَّاد بن سلمة، عن هارون بن رِئاب، عن عَبْد الله ابن عُبيد بن عُمير، عن ابن عباس، موصولاً.

لكنَّ حمَّاد بن سَلَمة تُوبِعَ على إرساله، فرواه سفيانُ بنُ عُيينة كما في «الأم» ٢٩ /٦ - ٣٠ (٢٢٠٠)، ومَعْمَر كما في «مصنَّف» عبد الرزاق (١٢٣٦٥)، وحمَّادُ بنُ زيد كما في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٩٧٤)، ثلاثتُهم رَوَوْهُ عن هارون بن رِئاب، عن عَبْد الله بن عُبيد بن عُمير، مرسلاً.

وتُوبع هارونُ بنُ رِئاب أيضاً على إرساله، فقد ذُكِرَ ليحيى بن سعيد القطان الحديث الموصول من طريق أبي داود الطيالسي والسالف ذكره، كما في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٩٧٤)، فأنكره وقال: حدَّثني ابنُ جُريج قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ عُبيد، أن رجلاً أتى النبيَّ الهـ. يعنى مرسلاً.

ونقل ابن كثير في تفسير الآية (٣) من سورة النور عن الإمام أحمد قوله فيه: هو حديث منكر.

وسيأتي الحديث موصولاً من طريق عكرمة، عن ابن عباس برقم (٣٤٦٤) وفي إسناده الحسين بن واقد، وفيه كلام، وتنظر طرق أخرى للحديث عن أبي الزُّبير عن جابر ذكرها الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٢٥، وفيها مقال.

قوله: لا تمنعُ يَدَ لامِس؛ قال السِّندي: أي أنها مطاوعة لمن أرادَها، وهذا كنايةٌ عن الفجور، وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام، قيل: وهو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر ... وقيل: المراد أنها تتلذَّذُ بمن يلمسها، فلا تردُّ يده، ولم يُرد الفاحشة العظمى، وإلا لكان قاذفاً لها ... وينظر تتمة كلامه.

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «تُنْكَحُ النِّساءُ لأربعة (١٠): لِمالِها، ولِحَسَبِها، ولِجَمَالِها، ولِدِينِهَا، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (٢٠).

### ١٤- باب أيُّ النِّساء خير

٣٢٣١ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ عَجْلَان، عن سعيد المَقْبُريّ

عن أبي هريرة قال: قيلَ لرسولِ الله (٣) ﷺ: أيُّ النِّساءِ خَيْرٌ؟ قال: «التي تَسُرُّهُ إذا نَظَرَ، وتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ، ولا تُخالِفُهُ في نَفْسِها ولا مالِها (٤) بما يكررهُ (٥).

وأخرجه أحمد (٩٥٢١)، والبخاري (٥٠٩٠)، وأبو داود (٢٠٤٧)، وابن ماجه (١٨٥٨)، وابن حبان (٢٠٤٨) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.

ورواية ابن حبان من طريق محمد بن بشار (بُنْدار) عن يحيى القطان، على الجادَّة بذكر أبي سعيد المقبري، وهي كذلك في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نُعيم (٣٤٣٤)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر ٥/٤٦٤، غير أنَّ الدارقطني قال في «العلل» ٥/٢٥٤ - ٢٥٥: قَصَّرَ به بُنْدار، عن يحيى، فلم يذكر فيه أبا سعيد المَقْبُريّ، وكان بُنْدَار من الحفاظ الأثبات، ولكن لعله هكذا وقع في كتابه.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م) وهامشي (ك) و(ه): الأربع.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، عُبَيْدُ الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وسعيدُ بن أبي سعيد: هو المَقْبُريّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣١٨).

وأخرجه مسلم (١٤٦٦) عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرنَ به زهيرَ بنَ حرب ومحمدَ بنَ المثني.

<sup>(</sup>٣) في (ر): قيل: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٤) في (هـ) والمطبوع: ومالها.

 <sup>(</sup>٥) إسناده حسن، محمد بن عجلان - وإن اختلطت عليه أحاديث سعيد المَقْبُري - توبع،
 وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، ولَيْث: هو ابنُ سَعْد، وسعيد
 المَقْبُري: هو ابنُ أبي سعيد كيسان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٢٤).

#### ١٥- باب المرأة الصَّالحة

٣٢٣٢ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حَيْوَةُ - وذكر آخَرَ - أخبرنا شُرَحْبِيلُ بنُ شَرِيك، أنَّه سَمِعَ أبا عبدِالرَّحمن الحُبُليَّ يُحَدِّث

عن عبدِاللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاص، عن (١) رسولِ الله ﷺ قال: «إنَّ (٢) الدُّنيا كلَّها متاعٌ، وخَيْرُ متاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحة»(٣).

= وأخرجه أحمد (٧٤٢١) و(٩٥٨٧)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٨٩١٢) من طريق يحيى القطّان، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد، وعند أحمد: «في نفسها وماله»، وعند المصنف: «وتحفظُه في نفسها وماله».

وتابعَ ابنَ عَجْلان أبو معشر المدني، كما في «مسند الطيالسي» (٢٣٢٥)، وابنُ أبي ذئب كما في تفسير ابن كثير الآية (٣٤) من سورة النساء (ونسبه لابن أبي حاتم) فروياه عن سعيد المقبري، به. وأبو معشر المدني - وهو نَجِيح بن عبد الرَّحمن - ضعيف، وابن أبي ذئب ثقة.

وقال ملَّا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» ٦/ ٣٧٨: قوله: ولا مالِها، أي: مالِه الذي بيدها.

- (١) في المطبوع: أنَّ، بدل: عن.
- (٢) «إِنَّ» ليست في (ر)، وعليها علامة نسخة في (م).
- (٣) حديث صحيح، رجاله ثقات غير شُرَحْبيل بن شريك، فصدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. عبدُ الله بنُ يزيد (والد محمد): هو أبو عبد الرَّحمن المكّيّ المُقرئ، وحَيْوَة: هو ابنُ شُرَيْح، والآخر المُبهم: هو عبدُ الله بن لهيعة، كما جاء مصرَّحاً به عند أحمد (٢٥٦٧)، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافري، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٥٣٢٥).

وأخرجه أحمد (٢٥٦٧)، ومسلم (١٤٦٧)، وابن حبان (٤٠٣١)، من طريق أبي عبد الرَّحمن عبدِ الله بنِ يزيد المُقرئ، بهذا الإسناد، وقُرن حَيْوَةُ عند أحمد بابن لَهِيعة، وذكر ابن حبان أيضاً بأن شيخه ابنَ خُزيمة ذَكَرَ آخرَ مع حَيْوة، ولم يُصَرِّح باسمه.

### ١٦- باب المرأة الغَيراء (١)

٣٢٣٣- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا النَّضْرُ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن إسحاقَ بن عبدِالله بن أبي طلحة (٢)

عن أنس قال<sup>(٣)</sup>: قالوا: يا رسول الله، ألا تَتَزَوَّجُ<sup>(٤)</sup> من نساءِ الأنصار؟ قال: «إنَّ فيهم لَغَيْرَةً شديدةً» (٥).

= وأخرجه ابن ماجه (١٨٥٥) من طريق عبد الرَّحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، عن أبي عبد الرَّحمن الحُبُليّ، به، والإفريقي ضعيف.

- (١) في هامش (ه): الغَيْرَي. (نسخة).
- (٢) قوله: بن أبي طلحة، من (ر) و(م).
  - (٣) كلمة (قال) من (ر) و(م).
- (٤) في (م): تَزَوَّجُ، وفوقها: تَتَزَوَّج. (نسخة).
- (٥) رجاله ثقات، إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابنُ راهويه، والنَّضْر: هو ابنُ شُمَيْل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٢٢).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٠٧) عن موسى بن هارون، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقال: لم يروِ هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله إلا حمَّاد بن سلمة، تفرد به النَّضْر بن شُمَيْل.

وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (٦٤٣٨)، وابن حبان (٤٠٣٨) من طريق خلَّاد بن أسلم، عن النَّضْر بن شُميل، به، ولفظه عند ابن حبان: «إنَّ في أعينهم شيئاً»، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حمَّاد إلا النَّضْر.

وقد رواه بِشرُ بنُ السَّرِيِّ - كما في «علل» الرازي ١/ ٤٠٠ (١١٩٨) - عن حمَّاد بن سَلَمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنَّ أمَّ سُلَيْم قالت للنبيِّ عَيُّ : ألا تَتَزَوَّج من نساء الأنصار؟ . . . الحديث.

لكن قال أبو زُرعة وأبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو حمَّاد بن سلمة عن إسحاق، أنَّ أمَّ سُلَيْم قالت للنبي ﷺ، مرسل.

## ١٧- باب إباحة النَّظَر قبلَ التَّزويج

٣٢٣٤ - أخبرنا عبدُالرَّحمن بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا مروانُ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابنُ كَيْسَان - عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: خَطَبَ رجلٌ امرأةً من الأنصار، فقال له (۱) رسولُ الله ﷺ: «هَلْ نَظُرْتَ إليها؟» قال: لا، فأمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إليها (۲).

٣٢٣٥ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالعزيزِ بنِ أبي رِزْمَةَ قال: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ قال: حدَّثنا عاصم، عن بَكْرِ بنِ عبدِالله المُزَنيّ

عن المغيرةِ بنِ شعبةَ قال: خَطَبْتُ امرأةً على عَهْدِ رسولِ الله عَيْلَةِ، فقال النبيُّ عَيْلَةٍ: «أَنَظُرْتَ إليها، فإنَّه أَجْدَرُ أَن يُعْلِيَةٍ: «أَنَظُرْتَ إليها، فإنَّه أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بِينَكُما»(٣).

(١) لفظ: له، ليس في (م).

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات غير يزيد بن كيسان، فصدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، مروان: هو ابن معاوية الفَزَاري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي كما ذكر المصنف بإثر هذا الحديث في «السُّنن الكبرى» (٥٣٢٧) وقال: اسم أبي حازم هذا سُلمان مولى عَزَّة، كوفيٌّ، واسم أبي حازم المَدَنيّ: سَلَمة بنُ دينار، وهو والد عبد العزيز بن أبي حازم.

وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٢٤): (٧٥) عن يحيى بن معين، عن مروان بن معاوية الفَزَاري، بهذا الإسناد، بأطول منه بذِكْر قصة الصَّدَاق.

وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وينظر الكلام على هذه الترجمة في «فتح الباري» ٩/ ١٨١.

وسيأتي من طريق علي بن هاشم بن البريد برقم (٣٢٤٦)، ومن طريق سفيان بن عُيينة برقم (٣٢٤٧)، كلاهما عن يزيد بن كَيْسَان، به، وينظر الحديث الآتي بعده.

(٣) إسناده صحيح إن ثبتَ سماع بكر بن عبد الله المُزَنيّ من المغيرة بن شعبة، فقد نفاه ابنُ عين كما في «تهذيب التهذيب»، وأثبتَه الدَّارقطنيّ في «العلل» ٣/ ٣٢١، عاصم: هو ابنُ =

## ١٨- باب التَّزْوِيج في شَوَّال

٣٢٣٦ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ قال: حدَّثني إسماعيلُ بنُ أميَّة، عن عبدِالله بنِ عُروة، عن عُروة

عن عائشة قالت: تَزَوَّجني رسولُ الله ﷺ في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَوَّال، وكانت عائشة تُحِبُّ أن تُدْخِلَ نساءَها (١) في شوَّال، فأيُّ (٢) نسائِهِ كانَتْ أَحْظَى عندَه منِّى ؟ (٣).

= سليمان الأحول، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٣٢٨).

وأخرجه أحمد (١٨١٣٧) و(١٨١٥٤)، والترمذي (١٠٨٧) من طرق، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وفي رواية أحمد الأولى زيادة ذكر خطبة المغيرة امرأةً من الأنصار. قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه (١٨٦٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البُناني، عن بكر المُزنى، به.

وأُخرجه ابن ماجه أيضاً (١٨٦٥)، وابن حبان (٤٠٤٣)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البُناني، عن أنس، أنَّ المغيرة بنَ شعبة أراد أن يتزوَّجَ امرأةً ... الحديث، قال الدارقطني في «العلل» ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١: وهذا وهم، وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلاً.

وفي الباب عن أبي هريرة سلف قبله.

قال السِّندي: قوله: أَنْ يُؤْدَمَ، أي: يُوَقَّقَ ويُؤلَّفَ بينكما، فالنظر إلى الأجنبية لقصد النكاح عائز.

- (١) في (ه): تحب أن تُدخَل نساؤها.
  - (٢) في هامش (ك): وأيُّ.

(٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوري، وعروة: هو ابنُ الزبير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٣) دون قوله: وكانت عائشة تُحبُّ أن تُدخل نساءَها في شوال.

وأخرجه أحمد (٢٤٢٧٢)، والترمذي (١٠٩٣)، وابن ماجه (١٩٩٠) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، دون قوله عند الترمذي: فأيُّ نسائه كانت أحظى عنده منِّي. قال =

## ١٩- باب الخِطْبة في النِّكاح

٣٢٣٧- أخبرني عبدُالرَّحمن بنُ محمدِ بنِ سلَّامٍ قال: حدَّثني عبدُالصَّمدِ بنُ عبدُالله بنُ بُرَيْدَةَ عبدِالوارثِ قال: حدَّثني عبدُالله بنُ بُرَيْدَةَ عال: حدَّثني عبدُالله بنُ بُرَيْدَةَ قال: حدثني عامرُ بنُ شَرَاحِيلَ الشَّعبيُّ

أنّه سَمِعَ فاطمة بنتَ قيسٍ - وكانت من المُهاجرات الأُول - قالت: خَطَبَنِي عبدُالرَّحمنِ بنُ عوف في نَفَرٍ من أصحابِ محمدٍ عَلَيْهُ (١) ، وخَطَبَني رسولُ الله عَلَيْهُ على مولاهُ أسامة بنِ زيد، وقد كنتُ حُدِّثْتُ أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ على مؤلاهُ أسامة (٢)». فلمَّا كلَّمني رسولُ الله عَلَيْهُ قال: «مَنْ أَحَبَني فَلْيُحِبَّ أسامة (٢)». فلمَّا كلَّمني رسولُ الله عَلَيْهُ قلت: أمْرِي بيدِكَ ، فأنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ ، فقال (٣): «إنْطَلِقِي إلى أمِّ شَرِيك». وأمُّ شَرِيك امرأةُ غنيَّةُ (٤) من الأنصار ، عظيمةُ النَّفَقَةِ في سبيلِ الله عزّ وجلّ ، يَنْزِلُ عليها الضِّيفانُ ، فقلت: سأفعل ، قال: «لا تَفْعَلِي ، فإنَّ أمَّ شَرِيك كثيرةُ الضِّيفان ، فإنِّي أكْرَهُ أن يَسْقُطَ عنكِ خِمارُكِ ، أو يَنْكَشِفَ (٥) شَرِيك كثيرةُ الضِّيفان ، فإنِّي أكْرَهُ أن يَسْقُطَ عنكِ خِمارُكِ ، أو يَنْكَشِفَ (٥)

<sup>=</sup> الترمذي: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية.

وأخرجه مسلم (١٤٢٣) من طريق عبدِ الله بنِ نُمير، وابن حبان (٤٠٥٨)، من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، به، دون قوله: كانت عائشة تحبُّ أن تُدخل نساءها في شوال.

وسيأتي من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به، برقم (٣٣٧٧).

قال السِّندي: قوله: أن تُدخل نساءَها، أي: على أزواجهنَّ، ومرادُها الرَّدُّ على من كره التزويج والدُّخول في شوَّال.

<sup>(</sup>١) في (م): رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ر) و(م): بن زيد.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ك): قال. (نسخة)، وعليها شرحَ السِّندي.

<sup>(</sup>٤) في (ك): امرأة عُتيَّةً، على الإضافة، وعليها شرحَ السِّندي (؟).

<sup>(</sup>٥) في (م): وإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو يكشف ...

الثَّوبُ عن ساقَيْكِ، فيرَى القومُ منك بعضَ ما تَكْرَهِين، ولكن انتَقِلِي إلى ابنِ عَمِّك عن ساقَيْكِ، فيرَى القومُ منك بعضَ ما تَكْرَهِين، ولكن انتَقِلِي إلى ابنِ عَمِّدِ ابنِ أمِّ مَكْتُوم»، وهو رجلٌ من بني فِهْر، فانتقلَتْ إليه. مختصر (۱).

(۱) إسناده صحيح، عبد الوارث (والدعبد الصمد): هو ابن سعيد العنبري، وحسين المعلِّم: هو ابن ذكوان المُكْتِب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣١١).

وأخرجه مسلم (٢٩٤٢) عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجَّاج بن الشاعر، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد، مطوَّلاً بإخبار النبي على المحسَّاسة عن تميم الداري.

وأخرجه أحمد (٢٧٣٢٣) و(٢٧٣٤٥) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، بهذا الإسناد، مختصراً بلفظ: «قالت: طلَّقَني زوجي ثلاثاً، فأمرَني رسولُ الله ﷺ أَنْ أعتدَّ في بيتِ ابن أمّ مكتوم».

وفي رواية مسلم (٢٩٤٢) قالت: نكحتُ ابنَ المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذٍ، فأُصِيبَ في أول الجهاد مع رسولِ الله ﷺ، فلما تَأَيَّمْتُ خطبني عبد الرَّحمن ...

قال النووي في «شرح مسلم» ٧٨/١٨ - ٧٩: قال العلماء: قولها: «فأُصِيبَ» ليس معناه أنه قُتِلَ في الجهاد مع النبي ﷺ وتَأَيَّمَتْ بذلك، إنَّما تأيَّمَتْ بطلاقه البائن كما ذكره مسلم في الطريق الذي بعد هذا ... وينظر تتمة كلامه.

وقال ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٤٧٧: وهذه الرواية وهمٌ، ولكنْ أُوَّلَهُ بعضهم على أن المراد أُصيب بجراحة أو أُصيب في ماله، أو نحو ذلك، حكاه النووي وغيره، والذي يظهر أن المراد بقولها: «أصيب» أي: ماتَ، على ظاهره ...

وقوله: «وأمُّ شَرِيك امرأةٌ غنيَّة من الأنصار» قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ٧٩ /١٨: هذا قد أنكره بعض العلماء وقال: إنما هي قُرشيَّة من بني عامر بن لؤي، واسمها: غُزيَّة، وقيل: غُزيَّلة، وقال آخرون: هما ثنتان قرشية وأنصارية. اهـ.

وينظر «الاستيعاب» لابن عبد البَرّ (الترجمة ٣٥٣٣)، و«الإصابة» لابن حجر ١٤٠٨/١٤.

وسيأتي الحديث مختصراً من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي برقم (٣٤٠٣)، ومن طريق سلمة بن كُهَيْل برقم (٣٤٠٤)، ومن طريق سيَّار وحُصين ومغيرة وداود وإسماعيل وآخرين برقم (٣٥٤٨)، ومن طريق أبي إسحاق السَّبِيعي برقم (٣٥٤٩)، جميعُهم عن الشعبي، به.

## ٢٠- باب النَّهي أن يخطُب الرَّجلُ على خِطْبَةِ أخيه

٣٢٣٨- أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد (١) قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع

عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطْبَةِ بعض»(٢).

= وسلف من طريق الزُّبيدي برقم (٣٢٢٢)، وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة برقم (٣٥٥٢)، كلاهما عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، وتنظر باقي رواياته في التعليق عليه ثمة.

قوله: فقال: انطلقي إلى أمّ شريك. بالفاء في بعض النسخ، وفي بعضها: «قال» بلا فاء؛ قال السِّندي: وهو الظاهر؛ فإن هذا رجوع إلى أول القصَّة وإلى ما جرى قبل الخِطْبة حال العِدَّة، فالفاء لا تناسبه، والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العِدَّة.

وقوله: «امرأة غنيَّة»؛ وقع في النسخة (ك): «امرأة عُتيَّة»، قال السِّندي: ضبط بالإضافة، و«عُتيَّة» بعين مهملة مضمومة، ومثناة فوقية مفتوحة، وياء مُشدَّدة، والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف و «غنيَّة» بالغين المعجمة والنون. انتهى كلامه. ولم نقف على مَنْ ذكر مثل هذا الكلام، ولا وردَ في مصادر الحديث اسم «عُتيَّة»، والله أعلم.

وقوله: عبد الله بن عَمرو ابن أمّ مكتوم؛ سمَّاه ابن حجر في «الإصابة» ٧/ ٣٣٠: عَمرو بن أمّ مكتوم، وقال: يقال: اسمه عبد الله، وعَمرو أكثر، وهو ابنُ قيس بن زائدة بن الأصمّ، وفيهم من قال: قيس، بدل: زائدة ... ويقال: كان اسمه الحصين، فسمَّاه النبيّ عَيْهُ عبدَ الله.

- (١) قوله: بن سعيد، من (ر) و(م).
- (٢) إسناده صحيح، اللّيث: هو ابنُ سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٤).

وأخرجه مسلم (١٤١٢): (٤٩)، والترمذي (١٢٩٢) عن قتيبة، بهذا الإسناد، بلفظ: «لا يَبعْ بعضُكم على بَيْع بعض، ولا يَخْطُبْ بعضُكم على خِطْبَةِ بعض».

وأخرجه أحمد (٦٠٦٠)، ومسلم (١٤١٢): (٤٩) من طريقين عن الليث، به، بنحو اللفظ المذكور آنفاً.

وأخرجه بنحوه وبأتم منه أحمد (٤٧٢٢) و(٦٠٣١) و(٦٠٣٦) و(٦٠٨٨) و(٦١٣٥)

٣٢٣٩ أخبرنا محمدُ بنُ منصور وسعيدُ بنُ عبدِالرَّحمن قالا: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سعيد

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ - وقال محمد: عن النبي ﷺ - وقال محمد: عن النبي ﷺ -: «لا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعُ (١) حاضرٌ لِبَادٍ، ولا يَبعِ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تَسْأَلِ المرأةُ طلاقَ أَخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها»(٢).

= و(۲۷۷٦) و(۱٤۱۱) و(۱٤۱۷ - بأطول منه)، ومسلم (۱٤۱۱): (۵۰) و(۱٤۱۲): (۸) بإثر الحديث (۱۵۱٤)، وأبو داود (۲۰۸۱)، وابن ماجه (۱۸٦۸)، وابن حبان (٤٠٤٧) و(٤٠٥١) من طرق عن نافع، به.

وسيأتي بأتمَّ منه من طريق ابن جُرَيج، عن نافع، به، برقم (٣٢٤٣).

وسيأتي بالنهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه من طريق مالك والليث برقم (٤٥٠٣)، ومن طريق عُبيد الله برقم (٤٥٠٤) ثلاثتهم عن نافع، به.

(١) في (ر) و(م) و(ه) وهامش (ك): يبيع، في الموضعين.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكيّ، وسعيد بن عبد الرَّحمن: هو ابنُ حسان المخزومي، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وسعيد: هو ابن المسيِّب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٦).

وأخرجه بتمامه ومختصراً أحمد (٧٢٤٨)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣): (٥١) و(١٥٢٠): (١٨)، وأبو داود (٢٠٨٠) و(٣٤٣٨)، والترمذي (١١٣٤) و(١١٩٠) و(١٢٢٢) و(١٣٠٤)، وابن ماجه (١٨٦٧) و(٢١٧٢) و(٢١٧٤) و(٢١٧٥) من طريق سفيان بن عيينة، يهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢١٦٠) من طريق ابن جُريج، عن الزُّهري، به، دون قوله: «ولا يخطب ...» إلى آخر الحديث.

وأخرجه بتمامه ومختصراً أحمد (۷۷۲۷) و (۷۵۵۷) و (۷۸۵۸) و (۷۸۷۷) و (۸۱۰۰) و (۸۱۰۰) و (۸۱۰۰) و (۸۱۰۰) و (۹۲۲۲) و (۹۲۲۰) و (۹۶۲۰) و (۹۶۲۰) و (۹۹۲۳) و (۹۹۲۹) و (۹۹۲۹) و (۹۹۲۹) و (۹۹۲۹) و (۹۹۲۹) و (۹۹۲۹) و (۹۰۲۱) و (۱۰۲۲۹) و (۱۰۸۵۰) و (۱۰۸۵) و (۱۰۸۵۰) و (۱۰۸۵۰) و (۱۰۸۵۰) و (۱۰۸۵۰) و (۱۰۸۵۰) و (۱۰۸۵۰)

• ٣٢٤٠ أخبرني هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا مَعْنُ قال: حدَّثنا مالك. ح: والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّان، عن الأعرج

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَخْطُبْ أحدُكُمْ على خِطْبَةِ أخيه»(١).

= و(۲۰۲۳): (۲۹) و(۲۰۱۶): (۳۲)، وأبو داود (۲۱۷۱)، وابن حبان (۲۰۲۱) و(۲۰۲۸) و(۲۰۰۰) و(۲۰۲۹) و(۲۰۷۰) من طرق عن أبي هريرة، به، وفي بعضها زيادة.

وسيرد بتمامه ومختصراً من طرق عن الزُّهري، به، بالأرقام: (٣٢٤١) و(٤٥٠٢) و(٤٥٠٦) و(٤٥٠٧).

وتنظر الأحاديث الآتية بالأرقام: (٣٢٤٠) و(٣٢٤٢) و(٤٤٩١) و(٤٤٩٦).

قال السِّندي: قوله: «لا تَنَاجِشُوا» النَّجْشُ؛ بفتح فسكون: هو أن يَمدحَ السِّلْعةَ لِيُرَوِّجَها، أو يزيدَ في الثَّمن ولا يريدُ شِراءَها؛ ليغترَّ بذلك غيرُه. «ولا يَبعْ حاضِرٌ» جاء على صيغة النَّهي بسقوط الياء، وعلى صيغة النَّهي بإثبات الياء، وهو بمعنى النَّهي؛ فلذا عُطفَ على النَّهي السابق، وكذا ما بعدَه، أي: لا يَبعْ المقيمُ بالبلدة «لِبَادٍ»: لِبدَوِيِّ، وهو أن يبيعَ الحاضرُ مالَ السابق، وكذا ما بعدَه، أي: لا يَبعْ المقيمُ بالبلدة «لِبَادٍ»: لِبدَوِيِّ، وهو أن يبيعَ الحاضرُ مالَ البادِي نَفْعاً له، بأن يكون دَلَّالاً، وذلك يتضمَّن الضَّررَ في حقِّ الحاضرين، فإنَّه لو تركَ البادِي لكان عادةً باعهُ رخيصاً. «على بيع أخيه» قيل: المراد السَّوْم، والنَّهيُ للمشتري دون البائع؛ لأنَّ البائع لا يكاد يدخلُ على البائع، وإنَّما المشهور زيادةُ المشتري على المشتري. «ولا يَخطُبْ» من الخِطْبة - بكسر الخاء - بمعنى التماس النِّكاح، من حَدِّ «نصَرَ»، وهو يَحتمِلُ النَّهيَ والنَّهيَ والنَّهيَ والنَّهيَ والنَّهيَ المرأةُ» قيل: هو نَهيٌ للمخطوبة عن أن تسأل الخاطبَ طلاقَ التي في نكاحه، وللمرأةِ من أن المرأةُ» قيل: هو نَهيٌ للمخطوبة عن أن تسأل الخاطبَ طلاقَ التي في نكاحه، وللمرأةِ من أن تسأل طلاقَ الضَّرَّةِ أيضاً، والمراد الأختُ في الدِّين. «لتَكْتَفِئَ» افتعالٌ، من كفاً بالهمزة، أي: تسأل طلاقَ الضَّرَةِ أيضاً، والمراد الأختُ في الدِّين. «لتَكْتَفِئَ» افتعالٌ، من كفاً بالهمزة، أي: لتمُن النَّفقة والكِسوة من الزَّوج عنها.

(١) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابنُ عيسى القزاز، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن، والأعرج: هو عبد الرَّحمن، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بن هُرْمُز. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٥).

وهو عند مالك في «الموطأ» ٢/ ٥٢٣، ومن طريقه أخرجه أحمد (٩٩٥١).

٣٢٤١ - أخبرني يونُس بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شِهاب قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسيِّب

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبَةِ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَتْرُك»(١).

٣٢٤٢ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا غُندر، عن هشام، عن محمد

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا يَخْطُبُ أحدُكم على خِطْبَةِ أخيه»(٢).

= وسلف قبله من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به، بأطول منه، وينظر ما بعده.

(۱) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، وشيخُه يونس: هو ابنُ يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٧).

وأخرجه مسلم (١٤١٣): (٥٢) عن حَرْمَلَةَ بنِ يحيى، عن عبد الله بن وَهْب، بهذا الإسناد، بلفظ الحديث (٣٢٣٩)، وهو من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، وينظر التعليق عليه.

وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.

قال السِّندي: قوله: «حتى ينكح» أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها. «أو يتركها» فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: «لا يخطب» حتى يقال: يلزم منها جواز الخِطبة إذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار المفهوم، والله تعالى أعلم.

(٢) إسناده صحيح، غُندر: هو محمد بن جعفر، وهشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٩).

وأخرجه أحمد (١٠٣٤٦) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، بأطول منه.

وأخرجه بأطول منه أيضاً أحمد (١٠٦٠٥) و(١٠٦٨٩)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٨) من طرق عن هشام بن حسان، به.

وخالف أيوبُ السَّختياني هشامَ بنَ حسان، فرواه عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً، أخرجه المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٥٣٣٨) عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب.

وتنظر الروايات الثلاث السالفة قبله.

## ٢١- باب خِطْبة الرَّجلِ إذا تَرَكَ الخاطبُ أو أَذِنَ له

٣٢٤٣- أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَنِ قال: حدَّثنا الحَجَّاجُ<sup>(١)</sup> بنُ محمدٍ قال: قال ابنُ جُريج: سمعتُ نافعاً يُحَدِّث

أَنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَن يَبِيعَ بعضُكم على بيعِ بعضُكم على بيعِ بعض، ولا يَخْطُبِ الرَّجلُ على خِطْبَةِ الرَّجل حتى يَتْرُكَ الخاطِبُ قبلَه، أو يأذَنَ له الخاطِبُ (٢).

٣٢٤٤ - أخبرني حاجِبُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن الزُّهْريِّ ويزيدَ بنِ عبدِاللهِ بنِ قُسَيْط، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرَّحمن. وعن الحارثِ بنِ عبدالرَّحمن، عن محمدِ بنِ عبدِالرَّحمن بنِ ثوبان

أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرِها، فقالت: طَلَّقَني زوجي ثلاثاً، فكان يَرْزُقُني طعاماً فيه شيء، فقلت: واللهِ لئن كانت لي النَّفَقَةُ والسُّكْنى لأَطْلُبَنَّها (٣)، ولا أقبلُ هذا، فقال الوكيل: ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة. قالت: فأتيتُ النبيَّ عَلِيَهُ، فذكرتُ ذلك له، فقال: «ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة،

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): حجَّاج.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحسن: هو المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بسماعه من نافع، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤٠).

وأخرجه البخاري (٥١٤٢) عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً بلفظ: «لا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطْبةِ بعض» برقم (٣٢٣٨).

وسيأتي من طريق مالك والليث وعُبيد الله، عن نافع، به، برقمي (٤٥٠٣) و(٤٥٠٤) بالنهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.

<sup>(</sup>٣) في (ر): واللهِ لو كانت النفقة والسكني لي لأطلبنَّها.

فاعْتَدِّي (۱) عند فلانة ». قالت: وكان يأتيها أصحابُه، ثم قال: «إعْتَدِّي عندَ ابنِ أمِّ مكتوم، فإنَّه أعمى، فإذا حَلَلْتِ فآذِنِينِي ». قالت: فلمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُه، فقال رسولُ الله ﷺ: «ومَنْ (۲) خَطَبَكِ؟ » فقلت (۳): معاويةُ ورجلٌ آخَرُ من قويش، فقال النبيُّ ﷺ: «أمَّا معاوية، فإنَّه غلامٌ من غِلْمانِ قُريش، لا شيءَ له (٤)، وأمَّا الآخر، فإنَّه صاحِبُ شَرِّ لا خيرَ فيه، ولكنِ انْكِحِي أسامةَ بنَ زيد (٥)». قالت (٢): فكرِهْتُهُ، فقال لها ذلك ثلاث مرَّات، فنكَحَتْه (٧).

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٧٣٣٥) (ولم يسق لفظه) و(٢٧٣٤٧)، ومسلم (١٤٨٠): (٤٠)، من طرق، عن الزُّهري وحده، بالإسناد الأول.

وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (٢٧٣٣٤)، ومسلم بإثر (١٤٨٠): (٣٧)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٩١٩٩) من طريق عمران بن أبي أنس، وأحمد (٢٧٣٣٣)، ومسلم (١٤٨٠): (٣٩)، وأبو داود (٢٢٨٧) (ولم يسق لفظه) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقًاص، ومسلم (١٤٨٠): (٣٧) من طريق أبي حازم الأعرج، ثلاثتهم عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، بالإسناد الأول.

وسيأتي من طريق عُقيل، عن الزُّهري وحدَه، به، برقم (٣٥٤٦)، مختصراً بذكر الطلاق وانتقالها إلى بيت ابن أمّ مكتوم.

<sup>(</sup>١) في (ر): واعتدّي.

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(م): «من» (دون واو).

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): قلت.

<sup>(</sup>٤) في (م): لا مال له، وفوقها: لا شيء له (نسخة).

<sup>(</sup>٥) قوله: بن زيد، من (ك).

<sup>(</sup>٦) قوله: قالت، ليس في (م)، وكذا كلمة «ذلك» الآتية بعدها ليست فيها.

<sup>(</sup>۷) إسناده الأول صحيح، وإسناده الثاني حسن من أجل الحارث بن عبد الرَّحمن - وهو القرشي العامري خال ابن أبي ذئب - فهو صدوق، حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصّيصي، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بنُ عبد الرَّحمن، والزُّهري: هو محمد ابن شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٢).

### ٢٢- باب إذا استشارتِ المرأةُ رجلاً فيمن يخطُبها هل يُخبُرها بما يعلم

٣٢٤٥ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع (١) - واللَّفظُ لمحمد - عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن عبدِالله بنِ يزيد، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرَّحمن

عن فاطمة بنتِ قيس، أنَّ أبا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو غائب، فأرسلَ إليها وكيلُه بشعير، فسَخِطَتْهُ، فقال: واللهِ ما لكِ علينا من شيء فجاءَتْ رسولَ الله عليه فذكرَتْ ذلك له، فقال: «ليس لكِ نفقة»، فأمرَها أنْ تَعْتَدَّ في بيتِ أمِّ شَرِيك، ثم قال: «تلك امرأةٌ يَغْشَاها أصحابي، فاعْتَدِّي (٢) عندَ ابنِ أمِّ مَكْتُوم، فإنَّه رجلٌ أعمى، تضعين ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فأَوْنينِي»، قالت: فلمَّا حَلَلْتُ، ذكرْتُ له أنَّ معاوية بنَ أبي سفيان وأبا جَهْم خَطَبَاني، فقال رسولُ الله عَيْلَة: «أمَّا أبو جَهْم، فلا يَضَعُ عَصَاه عن عاتِقِهِ، وأمَّا معاوية فصُعْلُوكُ لا مالَ له، ولكنِ انْكِحِي أسامة بنَ زيد»، فكرهُه،

وسیأتی بعده (۳۲٤٥) من طریق عبد الله بن یزید المخزومی، ومن طریق یحیی بن أبی کثیر برقم (۳٤٠٥)، کلاهما عن أبی سلمة بن عبد الرَّحمن، به.

وسلف بأطول منه من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، برقم (٣٢٢٢)، وتنظر باقي طرقه في التعليق عليه.

قوله: فيه شيء، كناية عن رداءته، وقوله: وكان يأتيها أصحابه، أي: كانوا يجتمعون في بيتها لكرمها وجودها وعطائها عليهم. وقوله: «فإذا حَلَلْتِ» أي: للأزواج بالخروج من العِدَّة، وقوله: فإنه غلام، أي: من الأصاغر، لا من الأكابر، «لا شيء له» أي: فقير، وقوله: صاحب شَرّ، أي: كثير الضرب للنساء. قاله السِّندي.

وقوله: عند فلانة: هي أمُّ شَرِيك كما سيأتي في الرواية بعده، وينظر «الإصابة» ١٤/٩٠٤. (١) فوق قوله: وأنا أسمع، في (ك) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): واعتدى.

ثم قال: «إِنْكِحِي أسامةَ بنَ زيد» فنَكَحْتُهُ، فجعلَ الله عزَّ وجلَّ فيه خيراً، واغْتَبَطْتُ به (١).

# ٢٣- باب إذا استشارَ رجلً رجلاً في المرأة؛ هل يُخْبِرُه بما يعلم

٣٢٤٦ أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشمِ بنِ البَرِيد، عن يزيدَ بنِ كَيْسان، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسولِ الله ﷺ فقال: إنِّي تَزوَّجْتُ امرأةً، فقال النبيُّ ﷺ: «ألا (٢) نَظَرْتَ إليها، فإنَّ في أعين (٣) الأنصار شيئاً» (٤).

(۱) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرَادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن المصري الفقيهُ صاحبُ مالك، وعبد الله بنُ يزيد: هو المخزومي مولى الأسود بن سفيان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٩٨٩٥) دون ذكر الحارث بن مسكين في إسناده.

وهو في «موطّاً» مالك ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٧٣٢٧) و(٢٧٣٢٨)، ومسلم (١٤٨٠): (٣٦)، وأبو داود (٢٢٨٤)، وابن حبان (٤٠٤٩) و(٤٢٩٠).

وسلف من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس برقم (٣٢٢٢)، وتنظر باقي طرقه ثمَّة، وينظر ما قبله.

قوله: «يغشاها» أي: يدخلون عليها، وقوله: «فلا يضع عصاه» أي: كثير الضرب للنساء كما جاء في رواية، وقيل: كثير السفر، وقوله: «فصعلوك» أي: فقير، وقوله: «واغتبطتُ به» على بناء الفاعل، من الاغتباط، من: غبطه فاغتبط، أي: كانت النساء تغبطني لوفور حظّي منه. قاله السِّندي.

- (٢) قُيِّدت في (ك) بتشديد اللام: ألَّا، وهي حرف تحضيض أيضاً، مثل: أَلَا، و: هلَّا. (٣) في (م): عين.
- (٤) حديث صحيح، علي بن هاشم بن البريد ويزيد بن كَيْسَان صدوقان، وبقية رجاله ثقات، أبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي الكوفي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٠).

وسلف من طريق مروان بن معاوية برقم (٣٢٣٤)، وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، كلاهما عن يزيد بن كَيْسان، به. قال أبو عبدالرَّحمن: وَجَدْتُ هذا الحديثَ في موضع آخر عن يزيدَ بنِ كَيْسان، أنَّ جابرَ (١) بنَ عبدِالله حدَّث، والصَّواب: أبو هريرة.

٣٢٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا سفيان، عن يزيدَ بنِ كَيْسان، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، أنَّ رجلاً أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امرأةً، فقال النبيُّ ﷺ: «ٱنْظُرْ إليها، فإنَّ في أعينِ (٢) الأنصارِ شيئاً »(٣).

### ٢٤- باب عرض الرَّجلِ ابنتَه على مَنْ يَرْضَى ۖ

٣٢٤٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُالرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن سالم، عن ابن عُمر

عن عُمر قال: تأيَّمَتْ حَفْصَةُ بنتُ عُمَرَ من خُنَيْس - يعني ابنَ حُذَافَةَ، وكان من أصحابِ النبيِّ ﷺ ممَّن شَهِدَ بدراً، فتوفِّي (٥) بالمدينة - فلَقِيتُ عثمانَ بنَ عفَّان، فعَرَضْتُ عليه حَفْصَةَ، فقلتُ: إنْ شئتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ،

<sup>(</sup>۱) يعني عن يزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم، عن جابر، أخرجه المصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٣٣١) من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) في (م): عين.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٢٩).

وأخرجه أحمد (٧٨٤٢) و(٧٩٧٩)، ومسلم (١٤٢٤): (٧٤)، وابن حبان (٤٠٤١) و(٤٠٤٤) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة: يعنى صِغَراً.

وسلف قبله من طريق علي بن هاشم بن البريد، وسلف أيضاً برقم (٣٢٣٤) من طريق مروان بن معاوية الفَزَاري، كلاهما عن يزيد بن كَيْسان، به.

<sup>(</sup>٤) في هامشي (ك) و(ه): يرضاه.

<sup>(</sup>٥) في (ر): فتوفي عنها.

فقال: سأنظُرُ في ذلك، فلَبِثْتُ لياليَ، فلَقِيتُهُ، فقال: ما أريدُ أَنْ أَتَزوَّجَ يومي هذا، قال عُمر: فلَقِيتُ أَبا بكر الصِّدِيقَ وَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى على أَنْكُحْتُكَ حَفْصَةَ، فلم يَرْجِعْ إليَّ (١) شيئاً، فكنتُ عليه أَوْجَدَ (٢) مني على عثمانَ وَ فَضَةَ، فلم يَرْجِعْ إليَّ (١) شيئاً، فكنتُ عليه أَوْجَدَ (٢) مني على عثمانَ وَ الله عَلَيْهُ، فلَبِثْتُ لياليَ، فخطَبَها إليَّ رسولُ الله عَلَيْهِ، فأَنْكَحْتُها إيَّاه، فلَقِينِي أبو بكر فقال: لعلَّك وَجَدْتَ عَلَيَّ حين عَرَضْتَ عليَّ حفصة، فلم أَرْجِعْ إليك شيئاً، قلتُ: نعم، قال: فإنَّه لم يَمْنَعْنِي حين عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ الْأَفْشِيَ أَرْجِعْ إليك شيئاً إلا أنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ يَذْكُرُها، ولم أكنْ لِأَفْشِيَ الله عَلَيْهُ يَذْكُرُها، ولم أكنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله عَلَيْهُ يَذْكُرُها، ولم أكنْ لِأَفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَ

<sup>(</sup>١) في (م): لي.

<sup>(</sup>٢) في (ر): فلم يرجع إليَّ بشيء فكنتُ منه أَوْجَدَ ...

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وعبد الرَّزَّاق: هو ابنُ همَّام الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والزُّهْريّ: هو محمدُ بنُ مسلم ابنِ شِهاب، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر رَّهُمْ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤٣).

وأخرجه أحمد (٧٤)، وابن حبان (٤٠٣٩) من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد، وجاء عند أحمد: تأيَّمَتْ حفصةُ بنتُ عُمر من خُنيْسِ بنِ حُذافة - أو حُذيفة، شَكَّ عبد الرزاق - وكان من أصحاب ... الحديث؛ قال الدارقطني في «العلل» ١/٤: الصحيح أنه خُنيْس بن حُذافة بن قيس السَّهمي، أخو عبد الله بن حُذافة ...

وأخرجه البخاري (٥١٢٩) من طريق هشام بن يوسف الصَّنْعاني، عن مَعْمَر، به، دون ذِكْر زواجه ﷺ من حفصة، وعنده: تأيَّمَتْ حفصةُ بنتُ عُمر من ابنِ حُذافة السَّهْمي ... الحديث، لم يسمِّ خُنَيْساً.

وأخرجه البخاري (٤٠٠٥) و(٥١٤٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري، به، وليس في الرواية الثانية عرضُ عُمر حفصةَ على عثمان بن عفان ﷺ.

وسيأتي من طريق صالح بن كَيْسَان، عن الزُّهْريّ، به، برقم (٣٢٥٩).

#### ٢٥- باب عَرْضِ المرأةِ نفسَها على مَنْ تَرْضَى

٣٢٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثني مَرْحُومُ بنُ عبدِالعزيز العَطَّار أبو عبدالصَّمَدِ قال: سمعتُ ثابتاً البُنَانيَّ يقول:

كنتُ عند أنسِ بنِ مالك وعنده ابنةٌ له، فقال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله عند أنسِ بنِ مالك وعنده ابنةٌ له، فقال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله، ألك في حاجة؟(١).

• ٣٢٥- أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا مَرْحُومٌ قال: حدَّثنا ثابت

عن أنس: أنَّ امرأةً عَرَضَتْ نفسَها على النبيِّ عَيَّهُ، فضحكت ابنةُ أنس (٢)، فقالت: ما كان أقلَّ حَياءَها! فقال أنس: هي خيرٌ منكِ، عَرَضَتْ نفسَها على النبي عَيَّهُ (٣).

#### ٢٦- باب صلاة المرأةِ إذا خُطِبَتْ واستخارتها ربَّها

٣٢٥١ - أخبرنا سويدُ بنُ نَصْرٍ قال: أخبرنا عبدُالله قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ المُغيرة، عن ثابت

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، ثابت البُناني: هو ابنُ أَسْلَم، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤١).

وأخرجه أحمد (١٣٨٣٥)، والبخاري (٥١٢٠) و(٦١٢٣)، وابن ماجه (٢٠٠١)، من طرق، عن مرحوم بن عبد العزيز، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة هي بنحو ما سيأتي في الرواية بعده، وهي عن محمد بن بشار، عن مرحوم، به.

قال ابن حجر في «هُدَى السَّاري» الصفحة ٣٢٢: «جاءت امرأة» هي أمُّ شريك، أو خَوْلَة بنت حكيم، أو ليلي بنتُ قيس بن الخَطِيم، وهذا الثالث أشبه.

<sup>(</sup>٢) في (م) وهامش (ك): لأنس، وجاء في هامش (م): أنس. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤٢).

وأخرجه ابن ماجه (۲۰۰۱) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرنَ به أبا بِشْر بكرَ بنَ خَلَف.

وسلف قبله عن محمد بن المثنَّى، عن مرحوم، به.

عن أنسٍ قال: لمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زينب، قال رسولُ الله عَلِيَّ لزيد: «ٱذْكُرْها عَلَيَّ». قال زيد (۱): فانطلقتُ، فقلت: يا زينب، أَبْشِرِي، أَرْسَلَني (۲) رسولُ الله عَلِيَّ يَذْكُرُكِ، فقالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي (۳)، فقامَتْ إلى مسجدِها، ونزلَ (١) القرآن، وجاءَ رسولُ الله عَلَيْهِ. يعني فدخَلَ (٥) بغير أَمْر (٦).

٣٢٥٢ - أخبرني أحمدُ بنُ يحيى الصُّوفيُّ (٧) قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا عيسى بنُ طَهْمانَ أبو بكر

سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: كانت زينبُ بنتُ جحش تَفْخَرُ على نساءِ

(١) قوله: قال زيد، ليس في (ر).

(٢) بعدها في (هـ): إليك. وعليها علامة (نسخة).

(٣) في (م): أُوَامِرَ ربي عز وجل، وفوقها: استأمر (نسخة). و ﴿وَامَرَ يُوَامِرُ ﴾ على تخفيف الهمز، مثل: وَاكَلَ يُواكِلُ، و: وَاسَى يُواسِي. ينظر «اللسان» (أتي).

(٤) في (م): فنزل، وجاء في هامش (ك): وتلت.

(٥) في (ر): ودخل (دون كلمة يعني)، وفي (م): حتى دخل عليها، وفوقها: يعني فدخل (نسخة).

(٦) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وثابت: هو ابنُ أَسْلَم البُنَاني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٧٨).

وأخرجه أحمد (١٣٠٢٥)، ومسلم (١٤٢٨): (٨٩) من طريق بَهْز بن أسد العَمِّي وهاشم ابن القاسم، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد، مطوَّلاً بذكر الوليمة ونزول آية الحجاب.

قوله: «ٱذْكُرْها» أي: ٱخْطُبْها لأجلي، والْتَمِسْ نكاحَها لي. وقولُه: يَذَكُرُكِ، أي: يَخْطُبُكِ، وقولُه: الله مسجدها، أي: موضع صلاتها من بيتها؛ قال النووي: ولعلَّها استخارت لخوفها من تقصيرٍ في حقِّه ﷺ، وقولُه: ونزلَ القرآن، يعني قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيَّدُ مِنْهَا وَطَرًا رَوَّجَه إيّاها بهذه الآية. قاله السِّندي.

(٧) قوله: الصُّوفيّ، ليس في (ر).

النبيِّ ﷺ، تقول: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أنكَحني من السَّماء، وفيها نزلَتْ آيةُ الخِجابِ(١).

#### ٢٧- باب كيف الاستخارة

٣٢٥٣ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا ابنُ أبي المَوَال (٢)، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِر

(١) إسناده صحيح، أحمد بن يحيى: هو ابن زكريا الأَوْدي، وأبو نُعيْم: هو الفَضْل بن دُكين، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٣٨٠).

وأخرجه المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٥٣٧٩) و(٨٨٦٩) و(١١٣٤٧) عن إسحاق ابن راهويه، عن أبي نُعيم الفَضْل بن دُكين، بهذا الإسناد، وزاد في الرواية الثالثة قوله: خرج النبيُّ وهم قعود، ثم رجع وهم قعود في البيت، حتى رُئيَ ذلك في وجهه، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَامِرُ نَظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ ﴿يَتَأَيُّهُ اللَّهِ عَامِرُ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمُّ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وأخرجه أحمد (١٣٣٦١)، والبخاري (٧٤٢١)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٧٧٠٧) من طرق عن عيسى بن طَهْمان، وعند أحمد والبخاري زيادة قوله: وأطعمَ عليها يومئذ خبزاً ولحماً، وعند أحمد أيضاً نحو الزيادة المذكورة آنفاً.

وأخرجه البخاري (٧٤٢٠)، والترمذي (٣٢١٣) من طريق حمَّاد بن زيد، عن ثابت البُناني، عن أنس، به.

وفي أوله عند البخاري زيادة: جاء زيدُ بنُ حارثة يشكو، فجعل النبي ﷺ يقول: «اتَّقِ اللهَ وأَمْسِكْ عليك زَوْجَكَ» قال أنس: لو كان رسول الله ﷺ كاتماً شيئاً لكتم هذه.

وفي أوله عند الترمذي: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَلَّا رَوْجَنْكُهُ﴾.

وأخرجه بذكر الوليمة ونزول الحجاب أحمد (١٢٠٢٣) و(١٢٦٦٩) و(١٢٧١٦) و(١٢٧١٦) و(١٣٤٧٨) و(١٣٥٣٨)، والبخاري (٤٧٩١) و(٤٧٩٢) و(٤٧٩٣) و(٤٧٩٣) و(٥١٦٦) و(٥٤٦٦) و(٦٢٣٨) و(٦٢٣٩) ومسلم (١٤٢٨)، وابن حبان (٢٠٦٢) من طرق، عن أنس، وفي بعض الروايات زيادة على غيرها.

(٢) في (ر) و(م): الموالي.

عن جابرِ بنِ عبدِالله قال: كان رسولُ الله ﷺ يُعلِّمُنا الاسْتِخَارةَ في الأمور كلِّها (۱) كما يُعلِّمُنا السُّورة من القرآن؛ يقول: «إذا هَمَّ أحدُكُمْ بالأمرِ فلْيَرْكَعْ ركعتَيْنِ من غيرِ الفريضة، ثم يقول: اللهمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بعلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ (۲) بقُدْرَتِكَ، وأسألكَ من فَضْلِكَ العظيم، فإنَّك تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ، وأنتَ علَّمُ الغيوب، اللهمَّ إنْ كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ خيرٌ (۳) لي في دِينِي ومَعَاشي وعاقِبةِ أمري - أو قال: في عاجلِ أَمْرِي وآجِلِهِ - فاقْدُرُهُ لي، ويسِّرهُ (۱) لي، ثم بارِكْ لي فيه، وإنْ كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرُّ لي (٥) في دِينِي ومَعَاشي وعاقِبةِ أَمْرِي - أو قال: في عاجلِ أَمْرِي وآجِلِهِ - فاصْرِفْهُ عنِّي واصْرِفْنِي عنه، واقْدُرْ ليَ الخَيْرَ حيث عاجلِ أَمْرِي وآجِلِهِ - فاصْرِفْهُ عنِّي واصْرِفْنِي عنه، واقْدُرْ ليَ الخَيْرَ حيث كان، ثم أرْضِنِي (۲) به (۷)»، قال: «ويُسَمِّي حاجته» (۸).

<sup>(</sup>١) قوله: في الأمور كلها، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(ه): وأستعينك، والمثبت من (ر) و(م) وهامش (ه) وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٥٥٥١) و(١٠٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): تعلم هذا الأمر خيراً ... وجاء في (م) فوق السطر «أنَّ» نسخة (بعد كلمة تعلم).

<sup>(</sup>٤) في (ك) وهامش (ه): أو يَسِّره، وبهامش (ك): ويسّره، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٥) في (ر): وإن كنت تعلم هذا الأمر شرّاً لي ...

<sup>(</sup>٦) في (ر) و(م) وهامشي (ك) و(ه): رضِّني. (نسخة).

<sup>(</sup>٧) قوله: به، ليس في (ر).

 <sup>(</sup>۸) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وابنُ أبي المَوَال: هو عبد الرَّحمن بن زيد، وهو في «السُّنن الكبرى» بالأرقام: (٥٥٥١) و(٧٦٨٢) و(١٠٢٥٩).

وأخرجه البخاري (١١٦٢)، والترمذي (٤٨٠)، وابن حبان (٨٨٧) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٤٧٠٧)، والبخاري (٦٣٨٢) و(٧٣٩٠)، وأبو داود (١٥٣٨)، وابن =

#### ٢٨- باب إنكاح الابنِ أمَّهُ

٣٢٥٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيد، عن حمَّادِ بنِ سَلَمة، عن ثابت البُنَانيِّ، حدَّثني ابنُ عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه

عن أمِّ سَلَمة (۱)؛ لمَّا انقَضَتْ عِدَّتُها، بعثَ إليها أبو بكر يَخْطُبُها عليه، فلم تُزَوِّجُهُ، فبعَثَ إليها رسولُ الله عَلَيْهُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَخْطُبُها عليه، فقالت (۲): أخْبِرْ رسولَ الله عَلَيْهُ أنِّي امرأةٌ غَيْرَى (۳)، وأنِّي امرأةٌ مُصْبِيةٌ، وليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ (٤)، فأتى رسولَ الله عَلَيْهُ، فذكرَ ذلك له، فقال: «إرْجِعْ إليها فقل لها: أمَّا قولُكِ: إنِّي امرأةٌ غَيْرَى، فسأَدْعُو اللهَ لكِ فيُدُوبَ غَيْرَتَكِ، وأمَّا قولُكِ: إنِّي امرأةٌ مُصْبِية، فستُكْفَيْنَ صِبيانَكِ، وأمَّا قولُكِ انْ يامرأةٌ مُصْبِية، فستُكْفَيْنَ صِبيانَكِ، وأمَّا قولُكِ في المرأةُ مُصْبِية، فستُكْفَيْنَ صِبيانَكِ، وأمَّا قولُكِ في اللهَ لا الله عَلْمُ ولا قولُكِ أنْ ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ ولا قولُكِ أنْ ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ ولا

وقد غمز الإمام أحمد في عبد الرَّحمن بن أبي المَوَال، وقال: روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة، وليس يرويه غيره، وهو منكر، وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابنُ أبي الموال. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١١/ ١٨٤: يريد أن للحديث شواهد، وهو كما قال ... وينظر تتمة كلامه، فقد ساق شواهده من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر.

- (١) بعدها في (ر): قال، وبعدها في (م): أنها.
- (٢) في (ك): فقلت، وفي هامشها: فقالت، وعليها علامة الصحة.
- (٣) في (ر) و(م) وهامش (ه): غيراء، وكذا في (ر) و(م) في الموضع التالي.
- (٤) في (ر) و(م) شاهداً، وهو الجادَّة، وضُبِّب عليه في (ك)، ونُبِّه عليه في هامشها أنه على تقدير روايته مرفوعاً يمكن أن يكون نعتاً لـ «أحد»، والخبر محذوف.
  - (٥) ضُبِّب عليه في (ك)، وفي (م): شاهداً، وينظر التعليق السالف قبله.

<sup>=</sup> ماجه (١٣٨٣) من طرق عن عبد الرَّحمن بن أبي المَوَال، به.

غائبٌ يكرهُ ذلك». فقالت لابنها: يا عُمر، قُمْ فزَوِّجْ رسولَ الله عَيْدٍ، فزوَّجْ رسولَ الله عَيْدٍ، فزوَّجُهُ. مختصر (١).

(۱) إسناده ضعيف، ابنُ عُمر بن أبي سَلَمة لا يُعرف كما ذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال» ٥/ ٣٠٩، وذكر المِزِّي في «تهذيب الكمال» أنه يحتمل أن يكون محمد بن عمر بن أبي سلمة، لكنْ محمدٌ هذا قال فيه أبو حاتم (كما في «الجرح والتعديل» ٨/ ١٨): لا أعرفه. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. اهـ. ثم إن في إسناده اختلافاً كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابنِ عُليَّة، ويزيد: هو ابنُ هارون، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٧٥).

وأخرجه أحمد (٢٦٥٢٩) بنحوه، وابن حبان (٢٩٤٩) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد اختُلف فيه على حمَّاد بن سَلَمة:

فرواه يزيد بن هارون كما في هذه الرواية، ورَوْحُ بنُ عُبادة وعفَّانُ بن مسلم كما في «مسند» أحمد (١٦٣٤٣) مختصراً، و(٢٦٦٦٩)، ثلاثتُهم عن حمَّاد بن سَلَمة، به، وفي أوَّله عند أحمد حديثُها عن أبي سَلَمة مرفوعاً: «إذا أصابَ أحدَكم مصيبة فليقل: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ...» الحديث.

ورواه عَمْرُو بنُ عاصم كما في «سنن» الترمذي (٣٥١١)، وآدم بنُ أبي إياس كما في «السَّنن الكبرى» للمصنِّف (١٠٨٤٢)، ومحمدُ بنُ كثير العَبْدي كما في «المعجم الكبير» للطبراني الكبرى» للمصنِّف (٤٩٧)، ثلاثتُهم عن حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، دون ذكر ابن عمر بن أبي سَلَمة في إسناده بين ثابت وعمر، وفيه حديثُها عن أبي سَلَمة المذكور آنفاً، واقتصرت روايتا الترمذي والنسائي على المرفوع منه.

واختُلف فيه أيضاً على ثابت البُنَاني:

فرواه حمَّادُ بنُ سَلَمة عنه، عن ابنِ عمر بن أبي سلمة، به، كما في هذه الرواية.

ورواه جعفرُ بنُ سليمان، كما في «مسند» أحمد (٢٦٦٧)، و«شرح مشكل الآثار» (٥٧٥٤) عن ثابت البُناني، عن عُمر بن أبي سلمة، عن أمِّه أمِّ سَلَمة، لم يذكر في إسناده ابن عمر بن أبي سلمة، وفي أوله حديثُها عن أبي سلمة المذكور آنفاً، وقالت في آخره: فجاء رسول الله على فخطبني فتزوَّجتُه. ولم يسُق أحمد لفظه.

#### ٢٩- باب إنكاح الرَّجلِ ابنتَه الصَّغيرة

٣٢٥٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله ﷺ تَزَوَّجَها وهي بنتُ سِتِّ (١)، وبَنَى بها وهي بنتُ سِتِّ (١)، وبَنَى بها وهي بنتُ تسع (٢).

= وتابع جعفرَ بنَ سليمان على إسناده زهيرُ بنُ العلاء كما في «شرح مشكل الآثار» (٥٧٥٥) و «علل» الدارقطني ٩/ ٢١٩ (ووقع فيه: ابن عمر بن أبي سلمة، وهو خطأ).

ورواه أيضاً سليمانُ بنُ المغيرة، فقال: عن ثابت البُنَاني، عن ابن أمّ سَلَمة - ولم يُسَمِّه - عن أمّ سَلَمة، كما في «شرح مشكل الآثار» (٥٧٥١)، و «علل» الدارقطني ٩/ ٢١٩، غير أنه جاء في «مسند» أحمد (٢٦٦٧٠): وقال سليمانُ بنُ المُغيرة: ابن عمر بن أبي سَلَمة، مرسل (؟).

قال الدارقطني: وقول حمَّاد بن سلمة أشبَهُها بالصواب. اهـ. يعني الذي جاءَ فيه ذكر ابن عمر بن أبي سلمة. وقال نحوه ابن عبد البَرِّ في «التمهيد» ١٧/ ٢٤٥.

غير أنَّ الطحاوي ذكر أنَّ حديث جعفر بن سِليمان دلَّ على أنَّ أصلَ الحديث هو عن عُمر ابن أبي سلمة، وأن ثابتاً سمعه منه، وأنْ لا دخيلَ بينَهما. فالله أعلم.

وأخرجه ابن ماجه (١٥٩٨) من طريق عبد الملك بن قُدامة، عن أبيه، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أمّ سَلَمة، وفي أوَّله حديثُها عن أبي سَلَمة.

وللحديث طرق أخرى مختلفة، اقتصرتُ على أهمِّها.

(١) فوقها في (م): سنين.

(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وعروة (والدهشام): هو ابنُ الزُّبير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤٦).

وأخرجه مسلم (١٤٢٢): (٧٠) عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية الضَّرير، بهذا لإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٤٨٦٧) و(٢٦٣٩٧)، والبخاري (٣٨٩٤)، و(٥١٣٥) و(٥١٣٥) و(٤٩٣٥) و(٤٩٣٥)، وابن ماجه (١٨٧٦)، وابن حبان (٧٩٣٥) و(٧١١٧)، من طرق، عن هشام بن عروة، به، وبعضها أطول منه.

٣٢٥٦ أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بنِ مُساوِرٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ سليمان، عن هشامِ بنِ عروة، عن أبيه

عن عائشةَ قالت: تَزَوَّجني رسولُ الله ﷺ لِسَبْعِ سنين، ودخلَ عَلَيَّ لتسعِ سنين، ودخلَ عَلَيَّ لتسعِ سنين (١).

= وجاء في بعض الروايات أنه تزوَّجها وهي بنت سبع سنين، وفي بعضها: بنت سبع، أو ستّ، على الشكّ. قال النووي في «شرح مسلم» ٢٠٧٩: أكثر الروايات: بنت ستّ، والجمع بينهما أنه كان لها ستٌّ وكسرٌ، ففي رواية اقتصرت على السّنين، وفي رواية عَدَّت السنة التي دخلت فيها، والله أعلم .اهـ.

وفي بعض روايات البخاري وابن حبان زيادة: ومكثت عنده تسعاً.

وأخرج البخاري (٣٨٩٦) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: توفِّيت خديجة قبل مخرج النبي على إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريباً من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ستّ سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. قال ابن حجر في «الفتح» ٧/ ٢٢٤: هذا صورتُه مرسل، لكنه لمَّا كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة، يُحمل على أنه حَمَله عنها.

وأخرجه مسلم (١٤٢٢): (٧١)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٥٤٤) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة بن الزبير، به، وعند مسلم: أنه تزوَّجها وهي بنتُ ستّ أو سبع.

وسيأتي بعده من طريق جعفر بن سليمان، وسيأتي أيضاً من طريق عَبْدَة بن سليمان برقم (٣٣٧٨)، كلاهما عن هشام بن عروة، به.

وسيأتي من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، برقم (٣٢٥٧)، ومن طريق الأسود بن يزيد النخعي برقم (٣٣٧٩)، ثلاثتهم عن عائشة على عائشة المهابي المائد المهابي المائد المهابي المائد المهابية المها

(۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن النَّضْر بن مساور وجعفر بن سلیمان، فهما صدوقان، وبقیة رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤٧).

وسلف قبله من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وسيأتي من طريق عَبْدَة بن سليمان برقم (٣٣٧٨)، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وتنظر باقي رواياته في الحديث قبله.

٣٢٥٧ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد (١) قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن مُطَرِّف، عن أبي إسحاق، عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عُبَيْدةَ قال:

قالت عائشة: تَزَوَّجني رسولُ الله ﷺ لِتسعِ<sup>(۲)</sup> سنينَ، وصَحِبْتُه تِسْعاً <sup>(۳)</sup>. ۳۲۵۸- أخبرنا محمدُ بنُ العَلَاءِ وأحمدُ بنُ حَرْبٍ قالا: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة: تَزَوَّجَها رسولُ الله ﷺ وهي بنتُ تسع، وماتَ عنها وهي بنتُ تسع، وماتَ عنها وهي بنتُ ثماني عَشْرَةَ (٤)(٥).

(٣) حديث صحيح، وقد رُوي من وجه آخر عن أبي عُبيدة مرسلاً، وهذا الحديث رجاله ثقات، غير أن أبا إسحاق - وهو عَمرو بن عبد الله السَّبِعي - مدلِّس، ولم يُصرِّح بالتحديث، وقد رُوي الحديث من طرق أخرى صحيحة كما سلف قبله وسيأتي بعده، عَبْثَر: هو ابنُ القاسم الزُّبيدي، ومُطَرِّف: هو ابن طريف الكوفي، وأبو عُبَيْدة: هو ابنُ عبد الله بن مسعود، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤٩).

وقد خالف إسرائيلُ بنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي مطرِّفاً، فرواه عن جدّه أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، أخرجه من هذا الوجه الترمذي في «العلل الكبير» (٢٩٦)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٥٣٥٠)، وابن ماجه (١٨٧٧)، وقال المصنِّف بإثره: مُطَرِّف بن طريف الكوفي أثبتُ من إسرائيل، وحديثُه أشبه بالصواب، والله أعلم.

ونقل الترمذي بإثره عن البخاري قوله: هذا خطأ، إنما هو أبو إسحاق، عن أبي عُبيدة، أن النبي عَلَيْ تزوَّج عائشة، هكذا حدَّثوا عن إسرائيل، عن أبي إسحاق [يعني مرسلاً] ويقولون: عن أبي عُبيدة، عن عائشة أيضاً.

وذكر الدارقطني في «علله» ٢/ ٤٩٦ رواية إسرائيل أيضاً، وقال: المرسل أشبه.

وسلف من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، برقم (٣٢٥٥) وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

<sup>(</sup>١) قوله: بن سعيد، من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (م): لسبع، ولا تحتاج هذه اللفظة إلى تأويل، أمَّا قوله: لتسع، فيعني أنه بني بها سع.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ر): سنة.

<sup>(</sup>٥) إسناده عن محمد بن العلاء صحيح، وعن أحمد بن حَرْب حَسَن، وهو صدوق حسن =

#### ٣٠- باب إنكاح الرَّجلِ ابنتَه الكبيرة

٣٢٥٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ المُبارَكِ قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعْدٍ قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابنِ شِهابٍ قال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِالله، أنَّه سمعَ عبدَالله بنَ عُمر يُحَدِّث

أنَّ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ عَلَيْهُ حدَّثنا قال؛ يعني: تَأَيَّمَتْ حفصةُ (۱) بِنتُ عُمَرَ مِن أَصحابِ رسولِ الله عَلَيْهُ، فتُوفِّي مِن خُنيْسِ بِنِ حُذافة السَّهْمِيّ، وكان من أصحابِ رسولِ الله عَلَيْهُ، فتُوفِّي بالمدينة، قال عمر: فأتيتُ عثمانَ بِنَ عفَّان عَلَيْهُ، فعَرَضْتُ عليه حفصةَ بِنتَ عمر، قال: سأنظرُ في أمري، عمر، قال: سأنظرُ في أمري، فلبثتُ (۲۲) لَياليَ، ثم لَقِينِي، فقال: قد بَدَا لي أنْ لا أتزَوَّجَ يومي هذا، قال عمر: فلَقِيتُ (۳ أَبا بكر الصِّدِيقَ عَلَيْهُ، فقلت: إنْ شئتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنتَ عُمر، فصَمَتَ أبو بكر، فلم يَرْجِعْ إليَّ شيئاً، فكنتُ عليه أوْجَدَ مني على عثمان، فلَيثِتُ ليالِيَ (٤)، ثم خَطبَها رسولُ الله عَلَيْهُ، فأنْكُحْتُها إيَّاه، فلَقِيني عثمان، فلَيثِتُ ليالِيَ (٤)، ثم خَطبَها رسولُ الله عَلَيْهُ، فأنْكَحْتُها إيَّاه، فلَقِيني أبو بكر فقال: لعلَّك وَجَدْتَ عليَّ حين عَرَضْتَ عليَّ حَفْصَةَ فلم أرْجِعْ إليك

<sup>=</sup> الحديث، أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعي وهو خال إبراهيم النَّخَعي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٤٨) عن محمد بن العلاء وحدَه.

وأخرجه أحمد (٢٤١٥٢)، ومسلم (١٤٢٢): (٧٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وعند مسلم: تزوَّجَها رسولُ الله ﷺ وهي بنت ستِّ، وبَنَى بها وهي بنتُ تِسْع ...

وسلف من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (٣٢٥٥)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

<sup>(</sup>١) في «السُّنن الكبرى» (٥٣٤٤): أنَّ عمر بن الخطاب حين تأيَّمَتْ حفصة ...

<sup>(</sup>٢) في هامش (ه): فلبث. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ه): فأتيتُ. (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ليالياً، وهو خطأ.

شيئاً، قال عُمر: قلت (١): نعم، قال: فإنَّه لم يمنعني أَنْ أَرْجِعَ إليك شيئاً فيما عَرَضْتَ عليَّ إلا أَنِّي قد كنتُ علمتُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قد ذكرَها، ولم أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله ﷺ قَبِلْتُها (٢).

### ٣١- باب استئذان البِكْر في نفسِها

٣٢٦٠ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِاللهِ بنِ الفَضْل، عن نافعِ بنِ جُبَيْرِ ابن مُطْعِم

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبَّكُرُ تُسْتَأذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صُماتُها»(٣).

(١) في (م): فقلت.

(٢) إسناده صحيح، صالح: هو ابنُ كَيْسَان، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٣٤٤).

وأخرجه البخاري (٥١٢٢) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به، برقم (٣٢٤٨).

(٣) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٥١).

وأخرجه مسلم (١٤٢١): (٦٦)، والترمذي (١١٠٨) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقرنَ مسلم بقتيبة سعيدَ بنَ منصور.

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٧٢٤ - ٥٢٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٨٨٨) و(٢١٦٣) و(٣٢٢٢) و(٣٤٢١)، ومسلم (١٤٢١): (٦٦)، وأبو داود (٢٠٩٨)، وابن ماجه (١٨٧٠)، وابن حبان (٤٠٨٤) و(٤٠٨٧).

وعند أحمد (٣٢٢٢) و(٣٤٢١) وأبي داود وابن ماجه: «والبِكْرُ تُستأمَر»، وروايتا أحمد (١٨٨٨) و(٢١٦٣) كلتاهما عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن مالك، به، وفي الأولى: «والبِكْر تُستأدن»، وقال ابنُ عبد البَرِّ في «التمهيد» ١٩/ ٧٥: عامة رواة «الموطأ» يقولون: تُستأذن. اهـ.

٣٢٦١ أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبة، عن مالكِ بنِ أنس - قال: سمعتُه منه بعد موتِ نافع بسنة (١) وله يومئذٍ حلقة - قال: أخبرني عبدُالله بنُ الفَصْل، عن نافع بنِ جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والنِيهة تُسْتَأُمَرُ (٢)، وإذْنُها صُمَاتُها» (٣).

= فجاء التعبير بالاستئذان للبِكْر في بعض روايات الحديث، وجاء في بعضها وفي الروايات الآتية بعده بالاستئمار. وفي حديث أبي هريرة الآتي برقم (٣٢٦٥) عبَّر للثيِّب بالاستئذان، وللبِكْر بالاستئمار، وجاء عكسُ ذلك في حديثه الآتي (٣٢٦٧)، والمعنى متقارب، وقد ذكر ابن حجر في «الفتح» ٩/ ١٩٢ أن الاستئمار يدُلُّ على تأكيد المشاورة، وجَعْلِ الأمر إلى المستأمرة، أمَّا الاستئذان فهو دائرٌ بين القول والسكوت؛ بخلاف الأمر فإنه صريحٌ في القول. وأخرجه بنحوه أحمد (٢٤٨١) و(٣٣٤٣) من طريق عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله ابن مَوْهَب، عن نافع بن جُبير بن مطعم، به، وفي هاتين الروايتين: «تُستأمَر»، بدل: «تُستأمَر».

قال الترمذي: احتجَّ بعضُ الناس في إجازة النِّكاح بغير وليّ بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجُّوا به، لأنه قد رُوِيَ من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «لا نِكاحَ إلا بوليّ»، وهكذا أفتى ابنُ عباس ... وينظر تتمة كلامه.

وتنظر روايات حديث ابن عباس الأخرى الآتية بعده.

قال السِّندي: الأيِّم في الأصل مَنْ لا زَوْجَ لها، بِكْراً كانت أو ثيِّباً، والمراد ههنا الثيِّب؛ لرواية: «الثَيِّب» ولمقابلته بالبكر.

(۱) القائل هو شعبة، ويعني نافعاً مولى ابن عمر رها وقد أخرج أبو نُعيم في «حلية الأولياء» ٦/ ٣١٩ من طريق محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: أتيتُ المدينة بعد موت نافع بسنة، فإذا الحلقة لمالك بن أنس. ونحوه في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣١٠، و«التمهيد» ١/ ٧٧ و٣١/ ٢٣٨.

(۲) في (ر): تستأذن.

(٣) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بنُ داود الطَّيالسي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج،
 وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٥٢).

٣٢٦٢- أخبرني أحمدُ بنُ سعيد الرِّباطيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني صالحُ بنُ كَيْسَان، عن عبدِالله بنِ الفَضْلِ بنِ عبَّاسِ بنِ ربيعة، عن نافع بنِ جُبير بن مُطْعِم

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الأيِّمُ أَوْلَى بأَمْرِها، واليتيمةُ تُستأمرُ في نفسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها»(١).

= وأخرجه الدارقطني في «السُّنن» (٣٥٨١) من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عبد البَرّ في «التمهيد» ١٩/ ٧٤ - ٧٥ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، بهذا الإسناد، غير أنه قال: «الثّيب أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِّكر تُستأذن ...».

قال الدارقطني بإثر (٣٥٨٢): رواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، بهذا الإسناد، عن النبي على قال: «الثيِّبُ أحقُّ بنفسها» منهم شعبة وعبد الرَّحمن بن مهدي، وعبدالله بن داود، وسفيان بن عُيينة، ويحيى بن أيوب، وغيرهم.

قال ابن عبد البَرّ ١٩/ ٧٦: يمكن أن يكون من قال: «الثيّب» جاء به على المعنى عنده.

ونقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» ٤/ ٥٦٤ عن المازَري قوله: الأيِّم هاهنا هي الثيِّبُ خاصة.

وأما الشطر الآخر من الحديث؛ فقد ذكر أبو بكر بن العربي في «القبس» ١/ ٦٨٨ أن قول مالك اختلف فيه، فتارة اعتقد في البكر أنها اليتيمة، وكذلك يُروى أنه فسَّرها شعبة في هذا الحديث فقال: «واليتيمة تُستأذنُ في نفسها»، وتارةً قال: إنها البِكْر في حقّ الأب، وهو الصحيح الذي ينتظم به مساق الحديث، ويكتمل به المعنى. وقال الباجي في «المنتقى» ٣/ ١٧٩: لعل عبدالله بن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرَّةً يقول: «والبِكْرُ تُستأذن»، ومرَّةً يقول: «واليتيمة تُستأمر». اهـ. وفي هذه المسألة تفصيل ينظر «التمهيد» ١٩/ ٧٤، و«الفتح» ٩/ ١٩٣٠.

وقال السِّندي: قوله: واليتيمة: يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل البلوغ، ومن لا يجوّز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، والله تعالى أعلم.

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وقد صرَّح بالتحديث، وبقية رجاله ثقات، يعقوب: هو ابنُ إبراهيم بن سَعْد الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمى (٥٣٥٣) و(٥٣٧١).

وأخرجه أحمد (٢٣٦٥) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، بهذا الإسناد.

٣٢٦٣- أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُالرَّزَاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن صالح بنِ كَيْسان، عن نافع بنِ جُبير

عن ابنِ عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أَمْرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، فصَمْتُها (١) إقرارُها»(٢).

### ٣٢- باب استئمار الأب البِكْرَ في نفسِها

٣٢٦٤ أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن زيادِ بنِ سَعْد، عن عبدِ الله بنِ الفَضْل، عن نافعِ بنِ جُبير

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أبوها، وإذنُها صُمَاتُها (٣)»(٤).

= وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديثان الآتيان بعده.

(١) في (ر) و(م): وصمتها.

(٢) رجاله ثقات، غير أن معمراً - وهو ابنُ راشد - خالف في إسناده ومتنه كما ذكر الدارقطني في «السُّنن» (٣٥٧٥)، فأسقط من إسناده رجلاً، وأتى بلفظ آخر وهمَ فيه، وذكر أيضاً بإثر (٣٥٧٩) أن صالحاً لم يسمعه من نافع بن جُبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابنُ إسحاق وسعيدُ بنُ سَلَمة، عن صالح. اهـ. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٣٥٤) و(٥٣٧٠).

وهو في «مصنّف» عبد الرزاق (١٠٢٩٩)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، وصحَّحه ابن حبان (٤٠٨٩).

وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والحديث الآتي بعده.

(٣) في هامش (ك): صمتها. (نسخة).

(٤) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٥٥).

وأخرجه أحمد (١٨٩٧) - وعنه أبو داود (٢٠٩٩) - ومسلم (١٤٢١): (٦٧) و(٦٨)، وابن حبان (٤٠٨٨) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند مسلم في الرواية الأولى: «والبِكْرُ تُستأمر»، وفي الرواية الثانية: «والبكر يستأذنُها أبوها في نفسها». قال أبو داود: =

=

### ٣٣- باب استئمار الثَّيِّبِ في نفسِها

٣٢٦٥- أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأذَنَ، ولا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأمَرَ» قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذْنُها؟ قال: «إذْنُها أنْ تَسْكُتَ»(١).

### ٣٤- باب إذْن البكر

٣٢٦٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن جُرَيْجٍ قال: سمعتُ ابنَ أبي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عن ذكوانَ أبي عَمْرو

= «أبوها» ليس بمحفوظ. وكذلك قال البيهقي في «سننه» ٧/ ١١٦.

وقال الدارقطني في «سننه» بإثر (٣٥٨٥): لا نعلمُ أحداً وافقَ ابنَ عُيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكرَه من حفظه، فسبقَه لسانُه، والله أعلم. غير أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في «الفتح» ٩/ ١٩٣ أنها زيادة ثقة، وينظر تفصيل الكلام فيه.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل، وهو إبراهيمُ بنُ عبد الملك القَنَّاد، فهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ أبي كثير، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٥٨).

وأخرجه أحمد بنحوه (٧٤٠٤) و(٧٧٥٩) و(٩٤٩١)، والبخاري (٦٩٧٠)، ومسلم بإثر (١٤١٩): (٦٤)، وأبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، بروايات متقاربة.

وجاء في هذه الروايات التعبير بالاستئمار للثيِّب (أو الأيِّم)، وبالاستئذان للبِكْر، والظاهر أنْ لا فرقَ عند المصنِّف بين اللفظين، حيث عبَّر في ترجمة الحديث بالاستئمار للثيِّب، بينما جاء التعبير لها في الحديث بالاستئذان، والله أعلم.

وأخرجه بنحوه أحمد (٧١٣١) من طريق عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، به.

وسيأتي من طريق هشام الدَّسْتُوائي، عن يحيى بنِ أبي كثير، به، برقم (٣٢٦٧).

عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إِسْتَأْمِرُوا النِّساءَ في أَبْضَاعِهِنَّ». قيل: فإنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي وتَسْكُتُ (١)، قال: «هو إذْنُها»(٢).

٣٢٦٧ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابنُ الحارث - قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بنِ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِالرَّحمن قال:

حدَّثني أبو هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ». قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذْنُها؟ قال: «أن تَسْكُتَ»(٣).

(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، ويحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بسماعه من ابن أبي مُليكة، وهو: عبدُ الله بنُ عُبيد الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٥٦).

وأخرجه أحمد (٢٤١٨٥) و(٢٥٦٧٢) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وقرنَ به في الرواية الأولى أبا معاوية محمد بن خازم الضَّرير، وفيها: «سُكاتُها إذْنُها».

وأخرجه أحمد (۲۵۳۲٤)، والبخاري (۲۹۶٦) و(۲۹۷۱)، ومسلم (۱٤۲۰)، وابن حبان (٤٠٨٠) و(٤٠٨١)، من طرق، عن ابن جُريج، به.

وأخرجه البخاري (١٣٧٥)، وابن حبان (٤٠٨٢) من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن ابن أبي مُليكة، به، مختصراً.

(٣) إسناده صحيح، هشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم
 (٥٣٥٧).

وأخرجه مسلم (١٤١٩) عن عُبيد الله بن عمر بن مَيْسرة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٩٦٠٥)، والبخاري (٥١٣٦) و(٦٩٦٨)، من طرق، عن هشام الدَّسْتُوائي، به.

وسلف من طريق أبي إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك القَنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، به، =

وسيأتي بنحوه من طريق محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، به، برقم (٣٢٧٠).

<sup>(</sup>١) في (م): تستحيي فتسكت.

### ٣٥- باب الثَّيِّب يُزَوِّجُها أبوها وهي كارهة

٣٢٦٨- أخبرني هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِالرَّحمنِ بنِ القاسم، وأخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن بنُ القاسم، عن مالك قال: حدَّثني عبدُالرَّحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عبدِالرَّحمن ومُجَمِّع ابني يزيدَ بنِ جارية الأنصاريِّ

عن خنساء بنتِ خِذَام (١)، أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فأتتْ رسولَ الله ﷺ، فرَدَّ نِكاحَه (٢)(٣).

= برقم (٣٢٦٥)، وينظر (٣٢٧٠).

(۱) في (ر) و(م): خِدَام (بالخاء المعجمة والدال المهملة) وكذا قيَّده ابنُ حجر في «التقريب» و «الفتح» ٩/ ١٩٥، وقُيِّدت كذلك في هامش (م)، وجاء فيه أنه ضبط بالمعجمة أيضاً، والمثبت من (ك) (بالخاء والذال المعجمتين) وكذا قيَّده ابن ماكولا في «الإكمال» ٣/ ١٥٠، وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٣/ ١٥٣.

(٢) في (م) وهامش (ك): نكاحها.

(٣) إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز، وعبد الرَّحمن بن القاسم صاحب مالك: هو أبو عبد الله المِصْري، وأمَّا عبد الرَّحمن بن القاسم (شيخ مالك) فهو ابنُ محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٦٢) بالإسناد الأول فحسب.

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٥٣٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٦٧٨٦)، والبخاري (٥١٣٨) و(٦٩٤٥)، وأبو داود (٢١٠١).

وأخرجه أحمد (٢٦٧٨٩)، والبخاري (١٣٩٥)، وابن ماجه (١٨٧٣)، من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أن القاسم بن محمد حدَّثه أنَّ عبد الرَّحمن بن يزيد ومجمِّع بن يزيد حدَّثاه أن رجلاً يُدعى خِداماً أنكحَ ابنةً له ... نحوه، ولم يسق البخاري لفظه.

وأخرجه أحمد (٢٦٧٨٧)، والبخاري (٦٩٦٩) من طريق سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري أيضاً، عن القاسم، أن امرأةً من ولد جعفر تخوَّفَتْ أن يُزَوِّجَها وليُّها وهي كارهة، فأرسلَتْ إلى شيخين من الأنصار - عبد الرَّحمن ومجمِّع ابنى جارية - قالا : فلا =

### ٣٦- باب البِكْر يُزَوِّجُها أبوها وهي كارهة

٣٢٦٩ أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ غُرابٍ قال: حدَّثنا كَهْمَسُ بنُ الحَسَن، عن عبدِاللهِ بنِ بُرَيْدَة

عن عائشة، أنَّ فتاةً دخلَتْ عليها فقالَتْ: إنَّ أبي زوَّجَني ابنَ أُخِيهِ لِيَرفَعَ (١) بي خَسِيسَتَهُ وأنا كارهة، قالت (٢): إجْلِسي حتى يأتيَ النبيُّ ﷺ، فجاء رسولُ الله ﷺ فأخْبَرَتْهُ، فأرسلَ إلى أبيها فدَعَاه، فجعلَ الأَمْرَ إليها، فقالت: يا رسولَ الله، قد أَجَزْتُ (٣) ما صنعَ أبي، ولكن أرَدْتُ أنْ أَعْلَمَ أللنِّساءِ (٤) من الأمرِ شيء (٥).

= تَخْشَيْنَ، فإن خنساء بنت خِذام أنكَحَها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُّ ﷺ ذلك. وهو بصورة الإرسال، ورواية أحمد مختصرة، ووصلَه الطبراني ٢٤/ (٦٤٢) من طريق سفيان بن عُيينة، وقال سفيان بإثر حديث البخاري: وأمَّا عبدُ الرَّحمن (يعني ابنَ القاسم) فسمعتُه يقول: عن أبيه: إنَّ خنساء. يعني أن القاسم بن محمد أرسلَه عنها، فلم يذكر فيه عبد الرَّحمن بن يزيد ولا أخاه. وينظر «فتح الباري» ٢١/ ٣٤٢.

وأخرج المصنّف في «السّنن الكبرى» (٥٣٦١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء بنت خذام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة، وأنا بِكُر، فشكوتُ ذلك للنبي على فقال: «لا تُنكِحها وهي كارهة». وفي هذه الرواية مخالفة في الإسناد والمتن، وهي رواية شاذة كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ١٩٥٠.

- (١) في (ر): يرفع، وفي هامش (ك): فيرفع.
  - (٢) في (هـ): فقالت.
  - (٣) في (ر): اخترت.
  - (٤) في هامش (ه): أن للنساء.
- (٥) إسناده ضعيف لانقطاعه، عبدُ الله بنُ بُريدة لم يسمع من عائشة رضي الدارقطني في «سننه» بإثر (٣٥٥٧)، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» ١١٨/٧، غير أنَّ ابن التركماني ذكر أن روايته عنها محمولة على الاتصال، ونقل عن صاحب «الكمال» أنه صرَّح بسماعه منها. اهـ. =

•٣٢٧- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرٍو قال: حدَّثنا أبو سَلَمَة

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِها، فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإنْ أَبَتْ، فلا جوازَ عليها»(١).

= ورجال الإسناد ثقات غير علي بن غراب فهو صدوق، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٦٩) وقال المصنف بإثره: هذا الحديث يرسلُونه.

وقد اختلف على كهمس بن الحسن في وصله وإرساله:

فرواه علي بن غراب كما في هذه الرواية، ووكيع بن الجرَّاح كما في «مسند» أحمد (٢٥٠٤٣)، وجعفر بن سليمان كما في «سنن» الدارقطني (٣٥٥٧)، ثلاثتهم عن كَهْمَس بن الحسن، بهذا الإسناد، وعند أحمد: ولكن أردتُ أن تَعلم النساءُ أنْ ليس للآباء من الأمر شيء ورواه عَوْنُ بن كَهْمَس كما في «سنن» الدارقطني (٢٥٥٦)، وعبد الله بنُ إدريس ويزيد بنُ هارون كما في «علله» ٩/ ٨٩، وعبد الوهّاب بن عطاء كما في «السُّنن الكبرى» للبيهقي هارون كما أربعتهم عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة قال: جاءت فتاة إلى عائشة ... مرسلاً، قال الدارقطني في «العلل» ٩/ ٩٠: وهو أشبه بالصواب، وكذلك صوَّب البيهقي إرساله في «معرفة السُّنن والآثار» (١٣٥٩٨).

وثمة طرق أخرى في وصله وإرساله تنظر في التعليق على «مسند» أحمد (٢٥٠٤٣)، وينظر الحديث السالف قبله، وحديث ابن عباس عند أحمد (٢٤٦٩).

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَمرو - وهو ابنُ علقمة الليثي - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٦٠).

وأخرجه أحمد (١٠١٤٦) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (۷۵۲۷) و(۸۹۸۸ بنحوه)، وأبو داود (۲۰۹۳)، والترمذي (۱۱۰۹)، وابن حبان (٤٠٧٩) و (٤٠٨٦)، من طرق عن محمد بن عمرو، به، قال الترمذي: حديث حسن.

وقال أبو داود (٢٠٩٤): حدَّثنا محمد بن العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمد بن عَمرو، بهذا الحديث بإسناده، زادَ فيه قال: «فإن بَكَتْ أو سَكَتَتْ»، زاد: «بَكَتْ». قال أبو داود: وليس =

# ٣٧- باب الرُّخْصة في نِكاح المُحْرِم

٣٢٧١ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ، عن محمدِ بنِ سَوَاءِ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةً ويَعْلَى بنِ حَكِيم، عن عِكرمة

عن ابن عبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله ﷺ ميمونةَ بنتَ الحارثِ وهُو مُحْرمٌ. وفي حديث يَعْلَى: بسَرفَ (١).

٣٢٧٢- أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمْرٍو، عن أبي الشَّعْنَاء أَنَّ ابنَ عبَّاسٍ أخبره، أنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهُو مُحْرِمٌ (٢).

= «بَكَتْ» بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء. وصدرُ الحديث سلف في الأحاديث قبله، وقوله: «وإنْ أَبَتْ فلا جَوَازَ عليها» له شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعري عليها ، أخرجه أحمد (١٩٥١٦) و(١٩٥٧)، في الأولى: «وإن أَبَتْ لم تُكره»، وفي الثانية: «وإنْ أَبَتْ فلا تُزوَّج».

وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقمي (٣٢٦٥) و (٣٢٦٧) دون قوله: «وإنْ أبَتْ فلا جواز عليها».

(۱) صحيح عن ابن عباس، لكنه خولف في متنه، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابنُ أبي عَرُوبة - اختلط، وقد تُوبع محمد بن سَوَاء في روايته عنه. وفي متن الحديث مخالفة لما صحَّ عنه ﷺ أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وسلف الكلام في التعليق على الحديث (٢٨٣٧). قتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٥٣٨٩).

وأخرجه أحمد (٣١٠٩) عن محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف، و(٢٤٩٢) عن عبد الله بن بكر السَّهْميّ ومحمد بن جعفر، أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورواية محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهّاب الخفّاف عن سعيد قبل اختلاطه، والرواية الثانية بنحوها، ودون ذكر قتادة.

وسلف من طريق حُميد الطَّويل، عن عكرمة، به، برقم (٢٨٤٠)، وتنظر الأحاديث الآتية بعده، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (٢٨٣٧)، وينظر فيه ما جاء من أحاديث مخالفة لهذا الحديث، وأن رسول الله على تزوَّج ميمونة وهو حلال.

(٢) إسناده صحيح على مخالفة في متنه، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّي، وسفيان: =

٣٢٧٣ أخبرنا عثمانُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ قال: حدَّثنا وُهيب، عن ابنِ جُرَيْج، عن عَطَاء

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ؛ جَعَلَتْ أمرَها إلى العبَّاس، فأنكَحها إيَّاه (١٠).

= هو ابن عُیینة، وأبو الشَّعثاء: هو جابر بن زید، وعَمرو: هو ابنُ دینار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٨٦).

وأخرجه أحمد (١٩١٩)، والبخاري (٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠): (٤٦)، وابن ماجه (١٤١٠) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. ولم يرد ذكر ميمونة عند البخاري وابن ماجه.

وسلف من طريق داود بنِ عبد الرَّحمن العطَّار برقم (٢٨٣٧)، ومن طريق ابن جُريج، برقم (٢٨٣٨)، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به، وسلف في التعليق عليهما أنه ﷺ تزوَّج ميمونة وهو حلال.

(۱) إسناده صحيح، على مخالفة في متنه كسابقه، وُهَيْب: هو ابنُ خالد الباهلي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وروايتُه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - محمولة على السماع، وإن عنعن، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٧٢)، وقال بإثره: هذا إسناد جيِّد، وقوله: «جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه» كلام مُنكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض مَن روى هذا الحديث، فأدرِجَ في الحديث. اهـ.

وقد عزا المِزِّيِّ الحديثَ إلى كتاب الحج عند المصنِّف، وإنما هو في كتاب النِّكاح، ونقلَ عنه قولَه: حديث منكر، ووُهيب ثقة، ولا أدري من أين أُتي.

وتابع وُهيباً على هذا الإسناد عُبيدُ الله بنُ موسى، كما سيأتي في الحديث بعده.

وخالفَهما سفيانُ بنُ حبيب - وهو ثقة أيضاً - فرواه عن ابن جُريج، عن عطاء، أنَّ النبيَّ ﷺ نكحَ وهو محرم، فذكره مرسلاً، كما في «السُّنن الكبرى» للمصنّف (٣١٨٧).

وأخرج أحمد (٢٤٤١) من طريق حجَّاج بن أرطاة، عن مِقسم، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ، وحجَّاج بن الطباس، فزوَّجها النبيَّ عَلَيْهُ، وحجَّاج بن أرطاة مدلِّس، ولم يصرح بالسماع.

وسلف قبله من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، دون قوله: جعلت =

٣٢٧٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ نصر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله - وهو ابنُ موسى - عن ابن جُريج، عن عطاء

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ (١).

# ٣٨- باب النَّهي عن نكاح المُحْرِم

٣٢٧٥ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِاللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالكُ. والحارثُ ابنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالكُ، عن نافع، عن نُبيْهِ بن وَهْب، أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ قال:

سمعتُ عثمانَ بنَ عَفَّانَ ضَيَّه يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَنْكِحُ المُحْرمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ»(٢).

٣٢٧٦ حدَّثنا أبو الأَشْعَثِ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن مَطَرٍ ويَعْلَى بنِ حَكِيم، عن نافع (٣)، عن نُبيْهِ بنِ وَهْب، عن أَبانَ بنِ عثمانَ أَنَّهُ عَن مَطَرٍ ويَعْلَى بنِ حَكِيم، عن نافع أَنَّهُ عن النَّبيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قال: «لا يَنْكِحُ أَنَّهُ عَثمانَ بنَ عَفَّانَ رَفِي اللهُ عَدْثَ عن النَّبيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قال: «لا يَنْكِحُ

= أمرها إلى العباس فأنكَحها إياه.

(١) إسناده صحيح كسابقه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٣١٨٦) و(٥٣٨٥).

وسلف قبله من طريق وُهيب بن خالد، عن ابن جُريج، به، ورُوي مرسلاً كما سلف في التعليق عليه.

وسلف من طريق الأوزاعي، عن عطاء، برقم (٢٨٤١).

ومتن الحديث مخالف لما صحَّ عنه ﷺ أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وينظر التعليق على الحديث (٢٨٣٧).

(۲) إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحبُ مالك، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٠).

وسلف عن قُتيبة بن سعيد، عن مالك برقم (٢٨٤٢)، وتنظر طرقه في التعليق عليه ثمة.

(٣) قوله: عن نافع، سقط من (ك) والمطبوع.

(٤) في (ر) و(م): عن.

المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ ١١٠٠.

### ٣٩- باب ما يُستَحبُّ من الكلام عند النِّكاح

٣٢٧٧- أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص

عن عبدِالله قال: عَلَّمَنا رسولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ في الصَّلاة والتَّشَهُّدَ في الصَّلاة والتَّشَهُّدَ في الحاجة: «إِنَّ الحمدَ للَّهِ نَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ من شُرورِ أَنْفُسِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُصْلِلُ (٢) فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه». ويقرأ ثلاث آيات (٣).

(۱) إسناده صحيح من طريق يَعْلَى بن حَكِيم، أمَّا مطر - وهو ابنُ طَهْمَان - فصدوق كثير الخطأ كما في «التقريب»، وهو متابَع، وباقي رجاله ثقات، أبو الأشعث: هو أحمد بن المِقْدام العِجْلي، وسعيد: هو ابنُ أبي عَرُوبة، ورواية يزيد بن زُريع عنه قبل اختلاطه، وهو أثبتُ الناسِ فيه، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩١).

وأخرجه أحمد (٤٦٢)، ومسلم (١٤٠٩): (٤٣)، وأبو داود (١٨٤٢) من طرق عن سعيد ابن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق مالك، عن نافع برقمي (٢٨٤٢) و(٢٨٤٣)، وتنظر طرقه ثمة.

(٢) جاء بعدها في (هـ) ونسخة في هامش (ك) لفظ الجلالة، وجاء عليها في (هـ) علامة نسخة.

(٣) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وعَبْثَر: هو ابن القاسم الزُّبيدي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السَّبِيعي، وأبو الأحوص: هو عوف ابن مالك بن نَضْلة الجُشَمي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٢٠٥٠) و(١٠٢٤٩).

وأخرجه الترمذي (١١٠٥) عن قتيبة، بهذا الإسناد، وفيه: «ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالِنا»، وذكر قبله التَّشهُّد في الصلاة، وسلف ذكر التَّشهُّد في الصلاة بهذا الإسناد برقم (١١٦٤).

٣٢٧٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى قال: حدَّثنا يحيى ابنُ زكريَّا بنِ أبي زائدة، عن داود، عن عَمْرِو بنِ سعيد، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلاً كَلَّمَ النبيَّ ﷺ في شيء، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ (١) اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلُ (٢) فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ (٣) محمَّداً عبدُهُ ورسولُه، أمَّا بعد» (٤).

وفي آخره: قال عبثر: ففسَّره لنا سفيان الثوري: ﴿ اَتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَ لَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ اللّهِ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا مَوْلَا اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا .

وأخرجه أحمد (٣٧٢١) و(٤١١٦)، وأبو داود (٢١١٨)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (١٠٢٥)، وابن ماجه (١٨٩٢) من طرق عن أبي إسحاق، به، وقُرِنَ أبو الأحوص عند أحمد وأبي داود بأبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (١٠٢٥١) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به، موقوفاً.

وسلف برقم (١٤٠٤) من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به.

قال السنّدي: قوله: «والتشهُّد في الحاجة» الظاهر عموم الحاجة للنّكاح وغيره، ويؤيِّده بعضُ الروايات، فينبغي أن يأتيَ الإنسان بهذا يستعينُ به على قضائها وتمامها؛ ولذلك قال الشافعي: الخُطْبةُ سنَّةٌ في أول العقود كلِّها، مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجةُ إشارة إليها. ويَحتمل أنَّ المراد بالحاجة النِّكاح، إذ هو الذي تعارف فيه الخُطبة دون سائر الحاجات.

- (١) في (ر): يهدي.
- (٢) جاء بعدها في (ه) لفظ الجلالة: الله.
- (٣) في (م) و(ه): وأشهد أن، وفوق لفظة: أشهد، في (ه) علامة (نسخة).
- (٤) إسناده صحيح، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، ومحمد بنُ عيسى: هو ابنُ نَجِيح البغدادي، وداود: هو ابن أبي هند، وعمرو بن سعيد: هو القرشي أبو سعيد البصري، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٤٠٥٥).

وأخرجه أحمد (٣٢٧٥) عن يحيى بن آدم، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا =

#### ٤٠- باب ما يُكره من الخُطْبَة

٣٢٧٩ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا عبدُالرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبدِالعزيز بن رُفَيْع (١)، عن تَمِيمِ بنِ طَرَفَة

عن عديِّ بنِ حاتِم قال: تَشَهَّدَ رجلانِ عندَ النبيِّ ﷺ، فقال أحدُهما: مَنْ يُطِعِ اللهَ ورسولُه فقد رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِما فقد غَوَى. فقال رسولُ الله ﷺ: «بئسَ الخطيبُ أنتَ»(٢).

### ٤١- باب الكلام الذي ينعقدُ به النِّكاح

٣٢٨٠- أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ قال: سمعتُ أبا حازم يقول:

سمعتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ يقول: إنِّي لفي القوم عند النبيِّ عَيْكِيْم، فقامَتِ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك (٣)، فَرَأُ فيها رأيك، فسكت، فلم يُجِبْها النبيُّ عَيْكِ بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك، فَرَأُ فيها رأيك، فلم يُجِبْها بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: إنها قد

= الإسناد، دون قوله: «أمَّا بعد»، وعنده: أن النبيُّ ﷺ كَلَّم رجلاً في شيء.

وأخرجه أحمد (٢٧٤٩)، ومسلم (٨٦٨): (٤٦)، وابن ماجه (١٨٩٣)، وابن حبان (٢٥٦٨) من طرق، عن داود بن أبي هند، به، بأطول منه (عدا رواية ابن ماجه)؛ بذكر قدوم ضِمادٍ الأزدي على النبي على النبي على النبي الله الله عليه أن يرقيه، ثم إسلامِهِ بين يديه...

(١) قوله: بن رُفيع، من (م).

(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو أبو يعقوب المروزي الملقب بالكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٠٥٥).

وأخرجه أحمد (١٨٢٤٧)، ومسلم (٨٧٠)، وابن حبان (٢٧٩٨) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وفي آخره زيادة: «قُلْ: ومَنْ يَعْصِ اللهَ ورسولَه». وفي آخره عند مسلم: قال ابنُ نُمير: فقد غَوِيَ.

وأخرجه أبو داود (۱۰۹۹) و(۲۹۸۱) من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، به.

(٣) في (ر): إني قد وهبت نفسي لك.

وَهَبَتْ نَفْسَها لَكَ، فَرَأُ فيها رأيكَ (١)، فقامَ رجلٌ، فقال: زَوِّجْنِيها يا رسولَ الله، قال: «إِذْهَبْ (٢) فاطْلُبْ شيئًا»، فذَهَبَ فطَلَبَ، ثم جاء فقال: يا رسولَ الله، لم أجِدْ شيئًا، فقال: «إِذْهَبْ فاطْلُبْ قال: أَنْ مَ جاء، فقال: لم الله فطُلُب، ثم جاء، فقال: لم الإِذْهَبْ فاطْلُبُ (٣) ولو خاتَماً من حَدِيد»، فذهبَ فطَلَبَ، ثم جاء، فقال: لم أجِدْ شيئًا ولا خاتَماً من حَدِيد، قال: «هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟» قال: نعم، معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، قال: «قد (٤) أَنْكُحْتُكَها على ما معكَ من القُرآن» (٥).

# ٤٢- باب الشُّروط في النِّكاح

٣٢٨١ أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي الخَيْر

عن عُقبةَ بنِ عامر، عن رسولِ الله ﷺ قال: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَن يُوَفَّى به الفُرُوجِ»(٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «فلم يُجبها بشيء، ثم قامت فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَأَ فيها رأيك» المكرر من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م) وهامش (ك): فاذهب.

<sup>(</sup>٣) من قوله: شيئاً فذهب فطلب ... إلى قوله: فاطلب، من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٤) لفظة «قد» ليست في (هـ).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٠٠٠٠).

وسلف عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سفيان بن عُيينة، به، برقم (٣٢٠٠)، وتنظر أرقام رواياته ثمَّة.

<sup>(</sup>٦) في (م): بها، وفوقها: به (نسخة).

 <sup>(</sup>٧) إسناده صحيح، اللّيث: هو ابنُ سَعْد، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٠٠٦)، وفيه: «أن تُوفوا».

٣٢٨٢- أخبرنا عبدُالله بنُ محمدِ بنِ تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجاً يقول: قال ابنُ جُريج: أخبرني سعيدُ بنُ أبي أيوب، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، أنَّ أبا الخير حدَّتَه عن عقبةَ بنِ عامر، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّروط أن يُوفَى به (١) ما استَحْلَلْتُم به الفُرُوج»(٢).

# ٤٣- باب النِّكاح الذي تَحِلُّ به المُطَلَّقةُ ثلاثاً لمُطَلِّقها

٣٢٨٣- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عروة عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: إنَّ رِفاعةَ طَلَّقَني، فأبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ (٣) بعدَه عبدَالرَّحمن بنَ الزَّبير، وما معه إلا مثلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فضحِكَ رسولُ الله ﷺ وقال: «لَعلَّكِ تُريدينَ أَنْ ترجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يذوقَ عُسَيْلَتَكِ، وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ» (٤).

= وأخرجه أبو داود (٢١٣٩) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، وفيه: «أن تُوفوا». وأخرجه أحمد (١٧٣٦٢)، والبخاري (٢٧٢١) و(٥١٥١)، وابن حبَّان (٤٠٩٢) من طرق عن الليث، به، وعند أحمد والبخاري (٢٧٢١): «أن تُوفوا»، والرواية الأخرى للبخاري: «أحقُّ ما أوْفَيْتُم منَ الشروط أن تُوفُوا ...».

وأخرجه أحمد (۱۷۳۰۲) و(۱۷۳۲۲) و(۱۷۳۷۲)، ومسلم (۱٤۱۸)، والترمذي (۱۱۲۷)، وابن ماجه (۱۹۱۸) من طریقین عن یزید بن أبی حبیب، به.

وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

(١) في (م): بها.

(٢) إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٠٠٨)، وفيه: «أن تُوفُوا». وسلف قبله من طريق اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

(٣) في (ر): وتَزوَّجْتُ.

(٤) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهو في «السُّنن الكبرى» =

#### ٤٤- باب تحريم الرَّبِيبة التي في حِجْرِهِ

٣٢٨٤ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا أبو اليَمَانِ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: أخبرني الزُّهْريُّ قال: أخبرني عُروة، أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمة - وأمُّها أمُّ سَلَمةَ زوجُ النبيِّ عَيْدٍ - أخبرَتُهُ

أَنَّ أُمَّ حَبِيبةَ بنتَ أبي سفيانَ أخبرتها أنها قالت: يا رسولَ الله، إنْكِحْ أختي بنتَ أبي سفيان، قالت: فقال (١) رسولُ الله ﷺ: «أَوَتُحِبِّينَ ذلك؟» فقلت: نعم، لَسْتُ لك بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُني (٢) في خَيْرٍ أُختي، فقلت: واللهِ يا رسولَ الله، إنَّا فقال النبيُ ﷺ: «إنَّ أختَكِ لا تَحِلُّ لي»، فقلتُ: واللهِ يا رسولَ الله، إنَّا

= برقمي (۹۰۵ه) و(۷۲هه).

وأخرجه أحمد (٢٤٠٩٨)، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣): (١١١)، والترمذي (١١١)، وابن ماجه (١٩٣٢) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أحمد والبخاري ومسلم زيادة: وأبو بكر عند رسول الله وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يُؤذن له ...

وأخرجه البخاري (٥٢٦٠) و(٥٧٩٢)، ومسلم (١٤٣٣): (١١٢) من طرق عن الزُّهري، به، وعند البخاري في الرواية الثانية ومسلم الزيادة السالف ذكرها.

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٥٦٠٥) و(٢٥٩٢٠)، والبخاري (٥٢٦٥) و(٥٣١٧)، ومسلم (١٤٣٣): (١١٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.

وأخرجه بنحوه أطولَ منه البخاري (٥٨٢٥) من طريق عكرمة، عن عائشة رَهِيًا، به. وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٣٤١١).

وسيأتي من طريق أيوب بن موسى برقم (٣٤٠٨)، ومن طريق مَعْمَر بن راشد برقم (٣٤٠٩) كلاهما عن الزُّهري، به، وفي رواية مَعْمر الزيادة السالف ذكرها.

وسيأتي بنحوه مختصراً من طريق الأسود بن يزيد النَّخَعي برقم (٣٤٠٧)، ومن طريق القاسم بن محمد برقم (٣٤١٢) كلاهما عن عائشة، به.

- (١) في (ر) و(م): قالت: فقال لي.
- (٢) في هامش (ك): شاركني (نسخة).

لَنَتَحَدَّثُ (١) أنَّك تُريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمَة، فقال: «بنتَ أمِّ (٢) سَلَمة؟» فقلتُ: نعم، فقال: «واللهِ لو أنَّها لم تكُنْ رَبِيبَتي (٣) في حَجْرِي ما حَلَّتْ لي، إنَّها لَا بْنَةُ (٤) أخي من الرَّضَاعة، أرْضَعَتْنِي وأبا سَلَمَة ثُويْبَةُ، فلا تعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أَخَوَاتِكُنَّ »(٥).

(١) في (م): لنُحَدَّثُ، وفوقها: لنتحدّث (نسخة).

(٢) في (ر) و(م) وهامش (ك): أبي. وجاء فوقها في (م): أمّ، وعليها علامة الصحة.

(٣) في (ك): لولا أنها ربيبتي، وضُبّب فيها على قوله: لولا أنها، وجاء فوق «لولا»: كذا. والمثبت من (ر) و(م) وهامش (ك).

(٤) في هامش (ك): لأنها بنت. (نسخة).

(٥) إسناده صحيح، أبو اليَمان: هو الحَكَم بن نافع، وشُعيب: هو ابنُ أبي حمزة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٤).

وأخرجه أحمد (٢٦٤٩٦)، والبخاري (٥١٠١) عن أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع، بهذا الإسناد. ولم يسق أحمد لفظه، ولم تُسَمَّ دُرَّة بنت أبي سلمة عند البخاري، وفيه زيادة: قال عروة: وثُويْبَة مولاة لأبي لَهَب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبيَّ ﷺ ...

وأخرجه أحمد (٢٧٤١٢)، والبخاري (٥١٠٧) و(٥٣٧٢)، ومسلم (١٤٤٩): (١٦)، وابن ماجه (١٩٣٩) من طرق عن الزُّهري، به، وجاء في رواية لمسلم ورواية ابن ماجه (وهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الزُّهري): إنْكِحْ أختي عَزَّة. قال مسلم: لم يُسَمِّ أحدٌ منهم في حديثه عَزَّة غير يزيد بن أبي حبيب.

وسيأتي بعده من طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهري، به، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، برقم (٣٢٨٧)، ومن طريق عِرَاك بن مالك، عن زينب بنت أبي سلمة، به، برقم (٣٢٨٦).

قوله: «لستُ لكَ بمُخْلِية» اسم فاعل من الإخلاء، أي: لستُ بمنفردة بك، ولا خالية من ضَرَّة. قاله السِّندي.

وقوله: «لا تَعْرِضْنَ» بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء، بعدها معجمة ساكنة، ثم نون، على الخطاب لجماعة النساء، وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأمّ حَبِيبة وحدَها، والأول أوجه. قاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ١٤٤.

# 20- باب تحريم الجمع بين الأمِّ والبنت<sup>(١)</sup>

٣٢٨٥ - أخبرنا وَهْبُ بنُ بَيَانٍ قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شِهاب، أَنَّ عُروةَ بنَ الزُّبير حدَّثه عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

أنَّ أمَّ حَبِيبة زوجَ النبيِّ عَلَيْ قالت: يا رسولَ الله، إنْكِحْ بنتَ (٢) أبي، تعني أختَها، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «وتُحِبينَ ذلك؟» قالت: نعم، لستُ لكَ بمُحْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْني (٣) في خَيْرٍ (٤) أُختي، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «إنَّ ذلك لا يَحِلُّ». قالت أمُّ حَبِيبة: يا رسولَ الله، واللهِ لقد تَحَدَّثنا أنَّك تنكحُ دُرَّة بنتَ أبي سَلَمة، فقال: «بنتَ أمِّ سَلَمة؟» قالت أمُّ حَبِيبة: نعم، تنكحُ دُرَّة بنتَ أبي سَلَمة، فقال: «بنتَ أمِّ سَلَمة؟» قالت أمُّ حَبِيبة: نعم، قال رسولُ الله عَلَيْ: «فواللهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبِيبتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ (٥)، إنها لابنَةُ أخي من الرَّضَاعة، أَرْضَعَتْني وأبا سَلَمة ثُويْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بناتِكُنَّ ولا أَخَوَاتِكُنَّ» (٢).

٣٢٨٦ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بنِ مالك، أنَّ زَينبَ بنتَ أبي سلمةَ أخبرته

<sup>(</sup>١) في (م): والابنة.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م) وهامش (ك): ابنة.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ك)، وفي (ر) و(م) وهامش (ك): يشركني.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ك): الخير.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (م): لي (نسخة).

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيْلي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٢).

وأخرجه ابن حبان (٤١١١) من طريق حَرْمَلة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد. وسلف قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري، به.

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالت لرسولِ الله ﷺ: إنَّا قد تَحَدَّثْنا (١) أَنَّكَ ناكِحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَعَلَى أُمِّ سَلَمة؟! لو أُنِّي لم أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ ما حَلَّتْ لي، إنَّ أباها أخي من الرَّضَاعة»(٢).

#### ٤٦- باب تحريم الجمع بين الأختين

٣٢٨٧- أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن عَبْدَة، عن هشام، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

عن أمِّ حَبِيبة أنها قالت: يا رسولَ الله، هل لك في أختي؟ قال: «فأَصْنَعُ ماذا؟» قالت: تَزَوَّجُها، قال: «فإنَّ ذلك أَحَبُّ (٣) إليكِ؟» قالت: نعم، لستُ لك بمُخْلِيَة، وأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُني في خيرٍ أختي. قال: «فإنها لا تَحِلُّ (٤) لي». قالت: فإنَّه قد بَلَغَني أنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بنتَ أمِّ سَلَمة، قال: «بنتَ أبي سَلَمة؟»، قال: نعم، قال: «واللهِ (٥) لو لم تكنْ رَبِيبَتي (٢) ما حَلَّتْ لي، إنها لابنَةُ (٧) أخي من الرَّضَاعة، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ »(٨).

<sup>(</sup>١) في (ك): أما قد تحدَّثنا، وفي هامشها: إنا قد حُدِّثنا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سعد. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٣).

وأخرجه البخاري (٥١٢٣) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسلف في الحديثين قبله بأطول منه من طريق الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عن زينب بنت أبي سلمة، به.

<sup>(</sup>٣) في (م): لأحب.

<sup>(</sup>٤) في (هـ) والمطبوع: إنها لا تحلّ.

<sup>(</sup>٥) في (م): فوالله.

<sup>(</sup>٦) بعدها في (ر) و(م): في حجري.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ك): ابنة (نسخة).

<sup>(</sup>٨) إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابن سليمان الكِلَابي، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، وهو =

#### ٤٧- باب الجمع بين المرأةِ وعَمَّتِها

٣٢٨٨ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها»(١).

= في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٥) لكن فيه: عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ سلمة، عن أمّ حيبة. حبيبة، وترجم له بقوله: أدخل هشام بن عروة أمَّ سلمة بين زينب وبين أمِّ حبيبة.

وأخرجه أحمد (٢٦٤٩٤) من طريق الليث بن سعد، و(٢٦٤٩٥) من طريق محمد بن إسحاق، والبخاري (٢٠١٥) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (١٤٤٩): (١٥) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة ويحيى بنِ زكريا بنِ أبي زائدة وزهيرِ بنِ معاوية، وابنُ ماجه بإثر (١٩٣٩) من طريق عبد الله بن نُمير، وابن حبان (٤١١٠) من طريق حمَّاد بن سلمة، جميعُهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وسقط اسم «عروة» من مطبوع «صحيح» ابن حبان.

وأخرجه أحمد (٢٦٤٩٣) عن أبي معاوية، و(٢٦٦٣٢) عن عبد الله بن نمير، وأبو داود (٢٠٥٦) من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أمِّ سلمة أن أم حبيبة قالت ... زادوا في إسناده أم سلمة وجعلوه من مسندها، قال الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» ٩/ ٤٤٠: هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق، وحديث ابن إسحاق والليث عنه وهو بالمدينة هو الأصحّ والموافق لحديث الزُّهري. اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» ٩/ ٢٧٣: المحفوظ عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أمِّ سلمة أن أمّ حَبِيبة. اهـ. وهو يوافق ما ترجمَ له المصنّف في «السُّنن الكبرى» كما سلف ذكره.

وجاء عند أبي داود: أُخْبِرْتُ أنك تخطب دُرَّة، أو ذَرَّة، شكَّ زهير. وذكر النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٠/ ٢٥ أنه تصحيف لا شكَّ فيه.

وسلف من طريق الزهري، عن عروة، به، برقم (٣٢٨٤).

(١) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابنُ عيسى، وأبو الرِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بنُ هُرمز. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٧).

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٥٣٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٩٩٥٢) و(٩٩٩٥) و(١٠٦٩٠) و(١٠٨٤٤) و(١٠٨٨٦)، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٣)، وابن حبان = ٣٢٨٩ - أخبرنا محمدُ بنُ يعقوبَ بنِ عبدِالوَهَّابِ بنِ يحيى بنِ عبَّاد بنِ عبدِالله بنِ النَّوبير بنِ العَوَّام قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُلَيْح، عن يونس، قال ابنُ شهاب: أخبرني قَبيصَةُ بنُ ذُؤيب

أنَّه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نَهَى رسولُ الله عَلَيْ أَن يُجْمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها(١).

• ٣٢٩- أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ قال: حدَّثنا يحيى ابنُ أيوب، أنَّ جعفرَ بنَ ربيعةَ حَدَّثَهُ عن عِرَاكِ بنِ مالك وعبدِالرَّحمنِ الأعرج

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها

= (۱۱۳) و(۱۱۵).

وسيأتي من طريق جعفر بن ربيعة، عن عِرَاك بن مالك والأعرِج، به، برقم (٣٢٩٠).

وسيأتي من طريق قَبِيصَة بن ذُويب برقم (٣٢٨٩)، ومن طريق عِراك بن مالك وحدَه برقم (٣٢٩١)، ومن طريق أبي سلمة برقمي (٣٢٩١)، ومن طريق أبي سلمة برقمي (٣٢٩٣) و(٣٢٩٤)، ومن طريق عامر الشعبي (٣٢٩٥) و(٣٢٩٤)، ومن طريق عامر الشعبي برقم (٣٢٩٥) جميعهم عن أبي هريرة، به.

(۱) حدیث صحیح، رجاله ثقات غیر محمد بن یعقوب، فصدوق، وغیر محمد بن فُلیح فقد قال الحافظ في «التقریب»: صدوق یَهِم، وقد توبعا. یونس: هو ابن یزید الأیْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُهْريّ. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (۵۳۹۸).

وأخرجه أحمد (٩٢٠٣) و(١٠٧١٢)، والبخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٦)، وأبو داود (٢٠٦٦) من طرق عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وعند مسلم زيادة: قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمَّة أبيها بتلك المنزلة.

وأخرجه بنحوه أحمد (٩٨٣٤) من طريق عُقيل بن خالد و(١٠٧١٧) من طريق مالك، ومسلم (١٠٧١٧): (٣٥) من طريق عبد الرَّحمن بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزُّهري، به. وعند أحمد الزيادة المذكورة آنفاً.

وسلف قبله من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

أو(١) خالتِها(٢).

٣٢٩١ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بنِ مالك

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن أربعِ نسوةٍ يُجْمَعُ بينهنَّ: المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها (٣).

٣٢٩٢ أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: أخبرني أيوبُ بنُ موسى، عن بُكَيْرِ بنِ عبدِاللهِ بنِ الأشَجّ، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عبدِالملكِ بنِ يسار

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه (٤) قال: «لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها»(٥).

(١) في (م): أو على.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ يحيى بن أيوب - وهو الغافقي المصري - صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحَكَم بن محمد بن سالم ابن أبي مريم. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٩).

وسلف من طريق أبي الزِّناد عبد الله بن ذَكْوَان، عن عبد الرَّحمن الأعرج وحدَه به، برقم (٣٢٨٨)، وينظر ما بعده.

(٣) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، والليث: هو ابنُ سَعْد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٠٠).

وأخرجه مسلم (١٤٠٨): (٣٤) عن محمد بن رُمْح بن المهاجر، عن اللَّيث بن سَعْد، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق جعفر بن ربيعة، عن عِراك بن مالك وعبد الرَّحمن الأعرج، به، وتنظر طرقه في الحديث (٣٢٨٨).

(٤) لفظة «أنه» ليست في (م).

(٥) إسناده صحيح، عمرو بن منصور: هو أبو سعيد النسائي، واللَّيْث: هو ابنُ سعد، وأيوب بن موسى: هو ابنُ عَمْرو بن سعيد بن العاص المكّي، وهو في «الكبرى» (٤٠٤).

٣٢٩٣ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابنُ عُيينة، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خَمَّتِها، أو على خالتِها (١).

٣٢٩٤ - أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبى كثير، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ أنَّه (٢) قال: «لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها» (٣).

= وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٦٤١) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث ابن سعد، بهذا الإسناد، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا الليث، ولم يُدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة «عبد الملك بن يسار» إلا أيوب بن موسى، ورواه جماعة عن بُكير، عن سليمان، عن أبي هريرة.

وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (٣٢٨٨). وتنظر طرقه نُمة.

(۱) إسناده صحيح، ابن عُيينة: هو سفيان، وعمرو بن دينار: هو المكي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٩٦).

وأخرجه مسلم (١٤٠٨): (٤٠) من طريق شعبة وورقاء، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٧١٣٣) عن هُشيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، به.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والآتية بعده.

(٢) لفظة «أنه» ليست في (م).

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القَنّاد صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٠١).

وأخرجه أحمد (٧٤٦٣) و(٩١٢٤) و(٩٤٤٦)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عَمرو بن دينار، عن أبي سلمة، به.

# ٤٨- باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ وخالتِها

٣٢٩٥ - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثنا عن محمد (١)

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تُنْكُحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها»(٢).

٣٢٩٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بنِ أبي هند، عن الشَّعبيّ

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، والعَمَّةُ على المرأةُ على عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها (٣).

(١) في (ر): حدثنا يحيى قال: قال هشام: حدثنا محمد، وفي (ه): حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد.

(٢) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ حسَّان القُرْدُوسيِّ، ومحمد: هو ابن سِيرِين. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٠٢).

وأخرجه أحمد (٩٥٨٦) و(١٠١٣٩) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٠٣٤٦) و(١٠٦٠٥) و(١٠٦٠٩)، ومسلم (١٤٠٨): (٣٨)، والترمذي بإثر (١١٢٥)، وابن ماجه (١٩٢٩) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعند أحمد ومسلم زيادة: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكتفئ صَحْفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها» (لفظ مسلم)، وسلف بعض هذه الزيادة برقم (٣٢٣٩) من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (١٤٠٨): (٣٩) من طريق داود بن أبي هند، وابن حبان (٤٠٦٨) من طريق أيوب السَّخْتِياني، كلاهما عن محمد بن سِيرِين، به، وفيه بعض الزيادة السالف ذكرها.

وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (٣٢٨٨).

(٣) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، والمُعْتَمر: هو ابنُ سليمان، والشَّعْبى: هو عامر بنُ شَرَاحيل. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٠٥٥).

٣٢٩٧- أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عاصمٌ قال: قرأتُ على الشَّعبيِّ كتاباً فيه:

عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالتِها» قال: سمعت هذا من جابر(١).

٣٢٩٨ أخبرني محمدُ بنُ آدم، عن ابنِ المُبارَك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ قال:

سمعتُ جابرَ بنَ عبدِالله يقول: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها وخالتها (٢٠).

= وأخرجه بنحوه أحمد (٩٥٠٠)، وأبو داود (٢٠٦٥)، والترمذي (١١٢٦)، وابن حبان (٤١١٧) وابن حسن (٤١١٧) و (٤١١٨) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ... أدرك الشعبيُّ أبا هريرة، وسألتُ محمداً عن هذا فقال: صحيح.

وعلَّقه البخاري بإثر (٥١٠٨) بصيغة الجزم عن داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي ريرة.

ووقفه ابنُ عون: فأخرج المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٥٤٠٧) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن عَوْن، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: لا تُزَوَّجُ المرأةُ على عمتها ولا على خالتها، ولا تزوَّج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها.

وسيأتي من طريق الشعبي عن جابر برقم (٣٢٩٨)، وهو صحيح أيضاً.

وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (٣٢٨٨) وتنظر طرقه ثمة.

(۱) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وعاصم: هو ابنُ سليمان الأحول. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٠٩).

وأخرجه أحمد (١٤٦٣٣) و(١٥٠٩٩) من طريقين، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى له زيادة: ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها.

وسيأتي بعده من طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ومن طريق أبي الزُّبير، عن جابر، به، برقم (٣٢٩٩).

(٢) إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٠٨).

٣٢٩٩ أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها (١٠).

#### ٤٩- باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع

• ٣٣٠٠ أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكُ قال: حدَّثني عبدُالله بنُ دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عُروة

عن عائشة، عن النبيِّ عَيَالِيَّةً قال: «ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ (٢) الرَّضَاع» (٣).

= وأخرجه البخاري (٥١٠٨)، وابن حبان (٤١١٤) من طريقين عن ابن المبارك، به.

وفي آخره عند البخاري: وقال داود وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة. قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ١٦١: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة ... والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة، فلكلِّ من الطريقين ما يَعْضُده. انتهى. وصحَّح الحديثين الدارقطني في «العلل» ٥/ ٣٤١، وابن عبد البر في «التمهيد» / ٢٧٨، وسلف حديث أبي هريرة قبل حديثين.

وسلف قبله من طريق شعبة، عن عاصم، به.

(۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد الصحیح فیه: عن ابن جریج، عن أبي الزُّبیر، عن طاوس، عن النبي ﷺ مرسل، كما ذكر الدارقطني في «سؤالات الحاكم» ص ۱۷٦. حجَّاج: هو ابنُ محمد المصیصي، وابنُ جُریج: هو عبد الملك بن عبد العزیز، وأبو الزُّبیر: هو محمد ابن مسلم بن تدرُس. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤١٠).

وسلف في الحديثين قبله من طريق الشُّعْبي، عن جابر.

(٢) في (م) وهامش (هـ): حَرَّمَتْه.

(٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن دينار: هو أبو عبد الرَّحمن المدني، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤١٣).

وأخرجه أحمد (٢٤١٧٠) و(٢٤٢٤٢)، والترمذي (١١٤٧) من طريق يحيى بن سعيد =

٣٣٠١ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن عِرَاك، عن عروة

عن عائشة، أنها أخبرته أنَّ عَمَّها من الرَّضَاعة (١) يُسَمَّى أَفْلَحَ؛ استأذَنَ عليها فحَجَبَتْهُ، فأُخبِرَ رسولُ الله ﷺ فقال: «لا تَحْتَجِبِي (٢) منه، فإنَّه يَحْرُمُ من النَّسَب»(٣).

= القطَّان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٢٠٧ (برواية يحيى الليثي) لكن فيه: عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزُّبير، بواو العطف، قال ابن عبد البَرّ في «التمهيد» ١٢١/١٧: وهو خطأ، والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسار، عن عروة بن الزُّبير، وكذلك هو عند القعنبي وابنِ بُكير وابنِ وَهْب وابنِ القاسم والتنيسي وأبي المصعب وجماعتهم في «الموطّأ» ... ورواه يحيى القطّان عن مالك كما رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى بن يحيى، وحسبُك بيحيى بن سعيد القطّان إتقاناً وحفظاً وجَلالة.

وهو في «الموطأ» (١٧٥٢) برواية أبي مصعب الزُّهري، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، وابن حبان (٤٢٢٣).

وسيأتي من طريق عِرَاك بن مالك، عن عروة، به، في الحديث بعده، ومن طريق عَمْرَة بنتِ عبد الرَّحمن، عن عائشة، به، بالأرقام (٣٣٠٣) و(٣٣٠٣) و(٣٣١٣)، وفي الرواية الأخيرة زيادة خبر استئذان عمّ حفصة من الرَّضاعة عليها.

وتنظر الأحاديث (٣٣١٤) - (٣٣١٨).

- في (ر) وهامشي (ك) و(ه): الرَّضاع.
- (٢) في (م): لا تحجبي، وفوقها: لا تحتجبي.
- (٣) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللّيث: هو ابن سَعْد، وعِراك: هو ابن مالك.
   وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٢١).

وأخرجه مسلم (١٤٤٥): (٩) عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وفيه: فأَخْبَرَتْ رسولَ الله ﷺ ...

وأخرجه بنحوه البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٥): (١٠) من طريق شعبة، وابن ماجه مختصراً بذكر المرفوع (١٩٣٧) من طريق الحجَّاج بن أرطاة، كلاهما عن الحَكَم بن عُتَيْبة، =

٣٣٠٢ أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن عبدِالله بنِ أبي بكر، عن عَمْرَةَ

عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ قال: «يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب»(١٠).

٣٣٠٣- أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن هشام. قال: وأخبرنا موسى بنُ عبدِ الرحمن، حدَّثنا حُسَيْنٌ - هو ابنُ عليّ - عن زائدة، عن هشام (٢)، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرةَ قالت:

= عن عِراك بن مالك، به. وفي رواية مسلم: استأذن عليّ أَفْلَح بن قُعَيس ... اهـ. والصواب أنه أفلح أخو أبي القُعَيْس كما سيأتي بالأرقام (٣٣١٥) و(٣٣١٦) و(٣٣١٨)، وكما ذكر النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٧٨/٤، وأبو العباس القرطبي في «المفهم» ١٧٨/٤، وينظر «فتح الباري» ٩/ ١٥٠.

وسيأتي بأتم منه دون المرفوع من طريق جعفر بن ربيعة ، عن عِراك بن مالك ، به ، برقم (٣٣١٨) ، وينظر الحديث السالف قبله.

(۱) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم، وعَمْرة: هي بنت عبد الرَّحمن. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤١١).

وأخرجه أحمد (٢٤١٧٠) و(٢٤٢٤٢) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، جَمعَهُ مع رواية مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة، وسلفت برقم (٣٣٠٠).

وتابع ابنُ جُرَيْج مالكاً، فرواه عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة، عن عائشة، به، كما في «صحيح» مسلم (١٤٤٤): (٢).

وهو في «الموطَّأُ» ٢/ ٢٠١، بسياق الرواية الآتية برقم (٣٣١٣).

وسيأتي بعده من طريق هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرة، به، بزيادة قوله: «عن أبيه» بين عبد الله وعَمْرة، وهو خطأ.

(٢) من قوله: عن هشام قال ... إلى قوله في هذا الموضع: عن هشام، سقط من (ك) و(هـ) والمطبوع.

سمعتُ عائشةَ تقول: قال رسولُ الله ﷺ: «يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من الولادة»(١).

# ٥٠- باب تحريم بنت الأخ من الرَّضَاعة

٣٣٠٤ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سَعْدِ بنِ عُبَيْدَة، عن أبي عبدالرَّحمن السُّلَميّ

عن عليِّ ضَيَّ قَال (٢): قلتُ: يا رسولَ الله، ما لك تَنَوَّقُ (٣) في قريشٍ

(۱) حديث صحيح، رجال إسنادَيْهِ ثقات غير علي بن هاشم - وهو ابنُ البَرِيد - فصدوق. محمد بن عُبيد: هو ابنُ محمد بن واقد المحاربيّ الكوفيّ، وموسى بن عبد الرَّحمن: هو المَسْرُوقي، وحُسين ابن علي: هو الجُعْفي، وزائدة: هو ابنُ قُدامة، وهشام: هو ابن عروة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤١٢).

وقوله في الإسناد: عن أبيه، إنما هو من رواية زائدة بن قدامة، كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٩/ ٦٠، أمّا عليُّ بن هاشم، فقد اختُلف عليه فيه، فرواه محمد بن عُبيد عنه كما في رواية النسائي هذه، وزاد في إسناده قوله: عن أبيه، بين عبد الله بن أبي بكر وعَمْرة، ورواه أبو مَعْمَر إسماعيلُ بنُ إبراهيم الهُذَليّ كما في صحيح مسلم (١٤٤٤): (٢)، وداودُ بنُ رُشَيْد كما في «السُّنن الكبرى» للبيهقي ٧/ ٤٥١، كلاهما عن عليّ بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة، عن عائشة، لم يقولا في إسناده: عن أبيه، وتابع عليّ بنَ هاشم على ذلك - يعني دون قوله: عن أبيه - أبو أسامة حمّادُ بنُ أسامة كما في «صحيح» مسلم بالرقم السالف ذكره، وعبدُ الله بنُ داود وحُميدُ بنُ الأسود، كما ذكر الدارقطني في «العلل»، فرووه عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم، عن عَمْرة، عن عائشة، والقولُ قولُهم كما ذكر الدارقطني، ورواه كذلك مالك عن عبد الله بن أبي بكر، كما في الرواية السالفة قبلها، وابنُ جُرَيْج كما في «صحيح» مسلم بالرقم السالف ذكره.

ملاحظة: وقع في «علل» الدارقطني في سياق روايات علي بن هاشم وعبد الله بن داود وأبي أسامة وحُميد بن الأسود، وقع فيه زيادة: «عن أبيه» بين عبد الله بن أبي بكر وعَمْرَة، وهو خطأ.

- (٢) في (م): عن علي بن أبي طالب قال.
- (٣) في (م) و(ه): تَتُوق، وفي هامش كل من (ك) و(م) و(ه): تَشَوَّف.

وتَدَعُنا؟ قال: «وعِندَك أحد؟» قلتُ: نعم، بنتُ حمزة، قال رسولُ الله عَلِينٌ: «إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنةُ أخى من الرَّضَاعة»(١).

٣٣٠٥ - أخبرني إبراهيمُ بنُ محمدٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد

عن ابن عبَّاس قال: ذُكِرَ لرسولِ الله ﷺ بنتُ (٢) حمزة، فقال (٣): «إنها ابنهُ أخي من الرَّضاعة». قال شعبة: هذا سمعه قتادةُ من (٤) جابرِ بنِ زيد (٥).

(۱) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وأبو عبد السَّن الكبرى» برقم (٥٤٢٣). وأبو عبد الرَّحمن السُّلَمي: هو عبد الله بن حَبِيب. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٢٣). وأخرجه أحمد (٦٢٠)، ومسلم (١٤٤٦): (١١) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٩١٤) و(١٠٣٨) و(١٣٥٨)، ومسلم أيضاً من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه بنحوه أطولَ منه أحمد (٧٧٠) و(٩٣١)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٨٥٢٦) من طريق هانئ بن هانئ وهُبيرة بن يَرِيم، وأحمد (١١٦٩) مختصراً من طريق أبي صالح عبد الرَّحمن بن قيس الحَنفيّ، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٥٤١٥) من طريق سعيد بن المُسَيِّب، أربعتُهم عن علي رَبِيُهُم، به.

قال السِّندي: قوله: «تَنَوَّقُ» هو بتاء مثنّاة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشدّدة ثم قاف؛ أي: تختار وتبالغ في الاختيار، قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة؛ أي: تميل. «في قريش» أي: غير بني هاشم.

- (٢) في هامش (ك): ذكر رسول الله ﷺ ابنة.
  - (٣) في (ر) و(م): قال.
    - (٤) في (ر): عن.
- (٥) إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد: هو ابنُ عَبْد الله التَّيمي، ويحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وقتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسي. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٢٢).

وأخرجه أحمد (١٩٥٢) و(٣٢٣٧)، والبخاري (٥١٠٠)، ومسلم (١٤٤٧): (١٣) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، بهذا الإسناد.

وعلّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر (٠٠٠٠) عن بِشْر بن عمر، حدثنا شعبة، سمعتُ قتادة، سمعت جابر بن زيد، ووصله مسلم (١٤٤٧): (١٣). ٣٣٠٦- أخبرنا عبدُالله بنُ الصَّبَّاحِ بنِ عبدِالله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بنِ زيد

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: «إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع<sup>(۱)</sup> ما يَحْرُمُ من النَّسَب»<sup>(۲)</sup>.

### ٥١- باب القَدْر الذي يُحَرِّم من الرَّضَاعة<sup>(٣)</sup>

٣٣٠٧- أخبرني هارونُ بنُ عبدِاللهِ قال: حدَّثنا مَعْنُ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ ابنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِالله ابنِ أبي بكر، عن عَمْرة

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابنُ أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضاً في روايته عن سعيد، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٥٤٢٤).

وأخرجه أحمد (٢٤٩٠) و(٣١٤٤) عن عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر، ومسلم (١٤٤٧): (١٣) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٦٣٣) و(٣٠٤٣)، والبخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧): (١٢) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن قتادة، به. وعند أحمد ومسلم: "ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحم».

وأخرجه المصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٤١٨) من طريق عكرمة، و(٥٤١٩) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس بلفظ: «ما كان يَحْرم من النَّسَب فهو حرامٌ من الرَّضاع»، ودون ذكر ابنة حمزة.

وسلف قبله من طريق شعبة، عن قتادة، به.

(٣) في (م): الرَّضَاع.

<sup>=</sup> وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م) و(ه): الرَّضَاعة.

عن عائشةَ قالت: كان فيما أنزل اللهُ عزَّ وجلَّ - وقال الحارث: فيما (۱) أُنزِلَ (۲) من القرآن -: «عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ»، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ معلومات، فتُوفِّي رسولُ الله ﷺ وهي (۳) ممَّا يُقرأُ من القرآن (٤).

٣٣٠٨- أخبرنا عبدُالله بنُ الصَّبَّاحِ بنِ عبدِالله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ وأيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبدِالله بنِ الحارثِ بنِ

#### نَوْفَل

(٤) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابنُ عيسى القَزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن، وعبدُالله ابنُ أبي بكر: هو ابنُ عَمْرو بنِ حَزْم، وعَمْرَة: هي بنتُ عبد الرَّحمن. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٢٥).

وأخرجه الترمذي بإثر (١١٥٠) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن مَعْن بن عيسى، بهذا الإسناد.

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٦٠٨، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٥٢): (٢٤)، وأبو داود (٢٠٦٢)، وابن حبان (٤٢٢١) و(٤٢٢٢).

وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٥٢): (٢٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن ماجه (١٩٤٢) بنحوه من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، كلاهما عن عمرة، به.

قال السِّندي: قوله: «بخمس معلومات» وصفها بذلك للاحتراز عما شكَّ في وصوله إلى الجوف. «وهي ممَّا يُقرأ»؛ ظاهره يُوجب القولَ بتغيير القرآن، فلا بدَّ من تأويله، فقيل: إنَّ الخَمس أيضاً منسوخة تلاوةً، إلا أنَّ نسخَها كان في قُرب وفاتِه ﷺ، فلم يبلغ بعضَ الناس، فكانوا يقرؤونه حين توفّي ﷺ، ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النَّسخ، فالحاصل أن كلاً من العَشْر والخَمْس منسوخٌ تلاوة؛ بقيَ الخلاف في بقاء الخَمْس حُكماً، والجمهور على عدمه، إذ لا استدلالَ بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النَّسْخ، ولا هو سنَّةٌ ولا إجماعٌ ولا قياس ...

<sup>(</sup>١) في (م): ممًّا.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م) و(هـ): أنزل الله، وفي هامش (هـ): أُنزل. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (م): وهو، وفي هامشي (ك) و(هـ): وهنّ.

عن أمِّ الفَضْل، أنَّ نَبِيَّ الله ﷺ سُئلَ عن الرَّضَاع، فقال: «لا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ ولا الإِمْلَاجَتَانِ(١١)». وقال قتادة: «المَصَّةُ والمَصَّتانِ»(٢).

٣٠٠٩- أخبرنا (٣) شعيبُ بنُ يوسف، عن يحيى، عن هشامٍ قال: حدَّثني أبي عن عن عبدِالله بنِ الزُّبير، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ»(٤).

(١) في (م): والإملاجتان.

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابنُ أبي عَروبة وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع كذلك محمد بن سواء في روايته عن سعيد، وقتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسيّ، وأيوب: هو ابنُ أبي تَميمة السَّخْتِياني، وصالح أبو الخليل: هو ابنُ أبي مريم، وأمُّ الفَضْل: هي لُبابَة بنت الحارث بن حَزْن زوجُ العبَّاس بن عبد المطَّلب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٣٠).

وأخرجه مسلم (١٤٥١): (٢٠) و(٢١)، وابن ماجه (١٩٤٠) من طريق محمد بن بشر، ومسلم أيضاً (١٤٥١): (٢١) من طريق عَبْدَةَ بن سليمان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، دون ذكر أيوب، وفيه (واللفظ لمسلم): «لا تُحَرِّم الرَّضْعَةُ أو الرَّضْعَتَان، أو المَصَّةُ أو المَصَّتان».

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٦٨٧٩) و(٢٦٨٨٦)، ومسلم (١٤٥١): (١٩) و(٢٢) و(٢٣)، والمصنّف في «السُّنن الكبري» (٥٤٣١) من طرق عن قتادةً وحدَه، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٦٨٧٣)، ومسلم (١٤٥١): (١٨)، وابن حبان (٤٢٢٩) من طرق عن أيوب السَّخْتِياني وحدَه، به.

(٣) لم يرد هذا الحديث في (ر).

(٤) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن عروة بن الزُّبير. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٣٢).

وأخرجه أحمد (١٦١١٠) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٦١٢١) عن وكيع، وابن حبان (٤٢٢٥) من طريق عَبْدَة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عُروة، به.

وسيأتي بعده من رواية عبد الله بن الزبير، عن عائشة راي الله عن عائشة المارية

• ٣٣١- أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابنِ أبي مُلَيْكَة، عن عبدِالله بنِ الزُّبير

عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ ﴿(١). عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: ولا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ ﴿(١) وَمَعْ - ٣٣١١ أَخْبَرُنَا مُحمدُ بنُ عبدِالله بنِ بَزِيعٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة قال: كتبنا إلى إبراهيمَ بنِ يزيدَ النَّخَعيِّ نسألُه عن الرَّضَاع، فكتبَ أنَّ شُرَيْحاً حدَّثنا

أَنَّ عَلِيّاً وابنَ مسعود كانا يقولان: يُحَرِّمُ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه، وكان في كتابه، أَنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حدَّثنا، أنَّ عائشة حدَّثته، أنَّ نبيَّ الله عَلَيْ كان يقول: «لا تُحَرِّمُ الخَطْفَةُ والخَطْفَتَان»(٢).

(١) إسناده صحيح، ابنُ عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابنُ أبي تَميمة السَّن الكبرى» برقم السَّختِياني، وابنُ أبي مُلَيْكة: هو عبدُ الله بن عُبيد الله، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٢٨).

وأخرجه أحمد (۲۰۸۱۲)، ومسلم (۱٤٥٠): (۱۷)، وأبو داود (۲۰۲۳)، وابن ماجه (۱۹٤۱) من طريق ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٤٠٢٦) و(٢٤٦٤٤)، ومسلم (١٤٥٠): (١٧)، والترمذي (١١٥٠)، وابن حبان: «لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا وابن حبان: «لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتان».

قال ابن حبان: لستُ أُنكِرُ أن يكونَ ابنُ الزُّبير سمعَ هذا الخبرَ عن النبيِّ ﷺ، فمرَّةً أدَّى ما سمع، وأُخرى رَوَى عنها، وهذا شيء مستفيضٌ في الصحابة ...

وسلف قبله من حديث عبد الله بن الزُّبير، عن النبيِّ ﷺ.

(٢) إسناده صحيح، يزيدُ بنُ زُرَيْع سمع من سعيد - وهو ابنُ أبي عَرُوبة - قبل الاختلاط، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وأبو الشَّعْثاء المُحاربي: هو سُلَيْم بن أسود، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٩).

قال السِّندي: قوله: «الخَطْفَة» أي: الرَّضْعَة القليلة يأخذُها الصَّبي من الثَّدْي بسرعة.

٣٣١٢ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ في حديثه عن أبي الأَحْوَص، عن أَشْعَثُ بنِ أبي الشَّعْثاء، عن أبيه، عن مَسْرُوقِ قال:

قالت عائشة: دخلَ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ وعندي رجلٌ قاعد، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّه أخي من الرَّضَاعة، فقال: «أَنْظُرْنَ ما إِخْوَانُكُنَّ - ومرَّةً أخرى: ٱنْظُرْنَ مَا إِخُوانُكُنَّ - ومرَّةً أخرى: ٱنْظُرْنَ مَا إِخُوانُكُنَّ - ومرَّةً المَجَاعَة» (٥).

#### ٥٢- باب لبن الفَحْل

٣٣١٣- أخبرنا هارونُ بنُ عبدِاللهِ قال: حدَّثنا مَعْنُ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِاللهِ بن أبي بكر، عن عَمْرَة

أنَّ عائشةَ أخبَرَتْها أنَّ رسولَ الله ﷺ كان عندَها، وأنَّها سَمِعَتْ رجلاً

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): انظرنه.

<sup>(</sup>٢) في (ه): أخواتكن.

<sup>(</sup>٣) في (م): فإنما.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): عن.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، أبو الأحْوَص: هو سَلَّام بن سُلَيم الحَنَفيّ، وأبو الشَّعْثاء والد أشْعث: هو سُلَيم بن أسود، ومَسْروق: هو ابن الأَجْدَع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٤٠).

وأخرجه مسلم (١٤٥٥) عن هنَّاد بن السَّريّ، بهذا الإسناد، وفيه: «انْظُرْنَ إخوتكنَّ ...».

وأخرجه أحمد (۲۶۲۳۲) و(۲۰۷۳) مختصراً، و(۲۰۷۸) و(۲۰۷۹)، والبخاري (۲۲۷۷) و (۱۹۲۵)، والبخاري (۲۲٤۷) و (۱۹۲۵) من طرق، عن أشعث، به.

قال السِّندي: قوله: «فإنَّ الرَّضاعة من المَجاعة» أي: الرَّضاعة المُحَرِّمة في الصِّغَر حين يَسُدُّ اللَّبنُ الجوعَ، فإنَّ الكبير لا يُشبعُه إلا الخبز، وهو علَّةٌ لوجوب النظر والتأمُّل، وقال: يريد أنَّ المَصَّة والمَصَّتين لا تَسُدُّ الجوع فلا تثبت بذلك الحُرْمة ... وينظر تتمة كلامه.

يَسْتَأْذِنُ في بيتِ حفصة، قالت عائشة: فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا رجلٌ (١) يستأذنُ في بيتك، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «أُرَاهُ فلاناً»؛ لعمِّ حَفْصَةَ من الرَّضَاعة. قالت عائشة: فقلتُ (٢): لو كان فلانٌ حَيّاً – لعمِّها من الرَّضَاعة – دَخَلَ عليَّ، فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إنَّ الرَّضاعة تُحَرِّمُ ما يُحَرَّمُ من الولادة» (٣).

٣٣١٤- أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُالرَّزَّاقِ قال: أخبرنا ابنُ جُرَيْج قال: أخبرنا وأ

أَنَّ (٤) عائشةَ أخبرَتْه قالت: جاء عمِّي أبو الجَعْدِ (٥) من الرَّضَاعة، فَرَدَدْتُهُ – قال: وقال هشام: هو أبو القُعَيْس – فجاء رسولُ الله ﷺ فأخبرتُه، فقال رسولُ الله ﷺ: «إئْذَني له»(٦).

وسلف مختصراً من طريق يحيى القطان، عن مالك برقم (٣٠٠٣).

<sup>(</sup>١) في (هـ): الرجل.

<sup>(</sup>۲) قوله: فقلت، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٤٦). وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٦٠١، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٤٥٣)، والبخاري (٢٦٤٦) و(٣١٠٥)، ومسلم (١٤٤٤): (١).

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م) وهامش (ه): عن.

<sup>(</sup>٥) في (م): الجُعَيْد، وهي رواية رَوْح عند أحمد كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزاق: هو ابن هَمَّام الصَّنْعاني، وابن جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث عن عطاء - وهو ابنُ أبي رَبَاح - مع أنَّ روايته عنه محمولة على السماع وإن عنعن، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهشام المذكور في الحديث: هو ابنُ عُروة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٤٥).

وهو في «مصنَّف» عبد الرزاق (١٣٩٣٩)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٦٥١)، ومسلم (١٤٤٥): (٨)، وفيه: «فهلَّا أَذِنْتِ له؟ تَرِبَتْ يمينُكِ» أو: «يَدُكِ» وقرن أحمد بعبد الرزاق رَوْحَ =

٣٣١٥ - أخبرنا عبدُالوارثِ بنُ عبدِالصَّمَدِ بنِ عبدِالوارث قال: حدَّثني أبي [قال: حدَّثني أبي] (١) عن أبوب، عن وَهْبِ بنِ كَيْسَان، عن عروة

عن عائشة، أنَّ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ على عائشةَ بعد آيةِ الحِجاب، فأبَتْ أَنْ تَأذَنَ له، فإنَّهُ عَمُّكِ»، فأبَتْ أَنْ تَأذَنَ له، فإنَّهُ عَمُّكِ»، فقلت (٢): إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرَّجل، فقال (٣): «إنَّه عَمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ»(٤).

٣٣١٦- أخبرنا هارونُ بنُ عبدِالله، أخبرنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن ابنِ شِهاب، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: كان أَفْلَحُ أَخو أَبِي القُعَيْس يستأذنُ عليّ، وهو عَمِّي من الرَّضَاعة، فأبَيْتُ أَنْ آذَنَ له، حتى جاءَ رسولُ الله ﷺ فأخبرتُه، فقال:

= ابنَ عُبادة، قال رَوْح: أبو الجُعَيْد.

وقول هشام: هو أبو القُعَيْس وهمٌ فيما ذكر أبو العباس القرطبي في «المفهم» ١٧٨/٤، وصوابه: أخو أبي القُعَيْس، وستأتى رواية هشام برقم (٣٣١٧).

وسيأتي بالأحاديث الأربعة بعده من طرق، عن عروة، به، وينظر الحديث السالف قبله.

(١) ما بين حاصرتين من «السُّنن الكبرى» (٥٤٤٧)، و«تحفة الأشراف» (١٧٣٤٨)، ولا بدَّ نه.

- (٢) في (ر) وهامش (ك): فقالت.
- (٣) في (ر) و(م) وهامش (ك): قال.
- (٤) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٧).

وسلف قبله من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عروة، به، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: إنَّما أرضعتني المرأة، أي: امرأةُ أخيه، لا أخوه، كأنها زعمت أن أحكام الرَّضاع تثبتُ بين الرَّضيع والمُرْضِع.

«اِئْذَنِي له، فإنَّه عَمُّكِ»، قالت عائشة: وذلك بعد أن نزلَ الحِجاب<sup>(١)(١)</sup>.

٣٣١٧- أخبرنا عبدُالجبَّارِ بنُ العَلَاء، عن سفيان، عن الزُّهْريِّ وهشامِ بنِ عُروة، عن عُروة، عن عُروة

عن عائشة قالت: اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عمِّي أَفْلَحُ بعدما نَزَلَ الحِجاب، فلم آذَنْ له، فأتاني النبيُّ عَلَيُّ فسألتُه، فقال: «اِئْذَنِي له، فإنَّه عَمُّكِ». قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرَّجُل، قال: «اِئْذَني له، تَرِبَتْ يَمِينُك، فإنَّه عَمُّكِ».

وأخرجه بأتم منه أحمد (٢٤٠٥٤) و(٢٦٣٣٤)، والبخاري (٢٧٩٦) و(٢١٥٦)، ومسلم (١٤٤٥): (٥) و(٦)، وابن حبان (٥٧٩٩) من طرق عن الزُّهْري، به، وعند البخاري ومسلم وابن حبان زيادة: قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حَرِّمُوا من الرَّضاعة ما تُحرِّمون من النسب. اهـ. وهذا ظاهره الوقف، لكنه رُويَ مرفوعاً من حديثها كما سلف برقمي (٣٣٠١).

قال أبو العبّاس القرطبي في «المفهم» ٤/ ١٧٧: وقد صَرّح الرُّواة عن عائشة برفع هذه الألفاظ للنبي ﷺ فهي مسندة مرفوعة، ولا يضرُّها وقف مَن وقفها على عائشة.

وسلف قبله من طريق وَهْب بن كَيْسان، عن عروة، به، وينظر ما بعده.

(٣) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٤٤).

وأخرجه أحمد (٢٤١٠٢) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٤٠٨٥)، ومسلم (١٤٤٥): (٤)، وابن ماجه (١٩٤٨) من طريق سفيان ابن عيينة، عن الزُّهري وحدَه، به.

وجاء في هذه الروايات: أفلح بن أبي قُعَيْس، وهو وهم، صوابُه: أفلح أخو أبي قُعَيْس.

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٤٤٨).

وهو بنحوه في «موطَّأ» مالك ٢/ ٢٠٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٤٤٣)، والبخاري (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥): (٣).

٣٣١٨- أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ بنِ داودَ قال: حدَّثنا أبو الأسود وإسحاقُ بنُ بَكْرٍ قال: حدَّثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفرِ بنِ ربيعة، عن عِرَاكِ بنِ مالك، عن عُروة

عن عائشة قالت: جاء أَفْلَحُ أَخو أَبِي القُعَيْس يستأذنُ، فقلت: لا آذَنُ له حتى أستأذنَ نبيَّ الله عَلَيْهِ قلتُ له: جاء أفلحُ أخو أبي القُعَيْس الله عَلَيْهِ قلتُ له: جاء أفلحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ، فأبَيْتُ أَنْ آذَنَ له، فقال: "إِئْذَني له، فإنَّه عَمُّكِ»، قلتُ: إنَّما أرضَعَتْني امرأةُ أبي القُعَيْس ولم يُرْضِعْني الرَّجُل، قال: "إِئْذَني له، فإنَّه عَمُّكِ» أله، فإنَّه عَمُّكِ» (١٠).

#### ٥٣- باب رضاع الكبير

٣٣١٩- أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ ابنُ بُكَيْر، عن أبيه قال: سمعتُ حُمَيْدَ بنَ نافع يقول: سمعتُ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ تقول:

سمعتُ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ ﷺ تقول: جاءت سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى

= وأخرجه أحمد (۲۰۲۰)، والبخاري (۵۲۳۹)، ومسلم (۱٤٤٥): (۷)، وأبو داود (۲۰۵۷)، والترمذي (۱۱٤۸)، وابن ماجه (۱۹٤۹)، وابن حبان (٤١٠٩) و(٤٢١٩) و (٤٢١٩) و (٤٢٠٩)

وفي رواية لمسلم - وهي من طريق أبي معاوية عن هشام -: استأذن عليها أبو القُعَيْس، وسلف عن هشام برقم (٣٣١٤)، وفي رواية أبي داود: دخل عليَّ أفلح بن أبي القُعَيْس.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري» ٩/ ١٥٠: وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخو أبي القُعَيْس كما هو المشهور، وكذا قال سائر أصحاب عروة ... والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح، وأبو القُعَيْس هو أخوه. وينظر "المفهم» ٤/ ١٧٨، و"شرح مسلم» للنووي ١٧٨/٠. وسلف قبله من طريق مالك، عن الزُّهري وحده، به.

(١) إسناده صحيح، أبو الأسود: هو النَّصْر بن عبد الجبَّار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (١).

وسلف في الأحاديث الأربعة قبله من طرق عن عروة، به.

رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي لَأَرَى في وَجْهِ أبي حُذيفةَ من دخولِ سالم عليَّ، قال رسولُ الله ﷺ: «أرْضِعِيهِ». قلتُ: إنَّه لَذُو<sup>(١)</sup> لِحْيَة، فقال: «أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ ما في وَجْهِ أبي حُذَيْفة». قالت: واللهِ ما عرفتُه في وَجْهِ أبي حُذَيْفة». قالت: واللهِ ما عرفتُه في وَجْهِ أبي حُذَيْفة بعدُ (٢).

• ٣٣٢- أخبرنا عبدُالله بنُ محمدِ بنِ عبدِالرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ قال: سمعناه من عبدِالرَّحمن - وهو ابنُ القاسم - عن أبيه

عن عائشة قالت: جاءَتْ سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: إنِّي أَرَى في وَجْهِ أبي حُذَيْفَةَ من دخولِ سالم عليَّ، قال: «فأرْضِعِيهِ». قالت: وكيف أُرْضِعُهُ وهو رجلٌ كبيرٌ؟! فقال: «ألَسْتُ أعلمُ أنَّه رجلٌ كبيرٌ؟. ثم جاءت بعدُ فقالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ نبيًا ما رأيتُ في وَجْهِ كبيرٌ؟». ثم جاءت بعدُ فقالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ نبيًا ما رأيتُ في وَجْهِ

(١) في (م): ذو، وفوقها: لذو.

(٢) إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله، وبُكَير والد مَخْرَمَة: هو ابنُ عبد الله بن الأشجّ، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٤٥٥).

وأخرجه مسلم (١٤٥٣): (٣٠) عن هارون بن سعيد الأيْلي وأبي الطَّاهر، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وفي أوله كلام لأم سلمة مع عائشة ر

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٥٤١٥)، ومسلم (١٤٥٣): (٢٩) من طريق شعبة، عن حُمَيد بن نافع، به.

وسيأتي بالأحاديث الأربعة بعده من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به. وينظر (٣٢٢٣) و (٣٢٢٤).

أبي حُذَيفَةَ بعدُ (١) شيئًا أَكْرَهُهُ (٢)(٣).

٣٣٢١ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ (٤) الوزير قال: سمعتُ ابنَ وَهْبِ قال: أخبرني سليمان، عن يحيى ورَبِيعة، عن القاسم

عن عائشةَ قالت: أمَرَ النبيُ ﷺ امرأةَ أبي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سالماً مولى أبي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سالماً مولى أبي حُذَيْفَة، فأرضَعَتْهُ وهو رجلٌ. قال ربيعة: فكانت رُخْصَةً لسالم (٥).

(١) في (م): بعده.

(٢) في (ر) والمطبوع: أكره، وفي (م): كرهه.

(٣) إسناده صحيح، عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن: هو ابن المِسُور بن مَخْرَمة الزُّهري، وسفيان: هو ابن عُيينة، والقاسم والدعبد الرَّحمن: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِيق، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٥٠).

وأخرجه أحمد (٢٤١٠٨)، ومسلم (١٤٥٣): (٢٦)، وابن ماجه (١٩٤٣) من طريق سفيان بن عُينة، بهذا الإسناد.

وخالف سفيانُ الثوري سفيانَ بن عُيينة، فرواه عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، أن النبيّ عَلَيْهُ قال لسهلة ... الحديث، ذكره مرسلاً، أخرجه من طريقه المصنف في «السُّنن الكبرى» (٥٤٥١).

وخالف أيضاً حمَّادُ بنُ سلمة، فرواه عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن سهلة امرأة أبي حذيفة أنها قالت: قلت يا رسول الله ... الحديث، لم يذكر عائشة، أخرجه أحمد (٢٧٠٠٥).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٨/ ٢٥٩: الصحيح في حديث القاسم أنه عن عائشة، لا عن سَهْلة كما قال ابن عُينة، لا كما قال حماد بن سلمة.

(٤) في (ك) والمطبوع: أبو، وهو خطأ.

(٥) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، وسليمان: هو ابنُ بلال، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ورَبِيعة: هو ابنُ أبي عبد الرَّحمن فَرُّوخ المعروف بربيعة الرأي، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٥٦). وأخرجه ابن حِبَّان (٤٢١٣) من طريق حَرْمَلَة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

٣٣٢٢– أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن سفيان – وهو ابنُ حَبِيب – عن ابن جُرَيْج، عن ابن جُرَيْج، عن ابن جُرَيْج، عن القاسم بنِ محمد

عن عائشة قالت: جاءت سَهْلَةُ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالماً يدخُلُ علينا وقد عَقَلَ<sup>(۱)</sup> ما يَعْقِلُ الرِّجال، وعَلِمَ ما يعلمُ الرِّجال، قال: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمي عليه بذلك». فمَكَثْتُ حَوْلاً لا أُحَدِّثُ به، ولَقِيتُ (۲) القاسمَ فقال: حَدِّثُ به ولا تَهَابَهُ (۳).

٣٣٢٣- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ، عن عبدِالوَهَّابِ قال: أخبرنا أيوب، عنِ ابنِ أبي مُلَيْكَة، عن القاسم

عن عائشة، أنَّ سالماً مولى أبي حُذيفة كان مع أبي حُذيفة وأهلِه في بيتِهِم (٤)، فأتَتْ بنتُ سُهَيْلٍ إلى النبيِّ عَلَيْهٍ فقالت: إنَّ سالماً قد بلغَ ما يبلُغُ الرِّجال، وعَقَلَ ما عَقَلُوه، وإنَّه يدخلُ علينا، وإنِّي أظُنُّ في نفسِ أبي حُذيفة من ذلك شيئاً (٥)، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عليه»، فأرْضَعَتْهُ،

<sup>=</sup> وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>١) في (م): يعقل (غير منقوطة).

<sup>(</sup>٢) في (م): فلقيت.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمد ومسلم، وابن أبي مُليكة: هو عبدُ الله بنِ عُبيد الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٥٢).

وأخرجه أحمد (٢٥٦٤٩)، ومسلم (١٤٥٣): (٢٨) من طريقين عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

وسلف بالأحاديث الثلاثة قبله، وسيأتي بعده من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن ابن أبي مُليكة، به.

<sup>(</sup>٤) في (ر) وفوقها في (م): بيته.

<sup>(</sup>٥) في (ك): شيء.

فذَهَبَ الذي في نفسِ أبي حُذيفة، فرجَعَتْ إليه فقالت (١): إنِّي قد أرضَعْتُهُ، فذهَبَ الذي في نفسِ أبي حُذَيْفَة (٢).

٣٣٢٤ أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى قال: أخبرنا ابنُ وَهْبِ قال: أخبرني يونُسُ ومالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ قال:

أَبَى سائرُ أزواجِ النبيِّ عَلَيْهُ أَن يَدْخُلَ عليهنَّ بتلكَ الرَّضْعَةِ أَحَدٌ من النَّاس؛ يريد رضاعة الكبير، وقلن لعائشة: واللهِ ما نُرَى الذي أَمَر رسولُ الله عَلَيْهُ سَهْلَةَ بنتَ سُهَيْل إلا رُخْصَةً في رَضاعَةِ سالم وحده من رسولِ الله عَلَيْهُ، واللهِ لا يَدْخُلُ علينا أحدٌ بهذه الرَّضْعَةِ ولا يَرَاناً (٣)(٤).

(٢) إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلّاس، وعبد الوهّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفي، وأيُّوب: هو ابنُ أبي تميمة كَيْسان السَّخْتِياني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٥٧).

وأخرجه مسلم (١٤٥٣): (٢٧) عن إسحاق بن إبراهيم الحَنْظلي ومحمد بن أبي عُمر، عن عبد الوهَّاب الثقفي، بهذا الإسناد.

وسلف بالأحاديث الأربعة قبله.

(٣) في (م): بهذه الرَّضاعة ولا رآنا.

(٤) حديث صحيح، رجاله ثقات، وهو على صورة الإرسال، لكنه يدخل في المسند - كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٨/ ٢٥٠ - للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي على وللقائه سهلة بنت سهيل. انتهى كلامه. ابن وهب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وهو في «السنن الكبرى» برقم (٥٤٥٣).

وهو قطعة من حديث مالك في «الموطأ» ٢/ ٦٠٥ - ٦٠٦، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٤٢١٥) وفيه ذكر تبنّي أبي حُذيفة سالماً، ومجيء سَهْلَة امرأة أبي حُذيفة إلى رسول الله ﷺ وأمره لها بإرضاع سالم، وأَخْذ عائشة بذلك.

وقد سلف بذكر التبنّي من طريق شُعيب، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة برقم (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>١) في (هـ): فقلت.

٣٣٢٥ - أخبرنا عبدُالملكِ بنُ شُعيبِ بنِ اللَّيثِ قال: أخبرني أبي، عن جدِّي قال: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابنِ شِهاب، أخبرني أبو عُبيدةَ بنُ عبدِاللهِ بنِ زَمْعَةَ، أنَّ أمَّهُ زينبَ بنتَ أبي سلمة أخبرته

أنَّ أمَّها أمَّ سَلَمَة زوجَ النبيِّ عَلَيْهِ كانت تقول: أَبَى سائرُ أزواجِ النبيِّ عَلَيْهِ أَن يُدْخَلَ عليهنَّ بتلك الرَّضَاعة، وقُلْنَ لعائشة: واللهِ ما نُرَى هذه إلا رُخْصَةً رَخَّصَها رسولُ الله عَلَيْهِ خاصَّةً لسالم، فلا (١) يَدْخُلُ علينا أحدُ بهذه الرَّضاعة ولا يرانا (٢)(٣).

#### ٥٤- باب الغِيلَة

٣٣٢٦ أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد (٤) وإسحاقُ بنُ منصور، عن عبدالرَّحمن، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة

<sup>(</sup>١) في (م): فما، وفوقها: فلا.

<sup>(</sup>٢) في (م): رآنا، وفوقها: يرانا.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعَة؛ فقد روى عنه جمع، وروى له مسلم هذا الحديث. الليث جدُّ عبد الملك: هو ابن سَعْد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيْليّ، وابن شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٥٤).

وأخرجه مسلم (١٤٥٤) عن عبد الملك بن شعيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٦٦٦٠) عن حجَّاج بن محمد، عن اللَّيث بن سَعْد، به.

وأخرجه ابن ماجه (١٩٤٧) من طريق عبد الله بن لَهيعة، عن عُقَيل بن خالد ويزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيدة بن عبد الله، عن أمّه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي على كلّهن خالَفْن عائشة ... وابنُ لهيعة سيّئ الحفظ.

وينظر الحديث السالف قبله.

<sup>(</sup>٤) قوله: بن سعيد؛ من (ر) و(م).

أَنَّ جُدَامةً بنتَ وَهْب حدَّثَنها أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لقد هَمَمْتُ أَنُ<sup>(۱)</sup> أَنْهَى عن الغِيلَةِ حتى ذَكَرْتُ أَنَّ فارسَ والرُّومَ تصنعُهُ (<sup>(۲)</sup> – وقال إسحاق: يصنعُونه – فلا يَضُرُّ أولادَهُم» (<sup>(۳)</sup>.

#### ٥٥- باب العَزْل

٣٣٢٧- أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود وحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالاً: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريْعِ قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن محمدِ بنِ سِيرِين، عن عبدِالرَّحْمنِ بنِ بِشْرِ<sup>(1)</sup> بنِ مسعود، ورَدَّ الحديثَ

حتى ردَّهُ إلى أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ قال: ذُكِرَ ذلكَ عندَ رسولِ الله ﷺ، قال: «وما ذاكم؟» قلنا: الرَّجُلُ تكونُ له المرأة تُرْضِعُ (٥٠)، فيُصِيبُها

(١) لفظة: أن؛ ليست في (ر) و(ك).

(٢) في (هـ) والمطبوع: يصنعه.

(٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وإسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدي، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرَّحمن بن نَوْفل، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٦١).

وأخرجه أحمد (٢٧٠٣٤) عن عبد الرَّحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد.

وهو في «موطأ» مالك ٢٠٧/٢ - ٦٠٨، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٧٠٣٥)، ومسلم (١٤٤٢): (١٤٠)، وأبو داود (٣٨٨٢)، والترمذي (٢٠٧٧)، وابن حبان (٢١٩٦). وفي آخره عند مالك وأبي داود والترمذي وابن حبان: قال مالك: والغِيْلَةُ أَن يَمَسَّ الرجلُ امرأته وهي تُرضع.

وأخرجه أحمد (٢٧٤٤٧)، ومسلم (١٤٤١): (١٤١) و(١٤٢)، والترمذي (٢٠٧٦)، وابن ماجه (٢٠١١) من طريقين عن أبي الأسود، به.

وفي رواية مسلم الثانية وروايتي الترمذي وابن ماجه: الغِيال، بدل: الغِيلة، وعندهم (غير الترمذي): ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ: «ذلك الوَأْدُ الحَفيّ». (لفظ مسلم).

(٤) في (م): بشير، وهو خطأ.

(٥) قوله: تُرضع، من (ر) و(م)، وكذا هو في «الكبرى» (٢٦٤٥)، وذكره في الغِيلَة.

ويَكْرَهُ (١) الحَمْلَ (٢)، وتكونُ له الأمةُ (٣) فيُصِيبُ منها ويَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ منه، قال: «لا عليكُم أَنْ لا تَفْعَلُوا، فإنَّما هو القَدَرُ»(٤).

(١) في (ر) و(م): فيكره.

(۲) في (ر) و(م) وهامش (ك): أن تحمل.

(٣) في (ر) و(م): الجارية.

(٤) حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرَّحمن بن بِشْر بن مسعود فهو صدوق حسن الحديث. إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَري، وابن عَوْن: هو عبد الله البَصْري. والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٥٤٦٢).

وأخرجه أحمد (١١٠٧٨)، ومسلم (١٤٣٨): (١٣١)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» وأخرجه أحمد (٩٠٤٦) من طرق عن عبد الله بن عَوْن، بهذا الإسناد. وفي آخره عند أحمد ومسلم: قال ابن عَوْن: فحدَّثتُ به الحسن فقال: والله لكأنّ هذا زَجْر.

وأخرج مسلم (١٤٣٨): (١٣١) من طريق حماد بن زيد، عن ابن عَوْن قال: حَدَّثُ عَدُ محمداً عن إبراهيم بحديث عبد الرَّحمن بن بِشْر - يعني حديث العَزْل - فقال: إيَّاي حدَّثه عبدُ الرَّحمن بنُ بشر.

وأخرج المصنّف في «السُّنن الكبرى» (٩٠٤٧) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الله بن عون، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الرَّحمن بن بشر قال: ذكروا عنده العَزْل فقال: إنما هو القدر. ليس فيه أبو سعيد الخدري.

وأخرجه مسلم (١٤٣٨): (١٣٠) من طريق أيوب السَّخْتياني، عن محمد بن سيرين، به. وفي آخره: قال محمد: وقوله: «لا عليكم» أقربُ إلى النّهي.

وأخرج أحمد (١١٦٤٥)، ومسلم (١٤٣٨): (١٣١)، والمصنف في «السُّنن الكبرى» (٥٠٢٩) من طريق هشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرِين، عن أخيه مَعْبَد بن سِيرِين قال: قلنا لأبي سعيد: هل سمعتَ رسولَ الله عَلَيْ يذكر في العَزْل شيئاً؟ قال: نعم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عَوْن، إلى قوله: «القَدَر».

قال الدارقطني في «التَّتَبُّع» (٦٨): فلعلَّ ابنَ سِيرِين حفظه عنهما. اهـ. يعني عن عبدِ الرَّحمن بن بِشْر ومَعْبَدِ بنِ سِيرِين.

وأخرجه بنحوه أحمد (۱۱۱۷۲) و (۱۱۱۷۳) و (۱۱۲۰۶) و (۱۱۲۰۸) و (۱۱۲۳۸) و (۱۱۲۰۷) و (۱۱۲۷۷) و (۱۱۲۸۸) و (۱۱۸۷۸) و (۱۱۸۷۸)، والبخاری (۲۲۲۹) و (۲۵۲۲) = ٣٣٢٨- أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار، عن محمدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي الفَيْضِ قال: سمعتُ عبدَالله بنَ مُرَّةَ الزُّرَقيَّ يُحدِّثُ(١)

عن أبي سعيد الزُّرَقيِّ، أنَّ رجلاً سألَ رسولَ الله ﷺ عن العَزْل، فقال: إنَّ امرأتي تُرْضِعُ وأنا أكْرَهُ أن تَحْمِلَ، فقال النبيُّ ﷺ: "إنَّ ما قُدِّرَ (٢) في الرَّحِمِ سيكون»(٣).

### ٥٦- باب حقّ الرَّضَاع وحُرمته

٣٣٢٩- أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: وحدَّثني<sup>(٤)</sup> أبي، عن حَجَّاج بنِ حَجَّاج

عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضاع؟ قال: «غُرَّة: عبدٌ أو أَمَة» (٥).

= و(۱۳۸) و (۲۱۰) و (۲۱۰) و (۲۰۰۳) و (۷٤۰۹) و بإثره تعليقاً، و مسلم (۱۲۸): (۱۲۰- ۱۲۹) و (۱۳۸)، وأبو داود (۲۱۷۰) و (۲۱۷۲)، والترمذي (۱۱۳۸)، والمصنّف في «السّنن الكبرى» (۱۲۸- ۱۸۰۵) و (۹۰۳۹ - ۹۰۲۱)، وابن ماجه (۱۹۲۱)، وابن حبان (۱۹۱۱) و (۲۱۹۳) من طرق عن أبي سعيد الخدري، به.

(١) قوله: يحدّث؛ من (ر) و(م).

(٢) المثبت من (ك)، وكذلك هي رواية «السُّنن الكبرى» ورواية أحمد، وفي النسخ الأخرى: قد قُدِّرَ.

(٣) صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن مُرَّة الزُّرَقي مجهول، وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وأبو الفَيْض: هو موسى بن أيّوب - ويقال: ابن أبي أيّوب - المَهْري. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٦٣).

وأخرجه أحمد (١٥٧٣٢) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وفيه أن الرجل من أشجع. وسلف قبله بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح، وانظر تتمة شواهده في مسند أحمد (١١٠٧٨).

- (٤) في (ر) و(م): حدثني. (دون واو).
- (٥) إسناده محتمل للتحسين ؛ حجَّاج بن حجَّاج وهو ابن مالك الأسْلميّ تفرّد بالرواية =

# ٥٧- باب الشَّهادة في الرَّضَاع

• ٣٣٣- أخبرنا عليٌّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: حدَّثني عُبيدُ بنُ أبي مريم

عن عُقْبَةَ بنِ الحارث - قال: وقد سمعتُه من عُقبة، ولكنِّي لحديثِ عُبيدٍ أحفظُ - قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً، فجاءَتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكُما، فأتيتُ النبيَّ عَلَيْ فأخبرتُه، فقلت: إنِّي تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فلان، فجاءَتْني (١) امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكما، فأعْرَضَ فلان، فجاءَتْني (١)

= عنه عروة بنُ الزُّبير، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/ ١٥٣ - ١٥٤ وقال: مَنْ زعمَ أنَّ له صحبة فقد وهم. وقال النَّهبي في «الميزان» ١/ ٤٢٣: صدوق، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وبقية رجاله ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٥٨).

وأخرجه أحمد (١٥٧٣٣) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن بيحيى عبدَ الله ابنَ نُمير.

وأخرجه أبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، وابن حبّان (٤٢٣٠) و(٤٢٣١) من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، (وسقط من مطبوعة عبد الباقي قوله: «عن أبيه»، بعد هشام).

ثم ذكر الترمذي أن سفيان بن عُيينة رواه كذلك، غير أنه قال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيء عن النبي ﷺ، وقال: حديث ابن عيينة غير محفوظ.

وخالف سفيان بن سعيد الثوري - فيما أخرجه المصنّف في «السُّنن الكبرى» من طريقه (٥٤٥٩) - فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله ... الحديث. لم يذكر أباه.

قال السّندي: قوله: «ما يُذهب عنّي مَذَمَّة الرَّضاع» بكسر الذَّال وفتحها بمعنى ذِمام الرَّضاع وحقه، أي: إنها قد خَدَمَتْك وأنت طفل، فكافِئها بخادم يكفيها المهنة قضاءً لحقِّها ليكون الجزاءُ من جنس العمل ... وبالجُملة فالسُّؤال عمَّا كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فِصال الصَّبي من إعطاء الظِّئر شيئاً سوى الأجرة. «غُرَّة» هو المَمْلوك.

(١) في (ر): جاءت.

عنِّي، فأتيتُه من قِبَلِ وَجْهِهِ، فقلتُ: إنها كاذبة، قال: «وكيف بها وقد زَعَمَتْ أنها قد أَرْضَعَتْكُما؟ دَعْها عنك»(١).

(۱) إسناده صحيح من طريق ابن أبي مُلَيْكة، عن عُقبة بن الحارث، وأما عُبَيْدُ بن أبي مريم فقد تفرَّد بالرواية عنه ابن أبي مُليكة، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وقال في «فتح الباري» ٩/ ١٥٣: لا أعلم من حاله شيئاً إلا أن ابن حبّان ذكره في ثقات التابعين، ونقل في «التهذيب» عن ابن المَدِيني قوله فيه: لا نعرفه. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليّة، وأيُّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّختِياني، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٦٠).

وأخرجه الترمذي (١١٥١) عن عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الترمذي (١١٥١) و (١٩٤٢٣)، والبخاري (٥١٠٤)، وأبو داود (٣٦٠٤)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٩٨٤) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، به. وفي آخره عند البخاري: وأشار إسماعيل بأصبعيه السبَّابة والوسطى يحكى أيوب.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ١٥٣ : والمراد حكاية فعل النبي ﷺ حيث أشار بيده وقال بلسانه : «دَعْها عنك» فحكى ذلك كلُّ راوِ لمَن دونَه.

وأخرجه أبو داود (٣٦٠٣) و(٣٦٠٤)، وابن حبّان (٤٢١٦) من طريقين عن أيوب السّخْتِياني، به. ولم يُسَمّ عُبيد بن أبي مريم في رواية أبي داود الأولى، بل جاء فيه: حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحبٌ لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، ولم يُذكر عُبيد في رواية ابن حبّان، وعند أبي داود في الرواية الأولى وابن حبان: تزوَّجتُ أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء ...

وأخرجه بنحوه أحمد (١٦١٤٩) و(١٦١٥٣) و(١٦١٥٨) و(١٦١٥٤)، والبخاري (٨٨) و(٢٠٥٢) و(٢٦٤٠)، والبخاري (٨٨) و(٢٠٥٢) و(٢٦٥٩) و(٢٦٥٩)، والمصنف في «السّنن الكبرى» (٤٨١٥) و(٩٨٢٥) و(٩٨٣٥)، وابن حبّان (٤٢١٧) و(٤٢١٨) من طرق عن ابن أبي مُليكة، عن عُقبة ابن الحارث، به، دون ذكر عُبيد بن أبي مريم، وبعض هذه الروايات من طريق ابن جُرَيج عن ابن أبي مُليكة، وفيها: «أَمَةٌ سوداء»، قال النسائي في «الكبرى» بإثر (٩٨٨٠): لا أعلم أحداً ذكر «أمة سوداء» ممّن روى هذا الحديث عن ابن أبي مُليكة غير ابن جُريج.

قال السِّندي: «دَعْها» أي: المرأة، وقد أخَذَ بظاهره أحمد والجمهور على أنه أرشده إلى الأَّوْط والأَوْلي، والله تعالى أعلم.

### ٥٨- باب نكاح ما نكَحَ الآباء

٣٣٣١- أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكِيم قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا اللهُ تُعَيْم قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ صالح، عن السُّدِّيِّ، عن عَدِيٍّ بنِ ثابت

عن البَراءِ قال: لَقِيتُ خالي ومعه الرَّاية، فقلت: أين تريد؟ قال (١٠): أرسَلَني رسولُ الله ﷺ إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِه أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ - أو: أقتلَه -(٢).

11:: . ( ) : ( )

(١) في (م): فقال.

(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير السُّدِّي - وهو إسماعيلُ بن عبد الرَّحمن بن أبي كريمة - فصدوق. أبو نُعيم: هو الفَضْلُ بن دُكَيْن، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٤٦٤) و(٧١٨٤).

وأخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، وابن حبان (٤١١٢) من طريق وكيع، عن الحسن بن صالح، بهذا الإسناد، وفي آخره عند أحمد: وآخُذَ ماله. وسيأتي هذا الحرف في الحديث بعده، وفيه عند ابن حبَّان: لقيتُ خالي أبا بردة.

وأخرجه أحمد (١٨٥٧٩)، والترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧) من طريق أشعث بن سَوَّار، عن عدي بن ثابت، به، وفيه عند أحمد وابن ماجه: مرّ بي عمّي الحارث بن عمرو، وفيه عند الترمذي: حديث حسن غريب.

وقد اختُلف فيه على عَديّ بن ثابت:

فرواه السُّدِّي كما في هذه الرواية، وأشعث بن سَوَّار - كما سلف ذكره - عن عَدي، عن البراء، به.

ورواه زيد بن أبي أُنيسة وغيره - كما سيرد في الرواية الآتية - عن عديّ بن ثابت، عن يزيد ابن البراء، عن أبيه البراء قال: أصبتُ عمي ومعه راية ...

وثمة طرق أخرى مختلفة للحديث أوردها الدارقطني في «العلل» ٣/ ١٠ - ١١، وفيه اختلاف كثير كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١١/ ١١٨، وينظر تفصيله في التعليق على حديث «المسند» (١٨٥٥٧).

وفي الباب عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، أن رسول الله بعث أباه ... فذكر نحوه، أخرجه =

٣٣٣٢ أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُالِلهِ بنُ جعفر قال: حدَّثنا عبدُالِلهِ بنُ جعفر قال: حدَّثنا عُبيدُالله بنُ عَمْرو، عن زيد، عن عديِّ بنِ ثابت، عن يزيدَ بنِ البراء

عن أبيه قال: أصَبْتُ عمِّي ومعه رايةٌ، فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثَني رسولُ الله ﷺ إلى رجلٍ نكَحَ امرأةَ أبيه، فأمَرني أنْ أضربَ عُنقَه، وآخُذَ ماله (١٠).

# ٥٩- باب تأويل قول الله عزَّ وجلَّ:

# ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]

٣٣٣٣- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا سعيد، عن قابي الخليل، عن أبي عَلْقَمَةَ الهاشميّ

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ نبيَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بعثَ جَيْشاً إلى أَوْطاس، فلَقُوا

= النسائي في «السُّنن الكبرى» (٧١٨٦) وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعاً: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» أخرجه أحمد (٢٧٢٧) وإسناده ضعيف.

قال السِّندي: «نكح امرأة أبيه» على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوّجون بأزواج آبائهم، ويَعُدُّون ذلك من باب الإرْث، ولذلك ذكر الله تعالى النَّهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآ وُكُم ﴾ مُبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مَسْلكهم في عَدِّ ذلك حلالاً، فصار مُرْتدًّا، فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند مَن لا يقول بظاهره، والله تعالى أعلم.

(۱) إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير يزيد بن البراء، فصدوق. عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وعبد الله بن جعفر: هو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنيْسة. وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٤٦٥).

وأخرجه أبو داود (٤٤٥٧) عن عَمرو بنِ قُسَيْط الرَّقِي، عن عُبيد الله بن عَمرو، بهذا الإسناد.

وينظر الكلام عليه في الحديث قبله.

قال السِّندي: قوله: «وآخُذَ مالَه» ظاهرُه مَن قُتل مُرتدًّا فمالُه فَيْءٌ، والله تعالى أعلم.

عدوّاً فقاتَلُوهم وظَهَرُوا عليهم، فأصابُوا<sup>(۱)</sup> لهم سَبَايا لهنَّ أزواجٌ في المشركين، فكانَ المسلمونَ<sup>(۲)</sup> تحرَّجُوا من غِشْيانِهنَّ، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ أَ ﴾ [النساء: ۲٤] أي: هذا<sup>(۳)</sup> لكم حلالٌ إذا انقَضَتْ (٤) عِدَّتُهنَّ (٥).

(٥) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وسماع يزيد بنِ زُريع منه قديم، كما نقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» وغيرُه عن الإمام أحمد، قتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٦٨).

وأخرجه مسلم (١٤٥٦): (٣٣)، وأبو داود (٢١٥٥) عن عُبيد الله بن عمر بن مَيْسرة القواريري، عن يزيد بن زُرَيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١١٧٩٧)، ومسلم (١٤٥٦): (٣٤)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (١١٠٣٠) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، به.

وأخرجه أحمد (۱۱۷۹۸)، والترمذي بإثر (۱۱۳۲) و(۳۰۱٦) من طريق همَّام بن يحيى، ومسلم (۱٤٥٦): (۳٤) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.

وأخرجه مسلم (١٤٥٦): (٣٥) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، لم يذكر أبا عَلْقَمة الهاشمي، قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٠/ ٣٤- ٣٥: ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا وتارة كذا.

وأخرجه مسلم (١٤٥٦): (٣٥) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. لم يذكر أبا علقمة الهاشمي أيضاً بين أبي الخليل وأبي سعيد.

وأخرجه أحمد (١١٦٩١)، والترمذي (١١٣٢) و(٣٠١٧)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٤٦٧) و(١١٠٣١) من طريق عثمان البَتِّي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، لم يذكر كذلك أبا عَلْقمة الهاشمي.

<sup>(</sup>١) في (ر): فلقوا العَدق ... وأصابوا.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): فكأنَّ المسلمين.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): هنَّ.

<sup>(</sup>٤) في (م): حلال لكم إذا مضت.

#### ٦٠- باب الشِّغار

٣٣٣٤ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع

عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشِّغار (١).

٣٣٣٥- أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا (٢) حُمَيْد، عن الحَسَن

عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس منَّا»<sup>(٣)</sup>.

(۱) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٧٠).

وأخرجه مسلم (١٤١٥): (٥٨) عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به زُهيرَ بنَ حرب ومحمد بنَ المثنَّى. ولم يَسُق لفظه، وأحال على رواية مالك قبله عنده وقال: غير أن في حديث عُبيد الله قال: قلتُ لنافع: ما الشِّغار.

وأخرجه أحمد (٤٦٩٢)، والبخاري (٢٩٦٠)، وأبو داود (٢٠٧٤) من طريق يحيى بن سعيد، به. وفي آخره: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يَنْكحُ ابنةَ الرَّجُل ويُنكِحُهُ ابنتَه بغير صَدَاق. (لفظ البخاري). وسيأتي هذا الحرف من طريق مالك، عن نافع برقم (٣٣٣٧).

وأخرجه أحمد (٤٩١٨)، ومسلم (١٤١٥): (٦٠) من طريق أيوب السَّخْتِياني، ومسلم (١٤١٥): (٥٩) من طريق عبد الرَّحمن السرَّاج، كلاهما عن نافع، به، ولفظ رواية أيوب: «لا شِغَارَ في الإسلام».

(٢) في (ر): عن.

(٣) صحيح لغيره، رجال إسناده ثقات، غير أنه منقطع، الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يسمع من عمران بن حُصين كما في «مراسيل» ابن أبي حاتم ص ٣٨. بِشر: هو ابنُ المُفَضَّل، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٧١).

٣٣٣٦ أخبرنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، عن الفَزَارِيّ - يعني أبا إسحاق (١) عن حُمَيْد

= وأخرجه أبو داود (٢٥٨١ - مختصراً)، والترمذي (١١٢٣) من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه بتمامه ومختصراً أحمد (١٩٩٢٩) و(١٩٩٤٦) و(١٩٩٨٧) و(٢٠٠٠٣)، وابن حبَّان (٣٢٦٧) و(٥١٧٠) من طرق عن حُميد الطَّويل، به.

وأخرجه أحمد (١٩٩٦٢) من طريق مَعْمَر بن راشد، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حُصين، به، بلفظ: «لا شِغارَ في الإسلام».

وسيرد من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن حُميد الطَّويل، به، برقم (٣٥٩٠)، ومن طريق أبي قَزَعَة سُوَيد، عن الحسن البصري، به، برقم (٣٥٩١).

وللحديث شاهد من حديث أنس عند أحمد (١٣٠٣٢) وإسناده صحيح، وسيأتي ذكره في تخريج الحديث بعده.

وقوله: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغار في الإسلام» له شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٧٠١٢).

وقوله: «لا شِغار في الإسلام» له شاهدٌ من حديث ابن عمر، سلف قبل هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة سيأتي برقم (٣٣٣٨).

وقوله: «ومن انتهب نُهْبَةً فليس منًّا» له شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٥٠٧).

قال السِّندي: قوله: «لا جَلَب ولا جَنَب» بفتحتين، وكلٌّ منهما يكون في الزَّكاة والسِّباق، أمّا الجَلَب في الزَّكاة: فهو أنْ ينزل المُصَدِّقُ موضعاً، ثم يُرسل مَن يَجلُبُ إليه الأموال من أماكنها ليأخُذَ صدقتَها، فنُهي عن ذلك، وأُمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجَنَب في الزَّكاة: هو أنْ يَنزل العامل بأقصى مَواضع أصحاب الصَّدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه؛ أي: تُحْضَر، وقيل: هو أن يَجْنُبَ ربُّ المال بماله، أي: يُبْعِدَه من موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه.

وأمَّا الجَلَب في السِّباق؛ فقال صاحب «النهاية» (جلب): هو أن يَتْبَعَ الرجلُ فَرَسَه، فَيَزْجُرَه وَيَجْلِبَ عليه ويَصيحَ حَثَّا له على الجَرْي، فنُهيَ عن ذلك، والجَنَب في السِّباق أن يَجْنُبَ فرساً إلى فرسه الذي يُسابقُ عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تحوَّلَ إلى المَجْنوب.

(١) قوله: يعني أبا إسحاق؛ من (ر) و(م).

عن أنس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام». قال أبو عبدالرَّحمن: هذا خطأ فاحش، والصَّواب حديثُ بِشْر(۱).

### ٦١- باب تفسير الشِّغار

٣٣٣٧- أخبرنا هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا مَعْنُ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع. ح<sup>(٢)</sup>: والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم، قال مالك: حدَّثني نافع (٣)

عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الشِّغار. والشِّغَارُ أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ البَّتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ ابنتَه، وليس بينهما صَدَاق<sup>(٤)</sup>.

(۱) حديث صحيح على خطأ في إسناده كما ذكر المصنّف بإثره أن الصواب فيه: حُميد وهو الطويل - عن الحسن البصري، عن عمران بن حُصين، وسلف في الحديث قبله، لكنه صحّ من حديث أنس على من وجه آخر عنه، كما سيأتي، ورجال الإسناد ثقات غير محمد بن كثير - وهو المِصِّيصي - فهو صدوق كثير الغلط؛ كما في «التقريب»، ولعله هو الذي أخطأ في هذا الإسناد. أبو إسحاق الفَزَاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٧٢).

وأخرجه بأطول منه ومختصراً أحمد (۱۳۰۳۲)، وابن ماجه (۱۸۸۵)، وابن حبّان (۲۱٤٦) و ابن حبّان (۲۱٤٦) و (۲۱۵۶) من طريق مَعْمر، عن ثابت البُناني، عن أنس، به، وهذا إسناد صحيح.

(٢) علامة تحويلة السَّند (ح) ليست في (ر) و(م).

(٣) في (ر) و(م): عن ابن القاسم قال: مالكٌ حدثني عن نافع.

(٤) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري.
 وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٧٣).

وهو في «موطًا» مالك ٢/ ٥٣٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٥٢٦) و(٥٢٨٩)، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١١٢٤): (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٢٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، وابن حبًّان (٤١٥٢).

٣٣٣٨- أخبرنا محمد بنُ إبراهيمَ وعبدُالرَّحمن بنُ محمدِ بنِ سلَّام قالا: حدَّثنا إسحاقُ الأزرق، عن عُبيد الله، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغَار. قال عُبيد الله: والشِّغَار؛ كان الرَّجلُ يُزوِّجُ (١) ابنتَه على أن يُزَوِّجَه أختَه (٢).

# ٦٢- باب التَّزويج على سُوَرٍ $^{(7)}$ من القرآن

٣٣٣٩ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا يعقوب، عن أبي حازم

عن سَهْلِ بنِ سَعْد، أنَّ امرأةً جاءَتْ رسولَ الله ﷺ، فقالَتْ: يا رسولَ الله ﷺ (٤)، فصَعَّدَ رسولَ الله ﷺ (٤)، فصَعَّدَ

= وتفسير الشِّغار نُسب لمالك في رواية أحمد (٥٢٨٩)، ونُسب لنافع أيضاً في حديث البخاري (٦٩٦٠)، وينظر «الفصل للوصل» للخطيب البغدادي (٢٠٨١)، و«فتح الباري» ٩/ ١٦٢.

(١) بعدها في (ر) و(م): الرجل.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن إبراهيم؛ كذا نسبه في هذه الرواية، وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، المعروف أبوه بابن عُليَّة، كما هو مصرَّح به في «السُّنن الكبرى»، وإسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذَكُوان، والأعْرَج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٦٩) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم فحسب، وليس فيه تفسير عُبيد الله للشِّغار.

وأخرجه أحمد (٧٨٤٣) و(٩٦٦٧) و(٩٦٦٧)، ومسلم (١٤١٦): (٦١)، وابن ماجه (١٨٨٤) من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وجاء تفسير الشِّغار في رواية ابن نُمير عند أحمد ومسلم، وينظر الكلام عليه في «فتح الباري» ٩/ ١٦٣.

وفي روايتي أحمد الأخيرتين زيادة: ونهى عن بيْع الغَرَر وعن الحَصاة، وسيأتي هذا الحرف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (٤٥١٨).

(٣) في (م): سورة.

(٤) قوله: «فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله ﷺ» ليس في (ك).

النَّظُرَ إليها وصَوَّبَهُ، ثم طَأْطاً رأسهُ، فلمَّا رَأْتِ المرأةُ أَنَّه لم يَقْضِ فيها شيئاً (۱)، جلَسَتْ، فقامَ رجلٌ من أصحابه فقال: أَيْ رسولَ الله، إنْ لم يكُنْ لك بها حاجةٌ فَزَوِّ خِنِيها، قال: «هل عِندَكَ من شيء؟» فقال: لا، واللهِ ما وَجَدْتُ شيئاً (۲)، فقال: «أَنْظُر ولو خاتَماً من حَدِيد». فذهب ثم رجع، فقال: لا واللهِ يا رسولَ الله، ولا خاتَماً (۳) من حَدِيد، ولكن هذا إزاري – قال سهل: ما له رداء – فلها نِصْفُه، فقال رسولُ الله عَيْد: «ما تَصْنعُ بإزاركَ؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسْتهُ لم يكن عليكَ منه شيء». فجلسَ الرَّجلُ حتى طالَ (٥) مَجْلِسُه، ثم قام، فرآه رسولُ الله عَيْنِ مُولِياً، فأمرَ به، فدُعِيَ، فلمَّا جاء قال: «ماذا معكَ من القُرآن؟» قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، عَدَّدها (١)، فقال: «هل تَقْرَؤُهُنَ عن ظَهْرِ معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، عَدَّدها (١)، فقال: «هل تَقْرَؤُهُنَ عن ظَهْرِ قلبُ اللهُ عَلْمَ من القرآن» قال: «ما معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، عَدَّدها بما معك من القرآن».

<sup>(</sup>١) في (م): شيء.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية و «السُّنن الكبرى» للمصنف، والظاهر أن فيه سقطاً، والحديث في الصحيحين عن قتيبة، بهذا الإسناد، وفيه: فقال: «هل عندك من شيء؟» فقال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذهب إلى أهلك، فانظر، هل تجدُ شيئاً؟»، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئاً ... إلخ، ويتبيَّن هذا السقط من سياق السؤال والجواب.

<sup>(</sup>٣) في (ر): ولا خاتم.

<sup>(</sup>٤) قوله: «لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبسَتْهُ» سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ك): فطال (نسخة)، بدل: حتى طال.

<sup>(</sup>٦) في (ر) و(م): أعادها.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ك): قلبك (نسخة).

<sup>(</sup>٨) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، ويعقوب: هو ابن عبد الرَّحمن القاري، وأبو حازم: هو سَلَمة بنُ دينار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٧٩).

## ٦٣- باب التَّزويج على الإسلام

• ٣٣٤٠ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى، عن عَبْدِالله بنِ عَبْدِالله بنِ أبي طلحة

عن أنسِ قال: تَزَوَّجَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فكانَ صَدَاقَ ما بينَهما الإسلامُ، أسلَمَتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلحة، فخَطَبَها، فقالت: إنِّي قد أسلَمْتُ، فإنْ أسلَمْتَ نكَحْتُكَ. فأسْلَمَ، فكان صَدَاقَ ما بينَهما (١).

٣٣٤١- أخبرنا محمدُ بنُ النَّصْرِ بنِ مُساوِرٍ قال: أخبرنا جعفرُ بنُ سليمان، عن ثابت

عن أنس قال: خَطَبَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فقالت: واللهِ ما مِثْلُكَ يا أبا طلحة يُرَدُّ، ولكنَّك رجلٌ كافر، وأنا<sup>(٢)</sup> امرأةٌ مُسلمة، ولا يَحِلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فإنْ تُسْلِمْ فذاك مَهْرِي، ولا<sup>(٣)</sup> أسألُك غيرَه. فأَسْلَمَ، فكان ذلك مَهْرَها. قال ثابت: فما سمعتُ<sup>(٤)</sup> بامرأةٍ قَطُّ كانت أكرمَ مَهْراً من أمِّ سُلَيم الإسلام، فدخلَ بها فولَدَتْ له<sup>(٥)</sup>.

وأخرجه البخاري (٥٠٣٠) و(٥١٢٦)، ومسلم (١٤٢٥): (٧٦) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، برقمي (٣٢٠٠) و(٣٢٨٠)، وسيأتي من طريق مالك برقم (٣٣٥٩)، كلاهما عن أبي حازم، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، محمد بن موسى: هو الفِطْري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٧٤٧٨/ ٢).

وسيأتي بعده من طريق ثابت البُّنَاني، عن أنس، به.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ك): وإنِّي. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: وما.

<sup>(</sup>٤) في (م): سمعنا.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن النَّضْر بن مُساوِر وجعفر =

## ٦٤- باب التَّزويج على العِثْق

٣٣٤٢ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة وعبدِالعزيزِ - يعني ابنَ صُهيب - عن أنس بن مالك. ح: وأخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن ثابت وشُعيب عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أَعْتَقَ صَفيَّةَ وجَعَلَه صَدَاقَها (١).

= ابن سُليمان، فهما صَدُوقان. ثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَاني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٨٤٧٨).

وأخرجه ابن حبان مطولاً (٧١٨٧) من طريق الصَّلْت بن مسعود الجَحْدَريّ، عن جعفر بن سليمان، به.

وأخرجه بنحوه المصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٣٧٤) من طريق حمَّاد بن سَلمة، عن ثابت البُناني وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، به.

وسلف قبله من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طَلْحة، عن أنس، به.

(۱) إسناداه صحيحان، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكريّ، وقتادة: هو ابنُ دِعَامة السَّدُوسي، وحمَّاد: هو ابنُ زيد، وثابت: هو ابنُ أسلم البُناني، وشعيب: هو ابنُ الحَبْحَاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٧٤).

وأخرجه مسلم (١٣٦٥): (٨٥) بإثر الحديث (١٤٢٧) عن قُتيبة، بهذين الإسنادين.

وأخرجه البخاري (٥٠٨٦) عن قتيبة، عن حمَّاد، بالإسناد الثاني، والترمذي (١١١٥)، وابن حبان (٤٠٩١) من طريق قتيبة عن أبي عَوَانة بالإسناد الأول.

وأخرجه أبو داود (٢٠٥٤) عن عَمرو بن ميمون، عن أبي عَوَانة، بالإسناد الأول.

وأخرجه أحمد (۱۲۹٤٠) عن يونس و(۱۳۰۰) عن حسن بن موسى، والبخاري (٩٤٧) عن مسدَّد، وابن ماجه (١٩٥٧) عن أحمد بن عَبْدة، جميعهم عن حمَّاد بن زيد، عن عبد العزيز بن صُهيب وثابت، عن أنس، به، وفي إسناد أحمد (١٣٥٠٦) عبد العزيز وثابت وشعيب بن الحَبْحَاب، وروايتا البخاري وأحمد (١٢٩٤٠) مطولتان بقصة دخول خيبر.

وأخرجه أحمد (١٢٨٦٦)، ومسلم (الموضع المذكور آنفاً) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، والبخاري (٥٦٩)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٦٥٦٥)، وابن حبان (٢٠٦٣) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن شعيب، به.

وأخرجه أحمد (١٤١٠٣) من طريق حماد بن سلمة، عن شعيب بن الحبحاب وعبد العزيز =

٣٣٤٣ أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا سفيان. ح: وأخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن الحَبْحَاب

عن أنس: أَعْتَقَ رسولُ الله ﷺ صَفِيَّةَ، وجعلَ عِتْقَها مَهْرَها. واللَّفظ لمحمد (١).

## ٦٥- باب عتق الرَّجُلِ جاريتَهُ ثم يتزوَّجُها

٣٣٤٤ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ قال: حدَّثني صالحُ ابنُ صالح، عن عامر، عن أبي بُرْدَةَ بنِ أبي موسى

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ثلاثةٌ يُؤْتَوْنَ أَجرَهُم مرَّتَيْن: رجلٌ كانت له أَمَةٌ فأدَّبَها فأحْسَنَ أَدَبَها (٢)، وعَلَّمَها فأحْسَنَ تعليمَها، ثم

= ابن صهيب، عن أنس، به.

وأخرجه أحمد (١٢٦٨٧) و(١٢٧٤٣) و(١٣٠٩٩) و(١٤١٠٤) من طرق، عن قتادة، عن نس، به.

وأخرجه أحمد (١١٩٥٧) عن هُشيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، به.

وأخرجه أحمد (١٣٩٨٢) من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس، به.

وأخرجه مسلم (١٣٦٥): (٨٥) بإثر الحديث (١٤٢٧) من طريق أبي عثمان الجعد بن دينار، عن أنس، به.

وسيأتي بعده من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس، به.

(١) إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري، ويونس: هو ابنُ عُبيد. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٧٥).

وأخرجه مسلم (١٣٦٥): (٨٥) بإثر الحديث (١٤٢٧) عن محمد بن رافع، بالإسناد الأول، وقرن بيحيى بن آدم عمرَ بنَ سَعْد وعبدَ الرزاق. وينظر الحديث السالف قبله.

(٢) في (م): تأديبها.

أُعتَقَها وتَزَوَّجَها (١)، وعبدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَوَالِيهِ، ومؤمنُ أهلِ الكتاب»(٢).

٣٣٤٥ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن أبي زُبَيْد عَبْثَرِ بنِ القاسم، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُرْدَة

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ جارِيَتَه (٣) ثم

(١) في (ر) وفوقها في (م): فتزوَّجها.

(٢) إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وصالح بن صالح: هو صالح بن صالح بن صالح بن صالح بن صالح بن صالح بن الشَّعْبيّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٧٤٧٥).

وأخرجه أحمد (۱۹۰۳۲) و(۱۹۲۰۲) و(۱۹۷۱۲)، والبخاري (۹۷) و(۲۰۲۷) و(۳۰۱۱) و(۳٤٤٦) و(٥٠٨٣)، ومسلم (١٥٤)، والترمذي بإثر (١١١٦)، وابن ماجه (١٩٥٦)، وابن حبَّان (٢٢٧) و(٤٠٥٣) من طرق عن صالح بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٩٦٣٤) من طريق فراس بن يحيى الهَمْدَاني، والترمذي (١١١٦) من طريق الفَضْل بن يزيد، كلاهما عن عامر الشَّعبي، به.

وأخرجه أحمد (١٩٦٥٦) مختصراً بذكر إعتاق الأمة من طريق أبي حَصِين عثمان بن عاصم، والبخاري (٢٥٥١) مختصراً بذكر المملوك من طريق بُريد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة، كلاهما عن أبي بُرْدَة، به.

وعلَّقه البخاري بإثر (٥٠٨٣) بصيغة الجزم عن أبي بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصِين، عن أبي بُردة، عن أبيه، عن النبي علَيُّة: «أعتقَها ثم أصْدَقَها». قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» / ١٢٧: كأنه أشار (يعني البخاري) بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية، فأفادت هذه الطريق ثبوت الصَّداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى، بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر. انتهى كلامه، وسلفت قصة صفية في الحديث قبله.

وسيأتي الحديث بعده مختصراً بذكر الجارية من طريق مُطَرِّف بن طريف، عن عامر الشَّعبي، به.

(٣) في (ر) و(م): جارية.

تَزَوَّجَها فله أَجْرَانِ ١٠٠٠).

### ٦٦- باب القِسْط في الأصْدِقة

٣٣٤٦ أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى وسليمانُ بنُ داود، عن ابنِ وَهْب، أخبرني يونُس، عن ابنِ شهابِ قال: أخبرني عُروةُ بنُ الزُّبير

أنَّه سأل عائشة عن قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي الْيَنْكَىٰ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ﴿ [النساء: ٣] قالت: يا ابْنَ أختي، هي اليتيمة، تكونُ في حَجْرِ وَلِيِّها، فتُشارِكُه في مالِهِ (٢)، فيعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها، فيريدُ وَلِيُّها أَنْ يَتَزَوَّجَها بغير أَن يُقْسِطَ في صَدَاقِها فيعُطِيها مثل ما يُعْطِيها غيرُه، فنهُوا أَنْ يَنْزَوَّجَها بِغير أَن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهنَّ أعلى ما يُعْطِيها غيرُه، فنهُوا أَن يَنْكِحُوهنَّ إلا أَن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاق، فأُمِرُوا (٣) أَنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لهم من النِّساء سِوَاهُنَّ.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إنَّ النَّاسَ استَفْتَوْا رسولَ الله عَلَيْهِ بَعْدُ فيهنَّ ، فأنزلَ الله عَزَّ وجلَّ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ ﴾ الني قوله: ﴿وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]، قالت عائشة: والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتْلَى في الكتابِ الآيةُ الأولى التي فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُقْسِطُوا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، مُطَرِّف: هو ابن طَريف الكوفي. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (١٥).

وأخرجه أبو داود (٢٠٥٣) عن هنَّاد بن السَّرِيّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٩٥٦٤) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن أبي زُبَيْد عَبْشَر، به.

وأخرجه أحمد (١٩٧٢٧)، والبخاري (٢٥٤٤)، ومسلم (١٥٤): (٨٦) باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوَّجُها (ص ١٠٤٥ طبعة عبد الباقي) من طريقين عن مطرِّف بن طريف، به.

وسلف قبله بأطول منه من طريق صالح بن صالح، عن الشُّعبي، به.

<sup>(</sup>٢) في (م): هذه اليتيمة ... فتشاركه في مالها.

**<sup>(</sup>٣)** ف*ي* (م): وأُمروا.

فِي ٱلْمَنْهَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾. قالت عائشة: وقولُ الله في الآية الأخرى: ﴿وَرَّغُبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ رغبةُ أحدِكم عن يَتِيمتِه التي تكونُ في حَجْرِهِ حين (١) تكونُ قليلةَ المالِ والجَمَال، فنُهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا في مَالِها وجَمَالِها (٢) من يتامى النِّساء إلا بالقِسْطِ من أَجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَ (٣).

٣٣٤٧ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُالعزيز بنُ محمد، عن يزيدَ بنِ عبدِالله بنِ الهاد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ قال:

سألتُ عائشةَ عن ذلك فقالت: فعلَ رسولُ الله ﷺ على اثنتي عَشْرَةَ أُوقيَّةً ونَشِّ، وذلك خمسُ مئة درهم (٤).

وأخرجه مسلم (٣٠١٨): (٦)، وأبو داود (٢٠٦٨)، وابن حبَّان (٤٠٧٣) من طريقين عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وفي آخره عند أبي داود: قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ ۖ قال: يقول: اتركوهنّ إنْ خفتم فقد أحللتُ لكم أربعاً.

وأخرجه مختصراً البخاري (٥٠٦٤) من طريق حسَّان بن إبراهيم، عن يونس بن يزيد، به، وعلَّقه (٢٤٩٤) بصيغة الجزم عن الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه البخاري أيضاً (٢٤٩٤) و(٢٧٦٣) و(٤٥٧٤) و(٥١٤٠) و(٥١٤٠) و(٦٩٦٠ - مختصراً)، ومسلم (٣٠١٨): (٦)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (١١٠٢٤) من طرق عن ابن شهاب، به. وأخرجه بنحوه مختصراً البخاري (٤٥٧٣) و(٤٦٠٠) و(٤٠٠٨) و(١٣١٥)، و(١٣١٨) وروية، عن أيه، به.

(٤) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - ينزل
 عن درجة الثقة قليلاً وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، =

<sup>(</sup>١) في (م): حتى.

<sup>(</sup>٢) قوله: وجَمالها؛ من (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْري المِصْري، وابنُ وَهْب: هو عبدُ الله المصري، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٨٨).

٣٣٤٨ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ المبارَك قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس، عن موسى بنِ يسار

عن أبي هريرة قال: كان الصَّدَاقُ إذ كان فينا رسولُ الله ﷺ عَشْرَ<sup>(١)</sup> أواقِ<sup>(٢)</sup>.

٣٣٤٩ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ بنِ إياسِ بنِ مُقاتل بن مُشَمْرِج (٣) بنِ خالدٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوبَ وابنِ عَوْنٍ وسَلَمَةَ بنِ علقمة وهشامِ بنِ حسَّان – دخل حديثُ بعضِهم في بعض (٤) – عن محمدِ بنِ سيرين، قال سَلَمَة: عن ابنِ

= ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التَّيْمي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوف. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٨٧).

وأخرجه بأتمَّ منه مسلم (١٤٢٦) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرن به محمد بنَ أبى عُمر المَكِّي.

وأخرجه أحمد (٢٤٦٢٦)، وأبو داود (٢١٠٥)، وابن ماجه (١٨٨٦) من طرق عن عبد العزيز الدَّراوَرْدي، به.

قال السِّندي: قوله: «عن ذلك»؛ أي: عن المَهْر. «فَعَل» أي: تَزَوَّجَ الأزواج، أو زَوَّجَ البنات. «أُوقيَّة» هي أربعون درهماً، «ونَشّ» بفتح نون وتشديد شين معجمة: اسمٌ لعشرين درهماً، أو هو بمعنى النِّصْف من كلِّ شيءٍ.

(١) المثبت من (ر) و(م) وهامش (ك)، وهنو الجادّة، ووقع في (ك) و(هـ) والمطبوع: عشرة.

(٢) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٨٤).

وأخرجه ابن حبَّان (٤٠٩٧) من طريق يحيى بن معين، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الاِسناد.

وأخرجه أحمد (٨٨٠٧) عن إسماعيل بن عمر ، عن داود بن قيس، به. وفي آخره: وطبَّق بيديه، وذلك أربعُ مئة.

قوله: كان الصَّدَاق؛ قال السِّندي: أي: صَدَاقُ غالب الناس.

(٣) في النسخ الخطية والمطبوع: مُشَمْرِخ، بالخاء، وهو خطأ.

(٤) في (ر) و(م): في حديث بعض.

سِيرِين، نُبِّئْتُ عن أبي العَجْفَاء، وقال الآخرون: عن محمد بن سِيرِين، عن أبي العَجْفاء، قال:

قال عُمرُ بنُ الخَطَّابِ: أَلَا لا تَعْلُوا صُدُقُ (') النِّساء، فإنَّه لو كان مَكْرُمَةً في الدُّنيا، أو تقوى (۲) عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، كان أوْلاَكُم به النبيُّ عَلَيْ، ما أَصْدَقَ رسولُ الله عَلَيْ امرأةً من نسائه ولا أُصْدِقَتِ امرأةٌ من بناته أكثرَ من ثِنْتَيْ (۳) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وإنَّ الرَّجلَ (٤) ليُعْلِي (٥) بصَدُقَةِ (٢) امرأتِه (٧)، حتى يكونَ لها عَدَاوةٌ في نفسِه، وحتى يقولَ: كُلِّفْتُ لكم عَلَقَ القِرْبَة – وكنتُ علاماً عربيّاً مُولَّداً فلم أَدْرِ (٨) ما عَلَقُ القِرْبَة – قال: وأخرى يقولُونها لمن غلاماً عربيّاً مُولَّداً فلم أَدْرِ (٨) ما عَلَقُ القِرْبَة – قال: وأخرى يقولُونها لمن قُتِلَ في مغازيكم هذه (٩) أو مات: قُتِلَ فلانٌ شهيداً، أو: ماتَ فلانٌ شهيداً، ولعلّه أنْ يكونَ قد أوْقَرَ عَجُزَ دابَّتِهِ أو دَفَّ راحلتِهِ ذَهَباً أو وَرِقاً يَظُلُبُ التِّجارة، فلا تقولُوا ذاكم (٢٠٠)، ولكن قُولُوا كما قال النبيُّ عَلَيْ (مَنْ عُبولَ في سبيلِ الله، أو ماتَ، فهو في الجَنَّة» (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م) وهامش (ه): صَداق.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ك): وتقوى. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): اثنتي.

<sup>(</sup>٤) في (ر): وإنْ كان الرجلُ.

<sup>(</sup>٥) في (ر) وهامشي (ك) و(ه): ليُغالي، وعليها شرحَ السندي.

<sup>(</sup>٦) في (ر): بصداقة. (؟).

<sup>(</sup>٧) في (هـ) وهامش (ك): امرأة.

<sup>(</sup>٨) في (هـ): فلا أدري.

<sup>(</sup>٩) قوله: هذه؛ ليس في (ه) والمطبوع.

<sup>(</sup>١٠) في (م) وهامش (ه): ذلكم.

<sup>(</sup>۱۱) مرفوعه صحيح لغيره، رجاله ثقات غير أبي العَجْفاء؛ فقد روى عنه جَمْع، ووثَّقه ابن مَعِين كما في «الجرح والتعديل» ٩/ ١١٠، والدارقطني كما في «سؤالات السُّلمي» له ص ٣١، =

.....

= وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٥١٤، لكن قال البخاري في «التاريخ الأوسط» ١ ٢٦٩: في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم كما في «التهذيب»: ليس حديثه بالقائم، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وحسَّن الحديث في «فتح الباري» ٦/ ٩٠. إسماعيل ابن إبراهيم: هو المعروف بابن عُليَّة، وأيُّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، وابن عَون: هو عبد الله. وهو في «السُّن الكبرى» برقم (٥٤٨٥).

وأخرجه أحمد (٢٨٥) و(٢٨٧) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن سَلَمة بن عَلْقَمة، عن محمد ابن سيرين قال: نبِّئتُ عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر يقول ... الحديث، وقال إسماعيل بن إبراهيم بإثر الرواية الثانية: وذكر أيوبُ وهشامٌ وابنُ عَوْن، عن محمد، عن أبي العَجْفاء، عن عمر، نحواً من حديث سَلَمة، إلا أنهم قالوا: لم يقل محمد: نبِّئت عن أبي العجفاء.

وأخرجه ابن حبَّان (٤٦٢٠) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عَوْن وهشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي العجفاء، به.

وأخرجه أحمد (٣٤٠)، وأبو داود (٢١٠٦ - مختصراً)، والترمذي (١١١٤/م - مختصراً) من طريقين عن أيُّوب وحده، به، وعند أحمد تصريح ابن سيرين بسماعه من أبي العجفاء، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۷) من طریق یزید بن هارون ویزید بن زُرَیع، عن ابن عَوْن وحده، به، دون قوله: وأخرى یقولونها لمن قُتل ...

وقوله: «ما أَصْدَقَ رسولُ الله ﷺ امرأةً من نسائه ... أكثر من ثنتي عشرة أُوقيَّة» له شاهد من حديث عائشة، سلف برقم (٣٣٤٧).

وقوله: «مَن قُتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنَّة» له شاهد من حديث أبي هُريرة وفَضالة ابن عُبَيد ومُعاذ بن جَبَل وجابر، سلفت أحاديثهم (على الترتيب) بالأرقام (٣١٢٤) و(٣١٣٣) و(٣١٤١)

قال السِّندي: «صُدُق النِّساء» بضمَّتين: مُهُورهُنَّ، ونصبه بنَزْع الخافض، أي: لا تبالغوا في كثرة الصَّداق ... «وإن الرَّجل ليُغالي» كذا في بعض النِّسخ، وهو من غاليتُ، وفي بعضها ليُغْلي ... «حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه» أي: حتى يُعادِيَها في نفسه عند أداء ذلك المَهْر لثِقَله عليه حينئذٍ، أو عند ملاحظة قَدْره وتفكُّرِه فيه بالتفصيل.

• ٣٣٥- أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد الدُّوريُّ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَن بنِ شَقِيقٍ قال: أخبرنا عبدُالله بنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن عروةَ بنِ الزُّبير

عن أمِّ حَبِيبَة، أنَّ رسولَ الله ﷺ تَزَوَّجَها وهي بأرضِ الحَبَشة، زَوَّجَها النَّجاشيُّ، وأَمْهَرَها أربعة آلاف، وجَهَّزَها من عنده، وبعثَ بها (١) مع شُرَحْبِيلِ بنِ حَسَنَة، ولم يَبْعَثْ إليها رسولُ الله ﷺ بشيء، وكان مَهْرُ نسائِهِ أربعَ مئة درهم (٢).

وأخرجه أحمد (٢٧٤٠٨)، وأبو داود (٢١٠٧) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٠٨٦) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، به.

وأخرجه أبو داود (٢١٠٨) عن محمد بن حاتم بن بَزيع، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزُّهري، أنَّ النجاشي زوَّج أمَّ حَبِيبة ...، مرسلاً.

وأخرجه ابن حبان (٦٠٢٧) من طريق عبد الرَّحمن بن خالد بن مُسافر، عن ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة قالت: هاجر عُبيد الله بن جَحْش بأمِّ حَبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأتُه إلى أرض الحَبَشة ... جعله من مسند عائشة.

غير أنه جاء في «علل» الدارقطني ٩/ ٢٨١ أنَّ عبد الرَّحمن بن خالد بن مسافر رواه عن الزُّهري، عن عروة، مرسلاً، وقال: والمرسل أشبهُها بالصواب. انتهى. فالظاهر أنه اختُلف على ابن مسافر في وصله وإرساله.

وقوله: «عَلَق القِرْبَة» قال ابن الأثير في «النهاية» (عَلَق): أي: تَحَمَّلْتُ لأجلك كلَّ شيء
 حتى عَلَق القِربة، وهو حَبْلُها الذي تُعَلَّق به، ويروى بالراء، أي: تكلَّفتُ إليكِ وتعبتُ حتى عَرِقْتُ كَعَرَقِ القِرْبة. «النهاية» (عرق).

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): وبعثها.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد اختُلف في وصله وإرساله على الزُّهري - وهو محمد بن مسلم بن شهاب - كما سيأتي. مَعْمَر: هو ابن راشد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٨٦).

## ٦٧- باب التَّزْوِيج على نَوَاةٍ من ذَهَب

٣٣٥١ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ لمحمد - عن ابن القاسم، عن مالك، عن حُميد الطَّويل

عن أنس بن مالك، أنَّ عبدَالرَّحمن بنَ عَوْفِ جاءَ إلى النبيِّ عَلَيْهِ وبه أَثَرُ الصَّفْرَة، فسألَهُ رسولُ الله عَلَيْهِ، فأخبرَه أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصار، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «كم سُقْتَ إليها؟» قال: زِنَةَ نَوَاةٍ من ذَهَب، قال رسولُ الله عَلَيْهِ: «أَوْلِمْ ولو بشاة»(١).

(۱) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب مالك، وحُميد الطَّويل: هو ابن أبي حُميد، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٥٤٨٢).

وهو في «موطّاً» مالك ٢/ ٥٤٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١٥٣)، وابن حبَّان (٤٠٦٠).

وأخرجه أحمد (۱۲۹۷٦) و(۱۳۹۰۳)، والبخاري (۲۰۶۹)، ومسلم (۱٤۲۷): (۸۱)، وأبو داود (۲۱۰۹)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (۲۵۲۰) و(۱۰۰۱۹) من طرق عن حُميد الطويل، به.

وقُرن حُميد بقتادة في رواية لمسلم، وجمعت روايتاهما عند أحمد (١٣٩٠٣)، وقُرن حُميد أيضاً بثابت البُناني عند أبي داود، وسيأتي من طريق ثابت البُناني، عن أنس، به، برقم (٣٣٧٢)، وعند أحمد (١٢٩٧٦) والبخاري زيادة ذكر المؤاخاة بين عبد الرَّحمن بن عوف وسَعْد بن الرَّبيع، وسيأتي هذا الحرف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد الطويل، برقم (٣٣٨٨).

وأخرجه أحمد مختصراً (١٣٨٦٤) و(١٣٩٠٢) و(١٣٩٠٤) و(١٣٩٠٢) و(١٣٩٦٢)، والبخاري (٥١٤٨)، والبخاري (٥١٤٨)، ومسلم (١٤٢٧): (٨١) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، به. وعند أحمد (في الروايتين الأخيرتين) زيادة: وكان الحكم يأخذ بهذا.

وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد الطويل، به، برقمي (٣٣٧٤).

وسيأتي من طريق عبد العزيز بن صُهيب برقم (٣٣٥٢)، ومن طريق ثابت البُناني برقمي =

٣٣٥٢ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا (١) عبدُالعزيز بنُ صُهيب قال:

سمعتُ أنساً يقول: قال عبدُالرَّحمن بنُ عوف: رآني رسولُ الله ﷺ وعليّ بَشَاشةُ العُرْس، فقلت: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، قال: «كم أَصْدَقْتَها؟» قال (٢): زِنَةَ نواةٍ من ذَهَب (٣).

٣٣٥٣- أخبرنا هلالُ بنُ العلاء قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال ابنُ جُرَيْج: حدَّثني عَمْرُو بنُ شُعيب. ح<sup>(٤)</sup>: وأخبرني عبدُاللهِ بنُ محمدِ بنِ تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجاً يقول: قال ابنُ جُرَيْج، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن عبدِالله بنِ عَمْرٍو، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النِّكاح فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ

= (٣٣٧٢) و (٣٣٧٣)، كلاهما عن أنس، به.

قال السّندي: قوله: «وبه أثَرُ الصَّفْرَة» أي: طِيب النِّساء، قيل: إنه تعلَّق به من طِيب العروس ولم يقصده، وقيل: بل يجوز للعروس. «زِنةَ نَواةٍ» الظَّاهر أنه كان وزناً مُقَرَّراً بينهم، وقيل: هي ثلاثة دراهم ... «ولو بشاة» يُفيد أنها قليلةٌ من أهل الغِني.

(١) في (م): عن.

(٢) في (م) وهامش (ه): قلت.

(٣) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٨١).

وأخرجه مسلم (١٤٢٧): (٨٢) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ فدامة.

وأخرجه البخاري (٥١٤٨) عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به.

وأخرجه مختصراً مسلم (١٤٢٧): (٨٣) من طريق أبي حَمْزة عبد الرَّحمن بن أبي عبدالله، عن أنس، به.

وسلف قبله من طريق حُميد الطويل، عن أنس، به.

(٤) علامة التحويل (ح) ليست في (ر)، وبدلها في (م): قال.

النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ (١)، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه». اللَّفظ لعبدالله (٢).

## ٦٨- باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق

٣٣٥٤ - أخبرنا عبدُالله (٣) بنُ محمدِ بنِ عبدِالرَّحمنِ قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُالرَّحمنِ بنُ عَبْدِالله، عن زائدةَ بنِ قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا:

أُتِيَ عبدُاللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضْ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُالله: سَلُوا هل تَجِدُون (٤) فيها أثراً ؟ قالوا: يا أبا عبدِالرَّحمن، ما نَجِدُ فيها ؛ يعني أثراً (٥). قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَاباً

(١) في (هـ) والمطبوع: أعطاه.

(۲) إسناده حسن، شُعيب - وهو ابن محمد - والد عَمْرو، وهلال بنُ العلاء: صدوقان، وبقيّة رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث في الإسناد الأوّل فانتفت شُبهة تدليسه. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٨٣)، وبرقم (٥٠٠٧) عن عبد الله بن محمد بن تميم وحده.

وأخرجه أحمد (٦٧٠٩)، وأبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥) من طرق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

قال السِّندي: قوله: «أو حِباء» بالكسر والمدّ؛ أي: عَطيَّة، وهو ما يُعطيه الزَّوجُ سوى الصَّدَاق بطريق الهِبَة. «أو عِدَةٍ» ما يَعِد الزَّوجُ أنَّه يُعطيها، «قبل عِصمة النِّكاح» أي: قبل عَقْد النكاح، والعِصْمة: ما يُعْتَصَم به من عَقْد وسبب. «لمَن أُعْطِيهُ» على بناء المفعول، أي: لمن أعطاه الزَّوجُ ، أي: ما يَقبِضُه الوليُّ قبلَ العَقْد فهو للمرأة، وما يَقبِضُه بعده فله، قال الخطَّابي: هذا يُتَأوَّلُ على ما يَشترطُهُ الوَليُّ لنفسه سوى المَهْر.

(٣) المثبت من (م)، ووقع في (ر) و(ك) و(هـ) والمطبوع: عبد الرَّحمن، وهو خطأ.

(٤) في (ر): تجد.

(٥) قوله: يعنى أثراً، من (هـ) وعليه علامة نسخة، وفي (م): ما نجد فيها أثراً، وفوق كلمة =

فمن الله، لها كَمَهْرِ نِسائها، لا وَكُسَ ولا شَطَطَ، ولها المِيرَاث، وعليها العِدَّة، فقام رجلٌ من أشْجَعَ فقال: في مِثْلِ هذا قَضَى رسولُ الله ﷺ فينا في امرأةٍ يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق؛ تزوَّجَتْ رجلاً، فماتَ قبل أن يَدْخُلَ بها، فقَضَى لها رسولُ الله ﷺ بمِثْلِ صَدَاقِ نِسائها(۱)، ولها(۲) المِيراث، وعليها العِدَّة. فرفَعَ عبدُالله يَدَيْهِ (۳) وكبَّرَ (٤).

= «أثراً» علامة نسخة.

(١) بعدها في (م): لا وَكْسَ ولا شَطَط.

(۲) في (ر): لها.

(٣) في (م): يده، وفوقها «يديه»، وعليه علامة نسخة.

(٤) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي سعيد عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عُبيد البَصري فهو صدوق، وقد توبع. عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن: هو ابن المِسْوَر بن مَخْرَمة، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعَلْقَمة: هو ابن قيس النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٨٩).

وأخرجه أحمد (١٨٤٦١) عن أبي سعيد عبد الرَّحمن بن عبد الله، بهذا الإسناد، وفيه: فقام رجلٌ من أشْجَع، قال منصور: أُراه سَلَمة بن يزيد.

وأخرجه ابن حبّان (٢٠٠) من طريق مُصْعَب بن المقدام، عن زائدة بن قُدامة، به.

وأخرجه أحمد (٤٠٩٩) و(٤٠٧٦) و(٢٧٦) و(٢٧٦) و(٢٧٧) و(٢٧٨) و(١٨٤٦٠)، وأبو داود (٢١١٦) من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، بنحوه، وجاء في بعض الروايات: أن الجرَّاح وأبا سنان الأشجعيان شهدا أن النبي على قضى به، وجاء في بعضها أن زوج بَرْوَع بنت واشق هو هلال بن مُرَّة - أو ابن مروان - الأشجعي.

وسيأتي في الأحاديث بعده أن معقل بن سنان الأشجعي شهد أن النبيّ عَلَيْ قَضَى بذلك، وفي الرواية (٣٣٥٨) أنَّ أناساً من أشجع شهدوا بذلك. قال البيهقي في «السُّنن الكبرى» / ٢٤٦: وهذا الاختلاف في تسمية مَن روى قصّة بَرُوع بنت واشق عن النبي عَلَيْ لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الرِّوايات أسانيدُها صِحاح، وفي بعضها ما دلَّ على أن جماعةً من أشجع شهدوا بذلك، فكأنَّ بعضَ الرواة سمَّى منهم واحداً، وبعضهم سمَّى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يُسمِّ ...

قال أبو عبدالرَّحمن: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث (١): الأسود، غير زائدة (٢).

٣٣٥٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبدِالله، أنَّه أُتِيَ في امرأةٍ تَزَوَّجَها رجل، فماتَ عنها ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يدخُل بها، فاختلفُوا إليه قريباً من شهر لا يُفتيهم، ثم قال: أرَى لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها المِيراث، وعليها العِدَّة، فشَهِدَ مَعْقِلُ بنُ سِنانَ الأشجعيُّ أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقِ بمثل ما قَضَيْتُ (٣).

= وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، به، دون ذكر الأسود بالأرقام: (٣٣٥٥) و(٣٣٥٧) و(٣٥٢٤). ومن طريق الشعبي عن علقمة بن قيس وحدَه، به، برقم (٣٣٥٨). ومن طريق الشعبي، عن مَسْروق، عن ابن مسعود، به، برقم (٣٣٥٦).

قوله: «لا وَكْسَ» أي: لا نُقْصان منه، «ولا شَطَط» لا زيادةَ عليه، وأصلُه الجَوْر والعُدوان. «بَرُوَع» بكسر الباء وجُوِّز فتحُها، قيل: الكسر عند أهل الحديث، والفتح عند أهل اللغة أشْهَر. (١) في (ر): في مثل هذا الحديث.

(٢) جاء في «علل» الدارقطني ٨/ ٤٩ أن سفيان الثوري وجعفراً الأحمر روياه عن منصور،
 عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، به، فزادا فيه أيضاً الأسود، والله أعلم.

 (٣) إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ هارون، وسفيان: هو الثَّوري. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٩٠).

وأخرجه أحمد (١٥٤٣) و(١٨٤٦٦)، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي بإثر (١١٤٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقُرن يزيد بن هارون بعبد الرَّحمن بن مهدي عند أبي داود، وبعبد الرزاق عند الترمذي وقال: حديث ابن مسعود حديثٌ حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْ وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق ... وينظر تتمة كلامه.

وسيأتي من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به، برقم (٣٣٥٧)، وينظر =

٣٣٥٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن الشَّعبيّ، عن مسروق

عن عبدِالله، في رجل تَزَوَّجَ امرأةً، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها؛ قال: لها الصَّدَاق، وعليها العِدَّة، ولها المِيرَاث، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنان: فقد (١) سمعتُ النبيَّ ﷺ قَضَى به في بَرْوعَ بنتِ واشِق (٢).

٣٣٥٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة

عن عبدِالله، مثله (٣).

٣٣٥٨- أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن داودَ بنِ أبي هند، عن الشَّعبيّ، عن علقمة

= ما بعده.

(١) في (ر): قد.

(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْدَاني، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، ومَسْرُوق: هو ابنُ الأَجْدَع. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٩٢).

وأخرجه أحمد (١٨٤٦٤)، وأبو داود (٢١١٤)، وابن ماجه (١٨٩١)، وابن حبان (٤٠٩٨) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود ﷺ، به، وينظر ما بعده.

(٣) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٩٣).

وأخرجه أحمد (١٨٤٦٥)، وأبو داود (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١/م)، وابن حبان (٢٩٩٥) من طريق عبد الرَّحمن بيزيد بن هارون عند أبي داود، وسلف من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، به، برقم (٣٣٥٥).

عن عبدالله، أنّه أتاه قومٌ فقالوا: إنّ رجلاً منّا تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات، فقال عبدُالله: ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ الله على أشدً علي من هذه، فأتُوا غيري، فاختلفُوا إليه فيها شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسألُ إنْ لم نَسْأَلْكَ، وأنت من جِلّةِ (١) شهراً، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسألُ إنْ لم نَسْأَلْكَ، وأنت من جِلّةِ (١) أصحابِ محمد على بهذا البلد، ولا نجدُ غيرَك؟ قال: سأقولُ فيها بجُهد رأيي، فإنْ كان صَوَاباً فمن اللهِ وحدَه لا شريكَ له، وإن كان خطأً فمني ومن الشَّيطان، واللهُ ورسولُه منه بُراء، أرى أنْ أجعلَ لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكُسَ ولا شَطَطَ، ولها المِيراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشراً (٢)، قال: وذلك بسَمْع (٣) أُناسٍ من أشْجَعَ، فقامُوا فقالوا: نشهدُ أنّك قَضَيْت بما (٤) قضَى به رسولُ الله عَلَيْ في امرأةٍ منّا يقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق، قال: فما رُئيَ عبدُالله فَرِحَ فَرَحَهُ يومئذٍ إلا بإسلامه (٥).

<sup>(</sup>١) في (م) وهامش (هـ): وأنت أخْيَر، وفوقها في (م): من جِلَّة، وفي هامش (ك): أجِلَّة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ك): وعشر، وكلاهما صواب؛ نصبُهما على حكاية لفظ الآية، ورفعُهما على الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (م): بمَسْمَع.

<sup>(</sup>٤) في (م): بمثل الذي.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وعلقمة: هو ابنُ قيس النَّخَعي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٤٩٤).

وأخرجه أحمد (١٨٤٦٢) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، و(١٨٤٦٣) من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، كلاهما عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، وفي رواية حمَّاد: فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا: نشهدُ لقد قضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ واشق. ولم يسق الإمام أحمد لفظ رواية ابن أبي زائدة، وأحالها على رواية حمَّاد.

وأخرجه ابنُ حبان (٤١٠١) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن علي بن حُجْر (شيخ المصنّف)، به، وفيه: فقام رجل يقال له: مَعْقِلُ بنُ سِنان الأشجعي، فقال: أشهد ... إلخ. =

### ٦٩- باب هبة المرأةِ نفسَها لرجلِ بغير صَدَاق

٣٣٥٩- أخبرنا هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي حازم

عن سَهْلِ بنِ سَعْد، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ جاءَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك، فقامَتْ قياماً طويلاً، فقام رجلٌ فقال: زوِّجنِيها إنْ لم يكُنْ لكَ بها حاجة، قال رسولُ الله عَلَيْ: «هل عندَك شَيْءٌ؟» قال: ما أجِدُ شيئاً، قال: «إلْتَمِسْ ولو خاتَماً من حَدِيد(۱)». فالْتَمَسَ، فلم يَجِدْ شيئاً، فقال له رسولُ الله عَلَيْ: «هل معكَ من القرآن شيئٌ؟» قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا ألله عَلَيْ: «هل معكَ من القرآن رسولُ الله عَلَيْ: «قد زَوَّجْتُكَها على ما معكَ من القرآن (۳).

= قال الدارقطني في «العلل» ٨/ ٤٨: إن كان حفظَ (يعني ابن أبي عون) هذا القول، فقد أتى بالصواب. انتهى كلامه، ويعني أنَّ ابنَ أبي عون سمَّى الرجلَ الأشجعيّ، ولم يسمِّه غيرُه في روايته عن داود بن أبي هند.

(١) في هامش (ك): من ذهب (نسخة)، وهو خطأ.

(٢) في (م): نعم، سورة كذا وكذا، وجاء في هامشها: وسورة كذا (نسخة).

(٣) إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القرَّاز، وأبو حازم: هو سَلَمة بن دينار، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٩٩).

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٥٢٦، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٢٨٥٠)، والبخاري (٢٣١٠) و(٥١٣٥) و(٧٤١٧)، وأبو داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، وابن حبان (٤٠٩٣).

وروايتا البخاري (٢٣١٠) و(٧٤١٧) مختصرتان، وفي الروايات الأخرى (وهذا لفظ مالك): «هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟» قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟ فالْتَمِسْ شيئاً»، فقال: ما أجدُ شيئاً ... إلخ. وسلف ذكر الإزار في الحديث برقم (٣٣٣٩).

قال ابن عبد البَرّ في «التمهيد» ٢١/ ١١٠: روى هذا الحديث عن أبي حازم، عن سهل، =

### ٧٠- باب إحلالِ الفَرْج

•٣٣٦- أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْر، عن خالدِ بنِ عُرْفُطَة، عن حَبِيبِ بنِ سالم

عن النُّعمانِ بنِ بَشير، عن النبيِّ ﷺ في الرَّجلِ يأتي جاريةَ امرأتِه، قال: «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُها له رَجَمْتُه (٢). «إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُها له رَجَمْتُه (٣).

= جماعةٌ ، وأحسنُهم كلّهم له سياقة مالك.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة برقمي (٣٢٠٠) و (٣٢٨٠)، ومن طريق يعقوب بن عبد الرَّحمن القاري، برقم (٣٣٣٩)، كلاهما، عن أبي حازم، به.

(١) بعدها في (ه): جلدة. وعليها علامة نسخة.

(٢) في (ك): يكن.

(٣) إسناده ضعيف لاضطرابه؛ قال المصنّف فيما نقله عنه المِزِّي في «تحفة الأشراف» ٩/١٧ - ١٨: أحاديث النعمان هذه مضطربة، وقال الترمذي نحوه في «سننه» (١٤٥٢)، ونقل في «العلل الكبير» (٤٢٤) عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث. اهـ. ورجال إسناده ثقات غير خالد بن عرفطة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢/ ٢٥٨، ومع ذلك جهّله أبو حاتم كما في «علل» ابنه ١/ ٤٤٨ (١٣٤٦) وقال: لا نعرفُ أحداً يقال له خالد بن عرفطة إلا واحد، الذي له صحبة. اهـ. وحبيب بن سالم: وثقه أبو حاتم وأبو داود، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٣١٨: فيه نظر، وقال ابن عدي في ترجمته في «الكامل» ٢/ ٢٤٩: ليس في متون أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطُرب في أسانيد ما يُروى عنه، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: لا بأس به. اهـ. محمد: هو ابن جعفر، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وَحْشيَّة. والحديث في «الشّنن الكبرى» برقمي (٢١٥٥) و(٧١٨٧)، وقال بإثر بن إياس أبي وَحْشيَّة. والحديث في «حجيح يُحتجُّ به.

وأخرجه أبو داود (٤٤٥٩) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٨٤٤٤) عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد (١٨٤٤٦)، والترمذي (١٤٥٢)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٥٢٧) و(٧١٨٨) من طريق هُشيم بن بشير، عن أبي بِشْر جعفر، عن حَبِيب بن سالم، به، بنحوه. لم يذكر فيه خالد بن عُرْفُطة بين أبي بشر وحبيب، قال الترمذي: أبو بشر لم يسمع من حبيب بن = ٣٣٦١ أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا أبان، عن قتادة، عن خالدِ بنِ عُرْفُطة، عن حَبِيبِ بنِ سالم

عن النُّعمانِ بنِ بشير، أنَّ رجلاً يُقال له: عبدُالرَّحمن بنُ حُنين ويُنْبَزُ (۱) قُرْقُوراً، أنَّه (۲) وقع بجاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعمانِ بنِ بشير، فقال: لأَقْضِيَنَّ فيها بقَضِيَّةِ رسولِ الله ﷺ: إن كانَتْ أَحَلَّتُها لك جَلَدْتُك، وإنْ لم تَكُنْ أَحَلَّتُها لك رَجَمْتُك بالحِجارة، فكانَتْ أَحَلَّتُها له، فجُلد (٣) مئة. قال قتادة: فكتبتُ إلى حَبِيبِ بنِ سالم، فكتبَ إليَّ بهذا (٤).

= سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطة.

ورواه قتادة واختلف عنه:

فرواه أبان بن يزيد العطَّار، عن قتادة، عن خالد بن عُرفطة، عن حَبِيب بن سالم، به، كما سيأتي في الرواية بعده.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن حَبِيب بن سالم، به، دون ذكر خالد بن عرفطة، كما سيأتي برقم (٣٣٦٢). قال البخاري، فيما نقل عنه الترمذي في «السُّنن» بإثر (١٤٥٢): لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عُرُفُطة. اه. غير أن قتادة أخذ هذا الحديث من حبيب مكاتبة، فقد قال بإثر (٣٣٦١): فكتبتُ إلى حَبِيب بن سالم، فكتبَ إليَّ بهذا. اه. وثمة اختلافات أخرى في الحديث تنظر في التعليق على حديث «مسند» أحمد (١٨٣٩٧).

- (١) فوقها في (م): يُلَقَّب.
- (٢) لفظ: أنه؛ ليس في (م).
  - (٣) في (ر) و(م): فجلده.
- (٤) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف الكلام على الرواية قبله، محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، كما صرَّح به المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٧١٩٠)، وحَبَّان: هو ابن هلال، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وهم ثقات، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمى (٥٥٢٩) و (٧١٩٠).

وأخرجه أحمد (١٨٤٢٥) و(١٨٤٢٦)، وأبو داود (٤٤٥٨) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. ٣٣٦٢ أخبرنا أبو داودَ قال: حِدَّثنا عارمٌ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن سعيدِ ابنِ أبي عَرُوبة، عن قَتادة، عن حَبِيبِ بنِ سالم

عن النُّعمانِ بنِ بشير، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في رجلٍ وقَعَ بجاريةِ امرأتِه: «إنْ كانَتْ أَحَلَّتُها له(١)، فأَجْلِدُهُ مئة، وإنْ لم تكنْ أَحَلَّتُها له(١)، فأَرْجُمُه»(٢).

٣٣٦٣- أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا عبدُالرَّزَّاقِ قِال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن قَبِيصَةَ بنِ حُرَيْث

عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّق قال: قَضَى النبيُّ ﷺ في رجلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِهِ، إِن كَانَ استَكْرَهَها فهي حُرَّةُ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإن كانَتْ طاوَعَتْهُ فهي له، وعليه لسيِّدتِها مثلُها (٣).

<sup>=</sup> وسلف قبله من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، عن خالد بن عُرْفُطة، به، وينظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) لفظ: «له» ليس في (م).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف الكلام على الحديث (۳۳٦٠)، وقد نفى البخاري سماع قتادة لهذا الحديث من حبيب بن سالم كما نقل عنه الترمذي بإثر الحديث (١٤٥٢) غير أن قتادة أخذه من حبيب مكاتبة كما سلف في الحديث قبله، ورجاله ثقات، غير حبيب بن سالم، فقد وثقه أبو حاتم وأبو داود، وقال ابن حجر في «التقريب»: لا بأس به. اهه. أبو داود: هو سُليمان بن سَيف الحَرَّاني، وعارم: هو محمد بن الفَضْل السَّدوسي. وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٣٠٠) و(٧١٨٩).

وأخرجه أحمد (١٨٣٩٧) و(١٨٤٤٥)، والترمذي (١٤٥١)، وابن ماجه (٢٥٥١) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة بأبي العلاء أيُّوب بن أبي مسكين عند أحمد (١٨٣٩٧) والترمذي.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، قَبِيصة بن حُريث شيخ لا يعرف، ولا يُحدِّث عنه غير الحسن كما قال الإمام أحمد، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لايصح حديثه، ينظر «مختصر =

٣٣٦٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن

عن سَلَمَةَ بنِ المُحَبِّق، أنَّ رجلاً غَشِيَ جاريةً لامرأتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: «إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّة من مالِه، وعليه الشَّرْوَى (١) لسيِّدتِها، وإن كانَتْ طاوَعَتْهُ فهي لسيِّدتِها ومثلُها من مالِهِ (٢).

= سنن أبي داود» للمنذري ٦/ ٢٧١، و «تهذيب» الحافظ ابن حجر. وبقية رجاله ثقات، معمر: هو ابنُ راشد، والحسن: هو البصري، والحديث في «السُّنن الكبرى» للمصنف برقمي (٥٣١) و (٧١٩٥)، وقال بإثر الثاني: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتَجُّ به.

ثم إنه اختُلف في إسناده ومتنه كما سيأتي، وخالف أيضاً حديث النعمان بن بشير السالف لله.

وهو في «مصنَّف» عبد الرزَّاق (١٣٤١٧)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٤٦٠).

وخالف سعيدُ بنُ أبي عروبة مَعْمَراً، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سَلَمة بن المُحَبِّق، دون ذكر قَبِيصَة بن حُريث، وخالفَ في متنه فقال: إن كانت طاوعته فهي لسيدتها، وسيأتي في الحديث بعده.

(١) في (ر): المِثْل، وفوقها في (م): أي: المِثْل.

(٢) إسناده ضعيف، قال البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٧٧: لم يسمع الحسن من سلمة، بينهما قبيصة بن حُريث، ولا يصحّ. اهـ. ثم إن في إسناده ومتنه اختلافاً كما سلف في الحديث قبله، وبقيَّة رجاله ثقات. يزيد: هو ابن زُرَيْع، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٥٣٢) و(٧١٩٤).

وأخرجه أحمد (٢٠٠٦٣) و(٢٠٠٦٦)، وأبو داود (٤٤٦١) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فمثلُها من ماله لسيِّدتها. ولم يسق لفظه في الرواية الثانية.

وأخرجه أحمد (۱۰۹۱۱) و(۲۰۰٦۰) و(۲۰۰۱۲) و(۲۰۰۱۵) والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (۷۱۹۲) و(۷۱۹۳)، وابن ماجه (۲۰۰۲) من طرق عن الحسن البَصْري، به، ولفظ روايات أحمد والمصنِّف (۷۱۹۳) بنحو الرواية السالفة قبلها (۳۳۲۳)، وأما لفظ المصنف (۷۱۹۲) وابن ماجه: أنَّ رسول الله ﷺ رُفع إليه رجل وَطِئَ جارية امرأته فلم يَحُدَّه.

#### ٧١- باب تحريم المُتعة

٣٣٦٥ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى (١)، عن عُبيدِ الله بنِ عُمَرَ قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، عن الحَسَنِ وعبدِالله ابنَيْ محمد، عن أبيهما

أنَّ عليًّا بَلَغَهُ أنَّ رجلاً لا يَرَى بالمُتْعَةِ بأساً، فقال: إنَّكَ تايهُ (٢)، إنَّه نَهَى (٣) رسولُ الله ﷺ عنها وعن لحوم الحُمُرِ الأهليَّة يومَ خَيْبَرَ (٤).

= قال السِّندي: «وعليه الشَّرْوَى» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور: هو المِثْل، يقال: هذا شَرْوَى هذا؛ أي: مِثْلُه.

(١) فوقها في (م): القطَّان.

(٢) كذا في (ر) و(ك) و(م) بالياء آخر الحروف، وكذا قيَّدها الحافظ ابن حجر في «الفتح»
 ٣٣٤ - ٣٣٥، ووقع في (هـ) والمطبوع: تائه.

(٣) في (م): نهاني، وفوقها: نهي.

(٤) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد الله بن عُمر: هو العُمَريّ، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، ومحمد (والد الحَسَن وعبد الله): هو ابنُ علي بن أبي طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفيَّة، وهي أمُّه، واسمها خولة بنت جعفر. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٢٢).

وأخرجه البخاري (٦٩٦١) عن مُسَدّد، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد، وفيه: أن علياً قيل له: إنَّ ابنَ عبَّاس لا يَرَى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله عَلَيْ نهى عنها ... الحديث.

وأخرجه مسلم (١٤٠٧): (٣١) و(٣١) أيضاً بإثر الحديث (١٩٣٥) من طريق ابن نُمير، عن عُبيد الله، به، وفيه: عن علي، أنه سمع ابنَ عباس يُليِّنُ في متعة النساء، فقال ... الحديث.

وأخرجه أحمد (١٢٠٤)، ومسلم (١٤٠٧) بإثر الحديث (١٩٣٥) من طريق معمر، عن الزُّهري، به.

وسيأتي من طريق مالك في الحديثين بعده، ومن طريق سفيان بن عُيينة برقم (٤٣٣٤)، ومن طريق يونس ومالك وأسامة برقم (٤٣٣٥)، أربعتهم عن الزُّهري، به.

٣٣٦٦ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظ له - قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِالله والحَسَنِ ابنَيْ محمدِ بنِ عليِّ، عن أبيهما

عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيْبَر، وعن لُحُوم الحُمُر الإنسيَّة (١).

٣٣٦٧- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ ومحمدُ بنُ بشَّار ومحمدُ بنُ المثنَّى، قالوا: أخبرنا عبدُ الوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: أخبرني مالكُ بنُ أنس، أنَّ ابنَ شهاب أخبره، أنَّ عبدَالله والحَسَنَ ابنَيْ محمدِ بنِ عليِّ أخبراه، أنَّ أباهما محمدَ بنَ عليِّ أخبرهما

أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب رَفِيْ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ يومَ خَيْبَر عن مُتْعَةِ النِّساء (٢).

قال ابن المُثَنَّى: يوم حُنين، وقال: هكذا حدَّثنا عبدُالوهَّاب من كتابه (٣).

(١) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٢٣).

وهو عند مالك في «الموطأ» ٢/ ٥٤٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٢١٦) و(٥٥٢٣)، وابن ومسلم (١٤٠٧): (٢٩)، و(١٤٠٧) أيضاً بإثر الحديث (١٩٣٥)، والترمذي (١٧٩٤)، وابن ماجه (١٩٦١)، وابن حبان (٤١٤٣) و(٤١٤٥).

وسيرد من طريق يحيى الأنصاري، عن مالك مختصراً في الرواية التالية.

وسلف قبله من طريق عُبيد الله العمري، عن الزُّهري، به.

(۲) إسناده صحيح، عبد الوهّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثّقفي، ويحيى بن سعيد: هو
 الأنصاري، وهو من شيوخ مالك، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٤).

وأخرجه الترمذي (١٧٩٤) عن محمد بن بشار وحدَه، بهذا الإسناد، وجمعَه مع طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، وسيأتي من طريق ابن عُيينة برقم (٤٣٣٤).

وسلف في الحديثين قبله.

(٣) تفرَّد به عبد الوهَّاب الثقفي، وهو وهمٌ منه كما ذكر الحافظ في «الفتح» ١٦٨/٩ عن
 الدارقطني، ثم قال الحافظ: وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد، فقال: =

٣٣٦٨- أخبرنا قُيبةُ بنُ سعيد (١) قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن الرَّبيع بنِ سَبْرَةَ الجُهَنِيّ عن أبيه أنه (٢) قال: أَذِنَ رسولُ الله ﷺ بالمُتْعَة، فانطلَقْتُ أنا ورجلٌ إلى عن أبيه أنه (٢) قال: أَذِنَ رسولُ الله ﷺ بالمُتْعَة، فانطلَقْتُ أنا ورجلٌ إلى امرأةٍ من بني عامر، فعَرَضْنا عليها أنفُسَنا، فقالت: ما تُعطِيني؟ فقلتُ (٣): رِدائي، وكان رداءُ صاحبي أَجُودَ من ردائي، وكنتُ أَشَبَ منه، فإذا نَظَرَتْ إلى رداءِ صاحبي أَعْجَبَها، وإذا نَظَرَتْ إليَّ أَعْجَبتُها، أَشَبَ منه، فإذا نَظَرَتْ إلى رداءِ صاحبي أَعْجَبها، وإذا نَظَرَتْ إليَّ أَعْجَبتُها، ثم إنَّ ثم قالت: أنتَ ورداؤك تَكْفِيني (٤)، فمكَثْتُ (٥) معها ثلاثاً، ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ كان عندَه من هذه النِّساءِ اللاتي يَتَمَتَّعُ (٢)؛ فليُخلِّ سَبيلَها» (٧).

= خيبر، على الصواب.

هو ابن مَعْبَد. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٢٥) وقال بإثره: هذا حديث صحيح.

وأخرجه مسلم (١٤٠٦): (١٩) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: «التي يَتَمتَّع» بدل: «اللاتي يَتَمتَّعُ»؛ قال النووي في «شرحه» ٨/ ١٨٥: هكذا هو في جميع النُّسخ: «التي يَتَمَتَّعُ فليخلِّ»، أي: يَتَمَتَّعُ بها، فحذف «بها» لدلالة الكلام عليه، أو أوقع «يتمتع» موقع: يباشر، وحذف المفعول.

وأخرجه أحمد (١٥٣٤٩) عن يونس بن محمد المؤدِّب، عن الليث بن سَعْد، به.

وأخرجة بنحوه أحمد (١٥٣٧) و(١٥٣٣٨) و(١٥٣٤٤) و(١٥٣٤٥) و(١٥٣٤٥) و(١٥٣٤٥) و(١٥٣٥٠) و(١٥٣٥١)، ومسلم (١٤٠٦): (٢٠ - ٢٨)، وأبو داود (٢٠٧٢) و(٢٠٧٣)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٥٥١٦ - ٥٥٢١)، وابن ماجه (١٩٦٢)، وابن حبَّان (٤١٤٤) =

<sup>(</sup>١) قوله: بن سعيد، من (م).

<sup>(</sup>٢) لفظ: أنه؛ ليس في (ر) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): قلت.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(هـ) والمطبوع: يكفيني.

<sup>(</sup>٥) في (ر) وهامش (ك): ثم مكَثْتُ، وفي (م): فمكثَ.

<sup>(</sup>٦) ضُبّب عليها في (ك)، وفي هامش (هـ): يستمتع، وينظر كلام النووي في التعليق بعده.

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وسَبْرة الجُهَني (صحابي الحديث) والد الرَّبيع:

## ٧٢- باب إعلان النِّكاح بالصَّوت وضَرَّبِ الدُّفّ

٣٣٦٩- أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن أبي بَلْج

عن محمدِ بنِ حاطبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرام الدُّفُ والصَّوتُ في النِّكاح»(١).

• ٣٣٧٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن أبي بَلْجٍ قال:

سمعتُ محمدَ بنَ حاطبِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ فَصْلَ ما بينَ الحلالِ والحرام الصَّوتُ» (٢).

= و(٤١٤٦ - ٤١٤٨) و(٤١٥٠) من طرق عن الرَّبيع بن سَبْرَة، به، وبعض الروايات مطوَّلة وبعضها مختصرة، وفي بعضها أن ذلك كان عام فتح مكة، وفي بعضها أن ذلك كان غام فتح مكة، وفي بعضها أن ذلك كان في حَجَّة الوداع، قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه (يعني عن سَبْرَة) أنها في الفتح أصحُّ وأشهر، وقال: لعله عَلَيُهُ أراد إعادة النَّهي ليَشِيعَ ويسمعَه مَن لم يَسْمَعْه قبل ذلك. انتهى. وفيه تفصيل، ينظر كلامه بتمامه في «فتح الباري» ٩/ ١٦٨ - ١٧١.

(۱) إسناده حسن، أبو بَلْج - وهو الفَزَاري - وتَّقه ابنُ معين وابنُ سعد والنَّسائي والدَّارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر. كذا في «التهذيب»، و «ميزان الاعتدال» (۹۰۱۱)، وقال ابن حجر في «التقريب» صدوق ربّما أخطأ، وبقية رجاله ثقات، هُشَيم: هو ابن بَشِير. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٧٥).

وأخرجه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦) من طريق هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه أحمد (١٨٢٧٩) من طريق أبي عَوانة الوَضَّاح، عن أبي بَلْج، به.

وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن أبي بَلْج، به.

(٢) إسناده حسن كسابقه، أبو بَلْج سلف الكلام عليه، وبقية رجاله ثقات. خالد: هو ابن الحارث.

وأخرجه أحمد (١٨٢٨٠) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولفظه: قلت لمحمد بن حاطب: إني قد تزوَّجْتُ امرأتين لم يُضْرَب عليَّ بدُفّ، قال: بئسما صَنَعْتَ، قال =

### ٧٣- باب كيف يُدْعَى للرَّجل إذا تزوَّج

٣٣٧١ حدَّثنا عَمْرُو بنُ عليِّ ومحمدُ بنُ عبدِالأعلى قالا: حدَّثنا خالد، عن أشعث، عن الحَسَن قال:

تزوَّجَ عَقِيلُ بنُ أبي طالب امرأةً من بني جُشَمَ، فقيل له: بالرِّفَاءِ والبنين، قال: قُولُوا كما قال رسولُ الله ﷺ: «باركَ اللهُ فيكم، وباركَ لكم»(١).

= رسول الله ﷺ: «إنَّ فَصْلَ ما بين الحلال والحرام الصوت»، يعني الضَّربَ بالدُّفّ. وسلف قبله من طريق هُشَيم بن بشير، عن أبي بَلْج، به.

(۱) صحيح لغيره، رجاله ثقات، إلا أن الحسن - وهو البَصْري - لم يسمع من عَقِيل بن أبي طالب فيما يقال؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٢٢٢. خالد: هو ابن الحارث، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمْراني، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٥٣٦) و(٢٠٠٠) عن محمد بن عبد الأعلى فحسب.

وأخرجه ابن ماجه (١٩٠٦) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٧٣٩) و(١٥٧٤١) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، به، وفيه: قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنّا نُؤمر.

وأخرج أحمد (١٧٣٨) و(١٥٧٤٠) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوِّج عَقِيل ... الحديث، بنحوه، وعبدُ الله بنُ محمد بن عَقِيل مختلفٌ فيه، وهو إلى الضَّعف أقرب، وفي سماعه من جَدِّه بُعْدٌ كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «مسند أحمد» (١٧٣٨).

وله شاهد من حديث أنس الآتي بعده، وإسناده صحيح.

وآخر من حديث جابر بن عبد الله في قصة زواجه، وهو عند البخاري (٦٣٨٧)، ومسلم (٧١٥): (٥٦) بإثر (١٤٦٦).

وثالث من حديث أبي هريرة عند أحمد (٨٩٥٦).

قال السّندي: قوله: «فقيل له: بالرِّفاء والبَنِين» الرِّفاء؛ بكسر الرَّاء والمدّ، قال الخطّابي: كان من عادتهم أن يقولوا بالرِّفاء والبنين، والرِّفاء من الرَّفْو يجيء بمعنيَيْن أحدهما: التَّسْكين، =

## ٧٤- باب دعاء من لم يشهد التَّزويج

٣٣٧٢ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن ثابت

عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ رَأَى على عبدِالرَّحمن بنِ عَوْف (١) أثرَ صُفْرَة، فقال: «ما هذا؟» قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً على وزن نَواةٍ من ذَهَب، فقال: «بارَكَ الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة»(٢).

# ٧٥- باب الرُّخصة في الصُّفْرَة عند التَّزويج

٣٣٧٣ أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا حمَّادُ قال: حدَّثنا ثابت

عن أنس، أنَّ عبدَالرَّحمنِ بنَ عَوْفٍ جاء وعليه رَدَعٌ من زَعْفَرَان، فقال

= يُقال: رَفَوتُ الرَّجلَ إذا سَكَّنْتَ ما به من رَوْع، والثاني: أن يكون بمعنى الموافقة والالتئام، ومنه: رَفَوْتُ الثَّوبَ. والباء متعلِّقةٌ بمحذوف دلَّ عليه المعنى، أي: أعْرَسْتَ، ذكره الزَّمخشري.

(١) قوله: بن عوف، من (م).

(۲) إسناده صحيح، ثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَاني. وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٥٣٤). و(١٠٠١٨).

وأخرجه مسلم (١٤٢٧): (٧٩)، والترمذي (١٠٩٤) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به مسلم يحيى بنَ يحيى وسليمان بنَ داود.

وأخرجه أحمد (۱۳۳۷۰)، والبخاري (٥١٥٥) و(٦٣٨٦)، وابن ماجه (١٩٠٧) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.

وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (١٢٦٨٥)، وابن حبّان (٤٠٩٦) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ثابت، به. وفي آخره: لقد رأيتُه قسم لكلِّ امرأةٍ من نسائه بعد موته مئةً ألف دينار.

وسلف من طريق حُميد الطَّويل برقم (٣٣٥١)، ومن طريق عبد العزيز بن صُهيب برقم (٣٣٥٢)، كلاهما عن أنس، به.

وسيأتي بعده من طريق حمّاد بن سلمة، عن ثابت، به.

رسولُ الله ﷺ: «مَهْيَمْ؟» قال: تَزوَّجْتُ امرأةً، قال: «وما<sup>(۱)</sup> أَصْدَقْتَ؟» قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَب، قال: «أَوْلِمْ ولو بشاة» (۲).

٣٣٧٤ أخبرني أحمدُ بنُ يحيى بنِ الوزيرِ بنِ سليمانَ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ كثيرِ ابنِ عُفَيْرٍ قال: أخبرنا سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بنِ سعيد، عن حُمَيْدِ الطَّويل

عن أنس قال: رأى رسولُ الله ﷺ عَلَيَّ (٣) - كأنَّه يعني عبدَالرَّحمن بنَ عَوْف (٤) - أثَرَ صُفْرَة، فقال: «مَهْيَمْ؟» قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، فقال: «أَوْلِمْ ولو بشاة»(٥).

وأخرجه أحمد (١٣٨٦٣) عن عفّان، وأبو داود (٢١٠٩) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حمّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، وقُرن عندهما ثابت بحُميد الطويل، وسلف من طريق حُميد الطويل، عن أنس، به، برقم (٣٣٥١)، وفيه عند أحمد زيادة ذكر المؤاخاة بين عبد الرَّحمن ابن عوف وسَعْد بن الرَّبيع، وسيأتي هذا الحرف من طريق حُميد الطويل، عن أنس، به، برقم (٣٣٨٨).

وسلف قبله بإسناد صحيح من طريق حمَّاد بن زيد، عن ثابت البُناني، به.

قال السِّندي: قوله: «رَدَعٌ» بمفتوحتين؛ الأَثَر. «مَهْيَمْ» أي: ما شأنُك؟ وهي كلمةٌ يمانيّة، قيل: يحتمل أنه سؤال.

(٣) في (ك): على، ورواية «السُّنن الكبرى» (٥٥٣٥): رأى رسول الله ﷺ على عبد الرَّحمن ...

- (٤) بل يعني عبدَ الرَّحمن بنَ عوف، وهذا الحديث قطعة من حديثٍ أطولَ منه سيأتي بإسناده برقم (٣٣٨٨).
- (٥) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ سعيد بن كثير بن عُفَير صدوق، وقد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وحُمَيد الطَّويل: هو ابن أبي حُمَيد، وقد =

<sup>(</sup>١) في (ر) وفوقها في (م): فما ، وفوق الواو في (ه) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أبو بكر بن نافع - وهو محمد بن أحمد بن نافع - صدوق، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات، حمَّاد: هو ابن سَلَمة. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٣٥).

## ٧٦- باب نِحْلَة (١) الخَلْوَة

٣٣٧٥ أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِالملكِ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن عكرمة

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ عليًا قال: تَزَوَّجْتُ فاطمةَ رَجُيُّنَا، فقلتُ: يا رسولَ الله، ابْنِ بي (٢)، قال: «أَعْطِها شيئاً». قلتُ: ما عندي من (٣) شيء، قال: «فأَيْنَ (٤) دِرْعُكَ الحُطَمِيَّة؟» قلت: هي (٥) عندي، قال: «فأَعْطِها (٢) إيَّاه»(٧).

= صَرَّح بسماعه من أنس في الرواية الآتية برقم (٣٣٨٨)، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٣٥٥).

وسلف بإسناد صحيح من طريق مالك، عن حُميد الطَّويل، به، برقم (٣٣٥١). وسيتكرَّر بزيادة ذكر المؤاخاة بين عبد الرَّحمن بن عوف وسَعْدِ بن الرَّبيع برقم (٣٣٨٨).

(١) في المطبوع: تَحِلَّة، ولفظ الترجمة في «السُّنن الكبرى» (٥٥٤١): تَحِلَّة الخلوة وتقديم العَطيَّة قبل البناء.

- (٢) في (هـ): ابنها لي، بدل: ابنِ بي، وفي «السُّنن الكبرى»: ابْنِ لي.
  - (٣) لفظة: من؛ ليست في (ر) و(م)، وعليها في (ك) علامة نسخة.
    - (٤) في (ر) و(م): أين.
- (٥) في هامش (ك): هو (نسخة)، وكلاهما صحيح، فالدِّرع يذكُّر ويؤنَّث.
  - (٦) في (ر) وهامش (ك): فأعطاها.
- (٧) حديث صحيح بطرقه، رجاله ثقات؛ غير أنه اختُلف على عكرمة في وصله وإرساله كما سيأتي. عَمْرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وهشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطَّيالسي، وحمَّاد: هو ابن سَلَمة، وأيُّوب: هو ابنُ أبي تَميمة السَّحْتِياني، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (١٤٥٥)، وصحَّح ابنُ عبدِ الهادي إسناده في «المحرَّر» (١٠٢٥).

وقد رواه حمَّادُ بنُ سَلَمة موصولاً - كما في هذه الرواية - عن أيُّوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن عليّاً قال ...

وخالفه حمَّادُ بنُ زيد كما في «طبقات» ابن سعد ١٠/ ٢٢، وإسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة كما في =

المدادة عَالِينَ المدادة عَالِينَ المدادة عَالِينَ المدادة عَاللَّهُ اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَاللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَ

= «مصنف» ابن أبي شيبة (١٦٧٠٥) فرَوَياه عن أيوب، عن عكرمة، أن النبيَّ ﷺ قال لعلي حين زوَّجه فاطمة : «أَعْطِها دِرْعَكَ الحُطَمِيَّة». مرسل.

وخالفهم جرير بنُ حازم، فرواه عن أيوب، عن عكرمة، أن عليّاً خطب فاطمة ... الحديث، أخرجه ابن سعد ١٠/ ٢١ من هذا الوجه، وعكرمةُ عن عليّ مرسل، كما في «مراسيل» ابن أبي حاتم ص ١٥٨.

ورواه جرير بن حازم أيضاً عن أيوب، عن عكرمة قال: أمْهَرَ عليّ فاطمةَ بَدَناً قيمتُه أربعةُ دراهم، أخرجه ابن سعد أيضاً.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة، عن أيوب، واختلف عنه:

فرواه عَبْدَةُ بن سليمان، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، كما سيأتي في الرواية بعده، وعَبْدَة أثبتُ الناس سماعاً من سعيد.

وخالف عبدُ الوهَّاب بنُ عطاء الخفَّاف عَبْدَةَ، فرواه عن سعيد، عن أيّوب، عن عكرمة قال: لما زوَّجَ النبيُّ ﷺ عليّاً فاطمة قال: ... أخرجه ابن سعد ١٠ ٢٣ عنه، وعبد الوهّاب بن عطاء سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، واختُلف عنه:

فرواه مَعْمَر، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله على حين زوَّجَ علياً فاطمة قال ... الحديث، أخرجه الطبراني من هذا الطريق في «المعجم الأوسط» (٢٨٧٠) و (٧٩٨١).

وخالفه عليّ بن المبارك - كما في «الطبقات» ١٠ / ٢١ - فرواه عن يحيى، عن عكرمة، أن علياً لمَّا تزوَّج فاطمة، فأرادَ أن يبنيَ بها، قال له النبيُّ ﷺ ... الحديث، وسلف أن عكرمة عن على مرسل.

ورواه عَمرو بن دينار، عن عكرمة، واختُلف عنه:

فرواه ابنُ جُريج، عن عَمرو بن دينار، أخبره عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما استحلَّ عليُّ فاطمةَ رَفِيُ إلا ببَدَنٍ من حَديد، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٧/ ٢٣٤ من هذا الوجه، والبَدَن: الدِّرْع، أو القصيرة من الدُّروع.

وخالف محمد بنُ مُسلم الطَّائفي وسفيانُ بنُ عُيَيْنة ابنَ جُرَيج، فرَوَياه عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة قال: استحلَّ عليّ فاطمة ببَدَنٍ من حديد، أخرجه ابنُ سعد من طريقيهما (مفرَّقَيْن) =

٣٣٧٦- أخبرنا هارونُ بنُ إسحاق، عن عَبْدَة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابنِ عبَّاس قال: لمَّا تَزَوَّجَ عليُّ ضَلِّجَةً فاطمةَ عَلَيُّا ، قال له رسولُ الله عن ابنِ عبَّاس قال: ما عندي، قال: «فأينَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّة؟»(١).

### ٧٧- باب البناء في شُوَّال

٣٣٧٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّة، عن عبدِالله بنِ عُروة، عن أبيه (٢)

= في «الطبقات» ١٠/ ٢١ و ٢٥.

ورواه غَيْلان بن أنس الدِّمَشقي، كما في «سنن» أبي داود (٢١٢٧)، وخالد الحَدَّاء، كما في «المعجم الكبير» للطبراني (١١٩٦٦)، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يدخل على فاطمة ... الحديث، ولم يسق أبو داود لفظه.

وأخرجه أبو داود أيضاً (٢١٢٦) بالإسناد نفسه إلى غيلان، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ أن عليّاً لما تزوَّج فاطمة ... الحديث، فالظاهر أن لغيلان فيه روايتين، وهو صدوق حسن الحديث.

وثمة طرق أخرى تنظر في «طبقات» ابن سعد ١٠/ ٢٠ - ٢٥، وينظر حديث «مسند» أحمد (٦٠٣).

قال السِّندي: قوله: «إبْنِ بي» في «النّهاية»: البِناء والابتناء: الدُّخول بالزَّوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوَّج امرأةً بنى عليها قُبَّةً ليَدْخُلَ بها فيها ... والمعنى: اجعلني بانياً على أهلى أو بأهلى.

«الحُطَمِيَّة» أي: التي تَحْطِمُ السُّيوف؛ أي: تكسرُها، وقيل: هي العَريضة الثَّقيلة، وقيل: هي منسوبةٌ إلى قبيلة يُقال لها: حُطَمَة، وكانوا يعملون الدُّروع، وهذا أشبهُ الأقوال.

(١) صحيح بطُرقه، رجاله ثقات؛ غير أنه اختُلف على عكرمة في وصله وإرساله، وسلف الكلام عليه في الرواية قبله، عَبْدَة: هو ابن سليمان، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٤٢).

وأخرجه أبو داود (٢١٢٥) عن إسحاق بن إسماعيل الطَّالقاني، وابن حبَّان (٦٩٤٥) من طريق الحسن بن محمد سَجَّادة، كلاهما عن عَبْدَة بن سليمان، بهذا الإسناد.

(٢) في (م): عن عروة، بدل: عن أبيه.

عن عائشة قالت: تَزَوَّجَني رسولُ الله ﷺ في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَوَّال، فأيُّ نسائه كان أَحْظَى عنده منِّي؟ (١).

### ٧٨- باب البناء بابنةِ تسع

٣٣٧٨- أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ، عن عَبْدَة، عن هشام، عن أبيه

عن عائشةَ قالت: تَزَوَّجَني رسولُ الله ﷺ وأنا بنتُ ستِّ (٢)، ودخَلَ عَلَيّ وأنا بنتُ ستِّ (٢)، ودخَلَ عَلَيّ وأنا بنتُ (٣).

٣٣٧٩ أخبرنا أحمدُ بنُ سَعْدِ بنِ الحَكَم بنِ أبي مريمَ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ قال: أخبرني عُمارةُ بنُ غَزِيَّة (٢)، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرَّحمن

(١) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وعروة (والدعبد الله): هو ابنُ الزُّبير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٤٥).

وأخرجه أحمد (٢٥٧١٦)، ومسلم (١٤٢٣)، وابن ماجه (١٩٩٠)، من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة قوله: وكانت عائشة تستحبُّ أن تُدْخِلَ نساءَها في شوَّال. وسلفت هذه الزيادة من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن سفيان الثوري، به، برقم (٣٢٣٦).

- (٢) بعدها في (ر) وفوقها في (م): سنين.
- (٣) في (م): ابنة، وفوقها: بنت (نسخة).
  - (٤) جاء عليها في (م) علامة نسخة.
- (٥) إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابن سليمان الكوفي، وهشام: هو ابنُ عروة بنِ الزُّبير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٤٣).

وأخرجه مسلم (١٤٢٢): (٧٠) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، عن عَبْدَة بنِ سليمان، بهذا الإسناد، دون قوله: وكنت ألعبُ بالبنات.

وسلف من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (٣٢٥٥)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(٦) في (م): أخبرني ابنُ غزيَّة يعني عُمارة.

عن عائشة قالت: تَزوَّجَني رسولُ الله ﷺ وهي (١) بنتُ (٢) ستِّ سنين، وبَنَى بها وهي بنتُ تسع (٣)(٤).

### ٧٩- باب البناء في السَّفَر

٣٣٨٠- أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا عِبدُالعزيز بنُ صُهَيْب

عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فصَلَّيْنا عندَها (٥) الغَدَاةَ بغَلَس، فركِبَ النبيُّ ﷺ وركِبَ أبو طلحة، وأنا رديفُ أبي طلحة، فأخَذَ نبيُّ الله ﷺ في زُقاق خيبر، وإنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رسولِ الله ﷺ، وإنِّي لاَّرَى بياضَ فَخِذِ نبيِّ الله ﷺ، فلمَّا دخلَ القريةَ قال: «اللهُ أكبر، خَرِبَتْ خَيْبَر، بياضَ فَخِذِ نبيِّ الله ﷺ، فلمَّا دخلَ القريةَ قال: «اللهُ أكبر، خَرِبَتْ خَيْبَر، إنَّا إذا نَزَلْنا بساحةِ قوم فساءَ صباحُ المُنْذَرِين». قالها ثلاث مرَّات. قال: وخرجَ القومُ إلى أعمالهم؛ قال عبدُالعزيز: فقالوا: محمد (٢٠)؛ قال

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): وأنا.

<sup>(</sup>٢) في (م): ابنة.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ه): سنين.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح وهذا إسناد حسن، من أجل يحيى بن أيوب، وهو الغافقي، فهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، عمُّ أحمد بن سعد: هو سعيد بن الحَكَم بن محمد بن أبي مريم الجُمحي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التَّيْمي.

وأخرجه أحمد (٢٥٧٦٩) مطولاً بقصة عرض خَوْلَةَ بنتِ حكيم عائشةَ وسَوْدةَ على رسول الله على بعد وفاة خديجة الله وزواجه على منهما ؛ أخرجه من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن ، به ، وقُرن في إسناده أبو سلمة بيحيى بن عبد الرَّحمن ابن حاطب.

وسلف من طريق عُروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (٣٢٥٥)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

<sup>(</sup>٥) في (ر) وفوقها في (م): عنده.

<sup>(</sup>٦) في (م): محمداً.

عبدُ العزيز: وقال بعضُ أصحابِنا: والخَوِيس. وأصَبْناها (١) عَنْوَةً، فَجُوعَ السَّبْيُ، فجاء دِحْيَةُ فقال: يا نبيَّ الله، أعْطِني جاريةً من السَّبْي، قال: «إِذْهَبْ فَخُذْ جاريةً»، فأخَذَ صفيَّةَ بنتَ حُييِّ، فجاء رجلٌ إلى النبيِّ عَيْ فقال: يا نبيَّ الله، أعْطَيْتَ دِحْيَةَ صفيَّةَ بنتَ حُييِّ سيِّدةَ قُريظة والنَّضِير، ما فقال: يا نبيَّ الله، أعْطَيْتَ دِحْيَةَ صفيَّة بنتَ حُييِّ سيِّدةَ قُريظة والنَّضِير، ما تَصْلُحُ إلا لك، قال: «أَدْعُوهُ بها». فجاء بها (٢)، فلمَّا نَظَرَ إليها النبيُّ عَيْ قال: «خُذْ جاريةً من السَّبْي غيرَها». قال: وإنَّ نبيَّ الله عَيْ أعْتَقَهَا قال: «خُذْ جاريةً من السَّبْي غيرَها». قال: وإنَّ نبيَّ الله عَيْ أعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أَصْدَقَها؟ قال: نَفْسَها، أعْتَقَها وَتَزَوَّجَها، قال: حتى إذا كان بالطَّريق جَهَّزَتْها له (٣) أمُّ سُلَيْم، فأهْدَتْها إليه وبسَطَ نِطْعاً، فاصبحَ عَرُوساً، قال: «مَنْ كان عندَه شيءٌ فلْيَجِئُ به»، قال: وبسَطَ نِطْعاً، فجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالأَقِطِ، وجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالتَّمْر، وجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالسَّمْن، فحاسُوا حَيْسَةً، فكانت وليمةَ رسولِ الله وجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالسَّمْن، فحاسُوا حَيْسَةً، فكانت وليمةَ رسولِ الله وجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالسَّمْن، فحاسُوا حَيْسَةً، فكانت وليمةَ رسولِ الله

<sup>(</sup>١) فوقها في (م): فأصبناها.

<sup>(</sup>۲) قوله: فجاء بها، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) لفظ «له» ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» بتمامه برقم (٥٥٤٩)، وبالشطر الثاني منه برقم (٢٥٦٤).

وأخرجه أبو داود (٣٠٠٩) عن زياد بن أيوب، به، مختصراً بلفظ: أنَّ رسول الله ﷺ غزا خيبر، فأصبناها عَنْوةً فجُمع السَّبْيُ. وقَرنَ بزياد يعقوبَ بنَ إبراهيم.

وأخرجه أحمد (۱۱۹۹۲) بتمامه، و(۱۲۹۳۳) مختصراً بذكر إعتاقه على صفيّة وتزوُّجه بها، والبخاري (۲۷۱)، ومسلم (۱۳۲۵): (۸٤) بإثر (۱٤۲۷)، وبإثر (۱۸۰۱)، وأبو داود (۲۹۹۸) مختصراً بقصة صفية، والمصنف في «السُّنن الكبرى» (۱۳۷۱) دون ذكر الوليمة وتجهيز صفية، من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد.

٣٣٨١- أخبرنا محمدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثني أبو بكر ابنُ أبي أُويْس، عن سليمانَ بنِ بلال، عن يحيى، عن حُميد

أنَّه سمع أنساً يقول: إنَّ رسولَ الله ﷺ أقامَ على صَفيَّةَ بنتِ حُيَيِّ بنِ أَخْطَبَ بطريقِ خيبر ثلاثةَ أيَّام حين عرَّس بها، ثم كانت فيمن ضَرَبَ عليها الحِجَابَ(١٠).

٣٣٨٢- أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ

عن أنس قال: أقامَ النبيُّ ﷺ بين خيبر والمدينةِ ثلاثاً يبني (٢) بصفيَّة بنتِ حُييٍّ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وَلِيمَتِه، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمَرَ

= وأخرجه البخاري (٤٢٠١) من طريق شعبة مختصراً بإعتاقه ﷺ صفيَّة وتزوُّجه بها، وأبو داود (٢٩٩٦) من طريق حماد بن زيد مختصراً باصطفائه ﷺ صفية، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، به.

وينظر الحديثان الآتيان بعده، والحديث السالف برقم (٥٤٧) والآتي برقم (٤٣٤).

قال السِّندي: قوله: «والخميس»، قال النووي: هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة، وهو الجيش، قال الأزهري وغيره: سُمِّي خميساً لأنه خمسة أقسام: مقدِّمة، وساقة، وميمنة، وميسرة، وقلب. وقوله: «عَنْوَةً»، أي: قهراً لا صلحاً.

(۱) إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، وحُميد: هو ابنُ أبي حُميد الطويل، ورواية يحيى الأنصاري عنه هي من رواية الأقران كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» / ٤٨٠، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٥٥٠) و (٢٥٦٣).

وأخرجه البخاري (٤٢١٢) عن إسماعيل بن أبي أويس أخي أبي بكر، عن أخيه أبي بكر بن أبي أويس، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٢١٣) بنحوه أطول منه، و(٥٣٨٧) بذكر زواجه ﷺ بصفية والوليمة، من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، وأبو داود (٢١٢٣) من طريق هُشيم بذكر إقامته ﷺ عند صفيَّة ثلاثاً، كلاهما عن حُميد الطويل، به.

وينظر الحديث السالف قبله والآتي بعده.

(٢) في (هـ): بَنِّي، وفي هامشها: يبني.

بالأنطاع، وأُلْقِيَ (١) عليها من التَّمْر والأقطِ والسَّمْن، فكانت وليمتَهُ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين أو ممَّا ملكت يمينه، فقالوا: إنْ حَجَبَهَا فهي من أمَّهاتِ المؤمنين، وإنْ لم يَحْجُبْها فهي ممَّا ملكَتْ يمينُه، فلمَّا ارْتَحَلَ وطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحجابَ بينها وبين النَّاس (٢).

## ٨٠- باب اللَّهو والغناء عند العُرس<sup>(٣)</sup>

٣٣٨٣- أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شريك، عن أبي إسَحاق، عن عامرِ بنِ سَعْدِ قال:

دخلتُ على قَرَظَةَ بنِ كعب وأبي مسعود الأنصاريّ في عُرس، وإذا جَوَار<sup>(3)</sup> يُغَنِّينَ، فقلت: أنتما صاحبا رسولِ الله ﷺ ومن أهل بدر، يُفعلُ<sup>(6)</sup> هذا عندَكم! فقالا<sup>(7)</sup>: إجْلِسْ إنْ شئتَ فاسْمَعْ<sup>(۷)</sup> مَعَنَا، وإن شئتَ اذْهَبْ، قد<sup>(۸)</sup> رُخِّصَ لنا في اللَّهو عند العُرس<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): فألقى.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ جعفر، وهو في «السُّنن الكبرى» بتمامه برقم (٥٥١٠)؛ ومختصر برقم (٦٥٩٠).

وأخرجه أحمد (١٣٧٨٦)، والبخاري (٥٠٨٥) و(٥١٥٩) وابن حبان (٧٢١٣) من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، به.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

<sup>(</sup>٣) في (ر): العروس.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: جواري، والجادَّة: جَوَارٍ، وفي (م): وأرى جواريَ.

<sup>(</sup>٥) في (م): وهل يرى يعني، وفوقها: من أهل بدر يفعل.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: فقال.

<sup>(</sup>٧) في (ر) و(م): واسمع.

<sup>(</sup>٨) في (م): فإنه قد.

<sup>(</sup>٩) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شَرِيك - وهو ابنُ عبد الله النَّخَعي - صدوق سيِّئ =

#### ٨١- باب جَهَازِ الرَّجِلِ ابنته

٣٣٨٤ - أخبرنا نُصَيْرُ بنُ الفَرَجِ قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن أبيه

عن عليِّ ضَلِيَّة قال: جَهَّزَ رسولُ الله ﷺ فاطمةَ في خَمِيلٍ وقِرْبَةٍ ووِسَادَةٍ حَشْوُها إِذْخِرٌ (١).

= الحفظ، وأبو إسحاق - وهو عَمْرُو بنُ عبد الله السَّبِيعي - مُدَلِّس وقد عنعن، وعامر بن سَعْد - وهو البجلي - روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ١٨٩، وعلي بن حُجر ثقة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٣٩).

وفي الباب عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: دخلَ عليَّ النبيُّ ﷺ غَداةَ بُنِيَ عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجُوَيرياتُ يَضْرِبْنَ بالدُّفِّ ... أخرجه البخاري في «الصحيح» (٤٠٠١) و(٥١٤٧) وترجم للثاني: باب ضرب الدُّف في النكاح والوليمة.

وعن عائشة أنها زَفَّت امرأةً إلى رجل من الأنصار، فقال نبيُّ الله ﷺ: «ياعائشة، ما كان معكم لَهْوٌ؟ فإن الأنصار يُعجِبُهم اللهو». أخرجه البخاري أيضاً (١٦٢).

قوله: من أهل بدر، لعله على التغليب، فإن قَرَظَةَ بنَ كعب شَهِدَ أُحداً وما بعدَها، ولم يُذكر أنه شهد بدراً، وأما أبو مسعود البدري، فقد اختُلف في شهوده بدراً، فمنهم من ذكره في البدريين، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (١٨٩٥): لا يصحُّ شهوده بدراً.

(١) إسناده حسن، عطاء بن السَّائب صدوق حسن الحديث، وسماع زائدة - وهو ابن قُدامة - منه قبل الاختلاط، كما في «تهذيب التهذيب» (في ترجمة عطاء)، وبقية رجاله ثقات، أبو أسامة: هو حَمَّاد بن أسامة، والحديث في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف برقم (٥٤٦).

وأخرجه أحمد (٦٤٣)، وابن حبَّان (٦٩٤٧) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد، وعند أحمد: ووِسادة أَدَم حَشْوُها لِيفُ الإِذْخِر، وعند ابن حبان: حَشْوُها ليف، وليس فيه ذكر القِرْبَة.

وأخرجه أحمد (٧١٥) و(٨٥٣) عن معاويةَ بنِ عَمرو وأبي سعيد عبد الرَّحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قُدامة، به، وفيه: ووسادة أَدَم حشوها إذْخِر، قال أبو سعيد: لِيف.

وأخرجه بنحره أحمد (٨١٩) و(٨٣٨) من طريق حَمَّاد بن سَلَمة، وابن ماجه (٤١٥٢) من طريق محمد بن فُضَيل، كلاهما عن عطاء بن السَّائب، به. ورواية أحمد الثانية مطوَّلة بذكر =

#### ٨٢- باب الفُرُش

٣٣٨٥- أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني أبو هانئ الخَوْلانيُّ، أنَّه سمع أبا عبدِالرَّحمنِ الحُبُليَّ يقول:

عن جابرِ بنِ عبدالله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «فِراشٌ للرَّجل، وفِراشٌ لأهله، والثَّالثُ للضَّيف، والرَّابع للشَّيطان»(١).

#### ٨٣- باب الأنماط

٣٣٨٦- أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن المُنكَدِر

عن جابر قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "هل تَزَوَّجْتَ؟ "قلت: نعم، قال: "هل اتَّخَذْتُم أنماطاً؟ قلت: وأنَّى لنا أنماط؟ قال: "إنها

= طلب عليِّ وفاطمة خادماً من رسول الله ﷺ.

قال السِّندي: قوله: «في خَميل» بخاء معجمة بوزن كريم؛ هي القَطِيفَة، وهي كلُّ ثَوبٍ له خَمْل من أيِّ شيءٍ كان.

(۱) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وأبو هانئ الخَوْلاني: هو حُمَيد بن هانئ، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُليِّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافِري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٤٧) عن يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن سلمة.

وأخرجه مسلم (٢٠٨٤)، وأبو داود (٤١٤٢)، وابن حبَّان (٦٧٣) من طريقين، عن عبدالله ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٤١٢٤ بأطول منه بقصة بُرُوك بعير جابر) و(١٤٤٧٥) من طريق حَيْوة بن شُرَيْح، عن أبي هانئ الخولاني، به.

قال السِّندي: قوله: «فِراش للرجل» أي: يجوز اتِّخاذُ ثلاثة فُرُشٍ؛ للرَّجل ... إلخ. «والرَّابع للشَّيطان» أي: للافتخار الذي هو ممَّا يحمل عليه الشَّيطان ويرضى به، أو هو من عَمل الشيطان، أو هو ممَّا لا ينتفع به أحد.

ستكون»<sup>(۱)</sup>.

### ٨٤- باب الهديَّة لمن عَرَّسَ<sup>(٢)</sup>

٣٣٨٧- أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جعفر - وهو ابنُ سليمان - عن الجَعْدِ أبي عثمان عن أنسِ بنِ مالك قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله ﷺ، فدخلَ بأهله، قال: وصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم حَيْساً، قال: فذَهَبْتُ به إلى رسولِ الله ﷺ، فقلتُ: إنَّ أُمِّي تُقْرِئُك السَّلامَ، وتقول لك: إنَّ هذا لك منَّا قليل، قال: «ضَعْهُ»، ثم قال: «إذْهَبْ فادْعُ فلاناً وفلاناً "ومَنْ لَقِيتَ»، وسَمَّى رجالاً، فدَعَوْتُ ثم قال: «إذْهَبْ فادْعُ فلاناً وفلاناً "

(١) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابنُ المُنْكَدر: هو محمد، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٤٨).

وأخرجه البخاري (٥١٦١)، ومسلم (٢٠٨٣): (٣٩) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به مسلم عَمْراً النَّاقد وإسحاقَ بنَ إبراهيم، دون قوله عند البخاري: «هل تزوَّجت؟» قلت: نعم.

وأخرجه أبو داود (٤١٤٥) عن ابن السَّرْح، وابن حبان (٦٦٨٣) من طريق ثَوْر بن عَمرو القيسراني، كلاهما عن سفيان بن عُيينة، به.

وأخرجه أحمد (١٤١٣٢) و(١٤٢٢٦)، والبخاري (٣٦٣١)، ومسلم (٢٠٨٣): (٤٠)، والبخاري (٣٦٣١)، ومسلم (٢٠٨٣): (٤٠)، والترمذي (٢٧٧٤) من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، به. وفي أوّله عند أحمد (١٤١٣٢): قال لي رسول الله ﷺ: «أتزَوَّجْتَ؟» فقلت: نعم، فقال: «أبِكُراً أم ثَيِّباً؟» ... وفي آخره عندهم: فأنا أقولُ لها - يعني امرأته - أخّرِي عني أَنْماطَكِ، فتقول: ألم يقل النبيُّ ﷺ: «إنها ستكون لكم الأنماط»؟ فأدَعُها. (لفظ البخاري).

وسلف قوله: «أبكراً أم ثيّباً» بالأرقام (٣٢١٩) و(٣٢٢٠) و(٣٢٢٦)، وسيأتي أيضاً مع قصة بيع جمله برقم (٤٦٣٨).

قال السِّندي: قوله: «أنماطاً» ضربٌ من البُّسُط له خَمْلٌ رقيق.

- (٢) في هامش (ك): أعرس (نسخة).
  - (٣) في (م): فلاناً وفلاناً وفلاناً.

مَنْ سَمَّى ومَنْ لَقِيتُهُ (١)، قلتُ لأنس (٢): عِدَّةَ كم كانوا؟ قال: يعني زُهاءَ ثلاثِ مئة. فقال رسولُ الله ﷺ: «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَة، فلْيَأْكُلُ (٣) كلُّ إنسانِ ممَّا يليه». فأكَلُوا حتى شَبِعُوا، فخَرجَتْ طائفةٌ ودَخَلَتْ طائفة، قال لي: «يا أنس، إرْفَعْ» فرفعتُ، فما أدري حين رفعتُ كان أكثرَ أم حين وضعتُ (٤).

٣٣٨٨- أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ الوزيرِ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ كثيرِ بنِ عُفَيْرٍ قال: أخبرني سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بنِ سعيد، عن حُميدٍ الطَّويل

عن أنس، أنّه سَمِعَه يقول: آخى رسولُ الله ﷺ بينَ قريشٍ والأنصار، فآخى بين سَعْدِ بنِ الرَّبيع وعبدِالرَّحمنِ بنِ عَوْف، فقال له سَعْد: إنَّ لي مالاً، فهو بيني وبينك شَطْرَان، ولي امرأتان، فانْظُرْ أيُّهما أحبُّ إليك؛ فأنا أُطَلِّقُها، فإذا حَلَّتْ فتَزَوَّجُها، قال: باركَ الله لك في أهلِكَ ومالِكَ،

<sup>(</sup>١) في (م): لقيت.

<sup>(</sup>۲) في (ر): فقلت لأنس.

<sup>(</sup>٣) في (م): وليأكل.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، رجاله ثقات غير جعفر بن سليمان - وهو الضَّبَعي - فهو صدوق وقد توبع، قُتيبة: هو ابن سعيد، والجَعْد أبو عثمان: هو ابن دينار اليَشْكريّ. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٨٤).

وأخرجه بأتم منه مسلم (١٤٢٨): (٩٤)، والترمذي (٣٢١٨) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه سبب نزول قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ... ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وعلَّقه البخاري (١٦٣٥) بصيغة الجزم عن إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي عثمان الجَعْد، به.

دُلُّوني، أي: على السُّوق، فلم يرجع حتى رَجَعَ بسَمْنِ وأَقِطٍ قد أَفْضَلَهُ. قال: ورأى رسولُ الله ﷺ عليَّ أَثرَ صُفْرَة، فقال: «مَهْيَمْ؟» فقلت: تزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، فقال: «أَوْلِمْ ولو بشاة»(١)(٢).



(١) بعده في «النسخ الخطية»: آخر كتاب النكاح.

وأخرجه بتمامه ومختصراً أحمد (١٢٩٧٦) و(١٣١٢٣) و(١٣٨٦٣)، والبخاري (٢٢٩٣) و(٢٢٩٣) والبحاري (٢٢٩٣) و(٣٧٨١) و(٣٧٨١) و(٣٧٨١) و(٢٠٨١) و(٢٠٨١) و(٢٠٨١) و(٢٠٨١) و(٢٠٨١) و(٢٠٨١) و(٢٠٨١) و(٢٠٨١) من طرق عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد. وقُرن حُميد الطويل عند أحمد (١٣٨٦) بثابت البُناني، وعنده زيادة: قال عبد الرَّحمن: فلقد رأيتُني ولو رفعتُ حَجَراً لرَجَوتُ أن أُصيبَ ذهباً أو فضَّة. وسلف من طريق ثابت البناني دون ذكر المؤاخاة، عن أنس برقمي (٣٣٧١) و(٣٣٧٣). وسلف بإسناده برقم (٣٣٧٤) مختصراً دون ذكر المؤاخاة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ سعيد بن كثير بن عُفَير صدوق، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وحُميد الطَّويل: هو ابن أبي حُميد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٣٥) مختصر.

## ٢٦- كتاب الطَّلاق

# ١- باب وقت الطَّلاق للعِدَّة التي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء

٣٣٨٩- أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: أخبرني نافع

عن عبدِالله، أنّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فاستَفْتَى عُمَرُ رسولَ الله عَلَيْ الله عَلَقَ امرأتهُ وهي حائض، فقال: «مُرْ عبدَالله فليُرَاجِعُها(١)، ثم يَدَعْهَا حتى تَطْهُرَ من حَيْضَتِها هذه، ثم تَحِيضَ حَيْضَةً فليُرَاجِعُها أن مُ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ فليُفارِقْهَا قبلَ أن يُجَامِعَها، وإنْ شاءَ فليُمْسِكُها، فإنّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلّ أنْ تُطَلَّقَ لها النّساء»(٢).

<sup>(</sup>١) في (ر): فَلْيَرْجِعْهَا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، عُبيد الله بن عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٥٦).

وأخرجه أحمد (٥١٦٤)، وابن حبان (٤٢٦٣) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقُرن به عند ابن حبان بشر بن المفضَّل.

وأخرجه أحمد (٥٧٩٢)، ومسلم (١٤٧١): (٢)، وابنُ حبان (٤٢٦٣) من طرق، عن عُبيد الله بن عُمر العُمري، به، وزاد مسلم في آخر الرواية الأولى: قال عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما صنعتِ التَّطليقة؟ قال: واحدةٌ اعْتَدَّ بها.

وأخرجه أحمد (٦٠٦١)، والبخاري (٥٣٣٢)، ومسلم بإثر (١٤٧١): (١)، وأبو داود (٢١٨٠) من طريق الليث بن سَعْد، عن نافع، به، ولم يسق أبو داود لفظه، وأحالَه على رواية مالك عن نافع قبله. وعندهم زيادة: «وكان عبدُ الله إذا سُئلَ عن ذلك قال لأحدهم: إمَّا أنتَ طَلَقْتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَني بها، فإنْ كنتَ طلَقْتَها ثلاثاً؛ فقد حرُمتْ عليك حتى تنكحَ زَوْجاً غيرَك، وعَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أمَرَكَ من طلاقِ امرأتِك» (لفظ أحمد).

وأخرجه أحمد (٥٢٦٨) و(٤٣٤) و(٥٤٨٩) و(٦١١٩)، والبخاري (٥٢٥٢)، ومسلم =

• ٣٣٩٠ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن نافع عن الغ عن الغ عن الغ عن الله عليه الله على الله على

وَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَجِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قبل أَنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أَنْ

تُطَلَّقَ (١) لها النِّساء (٢).

= (۱٤٧١): (۱۱) و(۱۲) من طريق أنس بن سيرين، ومسلم أيضاً (١٤٧١): (٦) من طريق عبدالله بن دينار، كلاهما عن ابن عُمر، به، وبعض الروايات مختصرة.

وسيأتي من طريق المعتمر بن سليمان برقم (٣٣٩٦)، ومن طريق عبد الله بن إدريس برقم (٣٥٥٦)، كلاهما عن عُبيد الله بن عُمر العُمري، به، وقُرن عُبيد الله في رواية ابن إدريس بمحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري.

وسيأتي من طريق مالك برقم (٣٣٩٠)، ومن طريق موسى بن عقبة برقم (٣٥٥٦)، ومن طريق أيوب السَّخْتِياني برقم (٣٥٥٧) ثلاثتهم، عن نافع، به.

وسيأتي من طريق الزُّهري برقم (٣٣٩١)، ومن طريق محمد بن عبد الرَّحمن مولى طلحة برقم (٣٣٩٧)، ومن طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (٣٥٥٨)، ثلاثتهم، عن سالم ابن عبد الله بن عُمر.

ومن طريق محمد بن سِيرِين برقمي (٣٣٩٩) و(٣٤٠٠)، ومن طريق قتادة برقم (٣٥٥٥) كلاهما، عن يونس بن جُبير.

ومن طريق أبي الزُّبير المكّي برقم (٣٣٩٢)، ومن طريق سعيد بن جُبير برقم (٣٣٩٨)، ومن طريق طاوس برقم (٣٥٩٩)، خمستهم (سالم ويونس وأبو الزُّبير وسعيد وطاوس) عن ابن عُمر، به.

- (١) في (ه): يُطلُّق.
- (٢) إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمَة: هو المُرَادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٥٣).

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٥٧٦، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٢٩٩)، والبخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١): (١)، وأبو داود (٢١٧٩). ٣٣٩١- أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بنِ حَرْب، حدَّثنا الزُّبيديُّ قال: سُئِلَ الزُّبيديُّ قال: سُئِلَ النُّهْرِيُّ: كيف الطَّلاقُ للعِدَّة؟ فقال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِاللهِ بنِ عُمر

أنَّ عبدَالله بنَ عُمر قال: طَلَّقْتُ امرأتي في حياةِ رسولِ الله عَلَيْ وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسولِ الله عَلَيْ ، فتَغَيَّظَ رسولُ الله عَلَيْ في ذلك، فقال (١): «لِيُرَاجِعْهَا (٢)، ثم يُمْسِكْهَا (٣) حتى تَحِيضَ حَيْضَةً وتَطْهُرَ، فإنْ بَدَاله أن يُطَلِّقُها طاهراً قبلَ أنْ يَمَسَّها؛ فذاك (٤) الطَّلاقُ للعِدَّة كما أنزل (٥) اللهُ عزَّ وجلَّ». قال عبدُالله بنُ عمر: فراجَعْتُها وحَسَبْتُ لها التَّطليقةَ التي طلَّقْتُها (٢).

٣٣٩٢- أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيم وعبدُالله بنُ محمدِ بنِ تميم، عن

<sup>=</sup> وسلف قبله من طريق عُبيد الله بنِ عُمر العُمري، عن نافع، به، وتنظر بقية رواياته ثمَّة.

<sup>(</sup>١) في (م): وقال.

<sup>(</sup>٢) في (ر) وهامش (ك): ليَرْجِعها.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): ليمسكها.

<sup>(</sup>٤) في (ه) و(م): فذلك.

<sup>(</sup>٥) في (م) وهامش (ر): أمر، وفوقها في (م): أنزل، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو ابن نُمير المَذْحِجِي، ومحمد بن حرب: هو الخولاني الأبرش، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهْري: هو محمدُ بنُ مسلم ابن شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٥٤).

وأخرجه مسلم بإثر (١٤٧١): (٤) من طريق يزيد بن عبد ربّه، عن محمد بن حرب، بهذا الاسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (٥٢٧٠) و(٥٥٦٥) و(٦١٤١)، والبخاري (٤٩٠٨) و(٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١): (٤)، وأبو داود (٢١٨٢) من طرق، عن الزُّهري، به.

وسيأتي من طريق محمد بن عبد الرَّحمن برقم (٣٣٩٧)، ومن طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي برقم (٣٥٥٨)، كلاهما، عن سالم بن عبد الله، به.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (٣٣٨٩) وتنظر سائر رواياته ثمَّة.

حَجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيْج: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ عبدَالرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبير يسمع؛ قال(١): كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ حائضاً؟ فقال له: طَلَّقَ عبدُاللهِ بنُ عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله عَيَيْدٍ، فسألَ عُمَرُ رسولَ الله عَيَيْدٍ، فقال: إنَّ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولَ الله عَيَيْدٍ: «لِيرَاجِعْها». فردَّها عليّ، قال(٢): «إذا حائضٌ، فقال رسولُ الله عَيَيْدٍ: «لِيرَاجِعْها». فردَّها عليّ، قال(٢): «إذا طَهُرَتْ فلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ». قال ابنُ عمر: فقال (٣) النبيُّ عَيَيْدٍ: «يا أيُّها النبيُّ الله عَلَيْمُ النبيُّ عَلَيْهُ في قُبُلِ عِدَّتِهنَ (٤)»(٥).

وأخرجه أحمد (٦٢٤٦)، ومسلم (١٤٧١): (١٤) من طريق حجَّاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة.

وأخرجه أحمد (٥٢٦٩) و(٥٥٢٤) عن رَوْح بنِ عُبادة، ومسلم بإثر (١٤٧١): (١٤) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بنِ مَخْلَد، وأحمد (٦٢٤٦)، ومسلم أيضاً، وأبو داود (٢١٨٥) من طريق عبد الرزاق، ثلاثتُهم، عن ابنِ جُريج، به، وروايتا أحمد الأولى والثالثة مختصرتان، وجاء في رواية أحمد الثانية، ورواية أبي داود بعد قوله: فردَّها عليَّ، زيادة: ولم يَرَها شيئاً، وينظر الكلام عليها في «فتح الباري» ٩/ ٣٥٤، والتعليق على حديث «المسند» (٤٥٥٤).

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر أرقام رواياته الأخرى ثمة.

وقوله: «في قُبُل عِدَّتهنَّ» قراءة شاذَّة، وهي قراءة ابن عمر وابن عباس كما ذكر النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٠/ ٦٩ وقال: هي شاذَّة، ولا تثبت قرآناً بالإجماع. انتهى. وقوله: =

<sup>(</sup>١) كلمة: قال، ليست في (ه) والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): وقال.

<sup>(</sup>٣) في (م) وهامشي (ك) و(ه): فقرأ ، وكذا وقع في رواية «السُّنن الكبرى» للمصنف.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م): فطلقوهن لعدتهن، أي: في قُبُل عِدَّتهن.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرس، وقد صرَّحا بالتحديث، وروايته عند مسلم كما سيأتي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمى (٥٥٥٥) و(١١٥٣٧)، والرواية الثانية مختصرة.

٣٣٩٣- أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَم قال: سمعتُ مجاهداً يحدِّثه (١)

عن ابن عبَّاس في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (٢). لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١] قال ابن عبَّاس ﴿ يُلْهِمُهُا: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٢).

### ٢- باب طلاق السُّنَّة

٣٣٩٤ أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بنِ أيوبَ قال: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأَحْوَص

عن عبدالله أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ (٣) تطليقةٌ وهي طاهرٌ في غيرِ جِماع، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، ثم تَعْتَدُّ بعد ذلك بحَيْضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ فقال مثلَ ذلك (٤).

= «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ... » من سورة الطلاق.

قال السِّندي: قوله: «فردَّها عليَّ»، من كلام ابن عمر، أي: فردَّ الطَّلْقة عليَّ، أي: أنكرها شرعاً عليً، ولم يرها شيئاً مشروعاً، فلا يُنافي هذا لزوم الطَّلاق، أو: فَردَّ الزَّوجة عليَّ وأمرني بالرَّجعة إليها. قوله: «إذا طَهُرت»: ظاهرُه من الحيض الأول، ويمكن حملُه على الطُّهْر من الحيض الثاني توفيقاً بين روايات الحديث، قوله: «قُبُل عدَّتهن»، بضم القاف والباء، قال السيوطي: أي إقبالها وأوَّلها، وحين يمكنها الدخول فيها والشروع، وذلك حال الطُّهر. قلت (القائل السِّندي): هذا على وفق مذهبه ...

(١) في (ر) و(م) و(ه): يحدِّث.

(٢) إسناده صحيح، الحَكَم: هو ابن عُتَيْبة، ومجاهد: هو ابنُ جَبْر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٥٦).

وأخرجه أبو داود (٢١٩٧)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (١١٥٣٨) من طريق عبد الله ابن كثير، عن مجاهد، به، ورواية أبي داود مطوَّلة بذكر سؤال رجلٍ لابن عباس طلَّق امرأته ثلاثاً.

(٣) بعدها في (ر) و(م): يطلقها.

(٤) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو إسحاق: هو عَمْرو بن عبدِالله =

٣٣٩٥- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص

عن عبدالله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَها (١) طاهراً من (٢) غيرِ جِماع (٣).

# ٣- باب ما يفعل إذا طلَّقَ (٤) تطليقةً وهي حائض

٣٣٩٦- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ ابنَ عُمر<sup>(٥)</sup>، عن نافع

عن عَبْدِالله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلقَ عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ عَيْلِةٍ: «مُرْ عَبْدَاللهِ فلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ

= السَّبِيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضلة، وعبدُ الله (صحابيُّ الحديث): هو ابنُ مسعود رَفِيهُ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٥٧)، وفيه: طلاق السنة أن يطلّقها تطليقة ...

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٢٠٢١) عن علي بن ميمون الرَّقي، عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد، دون ذكر سؤال الأعمش لإبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابنُ يزيد النَّخَعي، فقيه أهل الكوفة.

وسيأتي بعده من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، به.

قال السِّندي: قوله: ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة: هذا صريحٌ في أن العِدَّة تكون بالحِيَض لا بالأطهار.

- (١) في (ك): تطلِّقها.
  - (٢) في (هـ): في.
- (٣) إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلّاس، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطّان، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٥٨).

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٢٠) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد. وسلف قبله من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به.

- (٤) في (م): طلقها.
- (٥) قوله: بن عمر، ليس في (م).

فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أَنْ تُطَلِّقَها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أَنْ تُطَلِّقَ لها النِّساء»(١).

### ٤- باب طلاق الحامل<sup>(۲)</sup>

٣٣٩٧- أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بنِ عبدِالله

عن ابنِ عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ (٤)، فقال: «مُرْهُ فلْيُرَاجِعْها، ثم لْيُطَلِّقُها وهي طاهرٌ أو حامل»(٥).

(۱) إسناده صحيح، المُعْتَمِرُ: هو ابنُ سليمان، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٥٩).

وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.

- (٢) هذه الترجمة من (ر) و(ق) و(م)، وهي في «السُّنن الكبرى»: طلاق الحائض.
  - (٣) في (ر) و(م): مولى آل طلحة.
- (٤) يعني فذَكَرَ ذلك عمرُ للنبيّ ﷺ، كما في الروايات الأخرى، وكما هو في رواية وكيع في المصادر، وبقرينة قوله بعده: «مُرْهُ فليُراجِعْها ...».
- (٥) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثَّوري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر رُهُم، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٦٠).

وأخرجه أحمد (٤٧٨٩) و(٥٢٢٨)، ومسلم (١٤٧١): (٥)، وأبو داود (٢١٨١)، والترمذي (١١٧٦)، وابن ماجه (٢٠٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وعند أحمد (٤٧٨٩) والترمذي: فسألَ عُمرُ النبيَّ ﷺ ... وفي الروايات الأخرى: فذكر ذلك عُمرُ للنبيِّ ﷺ ...

وسلف من طريق الزُّهري برقم (٣٣٩١)، وسيأتي من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (٣٥٥٨)، كلاهما عن سالم بن عبد الله، به.

وسلف أيضاً من طريق نافع، عن ابن عمر في الحديث قبله، وبرقم (٣٣٨٩)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.

### ٥- باب الطَّلاق لغير العِدَّة

٣٣٩٨- أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ<sup>(١)</sup> قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه (٢) رسولُ الله ﷺ حتى طلَّقَها وهي طاهر (٣).

## ٦- باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق (٤)

٣٣٩٩- أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بنِ جُبيرِ قال:

سألتُ ابنَ عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَاللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ ﷺ، فأمرَهُ أنْ يُراجِعَها (٥)، فقلت له: فيَعْتَدُّ (٦) بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ واستَحْمَقَ؟! (٧).

<sup>(</sup>١) بعدها في (م): يعني دلويه الطُّوسي، أبو هاشم.

<sup>(</sup>٢) في (هـ) والمطبوع: فردَّها عليه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بَشير، وأبو بِشْر: هو جعفر بنُ أبي وَحْشِيَّة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٦١).

وأخرج البخاري (٥٢٥٣) عن أبي معمر (وفي بعض نسخ الصحيح علَّقه عنه) عن عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عُمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر بقية رواياته ثمة.

<sup>(</sup>٤) في (م): وما يحتسب به على المطلَّقة، وفي هامش (ك): يحسب.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (هـ): ثم يستقبل عِدَّتها.

<sup>(</sup>٦) في (ر): فتعتدّ.

 <sup>(</sup>۷) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وحمَّاد: هو ابنُ زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، ومحمد: هو ابنُ سِيرِين، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٢).

• ٣٤٠٠ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ (١) قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة، عن يونُس، عن محمدِ بنِ سِيرِين، عن يونُسَ بنِ جُبيرِ قال:

قلتُ لابنِ عُمر: رجلٌ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: أتعرفُ عبدَالله ابنَ عُمر؟ فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائض، فأتَى عُمَرُ النبيَّ ﷺ يسألُه (٢)، فأمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثم يستقبلَ عِدَّتها. قلتُ له: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، أيَعْتَدُّ (٣) بتلك التَّطليقة؟ فقال: مَهْ (٤)، وإنْ عَجَزَ

وأخرجه مسلم بإثر (١٤٧١): (٧)، والترمذي (١١٧٥) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقَرَنَ
 مسلم بقُتيبة أبا الرَّبيع سليمان بنَ داود الزَّهراني.

وأخرجه مسلم (١٤٧١): (٧) و(٨)، وأبو داود (٢١٨٣) من طرق، عن أيوب، به، ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: كم طلَّقتَ امرأتك؟ فقال: واحدة، وفي رواية مسلم الثانية: فأمره أن يُراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير جماع، وقال: «يُطلِّقها في قُبُل عِدَّتها».

وأخرجه البخاري (٥٣٣٣)، وأبو داود (٢١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٢٢) من طريقين، عن محمد بن سِيرين، به، وعند البخاري وأبي داود زيادة بمثل الزيادة السالفة.

وسیأتي بعده من طریق یونس بن عبید، عن محمد بن سِیرِین، به، ومن طریق قتادة عن یونس بن جبیر، به، برقم (۳۵۵۵).

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.

قال السندي: مَهْ، أي: اسْكُتْ، قاله رَدْعاً له وزَجْراً عن التكلُّم بمثله؛ إذ كونُها تُحسَبُ أمرٌ ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى سؤال، سيَّما بعد الأمر بمراجعته، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التَّقرير، أي: ما يكون إن لم يُحسب بتلك الطلقة؟ فأصله: ماذا يكون؟ ثم قُلبت الألف هاءً. قوله: إن عَجَزَ: عن الرَّجْعَة، أي: أفلم تُحسب حينئذٍ، فإذا حُسبت فتُحسب بعد الرَّجعة أيضاً، إذ لا أثر للرَّجعة في إبطال الطلاق نفسه. واستحمق: أي: فعلَ فِعْلَ الجاهل الأحمق بأنْ أبَى عن الرَّجعة بلا عجز، قالوا: وبمعنى: «أو»، والله تعالى أعلم.

- (١) قوله: «الدُّورقي» من (ر) و(م).
  - (۲) في (ر) و(م): فسأله.
  - (٣) في (ر) و(م): أتعتد.
  - (٤) في هامش (ه): فمه (نسخة).

واسْتَحْمَقَ؟! (١)(٢).

# ٧- باب الطَّلاق<sup>(٣)</sup> الثَّلاث المجموعة وما فيه من التَّغليظ

٣٤٠١ - أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابنِ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْر<sup>(٤)</sup>، عن أبيه قال:

سمعتُ محمودَ بنَ لَبِيدٍ قال: أُخْبِرَ رسولُ الله ﷺ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعاً، فقامَ غضباناً (٥) ثم قال: «أَيُلْعَبُ بكتابِ الله وأنا بينَ أَظْهُرِكُم؟» حتى قامَ رجلٌ وقال (٦): يا رسولَ الله، ألا أقتلُه؟ (٧).

(١) في (ه): أو استحمق.

(٢) إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بنُ إبراهيم، ويونُس (الراوي عن محمد بن سيرين): هو ابن عُبيد بن دينار العَبْدي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٦٣).

وأخرجه مسلم (١٤٧١): (٩) عن يعقوبَ بنِ إبراهيمَ الدورقيّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٥١٢١) عن إسماعيل ابن عُليَّة، به، دون قوله آخره: قلت له: إذا طلَّق الرجل امرأته ...

وسلف قبله من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن محمد بن سِيرين، به.

ومن طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر بقية رواياته ثمَّة.

وسيأتي من طريق قتادة، عن يونُس بن جُبير، به، برقم (٣٥٥٥).

- (٣) قوله: باب الطلاق، من (ق) و(م).
  - (٤) قوله: بن بُكَيْر، من (ر) و(م).
- (٥) كذا في النُّسَخ، و «غضبان» يُمنع من الصَّرْف، فمؤنَّتُه غَضْبَى، لكنه يُصْرَفُ أيضاً لأنه يُقال في مؤنَّثِهِ: غضبانة، في لغة بني أسد. ينظر «الصّحاح».
  - (٦) في (م): فقال.
- (٧) رَجَالُه ثقات، محمود بن لَبيد وُلد في حياة النبي ﷺ، ولم تصحَّ له رؤيةٌ ولا سماعٌ من النبي ﷺ، كما في «التهذيب»، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٣٦٢: لم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. انتهى. ومَخْرَمَة بن بُكَيْر لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما يروي من كتاب أبيه، قاله أحمد وابنُ مَعين وغيرهما كما في «التهذيب»، سُليمان =

### ٨- باب الرُّخْصَة في ذلك

٣٤٠٢ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابنُ القاسم، عن مالكِ قال: حدَّثني ابنُ شِهاب

أنَّ سَهْلَ بِنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ (۱) أخبرَه، أنَّ عُويْمِراً العَجْلَانيُّ جاء إلى عاصم بنِ عَدِيٍّ فقال (۲): أرأيت يا عاصم لو أنَّ رجلاً وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلاً، أيقْتُلُه؟ فيقتُلُونَهُ (۳)، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصم رسولَ الله عَلَيْ من ذلك، فسأل عاصم رسولَ الله عَلَيْ المسائلَ عن ذلك، فسأل عاصم رسولَ الله عَلَيْ المسائلَ وعابَها حتى كَبرَ على عاصم ما سَمِعَ من رسولِ الله عَلَيْ فلمَّا رَجَعَ عاصم إلى أهْلِهِ جاءه عُويْمِرٌ فقال: يا عاصم، ماذا قالَ لك رسولُ الله عَلَيْ افقال عاصم ما سَدِي رسولُ الله عَلَيْ المسألةَ التي سألتُ (٤) عاصم عنها (٥)، فقال عُويْمِرُ: واللهِ (٢) لا أنتهي حتى أسألَ عنها رسولَ الله عَلَيْ المسألةَ التي سألتُ (٤) عنها رسولَ الله عَلِيْ المسألةَ التي سألتُ (٤) عنها رسولَ الله عَلِيْ المسألةَ التي سألتُ (٤)

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (٢٢٩) من سورة البقرة: فيه انقطاع. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٣٦٢: وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعَها مجموعةً أو لا ، فأقلُّ أحواله أن يَدُلَّ على تحريم ذلك وإن لزم.

<sup>=</sup> ابن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المِصْري، وابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المِصري، وبُكَيْر والد مَخْرَمَة: هو ابن عبد الله بن الأشَجّ. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٥) وقال بإثره: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مَخْرَمَة.

<sup>(</sup>١) في (هـ): بن السَّاعدي.

<sup>(</sup>٢) في (م): قال.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): يقتله فتقتلونه.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ه): سألتُه (نسخة).

<sup>(</sup>٥) في (ر): سألتَ عنها رسولَ الله عليه الله وله وهي نسخة في هامش (ك).

<sup>(</sup>٦) في (م): فوالله.

فأقبلَ عُويْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله ﷺ وَسَطَ النَّاس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلاً وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلاً، أيقتُلُهُ؟ فتَقْتُلُونَهُ، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «قد نَزَلَ فيك وفي صاحِبَتِكَ، فاذْهَبْ فأتِ بها».

قال سَهْلُ: فتَلاعَنَا - وأنا مع النَّاس - عندَ رسولِ الله عَلَيْهُ، فلمَّا فَرَغَ عُويْمِرٌ قال (١): كذبتُ عليها يا رسولَ الله إنْ أمْسَكْتُها، فطَلَّقَها ثلاثاً قبلَ أنْ يأمُرَه رسولُ الله عَلَيْهِ (٢).

٣٤٠٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى الصُّوفيُّ (٣) قال: حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا سعيدُ ابنُ يزيدَ الأَّحْمَسِيُّ قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ قال:

(١) في (م): فلما فرغا قال عُويمر.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن سلمة: هو المُرادي الجَملي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن أبو عبد الله المصري، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٦٥).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٢٨٥١)، والبخاري (٥٢٥٩) و(٥٢٠٨)، والبخاري (٥٢٥٩) و(٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٤): (١)، وأبو داود (٢٢٤٥)، وابن حبان (٤٢٨٤)، وفي آخره عندهم - غير أحمد وابن حبان -: قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّةَ المتلاعِنَيْن، وسيأتي هذا الحرف في الرواية (٣٤٦٦).

ومن طريق مالك أيضاً أخرجه أحمد (٢٢٨٢٧) و(٢٢٨٤٣) مختصراً بلفظ: عن النبي ﷺ أنه كَرهَ المسائل وعابَها.

وأخرجه بنحوه أجمد (۲۲۸۰۳) و (۲۲۸۳۰) و (۲۲۸۳۱) و (۲۲۸۵۳)، والبخاري (۲۲۳) و (۲۲۸۵۳)، والبخاري (۲۲۳) و (٤٧٤٥) و (٤٢٨٣)، وأبو داود (٢٢٤٧ - ٢٢٥٢)، وابن ماجه (٢٠٦٦)، وابن حبان (٤٢٨٣) و (٤٢٨٥) من طرق عن ابن شهاب الزُّهْريّ، به، وبعضُها مختصر.

وسيأتي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عَديّ، به، برقم (٣٤٦٦).

(٣) قوله: الصوفى، من (ر) و(م).

حدَّثَني فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ قالت: أَتَيْتُ النبيَّ ﷺ فقلتُ: أنا بنتُ آلِ خالد، وإنَّ زوجي فلاناً أرْسَلَ إليَّ بطلاقي (١)، وإنِّي سألتُ أهلَه النَّفَقَة والسُّكْنَى، فأبَوْا عَلَيَّ (٢)، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّه قد (٣) أرْسَلَ إليها بثلاثِ تطليقات، قالت: فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّما النَّفقةُ والسُّكْنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجْعَة»(٤).

(٤) إسناده حسن، سعيد بن يزيد الأحمسي صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ مرفوعه جاء في أكثر الروايات موقوفاً على فاطمة بنت قيس كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٨٠، وجعله الخطيب البغدادي من المدرج كما سيأتي. أبو نُعيم: هو الفَضْلُ بنُ دُكَيْن، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٦٦).

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٧١٠٠ - مطولاً) و(٢٧٣٤٠) و(٢٧٣٤٤) من طريق مجالد بن سعيد، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» ٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤ من طريق فراس بن يحيى الهَمْداني، والدارقطني في «سننه» (٣٩٥٢) من طريق جابر الجُعفي، ثلاثتهم عن الشعبي، بهذا الإسناد، ومجالد وفراس وجابر ضعفاء.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٨٠: بيَّنَ الخطيب في «المُدرج» أن مجالد بن سعيد تفرَّد برفعه، وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال. وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالداً لكنه أضعف منه. انتهى كلام الحافظ، وكلام الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» ٢/ ٨٦٠ - ٨٦٨. لكنهما لم يذكرا رواية سعيد بن يزيد الأحمسي لهذا الحرف، وهو صدوق حسن الحديث، والله أعلم. وفي المسألة تفصيل، ينظر «الفتح» الموضع المذكور آنفاً، و«سنن» البيهقي ٧/ ٤٧٤، وكلام ابن التركماني في «الجوهر النقي» في هامش «سنن» البيهقي، و«نخب الأفكار» للعيني المراكماني في «الحوهر النقي» في هامش «سنن» البيهقي، و«نخب الأفكار» للعيني

وفي إيراد المصنِّف هذا الحديث في الترجمة المذكورة نظر، فالظاهر أنه حمل قوله في =

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): بطلاق (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (م): عليه.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «قد» ليست في (هـ) وعليها علامة نسخة في (م).

٣٤٠٤ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَةَ، عن الشَّعبيّ

عن فاطمةَ بنتِ قيس<sup>(۱)</sup>، عن النبيِّ ﷺ (<sup>۲)</sup>: «المُطَلَّقةُ ثلاثاً ليس لها سُكْنَى ولا نفقة» (۳).

٣٤٠٥ أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن أبي عَمْرٍو - وهو الأوزاعيُّ

= الحديث: «أرسلَ إليها بثلاث تطليقات» على أنها ثلاث مجموعة، لكن الصحيح أن زوج فاطمة أرسلَ إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، كما سلف في الحديث (٣٢٢٢)، والله أعلم. وسيأتي بعده وبرقم (٣٥٤٨) من طرق عن الشعبي، به، دون ذكر الرَّجْعة.

وسلف مطولاً من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (٣٢٢٢) دون اشتراط النفقة بالرَّجْعَة، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

- (١) قوله: بنت قيس، ليس في (م).
  - (٢) بعدها في (م): قال.
- (٣) إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسَلَمة: هو ابنُ كُهَيْل، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٦٧).

وأخرجه مسلم (١٤٨٠): (٤٤) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقَرن به محمد بنَ المثنّى.

وأخرجه أحمد (٢٧٣٢٦) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به، ولفظُه: عن النبي ﷺ قال في المطلَّقة ثلاثاً: «ليس لها سُكْنَى ولا نفقة»، وكذا لفظ رواية مسلم السالفة.

وأخرجه أبو داود (٢٢٨٨)، وابن حبان (٤٢٥٠) و (٢٢٩١) من طريقين، عن سفيان الثوري، به، ولفظ رواية أبي داود ورواية ابن حبان الأولى: أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي على نفقة ولا سُكْنَى. وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة قول سَلَمة: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النخعيّ، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا نَدَعُ كتابَ ربِّنا ولا سُنَّة نبيِّنا لقول امرأة، لها النفقةُ والسُّكْنَى. انتهى. وإبراهيم النَّخعي لم يُدرك عمر، لكن سيأتي موصولاً من طريق أبي إسحاق السَّبِعي، عن الأسود، عن عمر، برقم (٣٥٤٩).

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٢٢٢).

- قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ قال:

حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أَنَّ أَبا عَمْرو بنَ حَفْصِ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثاً، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثاً، فهل لها نفقة ؟ فقال: «ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى»(١).

# ٩- باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخولِ بالرَّوجة

٣٤٠٦ - أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحَرَّاني (٢) قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُريْج، عن ابن طاوُس، عن أبيه

أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاءَ إلى ابنِ عبَّاس، فقال: يا ابنَ (٣) عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أنَّ التَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ وصدراً من خلافة عُمَرَ وَ الله عَلَيْهُ وأبي بكرٍ وصدراً من خلافة عُمَرَ وَ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَي

وأخرجه أبو داود (٢٢٨٦)، وابن حبان (٤٢٥٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٤٨٠): (٣٨) من طريق شيبان، وأبو داود (٢٢٨٥) من طريق أبان بن يزيد العطار، كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، به، بأطول منه، وعند مسلم: «ليست لها نفقة، وعليها العِدَّة»، وعند أبي داود: «لا نفقة لها»، ليس عندهما ذكر السُّكُني.

وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث (٣٢٢٢)، وتنظر باقى طرقه في التعليق عليه.

- (٢) قوله: الحَرَّاني، من (ر) و(م).
- (٣) في (م): أبا، وفوقها: بن (نسخة)، وكلاهما صحيح.
- (٤) إسناده صحيح، مع أنه صحَّ عن ابن عباس أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم =

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رجاله ثقات غير بقيَّة - وهو: ابن الوليد - فهو يدلِّس ويُسَوِّي، وقد تُوبع، عَمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القُرشي، وأبو عَمرو الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٦٨).

= الثلاثة المجموعة كما ذكر ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي في «سَيْر الحاتِّ إلى علم الطلاق الثلاث» ص ٢٩. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار عند مسلم وأبي داود كما سيأتي، فانتفت شُبهة تدليسه، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وأبو الصَّهباء: هو صُهيب مولى ابن عبَّاس، وليس هو من رجال الإسناد. والحديث في «السُّنن الكبرى» للمصنف برقم (٥٦٩).

وأخرجه مسلم (١٤٧٢): (١٦)، وأبو داود (٢٢٠٠) من طريقين عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٨٧٥)، ومسلم (١٤٧١): (١٥) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ابن طاوس، به، ليس فيه ذكر أبي الصَّهْباء.

وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٧٢): (١٧) من طريق سُليمان بن حَرْب، عن حَمَّاد بن زيد، عن أَيُّوب السَّخْتِياني، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، به.

قال البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٧/ ٣٣٧: هذا الحديث أحد ما اختلفَ فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنَّه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس.

وأخرج أبو داود (٢١٩٩) من طريق محمد بن الفَضْل أبي النَّعمان، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن غير واحد، عن طاوس، أن رجلاً يقال له: أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس؛ قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى ... الحديث، وهو في طلاق غير المدخول بها. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ١٢٤: الرواة عن طاوس مجاهيل.

قال السِّندي: قوله: «ألم تعلم أنَّ الثلاث ... إلخ» لمَّا كان الجمهور من السَّلف والخَلَف على وقوع الثَّلاث دفعة، وقد جاء في حديث رُكانة - بضمِّ الراء - أنه طلَّق امرأته البتَّة، فقال له النبي ﷺ: «ما أردْتَ إلا واحدة؟» فقال: والله ما أردْتُ إلا واحدة، فهذا يدلُّ على أنه لو أراد الثلاث لوقعت، وإلا لم يكن لتحليفه معنى، وهذا الحديث بظاهره يدلُّ على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة؛ أشار المصنِّف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المُتفرِّقة لغير المدخول بها، وينظر تتمة كلامه، و«شرح صحيح مسلم» للنووي ١٠٠ ٧٠، و«فتح البارى» ٩/ ٣٦٢.

# ١٠- باب الطَّلاق للتي (١) تَنْكِحُ زوجاً ثم لا يَدْخُل بها

٣٤٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله ﷺ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأْتَهُ، فتَزَوَّجَتْ زوجاً غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبلَ أن يُواقِعَها، أَتَجِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»(٢).

٣٤٠٨ - أخبرني عبدُالرَّحمنِ بنُ عبدِالله بنِ عَبْدِالحَكَمِ قال: حدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث (٣)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابنِ شهاب، عن عروة

عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى (٤) رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي نَكَحْتُ عبدَالرَّحمن بن الزَّبير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله ﷺ: «لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ» (٥).

<sup>(</sup>١) في (م): طلاق التي.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعي، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخعي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٧٠).

وأخرجه أحمد (٢٤١٤٩)، وأبو داود (٢٣٠٩)، وابن حبان (٤١٢٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى. وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (٣٢٨٣)، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: «عن رجل طلَّق امرأته» أي: ثلاثاً. «فدخل بها» أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولاً لأنها من مُقدّماته.

<sup>(</sup>٣) قوله: بن الليث؛ ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) كلمة «إلى» ليست في (ك).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =

### ١١- باب طلاق البَتَّة

٣٤٠٩ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قالَ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروة

عن عائشة قالت: جاءتِ امرأة رفاعة القُرَظيِّ إلى النبيِّ عَلَيْ وأبو بكر عندَه، فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ تحتَ رِفاعةَ القُرَظيِّ، فطَلَقني البتَّة، فترَوَّجْتُ (۱) عبدَالرَّحمن بنَ الزَّبِير، وإنَّه - والله - يا رسولَ الله، ما معَه إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، وأخَذَتْ هُدْبَةً من جِلْبابِها، وخالدُ بنُ سعيدٍ بالبابِ، فلم (۲) يأذَنْ له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمعُ هذه تَجْهَرُ بما تَجْهَرُ به عندَ رسولِ الله يَوْبَا فقال: «تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعي إلى رِفاعَة؟ لا، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ

#### ۱۲- باب «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»

٣٤١٠ أخبرنا عليُّ بنُ نَصْرِ بنِ عليٍّ قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا حدَّثنا صُليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد قال: قلتُ لأيوب: هل عَلِمْتَ أحداً قال في «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»: إنها ثلاثُ

<sup>=</sup> ابن سعيد بن العاص، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وعروة: هو ابنُ الزُّبير. وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٧١).

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به برقم (٣٢٨٣)، وينظر الحديث السالف قبله.

<sup>(</sup>١) بعدها في (ر) و(م): بعده.

<sup>(</sup>٢) في (م): ولم، وفوقها: فلم (نسخة).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحیح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفلاس، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٢).

وأخرجه أحمد (٢٤٠٥٨) و(٢٥٨٩٢)، والبخاري (٦٠٨٤)، ومسلم (١٤٣٣): (١١٣) من طرق عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، برقم (٣٢٨٣).

غيرَ الحَسَن؟ فقال (١): لا، ثم قال: اللَّهُمَّ غَفْراً (٢)، إلا ما حدَّثني قتادة، عن كثير مولى ابنِ سَمُرة، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «ثلاث»، فلقيتُ كثيراً فسألتُه، فلم يعرفه، فرَجَعْتُ (٣) إلى قتادة، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ (٤).

(١) في (م): قال.

(٢) في (ر) و(هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): عفواً.

(٣) في (م): فرجعته.

(٤) صحيح موقوفاً، رجاله ثقات غير كثير مولى ابن سَمُرة - وهو ابن أبي كثير البَصري - فقد روى عنه جَمْع، وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، ووثَّقه العجلي، وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٧/ ٣٤٩: كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يُوجب قبول روايته. اهـ. أيّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّختِياني، والحسن: هو ابنُ أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دِعامَة، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٧٣).

وأخرجه الترمذي (١١٧٨) عن عليّ بن نَصْر بن علي، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حَرْب، عن حمّاد بن زيد، وسألتُ محمداً عن هذا الحديث فقال: حدَّثنا سليمان بنُ حرب، عن حمّاد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً، وكان عليُّ بن نَصْر حافظاً صاحبَ حديث. وقد اختلف أهل العلم في «أمْرُكِ بيدِكِ» فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، منهم عُمر بن الخطّاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من التابعين ومَن بعدهم ... وينظر تتمة كلامه.

وأخرجه أبو داود (۲۲۰٤) عن الحسن بن على الحُلُواني، عن سليمان بن حَرْب، به.

وأخرجه أبو داود أيضاً (٢٢٠٥) مختصراً من طريق هشام الدَّستُوائي، عن قتادة، عن الحسن في «أَمْرُكِ بيدِكِ» قال: ثلاث.

قال السِّندي: قوله: «اللهمَّ غَفْراً» بفتح فسكون، بمعنى المَغْفرة، ونَصْبُه بتقدير: اغفر لي، أو: أسألُك، أو: ارْزُقْني، ونحو ذلك، ولمَّا كان مَنْشَأَ الخطأ العَجَلَةُ المَنْمومة طلب منه المغفرة، وإلا فقد جاء: «رُفِعَ عن أمَّتى الخطأ».

قال أبو عبدالرَّحمن: هذا حديثٌ منكر (١).

# ١٣- باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثاً والنِّكاح الذي يُحِلُّها به

٣٤١١ حدَّننا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: إنَّ زوجي طَلَّقني، فأبتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ بعدَه عبدَالرَّحمنِ بنَ الزَّبِير، وما معه إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فضَحِكَ رسولُ الله ﷺ، وقال: «لَعلَّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ» (٢). تريدِينَ أَنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وقال: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال: حدَّثني القاسم

عن عائشة، أنَّ رجلاً طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثاً، فتَزَوَّجَتْ زوجاً، فطلَّقَها قبلَ أنْ يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ الله ﷺ: أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال: «لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأوَّل» (٣).

<sup>(</sup>١) قال السِّندي بعد أن نقل كلام الترمذي السالف ذكره: فكأنَّ قول المصنِّف: هذا حديثٌ مُنكر، إشارةٌ إلى أنَّ رَفْعَه مُنكرٌ، والله تعالى أعلم، ثم الجمهور على أنَّها طَلْقَةٌ واحدة.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في «السُّنن الكبري» برقمي (۹۰۵۰) و(۵۷۷). وهو مكرَّر (۳۲۸۳) سنداً ومتناً.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمري،
 والقاسم: هو ابنُ محمد بن أبي بكر الصِّدِيق، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٥).

وأخرجه مسلم (١٤٣٣): (١١٥) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٥٦٠٤)، والبخاري (٥٢٦١) من طريق يحيى القطَّان، به.

وأخرجه مسلم (١٤٣٣): (١١٥)، وابن حبان (٤١٢٠) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر،

<sup>. 4</sup> 

وأخرجه ابن حبان (٤١١٩) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به.

٣٤١٣ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا يحيى بنُ (١) أبي إسحاق، عن سليمانَ بنِ يسار

عن عُبَيْدِ اللهِ (٢) بنِ عبَّاس، أنَّ الغُمَيْصَاء - أو الرُّمَيْصَاء - أتَتِ النبيَّ عن عُبَيْدِ اللهِ (٢) أنْ جاءَ زوجُها، فقال: عَلَيْ تشتكي زَوْجَها أنَّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ (٣) أنْ جاءَ زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنَّها تريدُ أن تَرْجِعَ إلى زَوجِها الأوَّل، فقال رسولُ الله عَلَيْهُ: «ليس ذلك لها (٤) حتى تَذُوقَ (٥) عُسَيْلَتَهُ» (٦).

٣٤١٤ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن

وأخرجه أحمد (١٨٣٧) عن هُشَيْم بن بشير، بهذا الإسناد.

وأورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٧/ ١١ (القسم الأول) وقال: رجاله ثقات إلا أنه ليس بصريح بأن عُبَيْدَ الله شهدَ القصة. انتهي. يعني أنه يكون عندئذ مرسلَ صحابي.

<sup>=</sup> وسلف من طريق الأسود بن يزيد النخعي برقم (٣٤٠٧)، وبنحوه من طريق عروة بن الزُّبير برقم (٣٢٨٣)، كلاهما عن عائشة، به، وتنظر طرقه الأخرى ثمة.

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية والمطبوع: عن، وهو خطأ، ونبِّه عليه في هامش (ك)، والمثبت من «السُّنن الكبرى» (٥٧٦٦)، و «تحفة الأشراف» ٧/ ٢٢٠ (٩٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية والمطبوع: عَبْد الله، والمثبت من «السُّنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف» (٩٧٣٨) في مسند عُبَيْد الله بن عباس، وقد استدركه الحافظ ابن حجر في «النُّكت الظُراف» ٤ / ٤٦٨، على المِزِّي في مسند عَبْد الله بن عباس وقال: فات ابنَ عساكر والمِزِّيَّ، وهو في رواية ابن السُّنِّي.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م) و(ه): تلبث.

<sup>(</sup>٤) قوله: «لها» ليس في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في (ك) والمطبوع: تذوقي، وفي هامش (ك): تذوق.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، هُشَيْم: هو ابنُ بَشِير، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٦).

عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْثَدٍ قال: سمعتُ سالمَ بِنَ رَزِينٍ (١)، يُحَدِّثُ عن سالمِ بِنِ عبدِالله، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب

عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ في الرَّجُل تكونُ (٢) له المرأةُ؛ يُطَلِّقُها (٣) ثم يَتَزَوَّجُها رجلٌ (٤)، فيُطَلِّقُها قبل أنْ يدخلَ بها، فترجعُ إلى زوجِها الأوَّل؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة» (٥).

(١) في النسخ الخطية والمطبوع: سَلْم بن زَرِير، وهو خطأ، والمثبت من «السُّنن الكبرى» (٥٥٧٧) و «تحفة الأشراف» (٧٠٨٣).

- (٢) في (ه): يكون.
- (٣) في (ر) و(م): ثم يطلِّقُها.
- (٤) بعدها في (هـ) والمطبوع كلمة: آخر، وعليها في (هـ) علامة نسخة.
- (٥) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رَزِين كما سمَّاه شعبة في هذه الرواية، أو رَزِين بن سليمان كما سمَّاه سفيان الثوري في الحديث بعده، وقولُه أولى بالصواب كما قال المصنّف بإثر الحديث، ورُوي عنه أيضاً: سليمان بن رَزِين (مقلوباً). قال البخاري في «التاريخ الكبير» ١٣/٤: لا تقوم الحجّة بسالم بن رَزِين، ولا برَزِين، لأنه لا يُدْرَى سماعُه من سالم، ولا من ابن عُمر.

وأخرجه أحمد (٥٥٧١)، وابن ماجه (١٩٣٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٢/ (١٣٠٨٦)، وعلَّقه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٣/٤ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، ولم يرد عند الطبراني سالم بن عبد الله، مع أنَّ روايته من طريق أحمد، وقال بإثر الحديث: وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين: قوله: عن سالم بن رَزِين، وإنما هو سليمان بن رَزِين، وزاد في الإسناد سعيد بن المسيِّب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن رَزِين الأحمر، عن ابن عُمر، عن النبي عَيَّد، وهو الصواب. انتهى. وستأتي رواية سفيان الثوري في الحديث بعده، وفيه: رَزِين بن سليمان.

وبنحوه أعلَّه الترمذي في «العلل الكبير» (٢٧١)، وأبو حاتم وأبو زُرْعَة كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨ و «علله» (١٢٨٨)، والدارقطني في «العلل» ٧/ ١٧٩ - ١٨١.

وأخرجه أبو يعلى (٤٩٦٦) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد =

٣٤١٥ – أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن علقمةَ ابنِ مَرْثَد، عن رَزِينِ بنِ سليمان الأَحْمَرِيّ

عن ابن عُمرَ قال: سُئلَ النبيُّ ﷺ عن الرَّجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثاً، فيتَزَوَّجُها الرَّجل، فيعُلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتر، ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها، قال: «لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخر»(١).

= الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يسق لفظه، وقال: مثله، يعني مثل حديث عائشة قله.

وأخرج عبد الرزاق (١١١٣٨) عن ابن جُريج، وعلَّقه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٣/٤ من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عُمر قال: لو أنَّ رجلاً طلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، ثم نكحها رجلٌ بعده، ثم طلَّقها قبل أن يُجامعَها، ثم ينكحها زوجُها الأوَّل، فيفعل ذلك وعُمَرُ حَيُّ، إذاً لَرَجَمَها. ذكر منه البخاري آخره بلفظ: لو فعلَه أحدٌ وعُمرُ حيُّ لرجمهما، ثم قال: وهذا أشهر. يعني موقوفاً.

وله شاهد من حديث عائشة سلف برقمي (٣٤١١) و(٣٤١٢)، وينظر ما قبله.

وينظر الحديث الآتي بعده، و«فتح الباري» للحافظ ابن حجر ٩/ ٢٦٧.

(۱) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة رَزين بن سُليمان الأحمري، وبقيَّة رجاله ثقات، وقد اختُلف فيه على سفيان - وهو الثَّوري - في اسم رَزِين كما سيأتي، وكيع: هو ابن الجَرَّاح. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٧٨).

وأخرجه أحمد (٤٧٧٦) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٧٢١٥) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٨٨) - عن وكيع أيضاً عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن رَزِين، عن ابن عمر، به، وفي «المصنّف»: قال وكيع بأَخَرَة: رَزِين بن سليمان، وفي «العلل»: وقال وكيع مرة: رَزِين بن سليمان.

ورواه عبد الرَّحمن بن مَهْدي، عن الثوري فقال: عن علقمة بن مرثد، عن رَزِين الأحمري، عن ابن عمر، به، أخرجه من طريقه أحمد (٥٢٧٧) وابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٨٨).

وسمَّاه شعبة سالم بن رزين كما سلف في الحديث قبله، وينظر «علل» الدارقطني ٧/ ١٨٠.

قال أبو عبدالرَّحمن: هذا أولى بالصَّواب(١).

## ١٤- باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثاً وما فيه من التَّغْلِيظ

٣٤١٦ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزَيْل

عن عبدالله، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الواشِمَةَ والمُوتَشِمَةَ (٢)، والمُوتَشِمَةَ (٢)، والمُحلَّلَ له (٥).

(۱) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٦٧: وإنما قال ذلك لأن الثوري أَتْقَنُ وأحفظُ من شعبة، وروايتُه أولى بالصَّواب من وجهَيْن؛ أحدهما: أن شيخ عَلْقَمة شيخِهما هو رَزين بن سُليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك منهم غَيْلان بن جامع أحد الثقات، ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيِّب عن ابن عمر مرفوعاً ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم ... وينظر تتمة كلامه.

- (٢) في هامش (ه): والمتوشِّمة.
- (٣) في (ه): والموصلة، وبهامشها: والموصولة.
- (٤) في (ه): والمحلِّل، وهو صواب أيضاً؛ قال السِّندي في حاشية «المسند» (٢٨٣): المُحِلِّ؛ من الإحلال، والمحلِّل؛ من التحليل، وهما بمعنى، ولذا رُوِيَ: المُحِلِّ، والمُحَلِّ له، بلامين أوَّلُهما مشدَّدة.
- (٥) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي قيس، وهو عبد الرَّحمن بن ثروان، وبقية رجاله ثقات. أبو نعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوري، وهُزيل: هو ابنُ شُرَحْبِيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٥١١) و(٥٧٩).

وأخرجه أحمد (٤٢٨٣) عن أبي نُعيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٤٢٨٤) و(٤٤٠٣)، والترمذي (١١٢٠) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورواية الترمذي مختصرة، بلفظ: لعن رسولُ الله ﷺ المُحِلَّ والمُحلَّلَ له، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (٣٧٢٥) و(٣٧٣٧) و(٣٨٠٩) و(٤٣٢٧)، وأبو داود (٣٣٣٣)، والترمذي = :

## ١٥- باب مواجهة الرَّجلِ المرأةَ بالطَّلاق

٣٤١٧ – أخبرنا الحُسينُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: من رسولِ الله ﷺ، فقال: أخبرني عروةُ

عن عائشةَ، أنَّ الكِلابيَّةَ لمَّا دخلَتْ على النبيِّ ﷺ قالت: أعوذُ بالله منك، فقال رسولُ الله ﷺ: «لقد عُذْتِ بعَظِيم، اِلْحَقِي بأهْلِكِ»(١).

= عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به، بلفظ: لعن رسول الله آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وشاهدَيْه وكاتبَه. غير روايتي أحمد الأولى والثالثة، ففيهما: لعنَ الله آكل الربا ... وأخرج البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) من طريق علقمة، عن ابن مسعود وَ الله الواشمات والموتشمات والمتنمِّصات ...

وأخرج البخاري أيضاً (٤٨٨٧)، ومسلم (٢١٢٥) من طريق علقمة، عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله عليه الواصلة.

وأخرج مسلم (١٥٩٧) من طريق علقمة، عن ابن مسعود قال: لعن رسولُ الله ﷺ آكِلَ الرِّبا وموكلَه.

وأخرجا أيضاً (خ: ٥٩٤٢) و(م: ٢١٢٢) عن أسماء بنت أبي بكر مرفوعاً: «لعن الله الواصلة والمستوصلة».

وقد رُويت حروف هذا الحديث عن عدد من الصحابة في الصحيح وغيره.

وسيأتي بنحوه مطولاً برقم (٥١٠٢) من طريق الحارث الأعور، عن ابن مسعود، به.

قال السندي: قوله: «الواشمة»: هي فاعلة الوَشْم، وهو أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى بكُحلٍ أو نيلٍ فيزرقَ أثرُه أو يخضرَّ. «والموتَشِمة»: هي التي يُفعَل بها ذلك. كذا ذكره السيوطي، أي: وهي راضية. «والواصِلة»: هي التي تصل شعرها بشعر إنسان آخر. «والمَوْصولة»: التي يُفعَل بها ذلك عن رضاها. «وآكل الرِّبا» أي: آخذ الرِّبا، سواء أكلَ بعد ذلك أو لا، لكن لمَّا كان الغرض الأصلي هو الأكل عبَّر عنه بآكله. «ومُوكِلَه» أي: مُعْطِيَهُ. «والمُحِلّ والمُحِلّ والمُحِلّ والمُحلل، وهما بمعنى واحد.

(۱) إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبدُ الرَّحمن بنُ عَمْرو، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابنُ الزُّبير، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٨٠).

### ١٦- باب إرسال الرَّجل إلى زوجته بالطَّلاق

٣٤١٨ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدِ (١) قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن، عن سفيان، عن أبي بكر - وهو ابنُ أبي الجَهْم - قال:

سمعتُ فاطمةَ بنتَ قيس تقول: أرسلَ إليَّ زوجي بطلاقي، فشَدَدْتُ عليَّ ثيابي، ثم أتيتُ النبيَّ عَيِّة، فقال: «كم طَلَّقَكِ؟» فقلت (٢): ثلاثاً، قال (٣): «ليس لكِ نفقةٌ، واعْتَدِّي (٤) في بيتِ ابنِ عَمِّكِ ابنِ أمِّ مَكْتُوم، فإنَّه ضريرُ البصر، تُلْقِينَ ثيابَكِ عندَه، فإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فآذِنيني». مختصر (٥).

= وأخرجه البخاري (٥٢٥٤)، وابن ماجه (٢٠٥٠)، وابن حبَّان (٤٢٦٦) من طريقين عن الوليد ابن مسلم، بهذا الإسناد، وفيه: أن ابنة الجَوْن لما أُدْخِلَتْ ... الحديث، ودون قوله: الكِلابية.

وقد ترجم ابنُ سعد في «الطبقات» ١٠/ ١٣٦ للكِلابيَّة ممَّن لم يجمعهنَّ رسولُ الله ﷺ وذكرَ الأقوالَ المختلفة في اسمها، وأخرجَ عن الواقدي، عن ابن أخي الزُّهري، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت: تزوَّجَ رسولُ الله ﷺ الكِلابيَّة ... الحديث، نحوه، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٣٥٦: قوله: الكِلابيَّة غلط، وإنما هي الكِنْدية، فكأنما الكلمة تصحَّفَتْ ... اهـ. كذا قال، ولم يذكر حديث النَّسائي هذا، وفيه أيضاً: الكلابيَّة، وإسناده صحيح، والله أعلم، وفي هذا الباب أقوال كثيرة، ينظر تفصيله في «الطبقات» و«الفتح».

وأُخرج ابن ماجه (٢٠٣٧) من طريق عُبيد بن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن عَمْرة بنتَ الجَوْن تعوَّذَتْ من رسول الله ﷺ حين أُدخلت عليه، وذكر نحوه، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٣٥٧: عُبيد متروك، والصَّحيح أن اسمَها أُمَيمة بنت النُّعمان بن شَراحيل كما في حديث أبي أُسَيْد. اهـ. وحديث أبي أُسَيْد عند البخاري (٥٢٥٥).

وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً أن هشام ابن الكلبي وغيره جزموا بأنها أسماء بنت النعمان بن شَرَاحِيل بن الأسود بن الجَوْن الكندية، قال الحافظ: فلعل اسمها أسماء ولقبها أُميمة.

- (١) بعدها في (ر) و(م): أبو قدامة.
  - (٢) في (م): قلت.
  - (٣) في (ر): فقال.
  - (٤) في (م): فاعتدِّي.
- (٥) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وعبدُ الرَّحمن: هو =

٣٤١٩ - أخبرنا عُبيد اللهِ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن تميم مولى فاطمة

عن فاطمة نحوه (١).

# ١٧- باب تأويل قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحُرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ ﴾

•٣٤٢- أخبرنا عبدُالله بنُ عبدِالصَّمَد بنِ عليِّ (٢) المَوْصِليُّ قال: حدَّثنا مَخْلَد، عن سفيان، عن سعيدِ بنِ جُبير

= ابنُ مَهْدي، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو بكر بن أبي الجَهْم: هو أبو بكر بنُ عبد الله بن أبي الجَهْم العَدَوي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٨١).

وأخرجه أحمد (۲۷۳۲)، ومسلم (۱٤٨٠): (٤٨)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» وأخرجه أحمد (٤٢٥٤)، من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، بأطول منه.

وأخرجه بنحوه أحمد (۲۷۳۲۲) و(۲۷۳۲۲)، ومسلم (۱۶۸۰): (٤٧) و(٤٩)، والترمذي بإثر (١١٣٥)، وابن ماجه (١٨٦٩) و(٢٠٣٥) من طريقين عن سفيان الثوري، به، وفي رواية أحمد (٢٧٣٢٢) ومسلم (٤٧) وابن ماجه (٢٠٣٥): لم يجعل لها رسول الله على سُكْنَى ولا نفقة، وفي رواية أحمد (٢٧٣٢٤) وابن ماجه (١٨٦٩) ذِكرُ زواجِها من أسامة بنِ زيد، وليس فيه ذكر النفقة.

وسيأتي من طريق شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم، به، برقم (٥١ ٣٥) بذكر السُّكْنَى والنفقة.

وسلف مطولاً من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (٣٢٢٢) وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد ضعیف؛ لجهالة تمیم مولی فاطمة - وهو أبو سلمة الفِهْري - فقد تفرَّد بالروایة عنه مجاهد بن جَبْر، وقد توبع، وبقیة رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (۵۸۲).

وأخرجه أحمد (٢٧٣٢١) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه. وينظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٢٢٢).

(٢) بعدها في (ر) و(م): بن أبي خِدَاش، بزيادة «بن»، وهو خطأ، فأبو خِدَاش هو علي، كما في «التهذيب».

### ١٨- باب تأويل هذه الآية على وجه آخر

٣٤٢١- أخبرنا قُتيبة بن سعيد (٣)، عن حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، أنَّه سمع عُبَيْدَ بنَ عُمَير قال:

(١) في (م): فقال.

(٢) عبد الله بن عبد الصَّمَد صدوق، ومَخْلَد - وهو ابن يزيد الحَرَّاني - صدوق له أوهام كما في «التقريب»، وبقيَّة رجاله ثقات. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوري، وسالم: هو ابن عَجْلان النُّفَطس.

والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٥٨٣) و(١١٥٤٥)، وقال ابن كثير في تفسير الآية الأولى من التحريم: تفرَّد به النَّسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ.

وأخرج البخاري (٤٩١١) ومسلم (١٤٧٣): (١٨) أنَّ ابنَ عباس وَ اللهِ قال في الحرام: يُكَفِّرُ، وقال ابن عباس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُّوةٌ حَسَنَةٌ ﴾، وفي رواية أخرى له عند البخاري (٢٦٦) ومسلم (١٤٧٣): (١٩) قال: إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (لفظ البخاري)، فقوله: في الحرام يُكفِّر، أي: إذا حرَّم امرأته، وقوله: ليس بشيء، يعني ليس بطلاق، بدليل قوله في الحرام: يكفِّر، ولفظ مسلم: إذا حرَّم الرجلُ عليه امرأته، فهي يمينٌ يُكفِّرُها.

قال السِّندي: قوله: ثم تلا هذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّا النَّيِّ لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ ، فهذا بظاهره يدلُّ على أن هذه الآية نزلت في تحريم المرأة كما جاء أنه ﷺ حرَّم مارية ، فنزلت. وقولُه: عليك أغلظ الكفَّارة ، لعله أغلظ في ذلك لينزجر الناس ويرتدعوا عن ذلك ، وإلا ؛ فظاهرُ القرآن يقتضي كفارة اليمين ، فقد قال تعالى : ﴿ فَرْضَ اللَّهُ لَكُرُ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمُ ۗ [التحريم: ٢] فليتأمَّل. انتهى. وينظر نحو هذا الكلام في «فتح الباري» ٩/ ٣٧٦.

(٣) قوله: بن سعيد، من (ر) و(م).

سمعتُ عائشةَ زوجَ النبيِّ عَيِّهِ، أَنَّ النبيِّ عَيِّهِ كَان يمكثُ عند زينبَ ويشربُ عندها عسلاً، فتواصيتُ أنا (١) وحفصةُ أيَّتُنا (٢) ما (٣) دخلَ عليها النبيُّ عَيِّهِ فلْتَقُلْ: إنِي أَجِدُ منك رِيحَ مَغَافِير، فدخلَ على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: «بل شَرِبْتُ عَسَلاً عند زينب»، وقال: «لن أعودَ له». فنزل: (يَتَأَيُّهُا النَّيِيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُ (٤) ... (إن نَنُوباً إِلَى الله لله لعائشة وحفصة (وَإِذْ أَسَرَ النَّي الله عَضِ أَزُورَجِهِ عَدِيثا لله لقوله: «بل شَرِبْتُ عَسَلاً ». كله في حديث عطاء (٥).

## ١٩- باب اِلْحَقِي بأهلِكِ<sup>(٦)</sup>

٣٤٢٢ أخبرنا محمدُ بنُ حاتم بنِ نُعيم - مِصِّيصِيّ (٧) - قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مكّيِّ بنِ عيسى قال: حدَّثنا عبدُالله قال: حدَّثنا يونُس، عن الزُّهريّ، عن عبدِالرَّحمنِ

وأخرجه البخاري (٤٩١٢) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جُريج، به، دون ذكر الآيات. وسيرد برقمي (٣٧٩٥) و(٣٩٥٨).

قال السِّندي: قوله: «ما دخل»: «ما» زائدة. «ريح مَغافير»: هو شيءٌ حُلوٌ، له ريحٌ كريهةٌ، وكان ﷺ لا يحبُّ الرائحة الكريهة؛ فلذلك ثقُل عليه ما قالتا، وعَزَمَ على عدم العَوْد، وعلى هذا فقد حرَّم العسل.

- (٦) بعدها في (م) و(ه): ولا يريد الطلاق.
  - (٧) قوله: «مصِّيصى» من (ر) و(م) و(هـ).

<sup>(</sup>١) كلمة «أنا» من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (م): أيُّنا، وفوقها: أيَّتُنا.

<sup>(</sup>٣) عليها في (ه) علامة نسخة.

<sup>(</sup>٤) بعدها في «صحيح» مسلم: إلى قوله. وهذه الآيات من سورة التحريم (١ - ٤).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصِيّ، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٥٨٤) و(١١٥٤٤). وأبو داود وأخرجه أحمد (٢٠٨٥)، والبخاري (٧٦٧)، ومسلم (١٤٧٤): (٢٠)، وأبو داود (٣٧١٤)، وابن حبان (٤١٨٣) من طريق حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد.

ابنِ عبدِاللهِ بنِ كعبِ بنِ مالك(١) قال:

سمعتُ كعبَ بنَ مالك يُحَدِّثُ حديثَه حين تخلَّفَ عن رسولِ الله عَلَيْ في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا (٢) رسولُ رسولِ الله عَلَيْ يأتيني، فقال: إنَّ رسولَ الله عَلَيْ يأتيني، فقال: إنَّ رسولَ الله عَلَيْ يأتيني، فقال: إنَّ وهب، رسولَ الله عَلَيْ ح: وأخبرني (٣) سليمانُ بنُ داود قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، عن يونس، قال ابنُ شِهاب: أخبرني عبدُالرَّحمن بنُ عبدِالله (٤) بنِ كَعْبِ بنِ مالك، أنَّ عبدَالله بنَ كعبِ بنِ مالك (٥) قال:

سمعتُ كعبَ بنَ مالك يُحَدِّثُ حديثَه حين تخلَّفَ عن رسولِ الله عَلَيْهِ في غزوة تبوك، وساقَ قِصَّته، وقال: إذا رسولُ رسولِ الله عَلَيْهِ يأتي (٢)، فقال: إنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ يأمرُكَ أن تعتزلَ امرأتَك، فقلتُ: أُطلِّقُها أم ماذا؟ قال: لا، بل (٧) اعْتَزِلْها فلا تَقْرَبْها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي بأهلِكِ فكوني عندهم حتى يقضيَ اللهُ عزَّ وجلَّ في هذا الأمر (٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): فإذا.

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م): وأخبرنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الله» ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أن عبد الله بن كعب بن مالك» ليس في (ر) و(م).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ك) نسختان: أتاني، يأتيني.

<sup>(</sup>٧) كلمة «بل» ليست في (ر).

<sup>(</sup>٨) الإسناد الثاني صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْريّ، وابنُ وَهْب: هو عبدُ الله، ويونس: هو ابنُ يزيد الأيلي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شِهاب. وأما الإسناد الأول؛ فرجاله ثقات غير محمد بن مكّي بن عيسى، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلاً، فقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابنُ حبان في «الثقات» وقال فيه: مستقيم الأمر في الحديث. اهـ. وهذا الإسناد متصل إن صحَّ سماع عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جدّه كعب، فقد جاء التصريح بسماعه من جدِّه في «صحيح» البخاري (٢٩٤٨) في قطعة من =

= حديث كعب المطوّل، ونقل ابنُ حجر في «تهذيبه» عن الذُّهْليّ قولَه: ما أظنُّه سمعَ من جدِّه شيئاً، وعن الدارقطني قولَه: روايتُه عن جدِّه مرسل، وعن أبي العبَّاس الطُّرْفي قولَه: إنما روى عن جدِّه أحرفاً في الحديث، ولم يُمكنه الحديثُ بطوله، فاستثبتَهُ من أبيه. اهـ. عبدُالله: هو ابنُ المبارك، والحديث في «السُّنن الكبري» برقمي (٥٥٨٥ - ٥٥٨٦).

وأخرجه أبو داود (٢٢٠٢) عن سليمان بن داود، بالإسناد الثاني، وقرنَ به أحمدَ بنَ عَمرو ابن السَّرْح، وأخرجه أيضاً (٣٣١٧) بهذا الإسناد بطرف آخر منه، في تصدَّقه بماله.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٩) (مطوَّلاً بقصة توبة كعب) عن أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، عن ابن وَهْب، بالإسناد الثاني.

وأخرج البخاري (٦٦٩٠) طرفاً آخر منه (في تصدُّق كعب بماله) عن أحمد بن صالح، عن ابن وَهْب، بالإسناد الثاني، وسيأتي هذا الحرف من هذه الطريق برقم (٣٨٢٤). وينظر في مقدمة «الفتح» الحديث (٤١) من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري.

وقد توبع ابنُ وَهْب في روايته عن يونس، عن الزُّهري بالإسناد الثاني :

فأخرجه أحمد (١٥٧٨٩) مطولاً من طريق ابن أخي الزُّهري، و(١٥٧٨٢) بطرف آخر منه من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد، والمصنّف كما سيأتي بالحديثين بعده من طريقي إسحاق بن راشد وعُقيل، أربعتُهم عن الزُّهري، به.

وتوبع أيضاً محمد بنُ مكّي بن عيسي في روايته عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بالإسناد الأول:

فقد أخرج أطرافاً أخرى منه: أحمد (٢٧١٧٦) عن يحيى بن آدم، والبخاري (٢٩٤٨) عن أحمد بن محمد، كلاهما عن عَبْد الله بن المبارك، عن يونس، به، وقرنَ أحمدُ بيونس مَعْمَرَ ابن راشد.

وخالفَهم عتَّابُ بنُ زياد - كما في «مسند» أحمد (١٥٧٨٢) - فرواه عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزُّهري، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك، بطرف آخر منه، فأدخلَ عبدَ الله بنَ كعب في إسناده بين عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب وجدِّه كعب، وسلف ذكره قريباً، ولا تضرُّ مخالفتُه، والإسناد

وأخرج أحمد (١٥٧٧٠) قطعة أخرى منه (في تصدُّقِ كعب بماله) من طريق ابن جُرَيْج، عن الزُّهْري، بالإسناد الأول. ٣٤٢٣- أخبرني محمدُ بنُ جَبَلَة ومحمدُ بنُ يحيى بنِ محمد قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى بنِ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا أبي، عن إسحاقَ بنِ راشد، عن الزُّهريّ، أخبرني عبدُالرَّحمنِ بنُ عبدِالله بنِ كعبِ بنِ مالك، عن أبيه، قال:

سمعتُ أبي كعبَ بنَ مالك - قال: وهو أحدُ (١) الثَّلاثة الذين تِيبَ عليهم - يحدِّثُ قال: أرسلَ إليَّ رسولُ الله ﷺ وإلى صاحِبَيَّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ وإلى صاحِبَيَّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ فأمُرُكُم أنْ تَعْتَزِلُوا نساءَكم، فقلتُ للرَّسول (٢): أُطلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلُها (٣) فلا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحقِي بأهلِكِ فكوني فيهم. فلَحِقَتْ بهم (٤).

٣٤٢٤ - أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ محمد قال: حدَّثنا اللَّيثُ ابنُ سَعْدٍ قال: حدَّثنا بنِ ابنِ شِهاب قال: أخبرني عبدُالرَّحمن بنُ عبدِالله بنِ كعب (٥)، أنَّ عبدَاللهِ بنَ كعب قال:

وسلفت قطعة من حديث كعب برقم (٧٣١) من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزُّهري،
 عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن كعب. وذكرنا طرقه ثمَّة.

<sup>(</sup>١) في (م): من، وفوقها: أحد. (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (م): لرسوله، وفي (ر) وهامشي (ك) و(م): فقال.

<sup>(</sup>٣) في (م): اعتزلها، وفوقها: تعتزلها. (نسخة).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن موسى بن أعين ومحمد بن جَبَلَة صدوقان، وبقية رجاله ثقات، إسحاق بن راشد - وهو الجزري، وإن كان في حديثه عن الزُّهريّ كلام - متابع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٨٧).

وسلف قبله من طريق ابن وَهْب، عن يونس بن يزيد (بالإسناد الثاني)، وسيأتي بعده من طريق عُقَيْل، كلاهما عن ابن شهاب الزُّهْريِّ، به.

وسلف من طريق يونس بن يزيد أيضاً ، عن الزُّهريّ ، عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك ، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن كعب، برقم (٧٣١).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (م): بن مالك.

سمعتُ كعباً يُحَدِّثُ حديثَه حين تَخَلَّفَ عن رسولِ الله عَلَيْهِ في غزوة تبوك وقال فيه: إذا رسولُ رسولِ الله عَلَيْهِ يأتيني ويقول: إنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ يأمُرُك أنْ تَعتزِلَ امرأتك. فقلت (١): أُطلِّقُها، أم ماذا أفعل؟ قال: بل (٢) اعْتزِلْها ولا تَقْرَبْها، وأرسلَ إلى صاحِبَيَّ بمثلِ ذلك، فقلتُ لامرأتي: الْحقِي بأهلِكِ، وكوني (٣) عندَهم حتى يقضيَ الله عزَّ وجلَّ في هذا الأمر (٤).

خالفَهُم مَعْقِلُ بنُ عُبيد الله:

٣٤٢٥ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بنِ عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا مَعْقِلٌ، عن الزُّهريّ قال: أخبرني عبدُالرَّحمنِ بنُ عَبْدِالله بنِ كعب، عن عمِّه عُبَيْدِ الله بن كعب قال:

سمعتُ أبي كعباً يُحَدِّثُ قال: أَرْسَلَ إليَّ رسولُ الله ﷺ وإلى صاحِبَيَّ: إنَّ رسولَ الله ﷺ وأَمُرُكُم أَن تعتزلُوا نساءَكم. فقلتُ للرَّسول: أُطَلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تَعْتَزِلُها ولا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي

<sup>(</sup>١) في (م): فقال.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): لا ، بل ...

<sup>(</sup>٣) في هامش (ك): فكوني.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، عُقيل: هو ابنُ خالد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٨٨٥) و (٨٧٢٥) مطوَّل ومختصر.

وأخرجه أحمد (١٥٧٩٠) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، بنحوه أطولَ منه.

وأخرجه البخاري (٢٤١٨) مطولاً، و(٢٩٤٧) و(٣٥٥٦) و(٣٨٨٩) و(٣٩٥١) و(٣٩٥١) و(٢٦٧٩) و(٢٦٧٩) و(٢٧٦٩) و(٢٧٦٩) بإثر و(٢٧٨٩) و(٢٧٦٩) بأطراف أخرى منه عن يحيى بن بُكَيْر، ومسلم (٢٧٦٩) بإثر (٥٣٥) من طريق حُجين بن المثنَّى، كلاهما عن الليث بن سعد، به، ولم يسق مسلم لفظه وأحالَه على رواية يونس عن ابن شهاب المطوَّلة قبله.

وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (٧٣١).

بأهلِكِ فكوني فيهم حتى يقضيَ الله عزَّ وجلَّ. فلَحِقَتْ بهم (١).

خالفه مَعْمَر:

٣٤٢٦ أخبرني محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا محمدٌ - وهو ابن ثور، بصريٌ (٢) - عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن عبدِالرَّحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالك

عن أبيه، قال في حديثه: إذا رسولٌ من النبيِّ (٣) عَلَيْ قد أتاني، فقال: اعْتَزِلِ امرأتَكَ. فقلت: أُطَلِّقُها؟ قال: لا، ولكن لا تَقْرَبْها. ولم يذكر فيه: الْحَقِى بأهلِكِ (٤).

(١) حديث صحيح، رجاله ثقات غير الحسن بن أُعْيَن - وهو الحسن بن محمد بن أُعْيَن - وهو الحسن بن محمد بن أُعْيَن - ومَعْقِل - وهو ابنُ عُبيد الله - فصدوقان. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٥٨٩).

وأخرجه مسلم (٢٧٦٩): (٥٥) عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أَعْيَن، بهذا الإسناد، مطوَّلاً. وأخرجه أيضاً (٢٧٦٩): (٥٤) من طريق ابن أخى الزُّهري، عن عمِّه الزُّهْري، به.

قال الدارقطنيّ فيما نقلَه عنه النووي في «شرح مسلم» ٩٩/١٧: الصواب رواية من قال: عَبْد الله، مكبَّراً. اهـ.

وقد أخرجه أحمد (١٥٧٨٩) من طريق ابن أخي الزُّهْريّ، وفيه: عَبْد الله بن كعب، مكبَّر. وأخرج أحمد (١٥٧٧٥)، والبخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٢١٦)، وأبو داود (٢٧٨١) من طريق ابن جُريج، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه عَبْد الله وعمَّه عُبَيْد الله، عن كعب، بطرف آخر منه، أنه ﷺ كان إذا قدم من سفر ضُحَّى دخل المسجد، فصلى ركعتين قبل أن يجلس.

وسلف هذا الحرف برقم (٧٣١) من طريق عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن أخيه عبدالله بن كعب، عن أبيه كعب، وتنظر طرقه ثمة.

- (٢) قوله: بصري، من (ر) و(م) و(ه).
- (٣) في (ر) و(م) وهامش (ه): رسول رسول الله (يعني بدل قوله: رسولٌ من النبيّ).
- (٤) إسناده صحيح، معمر: هو ابنُ راشد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٩٠).

وأخرجه أحمد (٢٧١٧٥)، والترمذي (٣١٠٢)، وابن حبان (٣٣٧٠) من طريق عبد الرزاق،

عن معمر، بهذا الإسناد، مطولاً إلا الترمذي فلم يسُقه بتمامه، وليس فيه ذكر اعتزاله امرأته. 🔃

#### ٢٠- باب طلاق العبد

٣٤٢٧- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: سمعتُ يحيى (١) قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن عُمَرَ بنِ مُعَتِّب، أنَّ أبا حسن مولى بني (٢) نَوْفَل أخبره قال: كنتُ أنا وامرأتي مملوكيْنِ، فطلَّقْتُها تطليقَتَيْنِ، ثم أُعْتِقْنا جميعاً

فسألتُ ابنَ عبَّاس، فقال: إنْ راجَعْتَها كانت عندك على واحدة، قَضَى بذلك رسولُ الله ﷺ (٣).

وأخرجه البخاري (٢٩٤٩) من طريق يونس، عن الزُّهري، به، بطرف آخر منه أيضاً، وأخرجَ قبلَه قطعة أخرى منه من طريق يونس أيضاً عن الزُّهريّ، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله ابن كعب، عن جدّه كعب؛ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ١١٤ - ١١٥: أراد البخاريّ بذلك دفع الوهم واللَّبْس عمَّن يظنُّ فيه اختلافاً.

- (١) بعدها في (ر): بن سعيد.
- (٢) في هامش (ك): ابن (نسخة).
- (٣) إسناده ضعيف، عُمر بن مُعَتِّب ضعيف، وأبو حسن مولى بني نوفل وثقه أبو حاتم وأبو زُرعة، وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه ثقة، ونقل أبو داود عن الزُّهري قوله فيه: كان من الفقهاء، ثم قال: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث. اه.. وبقيَّة رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٩١)، وأورده الذهبي في «الميزان» ٥/ ٢٣٣ (ترجمة أبي حسن مولى عبد الله بن نوفل) وقال: هذا حديث منكر.

وأخرجه أحمد (٢٠٣١)، وأبو داود (٢١٨٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: أنه استفتى ابن عباس في مَمْلوك كانت تحته مملوكة فطلَّقها تطليقتَين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله ﷺ.

وأخرجه أبو داود (٢١٨٨) من طريق عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عبَّاس: بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله ﷺ. وقال أبو داود بإثره: وليس العمل على هذا الحديث، وقال الخطابي في «معالم السُّنن» ٣/ ٢٣٩: لم يذهب إلى =

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (۲۹۵۰) من طريق هشام، عن معمر، به، بطرف آخر منه.

خالفه مَعْمَر (١):

٣٤٢٨ - أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُالرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عُمَرَ بنِ مُعَتِّب، عن الحَسَن مولى بني نَوْفَلِ<sup>(٢)</sup> قال:

سُئلَ ابنُ عبَّاسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقَتَيْنِ ثم عَتَقَا، أَيَتَزَوَّجُها؟ قال: نعم. قيل (٣): عَمَّنْ؟ قال: أَفْتَى بذلك رسولُ الله ﷺ (٤).

= هذا أحدٌ فيما أعلم، وفي إسناده مقال. وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٧/ ٣٧١: وعامَّة الفقهاء على خلاف ما رواه [يعني عمر بن مُعَتِّب] ولو كان ثابتاً قلنا به، إلا أنَّا لا نُثبت حديثاً يرويه مَن تُجهل عدالتُه، وبالله التوفيق.

(١) هو ابنُ راشد، وقد خالفَ عليَّ بنَ المبارك، فقال في روايته: عن الحسن مولى بني نوفل. وينظر كلام المزِّي في التعليق على الحديث.

(٢) في هامش (ك): ابن نوفل (نسخة).

(٣) في (ر) و(ك) وهامش (هـ) والمطبوع: قال، والمثبت من (م) و(هـ) وهامش (ك) وعليها علامة الصحة.

(٤) إسناده ضعيف كسابقه، عبد الرزَّاق: هو ابن هَمَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٥٩٢).

وهو في «مصنَّف» عبد الرزَّاق (١٢٩٨٩) ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٠٨٨)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، وليس في آخره في «مصنَّف» عبد الرزَّاق قول ابن المبارك (الآتي بعده) لمعمر. وجاء في «المصنَّف»: عن الحسن مولى ابن نوفل، لكن جاء عند أحمد وابن ماجه (وروايتُهما من طريق عبد الرزاق): عن أبي الحسن.

قال المِزِّي في «تحفة الأشراف» ٥/ ٢٧٤ (٦٥٦١): ونسبة الوهم في ذلك إلى معمر أو عبد الرزاق الراوي عن معمر غير مستقيم؛ فإن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وغير واحد قد رووه عن عبد الرزاق، عن معمر، فقالوا: عن أبي الحسن، على الصَّواب، وإنما وقع عند النسائي وحده عن الحسن، فالسَّهو في ذلك إمَّا من النسائي وإمّا من شيخه محمد بن رافع، والله أعلم. انتهى كلامه، والذي في «المصنَّف»: عن الحسن مولى ابن نوفل، والله أعلم.

قال عبدُالرَّزَّاق: قال ابنُ المبارك لمَعْمَر: الحَسنُ هذا مَنْ هو؟ لقد حَمَلَ صخرةً عظيمةً (١).

## ٢١- باب متى يقعُ طلاقُ الصّبيِّ

٣٤٢٩ أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أَسَدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي جعفر (٢) الخَطْمِيّ، عن عُمارةَ بنِ خُزَيْمة، عن كَثِيرِ بنِ السَّائبِ قال:

حدَّثني أبناء (٣) قُرَيْظَةَ أنهم عُرِضُوا على رسولِ الله ﷺ يومَ قُرَيْظَةَ، فمَنْ كان مُحْتَلِماً (٤) أو لم تَنْبُتْ (٥) عانَتُه تُولَ، ومَنْ لم يكن مُحْتَلِماً (٤) أو لم تَنْبُتْ (٥) عانَتُه تُركَ (٦).

وقد اختُلِفَ فيه على حَمَّاد بن سَلَمة:

فرواه أسَدُ بنُ موسى، كما في هذه الرواية، وحجَّاجُ بن مِنْهال وسُليمانُ بنُ حَرْب، كما في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٢١٧، وعبدُ الواحد بنُ غياث، كما في «السُّنن الكبرى» للبيهقي ٦/ ٥٨، أربعتهم عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمِيّ، عن عُمارة بن خُزيمة، عن كثير =

<sup>(</sup>١) ابنُ المبارك: هو عبد الله، كما هو مصرَّح به في «سنن» ابن ماجه (٢٠٨٢)، وقال الخطابي في «معالم السُّنن» ٣/ ٢٣٩: يريد بذلك إنكارَ ما جاء به من الحديث، ومذهبُ عامَّة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلَّقها تطليقَتَين أنها لا تحلُّ له إلا بعد زوج.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية والمطبوع: أبي معمر، وهو خطأ، والمثبت من «السُّنن الكبرى» (٥٥٩٣)، و«تحفة الأشراف» (١٥٦٦١).

<sup>(</sup>٣) في (هـ) والمطبوع: ابنا.

<sup>(</sup>٤) في (م): احتلم.

<sup>(</sup>٥) في (ر) و(م): أو نَبَتَتْ.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، كَثِير بن السَّائب؛ قال الذهبي في «الميزان» (٦٥٥٧): تابعي حجازي تفرَّد عنه عُمارة بن خُزَيْمة، لا يُتَحَقَّق مَنْ ذا. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، ووَهِمَ مَن جعلَه صحابياً. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. الرَّبيع بن سليمان: هو المُرادي صاحب الشافعي كما هو مصرَّح به في «السُّنن الكبرى»، وأبو جعفر الخَطْمِيّ: هو عُمَيْرُ بن يزيد. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٩٣ه).

• ٣٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبدِالملكِ بنِ عُمير

عن عطيَّةَ القُرَظيِّ قال: كنتُ يومَ حُكْمِ سَعْدٍ في بني قُريظة غلاماً، فشَكُّوا فيَّ، فلم يجدوني أنْبَتُّ، فاستُبْقِيتُ، فها أنا ذا بين أظْهُرِكُمْ (١).

٣٤٣١ أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني

#### نافع

= ابن السائب، عن أبناء قريظة، به، وقد جمع الطحاوي رواية حجَّاج بن منهال إلى روايتي أسد بن موسى وسليمان بن حرب، بينما أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٨٦٥) من طريق حجاج، بهذا الإسناد، وفيه عن كثير: أنهم عُرِضُوا على رسول الله على السائب في «الإصابة» قوله: حدثني أبناء قريظة؛ قال الحافظ ابن حجر في ترجمة كثير بن السائب في «الإصابة» / ٢٤١: يحتمل أن يكون أيضاً ممَّن عُرضَ، ولكنه حفظ الحديث عن قومه لصغره.

ورواه عفَّان بن مسلم الصفَّار وبَهْزُ بنُ أسد، كما في «مسند» أحمد (مُفرَّقَين) (١٩٠٠٢) و (٢٣١٦٢)، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب القُرَظيّ، عن كثير بن السَّائب قال: حدثني ابنا قُريظة، به.

ورواه عبد الواحد بن غياث أيضاً عن حمَّاد بن سلمة، عن عبد الملك بن عُمير، عن عطية القرظي قال: عُرِضْتُ على النبي ﷺ زمن قريظة ... الحديث بنحوه، وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُينة، عن عبد الملك بن عُمير عن عطية، وإسناده صحيح.

(١) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٩٤).

وأخرجه أحمد (١٩٤٢٢) و (٢٢٦٦٠)، وابن ماجه (٢٥٤٢ مختصراً)، وابن حبان (٤٧٨٢) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (۱۸۷۷) و (۱۹٤۲۱) و (۲۲٦٥۹)، وأبو داود (٤٤٠٤) و وارد (۲۲٦٥٩) و ابن و داود (٤٤٠٤)، وابن و (۲۲۵۹)، والمصنف في «السُّنن الكبرى» (۸۵٦٦) و (۸۵۲۷)، وابن ماجه (۲۵٤۱)، وابن حبَّان (٤٧٨٠) و (٤٧٨١) و (٤٧٨٨) و (٤٧٨٨) من طرق عن عبد الملك ابن عُمير، به.

وأخرجه بنحوه المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٨٥٦٥) من طريق مجاهد، عن عطيَّة، به. وسيأتي بنحوه برقم (٤٩٨١) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عُمير، به.

عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ عَرَضَهُ يومَ أُحُدٍ وهو ابنُ أربعَ عَشْرَةَ سنةً (١)، سنةً فلم يُجِزْهُ، وعَرَضَهُ يومَ الخَنْدَقِ وهو ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً (٢)، فلم يُجِزْهُ، وعَرَضَهُ يومَ الخَنْدَقِ وهو ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً (٢)، فأجازَهُ (٣).

## ٢٢- باب مَنْ لا يقعُ طلاقُه من الأزواج

٣٤٣٢ أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاث (٤): عن النَّائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكْبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ» أو: «يُفِيقَ» (٥).

(١) جاءت كلمة «سنة» في هامش (ك) وعليها علامة نسخة.

(٢) كلمة «سنة» ليست في (م) وجاءت في هامش (ك) وعليها علامة نسخة.

(٣) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمى (٥٩٥٥) و(٨٨٢٦).

وأخرجه أحمد (٤٦٦١) - وعنه أبو داود (٢٩٥٧) و(٢٠٤١) - والبخاري (٤٠٩٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨)، والترمذي (١٣٦١) و(١٧١١)، وابن ماجه وأخرجه البخاري (٢٧٢٨)، ومسلم (١٨٦٨)، والمن حبّان (٢٧٤٨) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، به، وفي آخره عندهم - غير ابن حبان - قال نافع: فقدمتُ على عُمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدَّثتُه هذا الحديث فقال: إنَّ هذا لَحَدُّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمَّاله أن يَفْرِضُوا لمَن كان ابنَ خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العِيال. (لفظ مسلم). وليس عند الترمذي وابن حبًان ذكر أحد والخندق.

وأخرجه بنحوه ابن حبان (٤٧٢٧) من طريق مالك وغيره، عن نافع، به.

(٤) في (ر) و(م) وهامش (هـ): ثلاثة.

(٥) إسناده جيد، حمَّاد - وهو ابن أبي سُليمان - صدوق حسن الحديث، ووثقه الذهبي في =

## ٢٣- باب مَنْ طلَّقَ في نفسِهِ

٣٤٣٣- أخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن وعبدُالرَّحمن بنُ محمدِ بنِ سَلَّام قالا: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ محمد، عن ابنِ جُرَيْج، عن عطاء

عن أبي هريرة، أنَّ (١) النبيَّ ﷺ (٢) – قال عبدُالرَّحمن: عن رسولِ الله عَنْ أَبِي هريرة، أنْفُسَها (٣) ما عَنْ أَسَّةً عَنْ أَنْفُسَها (٣) ما لم تَكَلَّمْ به أو تعمل (٤) (٥).

= «الكاشف»، وبقيَّة رجاله ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخعيّ. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٩٦).

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤١) من طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٤٦٩٤) و(٢٤٧٠٣)، وأبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن حبَّان (١٤٢) من طرق عن حمَّاد بن سلمة، به. وفيه عند بعضهم: «وعن المُبْتَلَى حتى يَبْرأ» بدل: «وعن المجنون حتى يَعْقِل أو يُفِيق».

قال الترمذيُّ في «العلل الكبير» (٤٠٤): سألتُ البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظاً، قلتُ له: روى هذا الحديث غير حمَّاد؟ قال: لا أعلمُه.

وفي الباب عن علي ﷺ أخرجه أحمد (٩٤٠) عنه مرفوعاً ، وأخرجه النسائي في «السُّنن الكبرى» (٧٣٠٧) موقوفاً ، ورجَّح وَقْفَه ، وكذلك رجَّح وقفه الدارقطني في «العلل» ١/ ٣٧١.

- (١) بعدها في (ك) و(ه): يعني.
  - (٢) في (م): نبى الله ﷺ.
- (٣) في (م): ما وسوست وحدَّثت به أنفسها، وفي هامشها: كل شيء حدَّثت به أنفسها (نسخة)، وفي هامش (ه): نفسها (نسخة).
  - (٤) في (م): تكلّم أو تعمل به.
- (٥) إسناده صحيح، ابن جُريج وهو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز وإن لم يُصرِّح بسماعه من عطاء؛ هو أثبتُ الناس فيه، كما قال أحمد، وقال ابن جُريج (كما في «التهذيب»): إذا قلتُ: قال عطاء فأنا سمعتُه منه وإن لم أقل: سمعتُ. اهـ. عطاء: هو ابنُ أبي رباح، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٩٧٥).

٣٤٣٤ - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قالَ: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن مِسْعَر، عن قتادة، عن زُرارةَ بنِ أَوْفَى

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ تَجَاوزَ<sup>(١)</sup> لأَمَّتي ما وَسْوَسَتْ به وحَدَّثَتْ به أنفُسَها ما لم تَعْمَلُ<sup>(٢)</sup> أو تَكَلَّمْ<sup>(٣)</sup> به»<sup>(٤)</sup>.

٣٤٣٥ أخبرني موسى بنُ عبدِالرَّحمن قال: حدَّثنا حُسين الجُعْفيُّ، عن زائدة، عن شَيْبان، عن قَتادة، عن زُرَارة بنِ أَوْفَى

وأخرجه أحمد (٧٤٧)، والبخاري (٢٥٢٨) و(٢٦٦٤)، ومسلم (١٢٧): (٢٠٢)، وابن ماجه (٢٠٤) من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد، وقُرن مِسْعَر عند مسلم بهشام الدَّسْتُوائي، وجاء عند ابن ماجه زيادة: "وما استُكْرِهُوا عليه"، وهي عنده من رواية هشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ١٦١: أظنَّها مُدْرَجة من حديث آخر، دخل على هشام حديث في حديث.

وأخرجه أحمد (۹۱۰۸) و(۹۲۹۸) و(۱۰۱۳۱) و(۱۰۳۳۳)، والبخاري (۹۲۹۹)، ومسلم (۱۲۷): (۲۰۱) و (۲۰۲۹)، وابن ماجه (۲۰۲۰)، وابن حبَّان (۲۰۲۶) من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه ابن حبان (٤٣٣٥) من طريق يونس بن عُبيد، عن زُرارة بن أوفى، به. وسلف قبله من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رَباح، عن أبي هريرة، به. وسيأتي بعده من طريق شيبان النَّحْوي، عن قتادة، به.

<sup>=</sup> وسيأتي بعده من طريق قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) في (هـ): يتجاوز.

<sup>(</sup>۲) بعدها في (م): به.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ه) والمطبوع: تتكلُّم.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسِيّ، وابنُ إدريس: هو عبدُ الله، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدَام، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٩٨).

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الله تعالى تَجَاوَزَ لأَمَّتي عمَّا (١) حدَّثَتْ به أَنْفُسَها ما لم تَكَلَّمْ (٢) أو تَعْمَلْ به (٣).

## ٢٤- باب الطَّلاق بالإشارة المفهومة

٣٤٣٦- أخبرنا أبو بكر بنُ نافعٍ قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ (٤) قال: حدَّثنا ثابت

عن أنس قال: كان لرسولِ الله عَلَيْ جارٌ فارسيٌّ طَيِّبُ المَرَقَة، فأتى رسولَ الله عَلَيْ ذاتَ يوم وعندَهُ عائشة، فأوْمَأ إليه بيدِه: أنْ تَعَالَ، وأوْمَأ رسولُ الله عَلَيْ إلى عائشة، أي: وهذه، فأوْمَأ إليه الآخَرُ هكذا بيده: أن لا مُرتين أو ثلاثاً (٢).

وأخرجه مسلم (١٢٧): (٢٠٢) عن إسحاق بن منصور، عن الحُسين بن عليّ الجُعفيّ، بهذا الإسناد؛ جمعَه مع رواية وكيع، عن مِسْعَر وهشام، عن قتادة، ولم يسُق متنه.

وسلف قبله من طريق مِسْعَر، عن قتادة، به.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): ما.

<sup>(</sup>٢) بعدها في هامش (ك): به (نسخة).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، موسى بن عبد الرَّحمن: هو المَسْرُوقيّ الكوفيّ، وحُسين الجُعْفِيّ: هو ابنُ علي، وزائدة: هو ابنُ قُدامة، وشَيْبان: هو ابنُ عبد الرَّحمن النَّحْوي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٩٩ه).

<sup>(</sup>٤) قوله: بن سلمة؛ ليس في (م).

<sup>(</sup>٥) في (م): فأَوْمَى إليه الآخر بيده أن لا، هكذا بيده، وفي هامشها ما ذكر أعلاه، (نسخة) وأَوْمَى، لغة في أَوْماً.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أبو بكر بن نافع - وهو محمد بن أحمد - صدوق، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات. بَهْز: هو ابنُ أَسَد، وثابت: هو ابنُ أَسْلَم البُنَاني، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠٠).

وأخرجه أحمد (١٢٢٤٣) و(١٣٨٦٩)، ومسلم (٢٠٣٧)، وابن حبَّان (٥٣٠١) من طرق =

#### ٢٥- باب الكلام إذا قصد به فيما(١) يحتملُه معناه

٣٤٣٧ - أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ مَسْلَمَةَ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم قال: أخبرني مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن علقمةَ بنِ وقَّاص

عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ وَفِي حديث الحارث: أنَّه سمع عُمَرَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة (٢)، وإنَّما لامرئ ما نَوَى، فمَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه، ومَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه، ومَنْ كانت هجرتُه لدنيا (٣) يُصِيبُها أو امرأةٍ يتزوَّجُها، فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه» (٤).

= عن حمَّاد بن سَلَمة ، بهذا الإسناد.

وروايتا أحمد الأولى ومسلم من طريق يزيد بن هارون، وسياقهما بصريح القول دون ذكر الإيماء، وفي آخرها: قال نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله، وجاء في سياق رواية ابن حبان القول مع الإيماء.

قال السِّندي: ومَقْصود المصنِّف رحمه الله تعالى أن الإشارة المفهومة تُستَعمل في المَقاصد، والطَّلاقُ من جُملتها، فيصحُّ استعمالُها فيه.

- (١) في (ر) و(م) وهامش (ه): لما.
  - (٢) في (ر) و(م): بالنيات.
    - (٣) في (ه): إلى الدنيا.
- (٤) إسناداه صحيحان، ابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠١).

وأخرجه البخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) عن عبد الله بن مسلمة - وهو القعنبي - بهذا الإسناد.

وسلف من طريق حمَّاد بن زيد ومالك وابن المبارك، ثلاثتهم عن يحيى برقم (٧٥)، وسيأتي من طريق سليمان بن حيان، عن يحيى، برقم (٣٧٩٤).

# 77- باب الإبانة والإفصاح<sup>(۱)</sup> بالكلمة<sup>(۲)</sup> الملفوظ بها إذا قصد بها لِما<sup>(۳)</sup> لا يحتملُهُ<sup>(٤)</sup> معناها لم تُوجب شيئاً ولم تُثبت حكماً

- معيبٌ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاشٍ قال: حدَّثني شعيبٌ - وهو ابنُ أبي حمزة (٥) – قال: حدَّثني أبو الزِّناد، ممَّا (٦) حدَّثه عبدُالرَّحمن الأعرج، ممَّا ذَكَرَ

أَنَّه سَمِعَ أَبا هريرةَ يُحَدِّثُ عن رسولِ الله ﷺ قال: وقال (٧): «ٱنْظُرُوا كيف يَصْرِفُ الله عَنِّي شَتْمَ قُريشٍ ولَعْنَهُمْ، إِنَّهم يَشْتِمُون مُذَمَّماً ويَلْعَنُون مُذَمَّماً، وأنا محمَّد» (٨).

وأخرجه أحمد (٨٤٧٨) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه عَجُلان، وابن حبَّان (٢٥٠٣) من طريق عطاء بن مِيناء، كلاهما (عجلان وعطاء) عن أبي هريرة، به.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٦/٥٥٨: استنبطَ منه النَّسائي أن مَن تكلَّم بكلامٍ مُنافٍ لمعنى الطلاق ومُطلَقِ الفُرقة وقَصَد به الطلاق لا يقع، كمَن قال لزوجته: كُلي، وقصد الطلاق فإنها لا تطلق، لأن الأكل لا يَصلُح أن يُفسَّر به الطلاق بوجهٍ من الوجوه، كما أن مُذَمَّماً لا يمكن أن يُفسَّر به محمد عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام بوجهٍ من الوجوه.

<sup>(</sup>١) في (م): والإيضاح.

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(م): بأن الكلمة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ه): ما. (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: يحتمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: وهو ابن أبي حمزة؛ من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ه): ما.

<sup>(</sup>٧) في (م): أو قال، وفي (هـ) والمطبوع: قال.

<sup>(</sup>٨) إسناده صحيح، أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذَكْوان، وعبد الرَّحمن الأَعْرج: هو ابنُ هُرْمُز، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٥٦٠٢).

وأخرجه أحمد (٧٣٣١) و(٨٨٢٥)، والبخاري (٣٥٣٣) من طريقين عن أبي الزِّناد، بهذا الإسناد.

## ٢٧- باب التَّوقيت في الخِيار

٣٤٣٩ أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا يونُسُ بنُ يزيدَ وموسى بنُ عُلَيِّ، عن ابنِ شِهاب قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِالرَّحمن

أنَّ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ عَلَيْهِ قالت: لمَّا أُمِرَ رسولُ الله عَلَيْهِ بتخيير أزواجِه؛ بَدَأَ بي، فقال: «إنِّي ذاكرٌ لكِ أَمْراً، فلا عليكِ أنْ لا تَعْجَلي حتى تَسْتَأْمِرِي أبوَيْكِ». قالت: قد عَلِمَ أَنَّ أَبُويَّ (١) لم يكونا لِيأمُرانِي (٢) بفِراقِهِ، قالت: ثم تلا هذه الآية: ﴿يَكَأَيُّا النَّيِّ قُل لِّأَزُوكِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا ﴿ إلى قوله: ﴿جَمِيلا ﴾ (٣) [الأحزاب: ٢٨] فقلت: أفي (٤) هذا أَسْتَأْمِرُ أَبوَيَّ؟ فإنِي قوله: ﴿جَمِيلا ﴾ (٣) [الأحزاب: ٢٨] فقلت: أفي (٤) هذا أَسْتَأْمِرُ أَبوَيَّ؟ فإنِي أريدُ اللهَ عَزَّ وجَلَّ (٥) ورسولَه والدَّارَ الآخرة. قالت عائشة: ثمَّ فعلَ أزواجُ النبيِّ عَلَيْهِ مثلَ ما فعلتُ، ولم يكن ذلك حينَ قالَ (٢) لهنَّ رسولُ الله عَلَيْهِ واخْتَرْنَهُ (٨).

<sup>(</sup>١) في (ر) و(ك): أبواي، وضُبّب فوقها في (ك)، وكذا وقع في (ك) في الموضع الآتي، وهو خلاف الجادَّة.

<sup>(</sup>۲) في (م): يأمُراني.

<sup>(</sup>٣) جاءت الآية بتمامها في (م).

<sup>(</sup>٤) في (هـ): في، دون همزة الاستفهام، وفي (ر) و(م): في أيِّ.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عزّ وجلّ» ليس في (م)، وهو الجادَّة في السِّياق، وزيادتُه من النُّسَّاخ، والله علم.

<sup>(</sup>٦) في (م): قاله.

<sup>(</sup>٧) في (ر): وأخبرنه.

<sup>(</sup>A) إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس بنُ يزيد: هو الأَيْلي، وموسى بن عُلَيِّ: هو ابنُ رَبَاح، وابنُ شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وأبو سَلَمة بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ عوف الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٢٩٠) و (٥٦٠٣).

٣٤٤٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ ثَوْر، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن عُروة

عن عائشة قالت: لمَّا نزلَتْ (١): ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُرِدْ فَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (٢) [الأحزاب: ٢٩] دخلَ عليَّ النبيُّ ﷺ؛ بدأ بي، فقال: «يا عائشة، إنّي ذاكرٌ لكِ أمْراً، فلا عليكِ أن لا تَعْجَلِي حتى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ». قالت: قد عَلِمَ - والله - أنَّ أَبَوَيَّ لم يكونا لِيأْمُراني بفِراقِه، فقرأ عليَّ: ﴿ يَتَأَيُّما النِّيُّ قُل لِإَزْوَكِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ [الأحراب: ٢٨]، فقلتُ: أفي هذا أَسْتَأْمِرُ أَبُويَ "؟؟ فإنّي أُرِيدُ اللهَ ورسولَه.

قال أبو عبدالرَّحمن: هذا خطأ، والأوَّلُ أولى بالصَّواب، والله سبحانه وتعالى أعلم (٤).

= وأخرجه مسلم (١٤٧٥): (٢٢) عن أبي الطَّاهر وحَرْمَلَة بن يحيى التُّجيبي، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، دون ذكر موسى بن عُلَيّ، ودون قوله آخِرَه: ولم يكن ذلك حين قال لهنَّ رسولُ الله ﷺ واخْتَرْنَه طلاقاً، من أجل أنهنَّ اخْتَرْنَهُ.

وأخرجه أحمد (۲٦۱۰۸)، والترمذي (۳۲۰٤) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، عن يونس بن يزيد وحدَه، به.

وعلَّقه البخاري (٤٧٨٦) بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن الزُّهري، به، وقال: تابعه موسى بن أعين، عن معمر، عن الزُّهري قال: أخبرني أبو سلمة. وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري: عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة. انتهى. وسلف الحديث من طريق موسى بن أعين، عن معمر، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، برقم (٣٢٠١)، وينظر ما بعده.

- (١) في (م): أنزلت، وفوقها: نزلت (نسخة).
  - (٢) بعدها في (ر) و(م): ﴿وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾.
- (٣) في (ر) و(ك): أبواي، وضبّب فوقها في (ك)، لأنها ليست الجادّة.
- (٤) وصحَّح الأول أيضاً أبو حاتم كما في «العلل» ١/ ٤٣٣ (١٣٠٢) وهو من رواية الزُّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة السالفة قبلها، لكن الحافظ ابن حجر قال في «الفتح» =

#### ٢٨- باب في المُخَيَّةِ تختارُ زَوْجَها

٣٤٤١ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابنُ سعيد (١١) - عن إسماعيل، عن عامر، عن مَسْرُوق

عن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله عَلَيْهُ فاخْتَرْناه، فهل (٢) كانَ طلاقاً؟ (٣).

٣٤٤٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم قال: قال (٤) الشّعبيُّ: عن مَسْرُوق

= ٨/ ٥٢٣: «لعلَّ الحديثَ كان عند الزُّهري عنهما، فحدَّثَ به تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، وإلى هذا مالَ الترمذيّ». انتهى. وروايتا الزُّهري لهذا الحديث عن أبي سَلَمة وعُروة أخرجهما مسلم في «صحيحه»، وأخرج البخاري رواية الزُّهري عن أبي سَلَمة، وعلَّق رواية الزُّهري عن عروة، وسلف ذلك في التعليق على الحديثين (٢٠١١) و(٣٤٣٩). والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠٤).

وأخرجه أحمد (٢٥٢٩٩) و(٢٥٣٠١)، ومسلم (١٤٧٥): (٣٥) بإثر (١٤٧٩): (٣٠)، والترمذي بإثر (٣٠١)، وابن ماجه (٢٠٥٣)، وابن حبان (٢٦٨٨) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد، وروايات مسلم والترمذي وابن حبان مطوَّلة بذكر حديث ابن عباس ﷺ.

- (١) قوله: هو ابن سعيد، ليس في (م).
  - (٢) في نسخة بهامش (ك): هل.
- (٣) إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفَلَّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وإسماعيل: هو ابنُ أبي خالد الأحمسي، وعامر: هو ابنُ شَرَاحيل الشعبي، ومسروق: هو ابنُ الأَجْدَع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠٥).

وأخرجه أحمد (٢٥٦٦٦)، والبخاري (٥٢٦٣) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وزاد البخاريُّ: قال مسروق: لا أُبالي أَخَيَّرتُها واحدةً أو مئةً بعد أن تختارَني.

وقد رواه عَمرو بنُ علي الفَلَّاس أيضاً عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل، به، وسلف برقم (٣٢٠٣)، وينظر ما سلف برقم (٣٢٠٢) وتنظر رواياته الأخرى ثمَّة.

(٤) لم تتكور كلمة «قال» في (م).

عن عائشةَ قالت: قد (١) خَيَّرَ رسولُ الله عَيْنَ نساءَه، فلم يكن طلاقاً (٢).

٣٤٤٣ - أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ صُدْرَان، عن خالدِ بنِ الحارثِ قال: حدَّثنا أشْعَث - وهو ابنُ عبدالملك - عن عاصم، عن الشَّعبيّ، عن مَسْرُوق

عن عائشةَ قالت: قد (٣) خَيَّرَ النبيُّ عَيَّكِ نساءَه، فلم يكن طلاقاً (٤).

٣٤٤٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضُّحى، عن مسروق

عن عائشةَ قالت: قَدْ خَيَّرَ رسولُ الله ﷺ نساءَه، أفكان طلاقاً؟ (٥٠).

٣٤٤٥ - أخبرني عبدُالله بنُ محمد الضَّعيف قال: حدَّثنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق

عن عائشةَ قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله ﷺ فاخْتَرْناه، فلم يَعُدَّها (٢) علينا شيئًا (٧).

(١) كلمة: قد، ليست في (هـ).

(٢) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وشعبة: هو ابنُ الحجَّاج، وعاصم: هو ابنُ سليمان الأحول، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠٦).

وأخرجه مسلم (١٤٧٧): (٢٦) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً (١٤٧٧): (٢٧) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وقُرن فيه عاصم بإسماعيل بن أبي خالد، وسلفت روايته برقمي (٣٢٠٣) و(٣٤٤١).

(٣) فوق كلمة «قد» في (ك) علامة نسخة.

(٤) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠٧).

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٢٠٢).

(٥) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وسليمان: هو ابنُ مِهْران الأعمش، وأبو الضُّحَى: هو مسلم بنُ صُبَيْح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠٨).

وسلف من طريق غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، به، برقم (٣٢٠٢)، وينظر ما بعده.

(٦) في هامش (ك): يعدّه. (نسخة).

(٧) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن =

#### ٢٩- باب خيار المَمْلُوكَيْنْ يَعْتِقان

٣٤٤٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا ابنُ مَوْهَب، عن القاسم بنِ محمد قال:

كان لعائشة غلامٌ (١) وجارية، قالت: فأردتُ أَنْ أُعْتِقَهُما، فذكرتُ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: «اِبْدَئي بالغلام قبلَ الجارية»(٢).

### ٣٠- باب خِيار الأَمَة

٣٤٤٧ - أخبرنا محمد بن سكمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك (٣)، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد

= مِهْران، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٠٩).

وأخرجه أحمد (٢٤١٨١) و(٢٤٢٠٨)، ومسلم (١٤٧٧): (٢٨)، وابن ماجه (٢٠٥٢) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به، برقم (٣٢٠٢)، وتنظر باقي رواياته للمَّة.

(١) في (ر) وفوقها في (م): خادم.

(٢) إسناده ضعيف؛ لضعف ابن مَوْهَب، وهو عُبيد الله بنُ عبد الرَّحمن، وباقي رجاله ثقات، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، والقاسم بن محمد: هو ابنُ أبي بكر الصّدّيق، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦١٠)، وبرقم (٤٩١٥) أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن بشار، ولفظ ابن بشار: «إن أعتقتهما، فابدئي بالرجل قبل المرأة».

وأخرجه ابن ماجه (۲۵۳۲) عن محمد بن بشار، وابن حبان (٤٣١١) من طريق محمد بن يحيى الذُّهْلي، كلاهما عن حمَّاد بن مَسْعَدَة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٢٢٣٧) بنحوه، وابن ماجه (٢٥٣٢) من طريق عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن مَوْهَب، به.

(٣) في (ر) وهامشي (ك) و(ه): عن خالد، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في الهامشين.

عن عائشة زوج النبي على قالت: كان (١) في بَرِيرة ثلاث سُنن، إحدى السُّنن أنها أُعْتِقَت، فخُيِّرَتْ في زوجِها، وقالَ رسولُ الله على: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ودَخَلَ رسولُ الله على والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْم، فقُرِّبَ إليه خُبْزُ وأُدْمٌ من أُدُمِ البيت، فقال رسولُ الله على الله الله على الله الله على اله

(٦) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبدُ الرَّحمن أبو عبد الله المصري، وربيعة: هو ابنُ أبي عبد الرَّحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦١١).

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٥٦٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٤٥٢)، والبخاري (٥٠٩٧) و (٥٠٩٧)، والبخاري (٥٠٩٧) و (٥٠٢٥)، وابن حبان و (٥٠٢٥). وابن حبان (٥١١٥).

وأخرجه مختصراً أحمد (٢٥٢٨٤) من طريق سفيان الثوري، عن ربيعة، به.

وأخرجه البخاري (٤٣٠) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ... مرسل، قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٤٠٥: ولا يضرُّ إرسالُه لأن مالكاً أحفظ من إسماعيل وأتقن، وقد وافقه أسامة بن زيد وغيرُ واحد عن القاسم ...

وأخرجه بنحوه ومختصراً أحمد (٢٥٤٦٨) و(٢٥٧٢٦) و(٢٥٧٥٥)، وابن ماجه (٢٠٧٦) من طريق أسامة بن زيد، عن القاسم بن محمد، به.

وسيأتي من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه بالأرقام: (٣٤٤٨) و(٣٤٥٣) و(٣٤٥٤) و(٢٦٤٣).

وسلف من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة برقم (٢٦١٤).

<sup>(</sup>١) في (م): كانت.

<sup>(</sup>٢) في (م): البُرْمة، وفوقها: بُرْمَة (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (ر) وفوقها في (م): قالوا.

<sup>(</sup>٤) في (م): يا رسول الله بلي ولكن ذاك ...

<sup>(</sup>٥) كلمة «هو» ليست في (م).

٣٤٤٨ - أخبرني محمدُ بنُ آدمَ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبدِالرَّحمن بن القاسم، عن أبيه

عن عائشة قالت: كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ قَضِيَّات: أَرادَ أَهلُها أَن يَبِيعُوها (١) ويَشتَرِطُوا (٢) الوَلاء، فذكَرْتُ ذلك للنَّبِيِّ عَيْلِهُ، فقال: «إِشْتَرِيها وأَعْتِقِيها، فإنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وأُعْتِقَتُ (٣) فَخَيَّرَها رسولُ الله عَيْلُه، فاختارَتْ نفسَها، وكان يُتَصَدَّقُ عليها فتُهْدِي لنا منه، فذكَرْتُ ذلك للنَّبِيِّ عَيْلِهُ، فقال: «كُلُوه (٤)، فإنَّه عليها صدقة، وهو لنا (٥) هَدِيَّةُ (٢).

= قولُه: من أُدُم البيت؛ قال السِّندي: ظاهرُهُ أنه بالضمتين جمع، نعم يجوزُ السكون في كلّ ما كان بضمتين، وعلى هذا؛ فالظاهر أن الأول بضمّ فسكون مفرد، والثاني بضمتين جمع، ومعنى أُدُم البيت: الأُدُم التي توجد في البيوت غالباً، كالخلّ والعسل والتمر.

- (١) في (ر) ونسخة بهامش (ك): يبيعونها (كذا).
- (٢) في (ر) و(ك) و(ه): ويشترطون، والمثبت من (م)، وهو الجادَّة.
  - (٣) في (م): قالت وأعتقت.
    - (٤) في (ر): كلوا.
  - (٥) في (م): ولنا، بدل: وهو لنا.
- (٦) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهشام: هو ابن عُروة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦١٢).

وأخرجه أحمد (٢٤١٨٧)، ومسلم (١٠٧٥): (١٧٢ - مختصراً) و(١٠٠٤): (١٠)، وابن حبان (٢٢٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن القاسم، به.

وسيأتي من طريق سِمَاك بن حَرْب برقم (٣٤٥٣)، ومن طريق شعبة برقمي (٣٤٥٤) و(٤٦٤٣)، كلاهما عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، به.

قوله: «فقال: كُلوه» أي: وأعطوني آكُل، وهذا هو محلّ السؤال، ففيه اختصار، وإلا فعائشة ليست هاشمية، فيحلُّ لها الصدقة، والله تعالى أعلم.

## ٣١- باب خِيار الأَمَة تَعْتِقُ وزَوْجُها حُرّ

٣٤٤٩ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة قالت: اشتريتُ بَرِيرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلاَءَها، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبِيِّ عَيَّلِيَّ، فقال: «أَعْتِقِيها، فإنَّما (١) الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى (٢) الوَرِقَ». قالَتْ "
قالَتْ (٣): فأعْتَقْتُها، فدَعَاها رسولُ الله عَيِّلِهُ فخيَّرَها من زَوْجِها، قالَتْ: لو أعظاني كذا وكذا ما أقَمْتُ عندَه، فاختارَتْ نفسَها، وكان زَوْجُها حُرّاً (٤). أعظاني كذا وكذا ما أقمْتُ عندَه، فاختارَتْ نفسَها، وكان زَوْجُها حُرّاً (٤). معبدالرَّحمنِ قال: حدَّثنا شعبة، عن الحكم، عن الأسود

وأخرجه أحمد (٢٥٣٦٦)، والبخاري (٢٥٣٦) و(٦٧٥٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد: قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، وليس عند البخاري: وكان زوجُها حُرّاً.

وأخرجه بنحوه ومختصراً أحمد (٢٥٥٣٣) و(٢٥٥٦٤)، والبخاري (٢٧٥٤) و(٢٧٦٠)، وأبو داود (٢٢٣٥) و(٢٩١٦)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٦٣٦٨)، وابن حبان (٤٢٧١) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به.

وسلف من طريق الحَكَم بن عُتَيْبَة، عن إبراهيم النَّخَعي، به، برقم (٢٦١٤).

وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٤٢)، دون قوله: قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده.

<sup>(</sup>١) في (م): فإن، وفوقها: فإنما (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (ر): يعطي.

<sup>(</sup>٣) لفظ: قالت، ليس في (ه).

<sup>(</sup>٤) صحيح دون قوله: «وكان زوجُها حُرّاً» فهو مُدْرَج من قول الأسود، وقد سلفَ الكلام عليه في الرواية (٢٦١٤)، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وجَرِير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيّ، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخعي، وهو في «السُّنن الكبرى» بالأرقام: (٥٦١٣) و(٢٦٩٩) و(٢٣٦٩) دون قوله: «فدعاها رسول الله ﷺ ... » إلى آخر الحديث.

عن عائشة، أنَّها أرادَتْ أنْ تشتري بَرِيرةَ، فاشتَرَطُوا وَلاءَها، فذكَرْتُ ذلك للنَّبِيِّ عَلَيْ فقال: «إشْتَرِيها وأَعْتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وأُتِيَ بلحم، فقيل: إنَّ (١) هذا ممَّا تُصُدِّقَ به على بَرِيرة، فقال: «هو لها صدقةٌ، ولنا هَدِيَّةٌ». وخَيَّرَها رسولُ الله عَلَيْ ، وكان زوجُها حرّاً (٢).

#### ٣٢- باب خِيار الأمة تَعْتِقُ وزوجُها مملوك

٣٤٥١- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: كاتَبَتْ بَرِيرَةُ على نفسِها بتِسْعِ أواقٍ (٣)، في كلِّ سنة بأُوقِيَّة (٤)، فأَتَتْ عائشةَ تستعينُها، فقالت (٥): لا، إلا أنْ يشاؤوا أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً، ويكونَ الوَلاءُ لي، فذهَبَتْ بَرِيرَةُ، فكلَّمَتْ في ذلك أهلَها، فأبَوْا عليها إلا أن يكونَ الوَلاءُ لهم، فجاءَتْ إلى عائشةَ وجاءَ رسولُ الله عَلَيُ عندَ ذلك، فقالَتْ لها ما قالَ أهلُها، فقالت: لا ها اللهِ إذاً إلا أنْ يكونَ الوَلاءُ لي، فقالت (سولُ الله عَلَيْ: «ما هذا؟» فقالت (٢٠): يا رسولَ الله، إنَّ بَرِيرَةَ أتَتْنِي تستعينُ بي على كِتابَتِها، فقلت: لا، إلا أنْ يشاؤوا أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً، ويكونَ الوَلاءُ لي، فذكَرَتْ ذلك

<sup>(</sup>۱) كلمة: «إن» ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) صحيح كسابقه دون قوله: «وكان زوجُها حُرّاً» رجاله ثقات، عبد الرَّحمن: هو ابن مَهدي، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخعيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦١٤).

وسلف من طريق بَهْز بن أسد، عن شعبة، به، برقم (٢٦١٤)، وينظر الكلام عليه ثمة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ك): أواقي (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في (م): بوقيَّة.

<sup>(</sup>٥) في (م) وهامش (ك): فقلت.

<sup>(</sup>٦) في (م): فقلت.

لأهلها(۱)، فأبَوْا عليها، إلا أنْ يكونَ الوَلاءُ لهم، فقال رسولُ الله على البُتّاعِيها واشْتَرِطِي لهم الوَلاءَ، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثم قامَ فخطَبَ النَّاسَ، فحمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: «ما بالُ أقوام يَشْتَرِطُونَ شروطاً ليست في كتاب الله عزَّ وجلَّ يقولون: أَعْتِقْ فلاناً والوَلاءُ لي، كتابُ الله عزَّ وجلَّ يقولون: أَعْتِقْ فلاناً والوَلاءُ لي، كتابُ الله عزَّ وجلَّ اللهِ أَوْثَقُ، وكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ عزَّ وجلَّ أحقُّ، وشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإنْ كان مئةَ شرط». فخيَّرَها (۱۲) رسولُ الله على من زَوْجِها – وكان عَبْداً – فاختارَتْ نفسَها. قال عروة: فلو كان (۱۳ حُرِّاً ما خَيَّرَها رسولُ الله، عَلَيْ (٤). فأخبرنا المغيرةُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا وهَيْبُ، عن عُبيد الله بن عُمر، عن يزيدَ بن رُومان، عن عُروة

<sup>(</sup>١) في (م): فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها.

<sup>(</sup>٢) في (م): وخيَّرها.

<sup>(</sup>٣) في (م): لو كان.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد. وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٩٩٦).

وأخرجه مسلم (١٥٠٤): (٩)، وابن حبان (٤٢٧٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولم يَسُق مسلم لفظه.

وأخرجه أحمد (٢٥٣٦٧)، ومسلم أيضاً، وأبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، به. ولم يسق أحمد ومسلم لفظه. ولفظه عند أبي داود والترمذي: عن عائشة في قصة بريرة قالت: كان زوجها عبداً، فخيَّرَها رسولُ الله ﷺ فاختارَتْ نفسها، ولو كان حُرِّاً لم يُخَيِّرها.

وأخرجه بنحوه ومختصراً أحمد (٢٥٧١٧) و(٢٥٧٨٦) و(٢٦٣١٧)، والبخاري (٢١٦٨) و(٢٥٦٦)، والبخاري (٢١٦٨) و(٢٥٦٣)، وابن و(٣٥٣٠) و(٢٥٣٦) و(٣٩٣٠)، وابن ماجه (٢٥٢١)، وابن حبان (٤٣٢٥) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقُرن هشامٌ في رواية أحمد الأخيرة بابن شهاب الزُّهري، ولفظُه عنده: كانت بريرة عند عبد، فعتقت، فجعل رسول الله ﷺ أَمْرَها بيدِها.

عن عائشةَ رَفِيُّهُا قالت: كانَ زوجُ بَرِيرَةَ عَبْداً (١).

٣٤٥٢/ م- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم (٢)، حدَّثنا المغيرةُ بنُ سَلَمة، حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عُبيد الله، عن نافع.

عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد قالت: كان زوجُ بَرِيرَةَ عبداً (٣).

٣٤٥٣ أخبرنا القاسمُ بنُ زكريًا بنِ دينار قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدة، عن سِمَاك، عن عبدِالرَّحمن بنِ القاسم، عن أبيه (٤)

وسيأتي من طريق الزُّهري، عن عُروة برقمي (٤٦٥٥) و(٤٦٥٦)، دون ذكرِ التخيير وذكْرِ أنه عبد.

قوله: «لا ها الله إذاً»؛ كذا هي الرواية الثابتة، و«ها» للتنبيه، وهي فيه بمنزلة واو القسم، أي: لا والله ... قال المازني: قولُ الرواة: لا ها الله إذاً، خطأ، والصواب: لا ها الله ذا، أي: ذا قَسَمي ويميني، وبنحوه قاله الخطابي وأبو زيد وأبو حاتم السجستاني، فيما نقله عنهم الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٣٨، ثم نقل عن الطّيبي وأبي العباس القرطبي ما يردُّ تخطئة هذه الرواية، ونقل من الأقوال والآثار ما يُثبِتُ أنها لغة فصيحة، وقد استوفى - رحمه الله - الكلام على هذا الحرف، وسببُ ذلك - كما ذكر - هو إقدامُ الخطّابيّ على تخطئة هذه الرواية الثابتة.

(۱) إسناده صحيح، وُهَيب: هو ابن خالد، وعُبيد الله بن عُمر: هو العُمري، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٥٦١٦).

وأخرجه مسلم (١٥٠٤): (١٣) عن محمد بن المثنَّى ومحمد بن بشَّار، عن المغيرة بن سَلَمة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله بأطولَ منه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.

(٢) هذا الحديث من (ر) و(م).

(٣) إسناده كسابقه إلى عُبيد الله - وهو العُمري - ونافع: هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبَيد: هي زوجة عبد الله بن عمر، قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»: قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦١٧)، وصحَّح إسنادَه البيهقيُّ في «السُّنن الكبرى» ٧/ ٢٢٢.

(٤) قوله: عن أبيه؛ سقط من (ك) و(هـ) والمطبوع.

عن عائشة، أنها اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ من أُناسٍ من الأنصار، فاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «الوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ»، وخَيَّرَها رسولُ الله عَلَيْهِ: وكان زوجُها عَبْداً، وأهْدَتْ لعائشة لحماً، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «لو وضَعْتُمْ (۱) لنا من هذا اللَّحْم»، قالت (۲) عائشة: تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: «هو عليها (۳) صَدَقَةٌ، وهو لنا هَدِيَّةٌ» (٤).

٣٤٥٤ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير الكِرْمانيُّ قال: حدَّثنا شعبة، عن عبدِالرَّحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه (٥) – قال: وكان وَصِيَّ أبيه (٢)؛ قال: وفَرِقْتُ أَنْ أقولَ: سمعتَهُ (٧) من أبيك؟ –

وأخرجه مسلم (١٠٧٥): (١٧٣) و(١٥٠٤): (١١)، وأبو داود (٢٢٣٤ - مختصراً) من طريقين عن حُسين بن علي بهذا الإسناد، ولم يسق مسلم لفظه في الرواية الأولى، وقرن أبو داود حسينَ بنَ علي الجُعفي بالوليد بن عقبة.

وأخرجه أحمد (٢٤٨٣٩) عن معاوية بن عَمرو، عن زائدة بن قُدامة، به.

وسلف من طريق هشام بن عروة، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به، برقم (٣٤٤٨).

وسيأتي بعده وبرقم (٤٦٤٣) من طريق شعبة ، عن عبد الرَّحمن بن القاسم ، به.

قال السِّندي: قوله: «لمن وَلِيَ النِّعمةَ» أي: نِعمةَ الإعتاق.

<sup>(</sup>١) في (م): صنعتم، وفوقها: وضعتم (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (م): فقالت.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): لها، وفي هامشها: عليها (نسخة).

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ سِماك - وهو ابن حَرْب - صدوق، وبقية رجاله ثقات. حُسين: هو ابن علي الجُعْفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦١٨)، ومختصر برقم (٦٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) بعده في (ر) و(م): عن عائشة.

<sup>(</sup>٦) القائل هو شعبة، وفي (م): كان وصي أبيه (دون واو) والمراد به عبد الرَّحمن.

<sup>(</sup>٧) في (م): سمعتَ، وفوقها: سمعته (نسخة).

قالت عائشة: سألتُ رسولَ الله عَلَيْ عن بَرِيرَةَ، وأردتُ أَنْ أَشْتَرِيها وأشتَرِطَ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». وأشتَرِيها، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ». قال (٢): وخُيِّرَتْ، وكان زوجُها عَبْداً، ثم قال بعد ذلك: ما أدري (٣)، وأُتِيَ رسولُ الله عَلَيْ بلَحْم، فقالوا: هذا مِمَّا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، قال (٤): «هو لها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ» (٥).

#### ٣٣- باب الإيلاء

٣٤٥٥- أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِالله بنِ الحَكَم البصريُّ قال: حدَّثنا مروانُ بنُ معاويةَ

وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٤١٧) - ومن طريقه مسلم (١٥٠٤): (١٢) (ولم يسق لفظه)، وابن حبان (٥١١٥) - عن شعبة، بهذا الإسناد. وفيه: وكان زوجُها حُرّاً، وزاد الطيالسي: قال شعبة: ثم سألتُه بعدُ فقال: ما أدري أهو حُرٌّ أم عبد، قال شعبة: فقلت لسِمَاكِ بنِ حَرْب: إني أتَّقي أن أسألَه عن الإسناد، فسَلْه أنت، قال: وكان في خُلُقه. (كذا. ولعله يعني: كان في خُلُقه شيء) فقال له سِمَاك بعدما حَدَّث: أحَدَّثكَ هذا أبوك عن عائشة؟ فقال عبد الرَّحمن: نعم، فلما خرج قال لي سِماك: يا شعبة، استَوْثَقْتُ لك منه.

وقد سلف قبله من طريق سماكِ بنِ حَرْب، عن عبد الرَّحمن بن القاسم وفيه: وكان زوجها عبداً؛ دون شكّ، وأمَّا هنا فقد شكَّ عبد الرَّحمن، قال ابن الملقِّن في «البدر المنير» ٧/ ٦٤٣: ولا يَضُرُّه نسيان عبد الرَّحمن وتوقُّفه على ما تفرَّد في محلِّه، وكيف يعارض شعبةَ سماكُ مع كونه متكلماً فيه، لكن قال البيهقي [«سننه» ٧/ ٢٢٠]: يؤكد رواية سماك حديث أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أنه ﷺ قالَ لها: «إنْ شئتِ أنْ تَقَرِّي تحت هذا العبد».

وسيأتي من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، برقم (٤٦٤٣) دون قوله: وكان زوجها عبداً.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): أردتُ (دون واو) أن أشتريَها وأشترط الوَلَاء. (دون قوله: لأهلها).

<sup>(</sup>٢) في (م): فإنما الولاء لمن أعتق. قالت.

<sup>(</sup>٣) في (ر): ما أدري ما أدري.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م): فقال.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦١٩).

قال: حدَّثنا أبو يَعْفُور، عن أبي الضُّحَى قال: تذاكَرْنا الشَّهرَ عنده، فقال بعضُنا: ثلاثين، وقال بعضُنا: تسعاً وعشرين. فقال أبو الضُّحى:

حدَّثنا ابنُ عبَّاس قال: أصبَحْنا يوماً ونساءُ النبيِّ عَلَيْ يَبكينَ؛ عند كلِّ امرأة منهنَّ أهلُها، فدخلتُ المسجدَ فإذا هو ملآنُ (١) من النَّاس، قال: فجاء عُمر ضَ هُمُهُ، فصَعِدَ إلى النبيِّ عَلَيْهُ وهو في عُلِّيَةٍ له، فسَلَّمَ عليه، فلم يُجِبْهُ أحد، ثم سَلَّمَ، فلم يُجِبْهُ أحد، فرَجَع، يُجِبْهُ أحد، ثم سَلَّمَ، فلم يُجِبْهُ أحد، فرَجَع، فنادى بلالٌ، فدخلَ على النبيِّ عَلَيْهِ (٢)، فقال: أطلَّقْتَ نساءَك؟ فقال: «لا، ولكنِّي (٣) آلَيْتُ منهنَّ شهراً». فمكَثَ تسعاً وعشرين، ثم نزلَ، فدخلَ على نسائه (٤).

<sup>(</sup>١) في هامشي (ك) و(هـ): ملأى، وضُبب عليها في (ك). وفي (م): مليء، وفوقها: ملآن، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٢) يعني: فنادى بلالٌ عُمرَ، فدخل عُمر على النبيّ ﷺ ... ووقع في (ك) و(هـ) والمطبوع: للالاً.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ك): ولكن (نسخة).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، أبو يَعْفور: هو عبد الرَّحمن بنُ عُبيدِ بنِ نِسْطاس، وأبو الضُّحى: هو مُسلم بن صُبَيْح. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٢٠).

وأخرجه البخاري (٢٠٠٣) عن علي بن عبد الله، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد، وفيه: فناداه، فدخل على النبي ﷺ ... قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٣٠٢: كذا في جميع الأصول التي وقفتُ عليها من البخاري بحذف فاعل «فناداه»، فإن الضمير لعمر، وهو الذي دخل، وقد وقع ذلك مبيَّناً في رواية أبي نعيم، ولفظه بعد قوله فسلم: فلم يجبه أحد، فانصرف، فناداه بلال فدخل، ومثلُه للنسائي، لكن قال: فنادى بلال، بحذف المفعول، وهو الضمير في رواية غيره ...

وينظر ما سلف بالأرقام (٢١٣٢) - (٢١٣٤).

قوله: «في عُلِّيَّةٍ» بضمِّ العين وكسرها وكسر اللام المشدَّدة وتشديد الياء؛ أي: غُرفة. «آلَيتُ» أي: حلفتُ من الدُّخول عليهنّ، وهذا ليس من باب الإيلاء المؤدِّي إلى الطلاق =

٣٤٥٦ أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا حُمَيْدُ

عن أنس قال: آلَى النبيُّ ﷺ من نسائِه شهراً في مَشْرُبَةٍ له، فمَكَثَ تسعاً وعشرين ليلةً، ثم نزل، فقيل: يا رسولَ الله، أليس آلَيْتَ على شهر؟ قال: «الشَّهْرُ تِسْعُ وعشرون»(١).

#### ٣٤- باب الظِّهار

٣٤٥٧ - أخبرنا الحُسينُ بنُ حُرَيْثِ قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن مَعْمَر، عن الحَكَمِ بنِ أبانَ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلاً أتَى النبيَّ ﷺ قد ظاهَرَ منِ امرأتِهِ، فوقَعَ على ابن عبَّاس، أنَّ رجلاً أتَى النبيَّ ﷺ قد ظاهَرَ منِ امرأتي، فوقعتُ (٢) قبلَ أنْ عليها، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي ظاهَرْتُ منِ امرأتي، فوقعتُ (٢) قبلَ أَنُّرَ، قال: «وما حَمَلَكَ على ذلك يرحمُك الله؟» قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضوء القمر، فقال: «لا تَقْرَبُها حتى تفعلَ ما أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ (٣).

= المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه، ولكنه إيلاءٌ لغة، والله تعالى أعلم. قاله السّندي.

(١) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وحُميد: هو ابن أبي حُمَيْد الطَّويل، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٢١).

وأخرجه أحمد (١٣٠٧١)، والبخاري (٣٧٨) و(١٩١١) و(٢٤٦٩) و(٥٢٠١) و(٥٢٠١) و(٥٢٠٥) و(٥٢٨٥) و(٥٢٨٥) و(٥٢٨٥) و(٥٢٨٥)، وابن حبان (٤٢٧٧) من طرق عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد. وعند البخاري (٣٧٨) زيادة خبر سقوطه ﷺ عن فرسه، وصلاتِه بأصحابه جالساً وهم قيام، وبنحوه رواية أحمد، وسلف هذا الحرف من رواية ابن شهاب الزُّهري، عن أنس برقم (٧٩٤).

(٢) في (م): فوقعت عليها.

(٣) رجاله ثقات، وقد اختُلف عن الحكم بن أبان في وصله وإرساله، وصوَّب المصنَّف إرساله بإثر الرواية (٣٤٥٩)، وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١٢٩٤)، ونقل الحافظ في «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٢٢ عن ابن حزم قوله: رواته ثقات ولا يضرُّه إرسال مَن أرسلَه. اهـ. مَعْمَر: هو ابن راشد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، والحديث في «السَّنن الكبرى» برقم (٥٦٢٢).

٣٤٥٨ - أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُالرَّزَّاقِ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الحَكَم بنِ أبانَ

عن عكرمةَ قال: تظاهَرَ رجلٌ منِ امرأتِهِ، فأصابَها قبلَ أَنْ يُكُفِّرَ، فذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فقال له النبيُّ عَلَيْهِ: «ما حَمَلَكَ على ذلك؟» قال: رَحِمَك ذلك للنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فقال الله يَ الله عَلَيْهِ، وقال الله عَلَيْهِ وقال الله عَلَيْهُ وقال الله عَلَيْهُ وقال الله عَلَيْهِ وقال الله عَلَيْهِ وقال الله عَلَيْهُ وقال الله عَلَيْهِ وقال الله العَلَيْهِ وقال الله عَلَيْهِ عَلَاهِ وقال الله عَلَيْهِ وقال الله عَلْهُ وقال الله عَلَيْهِ وقال اللهِ وقال الله عَلَيْهِ وقال الله عَلَيْهِ وقال اللهُ اللهِ وقال اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وقال اللهُ عَلَيْهِ وقال اللهُ اللهُ اللهِ وقا

= وأخرجه أبو داود (٢٢٢٥م) مكاتبة، والترمذي (١١٩٩) عن الحُسين بن حُرَيث، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وقد اختُلف في وصله وإرساله على معمر:

فرواه الفَضْلُ بنُ موسى كما في هذه الرواية، ومحمد بن جعفر غُنْدَر كما في «سنن» ابن ماجه (٢٠٦٥) كلاهما عن مَعْمَر، عن الحَكَم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

ورواه عبد الرزاق كما في الرواية بعده (٣٤٥٨) عن مَعْمَر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، مرسلاً.

وقد توبع معمر على وصله:

فرواه إسماعيلُ ابنُ عُليَّة كما في «سنن» أبي داود (٢٢٢٣)، وحَفْص بن عُمر العَدَني كما في «الشَّنن الكبرى» للبيهقي ٧/ ٣٨٦، كلاهما عن الحَكَم، عن عكرمة، عن ابن عباس، به، ولم يسق أبو داود متنه.

وتوبع أيضاً على إرساله:

فرواه المُعْتَمِر بن سليمان، كما في الرواية الآتية برقم (٣٤٥٩)، وسفيان بن عُيينة، كما في «سنن» أبي داود (٢٢٢١) و(٢٢٢٢)، كلاهما عن الحكم، عن عكرمة مرسلاً. قال المصنّف كما سيأتي بإثر (٣٤٥٩): المرسل أولى بالصواب من المسند.

وللحديث شاهدٌ من حديث سَلَمة بن صخر البياضي، أخرجه أحمد (١٦٤٢١)؛ وينظر «نصب الراية» ٣/ ٢٤٦، و «البدر المنير» ٨/ ١٥٧، و «فتح الباري» ٩/ ٤٣٣.

(١) في (م) وهامش (ر): ساقها.

(٢) رجاله ثقات، وهو مرسل، وقد اختُلف في وصله وإرساله كما سلف الكلام في الرواية قبله، عبد الرَّزَّاق: هو ابنُ همَّام، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٢٣).

٣٤٥٩ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعْتَمِر. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ الحَكَمَ بنَ أبانَ قال(١):

سمعتُ عكرمةَ قال: أتى رجلٌ نبيَّ الله ﷺ فقال: يا نبيَّ الله، إنَّه ظاهَرَ منِ امرأتِهِ، ثم غَشِيَها قبلَ أنْ يفعلَ ما عليه (٢)، قال: «ما حَمَلَكَ على منِ امرأتِهِ، ثم غَشِيَها قبلَ أنْ يفعلَ ما عليه (٢)، قال: يا نبيَّ الله، رأيتُ بياضَ ساقَيْها في القمر. قال نبيُّ الله ﷺ: «فاعْتَزِلْ حتى تَقْضِيَ ما عليك». وقال إسحاقُ في حديثه: «فاعْتَزِلْها حتى تَقْضِيَ ما عليك». واللفظ لمحمد.

قال أبو عبدالرَّحمن: المرسلُ أولى بالصَّواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم (٣)(٤).

•٣٤٦٠ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن تَمِيم بنِ سَلَمة، عن عروة

<sup>=</sup> وهو في «مصنَّف» عبد الرَّزَاق (١١٥٢٥)، وفيه: رأيتُ حَجْلَيْها، أو قال: ساقَيْها. والحَجْل: الخَلْخَال.

وسيأتي بعده من طريق المعتمر بن سليمان، عن الحَكَم، به، مرسلاً أيضاً.

<sup>(</sup>١) في (م): سمعت الحكم وهو ابن أبان يقول.

<sup>(</sup>٢) في (م): يقضي ما علي (كذا)، وفوقها: يفعل ما عليه. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) قوله: والله سبحانه وتعالى أعلم؛ ليس في (ر) و(م).

<sup>(</sup>٤) رجال الحديث ثقات، وهو مرسل، وقد اختُلف في وصله وإرساله كما سلف في التعليق على الرواية (٣٤٥٧)، ورجّح المصنف إرساله بإثر الحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والمُعْتَمر: هو ابن سليمان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٢٤٥).

وأخرجه أبو داود (٢٢٢٥) عن محمد بن عيسى، عن مُعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد، ولم يسق متنه.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

عن عائشة أنها قالت: الحمدُ لله الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصوات، لقد جاءت خَوْلَةُ إلى رسولِ الله ﷺ تَشْكُو زَوْجَها، فكان يَخْفَى عليَّ كلامُها، فأنزلَ الله عزَّ وجلّ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللهِ وَاللهُ عَنَّ وَجُلًا اللهُ عَنَّ وَحُلَّا اللهُ عَنَّ وَالمَجادلة: ١] الآية (٢).

## ٣٥- باب ما جاء في الخُلْع

٣٤٦١ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المخزوميُّ - وهو المغيرةُ بنُ سَلَمةَ - قال: حدَّثنا وُهَيْب، عن أيوب، عن الحَسن

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ أنَّه قال: «المُنْتَزِعات والمُخْتَلِعات هنَّ المنافقات». قال الحَسن: لم أسمعه (٣) من غير أبي هريرة. قال أبو

(١) بعدها في (م) تتمة الآية: «إنَّ الله سميع بصير».

(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وعُروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمى (٥٦٢٥) و(٥١٠٠١).

وأخرجه أحمد (٢٤١٩٥)، وابن ماجه (١٨٨) و(٢٠٦٣) من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد وابن ماجه (١٨٨): لقد جاءت المجادلة ...، ونُسبت في رواية ابن ماجه الثانية: خولة بنت ثعلبة، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١٣/٤/٣٠: وهذا أصحُ ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها.

وعلَّقه البخاري قبل (٧٣٨٦) بصيغة الجزم عن الأعمش، به، دون ذكر مجيء خولة إلى رسول الله ﷺ.

وأخرج أبو داود (٢٢١٤)، وابن حبان (٢٢٧٩) عن خُويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهَرَ مني زوجي أوسُ بنُ الصامت ... الحديث، بنحوه أطول منه، قال ابن حجر ٢٧٤/١٣: هذا يُحمل على أنَّ اسمها كان ربّما صُغِّر، وإن كان محفوظاً فتكون نُسبت في الرواية الأخرى لجدِّها.

(٣) في (ر) و(م): نسمعه.

عبدالرَّحمن: الحَسن لم يسمع من أبي هريرةَ شيئاً (١).

٣٤٦٢ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِالرَّحمن، أنَّها أخبَرَتْه

عن حَبِيبةَ بنتِ سَهْل، أَنَّها كانت تحت ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاس، وأنَّ رسولَ الله ﷺ خرجَ إلى الصُّبح، فوجَدَ حَبِيبةَ بنتَ سَهْلٍ عند بابِه في الغَلَس،

(۱) رجاله ثقات غير أن إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو ابن أبي الحسن البَصْري - لم يسمع من أبي هريرة كما نبَّه عليه المصنّف بإثر الحديث، وذكر الحافظ ابن حجر في «تهذيبه» (في ترجمة الحسن) مثله عن أبي زُرعة وأبي حاتم وغيرهما، لكن الحافظ رحمه الله أورد قولَ الحسن المذكور بإثر الحديث بلفظ: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، ثم قال: وهو يؤيِّد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة. انتهى كلامه، وأورده كذلك في «الفتح» لا ٢٠٠٨، والظاهر أن الحافظ وهم فيه، فإنَّ لفظ قول الحسن بإثر الحديث هو: لم أسمعه من غير أبي هريرة، وفي النسختين (ر) و(م): لم نسمعه، بدل: لم أسمعه، وهو مغايرٌ لما نقله الحافظ عنه، ولعل مراد الحسن بقوله هذا أن هذا الحديث لم يُسمع ولم يُرو - حسب علمه من غير أبي هريرة، والله أعلم. وُهَيْب: هو ابنُ خالد، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني، والحديث في «السَّن الكبرى» برقم (٢٦٦٥).

وأخرجه أحمد (٩٣٥٨) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، عن وُهَيْب بن خالد، بهذا الإسناد.

وقال الدارقطني في «العلل» ٥/ ١٨٦: ورواه حمَّادُ بن سلمة، عن قتادة وحُميد ويونس، عن الحسن مرسلاً، وكذلك رواه سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مرسلاً، انتهى.

ورُوي الحديث عن ثوبان عند الترمذي (١١٨٦)، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني في «المعجم الكبير» ١٧/ (٩٣٥)، وعن عبد الله بن مسعود عند أبي نُعيم في «حلية الأولياء» ٨ -٣٧٥ - ٣٧٦، وأسانيدُها ضعيفة.

وروى أحمد (٢٢٤٤٠) بإسناد صحيح عن ثوبان في قال: قال رسول الله عليها الله عليها الله عليها الطّلاق في غير ما بأسٍ فحَرَامٌ عليها رائحة الجنّة»، وصحّحه ابن حبان المرأة سألَتْ زَوْجَها الطّلاق في غير ما بأسٍ فحَرَامٌ عليها رائحة الجنّة»، وصحّحه ابن حبان (٤١٨٤).

قال السِّندي: قوله: «المُنْتَزِعات والمُحْتَلِعات» في «النهاية» يعني اللاتي يَطلبْنَ الخُلْعَ والطَّلاقَ من أزواجهنَّ بغير عُذْر.

فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ هذه؟» قالت (١): أنا حَبِيبةُ بنتُ سَهْلٍ يا رسولَ الله، قال: «ما شأنُكِ؟» قالت: لا أنا ولا ثابتُ بنُ قيس؛ لزوجها. فلمَّا جاء ثابتُ ابنُ قيس، قال له رسولُ الله ﷺ: «هذه حَبِيبةُ بنتُ سَهْل قد ذكرَتْ ما شاء اللهُ أن تذكر» فقال له رسولُ الله عَلَيْهِ: الله عام أعطاني عندي، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ لثابت: «خُذْ منها»، فأخَذَ منها، وجلسَتْ في أهلِها (٢).

٣٤٦٣ أخبرنا أَزْهَرُ بنُ جَميلٍ قال: حدَّثنا عبدُالوهَّابِ قال: حدَّثنا خالد، عن عِكرمة

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قَيْس أتَتِ النبيَّ عَيَّا فِقالت: يا رسولَ الله، ثابتُ بنُ قيس، أمَا إنِّي ما (٣) أعْتُبُ (٤) عليه في خُلُقٍ ولا دِين،

(١) في هامش (ك): قلت نسخة.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، والحديثُ في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٢٧).

وهو في «موطّاً» مالك ٢/ ٥٦٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٧٤٤٤)، وأبو داود (٢٢٢٧)، وأبو داود (٢٢٢٧)، وابن حبان (٢٢٨٠). قال ابن عبد البَرّ في «التَّمهيد» ٣٦/ ٣٦٧: هو حديث صحيح ثابت مُتَّصل، وهو الأصل في الخُلْع.

وأخرجه أبو داود (٢٢٢٨) من طريق سعيد بن سَلَمة السَّدُوسي أبي عَمرو، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم، عن عَمْرة، عن عائشة أن حَبِيبةَ بنتَ سهل كانت عند ثابت ابن قيس بن شمَّاس ... فذكره بنحوه.

وسيأتي في تخريج حديث ابن عباس بعده، وحديث الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ (٣٤٩٧) أنَّ اسمَ امرأة ثابت جميلة (وعلى اختلاف في نسبتها) فالظاهر أنهما قصَّتان كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٤٠٠.

(٣) في (م): لا.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م) و(هـ): أَعِيبُ، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٣٩٩: وهي أليقُ بالمراد. اهـ. والمثبت من (ك) وهامش (هـ)، وهي كذلك في «السُّنن الكبري» (٦٦٨).

ولكنِّي (١) أكرهُ الكُفْر في الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: «أتَرُدِّينَ عليه حديقتَه (٢)؟» قالت: نعم، قال رسولُ الله ﷺ: «إقْبَلِ الحديقةَ وطَلِّقُها تطليقةً» (٣).

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أَزْهَر بن جَميل، فهو صدوق يُغْرِب كما في «التَّقريب»، وقد اختُلف في وصله وإرساله كما سيأتي. عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثَّقَفي، وخالد: هو ابن مِهْران الحَذَّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٢٨).

وأخرجه البخاري (٥٢٧٣) عن أزهر بن جَميل، بهذا الإسناد، وقال بإثره: لا يُتابَع فيه عن ابن عبّاس. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٠١: أي: لا يُتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث، بل أرسلَه غيرُه، ومرادُه بذلك خصوص طريق خالد الحذّاء عن عكرمة.

فأخرجه البخاري (٥٢٧٤) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، وعلَّقه عن إبراهيم بن طَهْمان (٥٢٧٥)، كلاهما عن خالد الحذَّاء، عن عكرمة، مرسلاً، وجاء في الرواية الأولى أن المرأة أختُ عبد الله بن أُبيّ.

ورواه أيُّوب بن أبي تَميمة السَّخْتِياني، عن عكرمة، واختُلف عنه:

فأخرجه البخاري من طريق جرير بن حازم (٥٢٧٦)، وعلَّقه عن إبراهيم بن طهمان أيضاً (٥٢٧٥)، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس ... الحديث، فذكراه موصولاً.

وخالفَهما حمَّاد بنُ زيد - كما في «صحيح» البخاري (٥٢٧٧) - فرواه عن أيوب، عن عكرمة، أن جَميلة ... فذكره مرسلاً.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة - كما في «سنن» ابن ماجه (٢٠٥٦) - عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن جَميلة بنت سَلول أتت النبئ عَلَيْكُ ...، بنحوه.

وسلف في الحديث قبله أن اسم امرأة ثابت حبيبة بنتُ سَهْل، فالظاهر أنهما قصتان كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٣٩٩، وينظر تفصيل الكلام فيه.

<sup>(</sup>١) في (م) وهامش (ه): ولكن.

<sup>(</sup>٢) في (م): أتَرُدِّين حديقته.

٣٤٦٤ - أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى قال: حدَّثنا الحُسينُ بنُ واقد، عن عُمارةَ بنِ أبي حَفْصة، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَيَّةٍ فقال: إنَّ امرأتي لا تَمْنَعُ يَكُ فقال: إنَّ امرأتي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِس، فقال (١): «غَرِّبُها إنْ شِئْتَ»، قال: إنِّي أخافُ أن تَتْبَعَها نفسي، قال: «إسْتَمْتِعْ بها»(٢).

٣٤٦٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْل قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا هارونُ بنُ رِئاب، عن عَبْدِالله بنِ عُبيد بنِ عُمير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، إنَّ تحتي امرأةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِس، قال: «فَأَمْسِكُها»(٣). قال لامِس، قال: «فَأَمْسِكُها»(٣). قال أَصْبِرُ عنها، قال: «فَأَمْسِكُها»(٣). قال أبو عبدالرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب مرسل(٤).

<sup>=</sup> قال السِّندي: قوله: ﴿أَكرهُ الكُفْرَ في الإسلام》 أي: أخلاقَ الكفر في حال الإسلام، أو: أكرهُ الرُّجُوعَ إلى الكفر بعد الدُّخول في الإسلام، وعدمُ المُوافَقة مع الزَّوج وشدَّةُ العداوة في البَيْن قد يُفضى إلى ذلك؛ فلذلك أُريدُ الخُلْع.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): قال.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات غير الحسين بن واقد فهو ثقة له أوهام، عكرمة: هو أبو عبد الله مولى ابن عباس، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٢٩) دون قوله فيه: «إن شئتَ».

وأخرجه أبو داود (٢٠٤٩) مكاتبةً عن حُسين بن حُرَيْث، بهذا الإسناد دون قوله: «إن شئتَ»، وجوَّدَ ابنُ كثير إسناده في تفسير الآية (٣) من سورة النور.

وسلف من طريق يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رِئاب وعبد الكريم المعلّم، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير برقم (٣٢٢٩)، أرسله هارون، ووصله عبد الكريم، فزاد فيه: عن ابن عباس، والصواب مرسل، كما سيأتي من كلام المصنّف في الحديث بعده.

<sup>(</sup>٣) في (م): أمْسِكُها.

<sup>(</sup>٤) رجال الحديث ثقات، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وهو في «السُّنن الكبرى» =

#### ٣٦- باب بدء اللِّعان

٣٤٦٦ أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا عبدُالعزيز بنُ أبي سَلَمَةَ وإبراهيمُ بنُ سَعْد، عن الزُّهريّ، عن سَهْلِ بنِ سَعْد

عن عاصم بنِ عَدِيً قال: جاءني عُويْمِرٌ - رجلٌ من بني العَجْلان - فقال: أيْ عاصم، أرأيتُم رجلاً رأى مع امرأتِه رجلاً؛ أيقتُلُهُ(١)؟ فتقتُلُونَهُ(٢)، أم كيف يفعل؟ يا(٣) عاصمُ سَلْ لي رسولَ الله ﷺ المسائلَ وكَرِهَها، عاصمٌ عن ذلك النبي ﷺ، فعابَ رسولُ الله ﷺ المسائلَ وكَرِهَها، فجاءه (٥) عُويْمِر، فقال: ما صنعتَ يا عاصم؟ فقال: صنعتُ أنَّكَ لم تأتِني بخيْر، كَرِهَ رسولُ الله ﷺ المسائلَ وعابَها، قال عُويْمِرٌ: واللهِ لأَسْأَلَنَ عن ذلك رسولَ الله ﷺ فسألَه، فقال له رسولُ الله في «قد أنزلَ الله عَنَّ وجلَّ فيك وفي صاحِبَتِكَ، فأتِ بها». قال سَهْل: وأنا مع النَّاسِ عندَ رسولِ الله ﷺ، فجاءَ بها فتَلَاعَنَا، فقال: يا

<sup>=</sup> برقمي (٥٣٢٠) و(٥٦٣٠)، وقال بإثر الحديث الثاني: قد خولف النَّضْرُ بنُ شُمَيْل فيه، رواه غيره عن حمَّاد بن سلمة، عن هارون بن رِئاب وعبدِ الكريم المعلِّم، عن عَبْدِ الله بن عُبيد الله (كذا) بن عُمير. قال عبد الكريم: عن ابن عباس، وعبد الكريم ليس بذاك القوي، وهارون ابن رئاب ثقة، وحديث هارون أولى بالصواب، وهارون أرسلَه.

وسلفت رواية حمَّاد بن سلمة عن هارون بن رِئاب وعبد الكريم المعلِّم برقم (٣٢٢٩)، وينظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) في (م): فيقتله، وفوقها: أيقتله (نسخة).

<sup>(</sup>۲) في (ر): فيقتلونه.

<sup>(</sup>٣) في (م): أي، وفوقها: يا (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م): سَلْ لي عن هذا رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) في (م) وهامش (ك): فجاء.

رسولَ الله، واللهِ لئن أمْسَكْتُها لقد كذَبْتُ عليها، ففارَقَها قبلَ أن يأمُرَهُ رسولُ الله ﷺ بفِرَاقِها، فصارَتْ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْن (١).

#### ٣٧- باب اللِّعان بالحَبَل<sup>(٢)</sup>

٣٤٦٧ أخبرنا أحمدُ بنُ عليِّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ المقدَّميّ<sup>(٣)</sup> قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عُقبة، عن أبي الزِّناد، عن القاسمِ بنِ محمد

(۱) حديث صحيح، رجاله ثقات، محمد بن معمر: هو البَحْراني، وأبو داود: هو سليمان ابن داود الطَّيالسي، وعبد العزيز بن أبي سلمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون، وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عَوْف، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٣٢).

وأخرجه أحمد (٢٢٨٥٦) عن هاشم بن القاسم، عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة وحدَه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٢٨٣٠)، وأبو داود (٢٢٤٨)، وابن ماجه (٢٠٦٦) من طرق عن إبراهيم ابن سَعْد، عن الزُّهري، عن سَهْل بن سَعْد قال: جاء عُويْمر إلى عاصم بن عَدِيّ ... الحديث، جعله من حديث سَهْل بن سَعْد، وهو المحفوظ كما ذكر المِزِّي في «تحفة الأشراف» (٣٠١٠)، وابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٤٧، قال ابن حجر: اتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل إلا ما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزُّهري، فقال فيه: عن سهل، عن عاصم بن عدي. انتهى كلام ابن حجر، يعني هذا الحديث، وكذلك أخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، كما سلف ذكره.

وسلف من طريق مالك، عن ابن شهاب الزّهري، عن سهل بن سعد، برقم (٣٤٠٢). وسيأتي بعده مختصراً من حديث ابن عباس عليها.

وقوله: «فصارت سُنَّةَ المُتلاعِنَيْن» جاء من قول ابن شهاب الزُّهري عند مالك ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧ وغيره، وسلف ذكره في التعليق على الحديث (٣٤٠٢)، وأشار الشافعي - كما نقل عنه الحافظ في «الفتح» ٩/ ٤٥٢ - إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سَهْل.

- (٢) في (م): بالحمل، وفوقها: بالحَبَل (نسخة).
  - (٣) قوله: المقدَّمي، من (ر) و(م).

عن ابنِ عبَّاس قال: لاعَنَ رسولُ الله ﷺ بينَ العَجْلانيِّ وامراًتِه، وكانت حُبْلَى (١).

# ٣٨- باب اللِّعان في قَذْفِ الرَّجلِ زوجتَه برجِلٍ (٢) بعينِهِ

٣٤٦٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُالأعلى قال: سُئلَ هشامٌ عن الرَّجلِ يَقْذِفُ امرأتَه، فحدَّثنا هشام، عن محمد قال:

سألتُ أنسَ بنَ مالك عن ذلك وأنا أرى (٣) أنَّ عندَه من ذلك علماً (٤)، فقال: إنَّ هلالَ بنَ أميَّةَ قَذَفَ امرأتَه بشَرِيكِ بنِ السَّحْمَاء - وكان أخا (٥) البَرَاءِ بنِ مالكٍ لأمِّه - وكان أوَّلَ مَنْ لاعَنَ، فلاعَنَ رسولُ الله ﷺ بينَهما،

(١) إسناده صحيح، أحمد بن علي: هو ابنُ سعيد المَرْوَزي، ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي: هو ابن عطاء المقدَّمي، وقد صَرَّح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذَكُوان.

وأخرجه بأتم منه أحمد (٣١٠٦) و(٣١٠٧) من طريقين، عن أبي الزِّناد، بهذا الإسناد. وسيأتي بأطول منه من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، به، برقمي (٣٤٧٠) و(٣٤٧١).

والعَجْلاني: هو عُوَيْمِر، وسلفت قصتُه في الحديث قبله، وفي الحديث رقم (٣٤٠٢)، وينظر «فتح الباري» ٩/ ٤٤٧، وينظر حديث أنس بن مالك رهي الآتي بعده.

- (٢) في (م): في رجل، وفوقها: برجل (نسخة).
  - (٣) في (ر): وأنا رجل أرى.
- (٤) في (ر) و(م) و(هـ): علم، وكذا رُسمت في (ك) لكن جاء فوق الميم تنوين نصب وعلامة الصحة، قال السِّندي: هو بالنَّصب اسم «أنّ» وإنْ كُتب بصورة المرفوع، ويحتمل أن يكون مرفوعاً بتقدير ضمير الشأن، أي: أن الشأن عنده من ذلك [علم].
- (٥) في (ك) و(ه) والمطبوع: أخو. قال السِّندي: هكذا في النسخة التي عندي وغيرها، والصواب: وكان أخا البراء بن مالك، فليتأمَّل. انتهى كلامه، وهي في (ر) و(م) على الصواب.

ثم قال: «أَبْصِرُوهُ، فإنْ جَاءَتْ به أبيضَ سَبِطاً قَضِيءَ العَيْنَيْنِ فهو لهلالِ بنِ أُميَّة، وإنْ جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْداً (١) حَمْشَ (٢) السَّاقَيْنِ فهو لشَرِيكِ بنِ السَّعْمَاء». قال: فأُنْبِئْتُ أَنَّها جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْداً حَمْشَ السَّاقَيْن (٣).

(١) فوقها في (م): أجعد (نسخة).

(٢) في (ر) و(هـ) وفوقها في (م): أحمش (في الموضعين).

(٣) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وهشام: هو ابن حسَّان، ومحمد: هو ابنُ سِيرِين، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٣٣).

وأخرجه مسلم (١٤٩٦) عن محمد بن المثنَّى، عن عبد الأعلى؛ بهذا الإسناد.

وتابع عبدَ الأعلى بنَ عبد الأعلى في روايته عن هشام بن حسان بهذا الإسناد كلٌّ من وَهْب ابن جرير كما في «مسند» أحمد (١٢٤٥٠)، ومخلد بن حسين كما سيأتي في الرواية بعده، وأبو حاتم محمد بن إدريس كما في «السُّنن الكبرى» للبيهقي ٧/ ٤٠٥ - ٤٠٦، رَوَوْه كلُّهم عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وخالفهم محمد بن إبراهيم بن أبي عدي - كما في صحيح البخاري (٤٧٤٧) - فرواه عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته ... قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٤٤٩: منهم من أعلَّ حديث ابن عباس بهذا، ومنهم من حملَه على أنَّ لهشام فيه شيخين، وهذا هو المعتمد، فإن البخاري أخرج طريق عكرمة، ومسلماً أخرج طريق ابن سيرين.

قوله: «وكان أخا البراء بن مالك لأمّه» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٤٦: وهو مُشكلٌ؛ فإن أمَّ البراء هي أمُّ أنس بن مالك، وهي أمُّ سُلَيم، ولم تكن سَحْماء ولا تُسمَّى سحماء، فلعلَّ شَريكاً كان أخاه من الرَّضاعة. اهـ.

قال السِّندي: قوله: «سَبِطاً» بفتح فكسر أو سكون، أي: مُسْتَرْسِلَ الشَّعر، «قَضيءَ العَيْنَين» بالهمز والمدِّ على وزن فَعِيل؛ أي: فاسِدَ العينين بكثرة دمع أو حُمْرَةٍ أو غير ذلك. «أكْحَلّ» ذا سَواد في أَجْفان العين خِلْقَةً. «جَعْداً» بفتح الجيم وسكون العين: الذي شَعرُه غير سَبِط. «حَمْشَ السَّاقين» يُقال: رجلٌ حَمْشُ السَّاقيْن وأَحْمَش السَّاقين؛ أي: دَقيقُهما.

#### ٣٩- باب كيف اللِّعان

٣٤٦٩ أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا مَخْلَدُ بنُ حُسَيْنِ الأزديُّ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ حسَّان، عن محمدِ بنِ سِيرِين

عن أنسِ بنِ مالك قال: إنَّ أوَّلَ لِعانٍ كان في الإسلامِ أنَّ هلالَ بنَ أميَّةَ قَذَفَ شَريكَ بنَ السَّحْماءِ بامرأتِهِ، فأتَى النبيَّ عَيْكَةٍ، فأخبرَه بذلك، فقال له(١) النبيُّ عَيْقِيدُ: «أربعةَ شهداءَ، وإلا فحَدُّ في ظَهْرِك» يُرَدِّدُ ذلك عليه مِرَاراً (٢)، فقال له هلال: واللهِ يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لَيَعْلَمُ أنِّي صادقٌ، ولَيُنْزِلَنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ عليك ما يُبَرِّئُ ظهري (٣) من الجَلْد (٤)، فبينما هم كذلك إذْ نَزَلَتْ عليه آيةُ اللِّعان: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ [النور: ٦] إلى آخر الآية، فدَعَا هِلالاً (٥)، فشَهِدَ أَرْبَعَ شهاداتٍ باللهِ: إنَّه لَمِنَ الصَّادقين، والخامسة أنَّ لعنة اللهِ عليه إنْ كان من الكاذبين، ثم دُعِيَتِ المرأةُ فشَهِدَتْ أَرْبَعَ شهاداتٍ بالله: إنَّه لَمِن الكاذبين، فلمَّا أنْ كان (٦) في الرَّابعة أو الخامسةِ قال رسولُ الله عَيادُ: «وَقِفُوها فإنها مُوجِبةٌ»، فتَلَكَّأَتْ حتى ما شَكَكْنا أنَّها ستعترف، ثم قالت: لا أَفْضَحُ قومي سائرَ اليوم، فمَضَتْ على اليمين، فقال رسولُ الله عَيْكَةِ: «ٱنْظُرُوها، فإنْ جاءَتْ به أبيضَ سَبِطاً قَضِيءَ العَيْنَيْن؛ فهو لهلالِ بنِ أُميَّة، وإنْ جاءَتْ به آدَمَ جَعْداً رَبْعاً حَمْشَ السَّاقَيْن؛

<sup>(</sup>١) لفظ: له؛ ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ثم ردَّد ذلك عليه مراراً ، وفوقها: يردّد عليه مراراً (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (م): ولينزلن الله عزّ وجلّ ما يبرِّئ به ظهري.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ك): الحدّ. (نسخة).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ك): فدُعِيَ هلال.

<sup>(</sup>٦) في (م): فلما كان (دون «أن»).

فهو لشَرِيكِ بنِ السَّحْماء». فجاءَتْ به آدَمَ جَعْداً رَبْعاً حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فقال رسولُ الله يَكِيدٍ: «لولا ما سَبَقَ فيها (١) من كتاب الله لكان لى ولها شأنٌ».

قال الشيخ: والقَضِئُ (٢) طويلُ شَعْرِ (٣) العَيْنَيْنِ، ليس بمفتوح العين (٤) ولا جاحِظَها (٥)، والله سبحانه وتعالى أعلم (٦).

(١) قوله: فيها، ليس في (م).

- (٢) بعدها في (هـ) وهامش (ك): العين، وفي (م): وقضيء العينين.
  - (٣) في (م) وهامش (ك): شُفْر.
  - (٤) في هامش (ه): العينين (نسخة).
- (٥) المثبت من (م) و(هـ)، وهو مناسب للسياق، ووقع في (ر) و(ك) وهامش (هـ): جاحظهما.
- (٦) إسناد الحديث صحيح، عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد القُرشي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٣٤).

وأخرجه ابن حبَّان (٤٤٥١) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجَرْميّ، عن مَخْلَد بن الحُسَين، بهذا الإسناد.

وجاء في هذا الحديث أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية، وجاء في الحديثين (٣٤٠٢) و(٣٤٦٦) أنها نزلت في عُويمر العجلاني، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٥٠: منهم من رجَّح أنها نزلت في شأن عُويمر، ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أوَّل من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عُويمر أيضاً، فنزلت في شأنهما معاً في وقت واحد ... وينظر تتمة كلامه.

وسلف قبله من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، به، وهو في «صحيح» مسلم (١٤٩٦).

قال السِّندي: قوله: «أربعة شهداء وإلا فَحَدُّ» المشهور نصب الأوّل بتقدير: أَقِمْ، ورفع الثاني بتقدير: يثبتُ أو يجبُ حَدُّ. «فإنها مُوجِبة» أي: للعذاب في حقِّ الكاذب. «فتَلكَّأت» أي: توَقَّفتْ أن تقول. «سائر اليوم» قيل: أريد باليوم الجنس، أي: جميع الأيام أو بقيتها، والمراد مدة عمرهم. «رَبْعاً» بفتح فسكون، أي: متوسطاً غير طويل ولا قصير. «من كتاب الله» أي: من حكمه بدَرْء الحدِّ عمَّن لاعَنَ ... «لكان لي ولها شأن» في إقامة الحدِّ عليها، كذا قالوا، ويلزم أن يُقام الحدُّ بالأمارات على مَن لم يُلاعن، فالأقرب أن يقال: لولا حُكمُه تعالى بدَرْء الحدِّ =

# ٤٠- باب قول الإمام: اللَّهُمَّ بَيِّنَ

•٣٤٧- أخبرنا عيسى بنُ حَمَّادٍ قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بنِ سعيد، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم، عن القاسم بنِ محمد

عن ابن عبّاس، أنّه قال: ذُكِرَ التّلاعُنُ عندَ رسولِ الله عَيْلَةِ، فقال عاصمُ ابنُ عَدِيٍّ في ذلك قولاً ثم انصرف، فأتاه رجلٌ من قومه يَشْكُو إليه أنّه وَجَدَ مع امرأتِه رجلاً، قال عاصم: ما ابْتُلِيتُ بهذا إلا بقولي، فذَهَبَ به إلى رسولِ الله عَيْلَة، فأخبرَه بالذي وَجَدَ عليه امرأتَه، وكان ذلك الرّجلُ مُصْفرّاً قليلَ اللّه عَيْلَة، فأخبرَه بالذي وَجَدَ عليه امرأتَه، وكان ذلك الرّجلُ مُصْفرّاً قليلَ اللّه عَيْم سَبِطَ الشّعْر، وكان الذي ادَّعَى عليه أنَّه وَجَدَه عندَ أهْلِهِ آدَم خَدْلاً كثيرَ اللّهُم بَيِّن ، فوضَعَتْ شبيها خَدْلاً كثيرَ اللّهُم بَيِّن ، فوضَعَتْ شبيها بالرّجل الذي ذكر (١) زوجُها أنَّه وجدَه عندَها، فلاعَن رسولُ الله عَيْق بينهما، فقال رجلٌ لابن عبّاس في المَجْلس: أهِيَ التي قال رسولُ الله بينهما، فقال رجلٌ لابن عبّاس في المَجْلس: أهِيَ التي قال رسولُ الله المرأةُ كانت تُظْهِرُ في الإسلام الشَّرَ (١٥/٣).

<sup>=</sup> بلا تحقيق لكان لي ولها شأن، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): ذكره.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): السوء، وهي رواية الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمى (٥٦٣٥) و(٧٢٩٥).

وأخرجه مسلم (١٤٩٧): (١٢) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، وقَرَنَ به محمدَ بنَ رُمْح بنِ المُهاجر.

وأخرجه البخاري (٥٣١٠) عن سعيد بن عُفَيْر، و(٦٨٥٦) عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه البخاري (٥٣١٦)، ومسلم (١٤٩٧) بإثر (١٢) من طريق سليمان بن بلال، عن =

٣٤٧١ أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بنِ السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم، عن (١)

إسماعيلَ بنِ جعفر، عن يحيى قال: سمعتُ عبدَالرَّحمنِ بنَ القاسم يُحَدِّثُ عن أبيه

= يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (٣٣٦٠) و(٣٤٤٩) من طريق ابن جُريج، أخبرني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، به، دون ذكر عبد الرَّحمن بن القاسم في إسناده، وذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٤٦١ بأن هذه الرواية وقعت فيها تسوية، قال: ويحيى وإن كان سمع من القاسم لكنه ما سمع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرَّحمن عنه.

وأُخرج القطعة الأخيرة منه البخاري (٦٨٥٥) و(٧٢٣٨)، ومسلم (١٤٩٧): (١٣)، وأخرج القطعة الأخيرة منه البخاري (٦٨٥٥) وابن ماجه (٢٥٦٠) من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، عن القاسم بن محمد قال: ذَكَرَ ابنُ عباس المتلاعنيْنِ، فقال عبد الله بن شدَّاد: هي التي قال رسول الله ﷺ: «لو كنت راجماً ...» بنحوه.

وأخرج ابن ماجه (٢٥٥٩) من طريق عروة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كنت راجماً أحداً بغير بَيِّنة لرجمتُ فلانة، فقد ظهر منها الرِّيبةُ في مَنْطِقها وهَيْئتها ومَن يدخلُ عليها»، وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٨١/١٨١.

قوله: فقال عاصم بن عديّ في ذلك قولاً ثم انصرف، المراد بقول عاصم (كما في «الفتح» الم ٤٥٤) هو ما سلف في حديث سهل بن سعد (٣٤٠٦) و(٣٤٦٦) أنَّ عُويمراً العجلاني أمرَ عاصماً أن يسأل رسول الله على عن الرجل يجدُ مع امرأته رجلاً ... قال الحافظ ابن حجر: وإنما جزمت بذلك لأنه تبين لي أن حديثي سهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصة واحدة، بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس، فإنها في قصة أخرى ... وينظر تتمة كلامه، ورواية عكرمة عن ابن عباس عند البخاري (٤٧٤٧).

وقال السِّندي: قوله: «آدم» كأفْعَل، أي: أسْمَر اللَّون، قيل: هو من أُدْمَةِ الأرض، وهو لَونُها، وبه سُمِّي آدم. «خَدْلاً» بفتح خاء معجمة وسكون دال مهملة ولام: هو الغَليظ المُمْتَلئ السَّاق. «بَيِّن» بالشَّبَه «فلاعَن» أي: أمر باللِّعان، وظاهرُه أن اللِّعان وقع بعد وَضْع الحَمْل، وأنهم توقَّفوا فيه إلى الوَضْع. «تُظْهِر في الإسلام الشَّرَّ» قال النَّووي: معناه أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لم يَثْبت ببَيِّنةٍ ولا اعتراف. انتهى. وينظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر الفاحشة، ولكن لم يَثْبت ببَيِّنةٍ ولا اعتراف. انتهى. وينظر «فتح الباري» للحافظ ابن حجر الم ٤٥٤ الم

(١) في (ر) و(م): حدثنا.

عن عبدِاللهِ بنِ عبّاس، أنّه قال: ذُكِرَ التّلاعُنُ عندَ رسولِ الله على فقال عاصمُ بنُ عَدِيٍّ في ذلك قولاً ثم انصرف، فلَقِيَهُ رجلٌ من قومِهِ، فذكرَ أنّه وَجَدَ مع امرأتِه رجلاً، فذَهَبَ به إلى رسولِ الله على فأخبرَهُ بالذي وَجَدَ عليه امرأته، وكان ذلك الرَّجُلُ مُصْفَرًا قليلَ اللَّحْم سَبِطَ الشَّعْر، وكان الذي ادَّعَى عليه أنّه وَجَدَ (١) عندَ أهلِه آدَمَ خَدْلاً كثيرَ اللَّحْم جَعْداً قَطَطاً، فقال رسولُ الله على: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ»، فوضَعَتْ شبيهاً بالذي ذكرَ زوجُها أنّه وَجَدَه (٢) عندَها، فلاعَنَ رسولُ الله على الله الله على ا

### المُتَلَاعِنَيْن عند الخامسة في (٦) المُتَلَاعِنَيْن عند الخامسة

٣٤٧٢ أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا (٧) سفيان، عن عاصمِ بنِ كُلَيْب، عن أبيه عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَمَرَ رجلاً حين أَمَرَ المُتلاعِنَيْنِ أَن يَتَلَاعنا،

<sup>(</sup>١) في (ر) وهامش (ك): وجده.

<sup>(</sup>۲) فی(م): وجد.

<sup>(</sup>٣) في (م): قال رجل لابن عباس في المجلس ... فقال ابنُ عباس ...

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م): السُّوء.

<sup>- (</sup>٥) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، والقاسم والد عبد الرَّحمن: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وسلف قبله من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، به.

قوله: «قَطَطاً» بفتحتين أو كسر الأولى: شديد الجُعودَة والتَّقَبُّض؛ كشعر السُّودان. قاله السِّندي.

<sup>(</sup>٦) في (م): فم، وفوقها: في (نسخة).

<sup>(</sup>٧) في (م): عن، بدل: قال حدَّثنا، وفوقها: حدَّثنا.

أَنْ يَضِعَ يَدَه عند الخامسة على فِيْهِ، وقال: «إنَّها مُوجِبة»(١).

# ٤٢- باب عِظَة الإمامِ الرَّجلَ والمرأةَ عند اللِّعان

٣٤٧٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا عبدُالملكِ بنُ أبي سليمان قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبَيْرٍ يقول: سُئِلْتُ عن المُتلاعِنَيْنِ في إمارَة ابنِ الزُّبير: أَيُفَرَّقُ بينهما؟ فما دَرَيْتُ ما أقول

فقمتُ من (٢) مقامي إلى منزلِ ابنِ عمر، فقلت: يا أبا عبدالرَّحمن، المُتلاعِنَيْنِ (٣)؛ أَيُفَرَّقُ بينَهما؟ قال: نعم، سبحان الله! إنَّ أوَّلَ مَنْ سألَ عن ذلك فلانُ بنُ فلان، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ - ولم يَقُلْ عَمْرُو: أرأيتَ - الرَّجلَ منَّا (٤) يَرَى على امرأتِهِ فاحشةً؛ إنْ تَكلَّمَ فأمرٌ عظيم (٥) -

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، كُلَيْب والد عاصم - وهو ابنُ شهاب - صدوق، وبقيَّة رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عُييْنة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٣٦).

وأخرجه أبو داود (٢٢٥٥) عن مَخْلَد بن خالد الشَّعِيري، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرج البخاري (٤٧٤٧) خبر الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفي آخره: فلما كانت عند الخامسة وقَّفوها وقالوا: إنها موجبة.

قال السِّندي: قوله: على فيه، أي: فم الرجل المُلاعِن، ولا يتصوَّرُ في المرأة إلا أن يكون مَحْرَماً منها.

(٢) في (م): في، وفوقها: من (نسخة).

(٣) كذا في النسخ الخطية و «السُّنن الكبرى» وبعض روايات الحديث، وفي «مسند» أحمد (٣) و «صحيح» مسلم (١٤٩٣) وغيرهما: المتلاعنان، وهو الجادَّة.

(٤) فوق لفظ «منّا» علامة نسخة في (ك).

(٥) في (ر) و(م): إن تكلُّم تكلُّم بأمر عظيم.

وقال عَمْرُو: أتى أمراً عظيماً - وإنْ سَكَتَ سَكَتَ على مثلِ ذلك، فلم يُجِبْه، فلمَّا كان بعدَ ذلك أتاه فقال: إنَّ الأمرَ الذي سألتُكَ ابتُلِيتُ به، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ هؤلاء (١) الآياتِ في سورة النُّور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمُ ﴾ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ هؤلاء (١) الآياتِ في سورة النُّور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمُ ﴾ حتى بلغ: ﴿وَالْخَيْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴾ [النور: ٦ - عالمَّ بالرَّجل، فوعَظَهُ وذكَّرَهُ، وأخْبَرَهُ أَنَّ عذابَ الدُّنيا أَهْوَنُ من عذابِ الآخرة، فقال: والذي بَعَثَكَ بالحقِّ، ما كَذَبْتُ، ثم ثَنَى بالمرأة، فوعَظَها وذكَّرَها، فقالت: والذي بَعَثَكَ بالحقِّ إنَّه لكاذب، فبدأَ بالرَّجلِ فشَهِدَ أربعَ شهاداتٍ بالله إنَّه لَمِنَ الصَّادِقين، والخامسة أَنَّ لعنةَ اللهِ عليه إنْ كانَ من الكاذِبين، ثم ثَنَّى بالمرأة، فشَهِدَتْ أَرْبَعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِنَ الكَاذِبين، والخامسة أَنَّ لعنةَ اللهِ عليه إنْ كانَ من والخامسة أَنَّ نَصَ باللهِ إنَّه لَمِنَ الكَاذِبين، والخامسة أَنَّ عَضَبَ اللهِ عليها إنْ كانَ من الصَّادِقين، ففرَّقَ بينهما (٢).

### ٤٣- باب الِتَّفْرِيق بين المُتلاعِنَيْن

٣٤٧٤ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ ومحمدُ بنُ المثنَّى - واللَّفظ له - قالا: حدَّثنا معاذُ ابنُ هشام، حدَّثني أبي، عن قتادة، عن عَزْرَة، عن سعيدِ بنِ جُبير قال: لم يُفَرِّقُ

<sup>(</sup>١) في (ر): هذه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطّان. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٧).

وأخرجه أحمد (٤٦٩٣) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٣١٧٣) - مختصراً) و(٥٠٠٩)، ومسلم (١٤٩٣): (٤)، والترمذي (١٢٠٢) و(٣١٧٨)، وابن حبَّان (٢٢٠٢) من طرق عن عبد الملك بن أبي سُليمان، به.

وسيأتي في الأحاديث الثلاثة بعده مختصراً من طرق عن سعيد بن جُبَيْر ، به.

قوله: في إمارة ابن الزُّبير، هو مصعب، كما جاء مصرحاً به في روايات مسلم والترمذي وابن حبَّان، والحديث بعده.

المُصْعَبُ بين المُتلاعِنَيْن. قال سعيد:

فذكرتُ ذلك لابنِ عمر، فقال: فَرَّقَ رسولُ الله ﷺ بين أَخَوَيْ بني العَجْلَان (١).

#### ٤٤- باب استتابة المُتَلاعِنَيْن بعد اللِّعان

٣٤٧٥ - أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة، عن أيوب<sup>(٢)</sup>، عن سعيدِ بنِ جُبيرِ قال:

قلتُ لابنِ عُمر: رجلٌ قَذَفَ امرأتَه، قال: فَرَقَ رسولُ الله ﷺ بين أخَوَيْ بني العَجْلانِ (٣) وقال: «اللهُ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذب، فهل منكما تائب؟» قال لهما ثلاثاً، فأبياً، ففرَّقَ بينَهما. قال أيوب: وقال عَمْرُو (٤) بنُ دينار: إنَّ في هذا الحديث شيئاً لا أَرَاكَ تُحَدِّثُ به، قال: قال الرَّجل: مالي، قال: «لا مالَ لك، إن كنتَ صادقاً فقد دَخَلْتَ بها، وإن كنتَ كاذباً فهي أَبْعَدُ منك» (٥).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رجاله ثقات غير مُعاذ بن هشام فهو صدوق حسن الحديث، هشام والله معاذ: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، وعَزْرَة: هو ابن عبد الرَّحمن الخُزَاعي، والمُصْعَب: هو ابن الزُّبَيْر. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (۵٦٣٨).

وأخرجه مسلم (١٤٩٣): (٧) عن محمد بن المُثَنَّى، بهذا الإسناد، وقرن به محمد بنَ بشَّار وأبا غسَّان المِسْمَعيّ.

وسلف قبله من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جُبَيْر، به، وينظر الحديثان عده.

<sup>(</sup>٢) في (م): حدثنا أيوب.

<sup>(</sup>٣) في (م): عجلان.

<sup>(</sup>٤) في (م): وقال لي عَمرو. وهي رواية البخاري (٥٣١١).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بنُ إبراهيم، وأيُّوب: هو ابنُ أبي تَميمة =

#### ٤٥- باب اجتماع المُتَلَاعِنَين

٣٤٧٦ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرٍو قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير يقول:

سألتُ ابنَ عُمر عن المُتَلَاعِنَيْنِ، فقال: قال رسولُ الله عَلَيْها للمُتلاعِنَيْن: «حسابُكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيلَ (١) لك عليها». قال: يا رسول الله، مالي، قال: «لا مالَ لك، إن كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استَحْلَلْتَ من فَرْجِها، وإن كنتَ كَذَبْتَ عليها فذاك (٢) أبعدُ لك» (٣).

= السَّخْتِياني. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٣٩).

وأخرجه أحمد (٤٤٧٧) - وعنه أبو داود (٢٢٥٨) - والبخاري (٥٣١١) و(٥٣٤٩) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، دون قوله عند أحمد وأبي داود: قال أيوب: قال عَمرو بن دينار ...

قال الحافظ في «فتح الباري» ٩/ ٤٥٧: حاصلُه أنَّ عَمرو بنَ دينار وأيُّوب سمعا الحديث جميعاً من سعيد بن جُبَيْر، فحفظ فيه عَمرو ما لم يحفظه أيوب.

وأخرجه أحمد (٣٩٨) و(٤٩٤٥)، والبخاري (٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣): (٦) من طريقين عن أيوب، به.

وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن سعيد بن جُبَير، به، وينظر ما قبله.

قال السِّندي: قوله: «مالي» أي: المال الذي صُرِف عليها في المَهْر وغيره، والتقدير: ما شأنُ مالي، أو: أيَذْهبُ مالي. «فهي» الظَّاهر أن الضمير للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير، والله تعالى أعلم.

- (١) في المطبوع: ولا سبيل.
- (٢) في (ر) وهامش (ك): فذلك.
- (٣) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيَيْنَة، وعَمرو: هو ابن دينار. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٠).

وأخرجه أحمد (٤٥٨٧) - وعنه أبو داود (٢٢٥٧) - والبخاري (٣١٢) و (٥٣٥٠)، =

#### ٤٦- باب نَفْي الوَلَد باللِّعان وإلحاقِه بأمِّه

٣٤٧٧ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ (١) قال: حدَّثنا مالك، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: لاعَنَ رسولُ الله ﷺ بين رجلٍ وامرأته (٢)، وفَرَّقَ بينَ ابن عُمَرَ قال: لاعَنَ رسولُ الله ﷺ بينَهما، وأَلْحَقَ الولدَ بالأمِّ (٣)(٤).

= ومسلم (١٤٩٣): (٥)، وابن حبَّان (٤٢٨٧) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وسلف قبله من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جُبيَر، به.

(١) قوله: بن سعيد، من (ر) و(م).

(۲) في (ر): وامرأة.

(٣) في هامشي (ك) و(هـ): بأمه.

(٤) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤١).

وأخرجه مسلم (١٤٩٤): (٨)، والترمذي (١٢٠٣) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن به مسلم سعيدَ بنَ منصور ويحيى بن يحيى التميمي.

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٥٦٧، وأخرجه من طريقه أحمد (٤٥٢٧) و(٤٩٥٣ مختصراً) و(٥٣١٧)، وابن ماجه (٢٠٦٩)، وابن ماجه (٢٠٦٩)، وابن حبان (٤٢٨٨)، وعندهم زيادة: وانتفى من ولدها، إلا مالك فعنده: «وانتفل» بالفاء واللام، بدل: «وانتفى»، وهما بمعنى.

قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» ١٥/ ١٣: وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها، والمعنى واحد، وربما لم يذكر بعضهم فيه «انتفى» ولا «انتفل»، واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمّه، فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا.

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ٢/ ٢١ (نفل): وانتفل من ولدها؛ أي: نفاه وجَحَده.

وقال أبو داود بإثر الحديث: الذي تفرَّد به مالك قولُه: «وألحق الولد بالمرأة». اهـ. قال ابن عبد البر في «التمهيد» ١٥/ ٢٠: وحَسْبُك بمالك حفظاً وإتقاناً، وقد قال جماعةٌ من أئمَّة أهل الحديث إن مالكاً أثبت في نافع وابن شهاب من غيره ...

# ٤٧- باب إذا عَرَّضَ بامرأتِه وشَكَّ (١) في ولدِه وأرادَ الانتفاءَ منه

٣٤٧٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ ابنِ المُسَيِّب

عن أبي هريرة، أنَّ رجلاً من بني فَزَارةَ أتَى رسولَ الله عَلَيْهِ، فقال: إنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلاماً أَسْوَدَ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «هَلْ لكَ من إِبل؟» قال: نعم، قال: «فها من أوْرَقَ؟» قال: نعم، قال: «فها من أوْرَقَ؟» قال: إنَّ فيها لوُرْقاً، قال: «فأنَّى تُرَى أتَى ذلك؟» قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ: «وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ،

= وأخرجه أحمد (٤٦٠٤) و(٥٢٠٢) و(٦٠٩٨)، والبخاري (٤٧٤٨) و(٥٣٠٦) و(٥٣١٣) و(٥٣١٣) و(٥٣١٣) و(٥٣١٣) و(٥٣١٤): أن رواية أحمد (٦٠٩٨): أن رجلاً لاعَنَ امرأته في زمن النبي على وانتفى من ولدها، ففرَّق النبيُّ على بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وبنحوه لفظ رواية البخارى (٤٧٤٨).

وسلف نحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عُمر، في الأحاديث الأربعة قبله.

(١) المثبت من (ر) و(م)، ووقع في (ك) و(هـ): وسكتَ، وفي المطبوع: وشكَّت؛ قال السِّندي: «وسكتَ»: يحتمل أن يكون من السُّكوت، أي: لم يُصَرِّح بما يُوجب القذف.

(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم ابن شهاب، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٢). وأخرجه ابن حبَّان (٤١٠٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٧٢٦٤)، ومسلم (١٥٠٠): (١٨)، وأبو داود (٢٢٦٠)، والترمذي

(۲۱۲۸)، وابن ماجه (۲۰۰۲)، وابن حبَّان (۲۱۰۸) من طریق سفیان بن عُیینة، به.

وقد توبع سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد:

فرواه مالك، كما في «مسند» أحمد (٩٢٩٨)، و«صحيح» البخاري (٥٣٠٥) و(٦٨٤٧)، وابنُ أبي ذئب، كما في «مسند» أحمد (٧١٩٠)، و«صحيح» مسلم (١٥٠٠): (١٩)، ومَعْمَر ابن راشد كما سيأتي في الرواية بعدها، وشُعيب بن أبي حمزة، كما سيأتي في الرواية = ٣٤٧٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب

عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ من بني فَزَارَةَ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلاماً أَسْوَدَ، وهو يريدُ الانتفاءَ منه، فقال: «هَلْ لكَ من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما<sup>(١)</sup> ألوانُها؟» قال: حُمْرٌ، قال: «هَلْ (٢) فيها مِنْ أَوْرَقَ؟» قال: فيها ذَوْدٌ وُرْقٌ (٣)، قال: «فما ذاك تُرَى؟» قال: لعلَّه أن يكونَ

= (٣٤٨٠)، ويحيى بن سعيد الأنصاري وسُليمان بن كثير والنَّعمان بن راشد، كما في «العلل» للدارقطني ٤/ ٣٦٠، كلهم رَوَوْهُ عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.

وخالفهم يونس بن يزيد الأيْلي، فرواه عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كما في «صحيح» البخاري (٧٣١٤)، و«صحيح» مسلم (١٥٠٠): (٢٠)، و«سنن» أبي داود (٢٢٦٢).

قال الحافظ في «فتح الباري» ٩/ ٤٤٣: وهذا مَصيرٌ من البخاري إلى أنه عند الزُّهري عن سعيد وأبي سَلَمة معاً، وقد وافقه مسلم على ذلك، ويؤيِّده رواية يحيى بن الضحَّاك عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عنهما جميعاً، وقد أطلق الدارقطني أن المحفوظ روايةُ مالك ومَن تابعه، وهو محمولٌ على العَمل بالتَّرجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صَنَعه البخاري، ويتأيَّد أيضاً بأن عُقيلاً رواه عن الزُّهري قال: بلَغنا عن أبي هريرة، فإن ذلك يُشعر بأنه عنده عن غير واحد، وإلا لو كان عن واحدٍ فقط كسعيد مثلاً لاقتصرَ عليه. انتهى كلامه. ورواية عُقيل عن ابن شهاب أخرجها مسلم (١٥٠٠) بإثر (٢٠)، وينظر «العلل» للدارقطني ٤/ ٣٦١.

قال السِّندي: قوله: «غلاماً أسود» أي: على خلاف لوني. «من أَوْرَق» أي: أسود، والوَرَق: سَواد في غُبْرة، وجمعُه وُرْق بضمِّ واو فسكون. «نَزَعَهُ عِرْق» يقال: نَزَعَ إليه في الشَّبَه: إذا أشْبَهَهُ، قال النووي: المراد بالعِرْق ههنا الأصل من النَّسَب تشبيها بعِرْق الثَّمَر، ومعنى نَزَعَهُ: أشبَهه واجتَذَبَه إليه، وأظهرَ لونَه عليه.

- (١) في (م): فما.
- (٢) في (م): فهل.

<sup>(</sup>٣) في (م): إن فيها ذَوْداً أورق، وفي هامشها ما ذُكر أعلاه، وفي (هـ): هل فيها ذَوْدٌ وُرْقٌ؟ قال: فيها ذَوْدٌ وُرْقٌ ...

نَزَعَهَا عِرْقٌ، قال: «فلَعَلَّ هذا أن يكونَ (١) نَزَعَهُ عِرْقٌ». قال: فلم يُرَخِّصْ له في الانتفاءِ منه (٢).

٣٤٨٠ أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ المُغيرةِ قال: حدَّثنا أبو حَيْوَةَ - حمصيّ - قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ أبي حمزة، عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب

عن أبي هريرة قال: بينما (٣) نحن عند رسولِ الله عَلَيْ ؛ قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله عَلَيْ : «فأنّى كان ذلك؟» قال: ما أدري، قال: «فهل لك مِنْ إِبلٍ؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانُها؟» قال: ما أدري، قال: «فهل لك مِنْ إِبلٍ؟» قال: فيها إبل ألوانُها؟» قال: «فأنّى كان ذلك؟» قال: «فهل فيها جملٌ أوْرَقُ؟» قال: فيها إبل وُرقٌ، قال: «فأنّى كان ذلك؟» قال: ما أدري يا رسولَ الله، إلا أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ». فمن أجلِه قَضَى رسولُ الله عَلَيْ نَزَعَهُ عِرْقٌ». فمن أجلِه قَضَى رسولُ الله عَلَيْ هذا: لا يجوزُ لرجلٍ أن يَنْتَفِي من ولدٍ وُلِدَ على فراشِه إلا أن يَزْعُمَ أنّه رأى فاحشةً (٥).

<sup>(</sup>١) في (ه): فلعل هذا يكون.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٣).

وأخرجه أحمد (٧١٨٩) و(٧٧٦٠)، ومسلم (١٥٠٠): (١٩)، وأبو داود (٢٢٦١) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود متنه، وليس في رواية أحمد الأولى قوله: فلم يرخِّصْ له في الانتفاء منه.

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به.

<sup>(</sup>٣) في (م): بينا.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م): حُمْرٌ غُرّ.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، أبو حَيْوَة الحمصي: هو شُرَيْح بن يزيد الحَضْرَميّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٤).

وسلف في الحديثين قبله من طريقي سفيان بن عُيينة ومَعْمَر، عن الزُّهري، به.

#### ٤٨- باب التَّغليظ في الانتفاء من الولد

٣٤٨١ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ عبدِالحَكَمِ، عن شعيبٍ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن ابنِ الهاد، عن عبدِالله بنِ يونُس، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد المَقْبُريّ

عن أبي هريرة، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ (١) حين نزلَتْ آيةُ المُلاعَنة: «أيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قوم رجلاً ليس منهم؛ فليسَتْ من الله في شيء، ولا يُدْخِلُها اللهُ جَنَّته، وأيُّما رجلٍ جَحَدَ ولدَه وهو ينظرُ إليه؛ احْتَجَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ منه (٢)، وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأوَّلِينَ والآخِرينَ يومَ القيامة» (٣).

(٣) إسناده ضعيف، عبد الله بن يونس ما حدَّث عنه سوى يزيد بن الهاد كما في «الميزان» (٤٤٧١)، وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٤/ ٤٧٢: لا تُعرف حاله ... ولا يُعرف له غيرِ هذا الحديث. انتهى كلامه. وقد صحّح حديثه الدارقطني في «العلل» ٥/ ٢٤٩، وبقيَّة رجاله ثقات، شُعيب: هو ابن اللَّيث بن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٥).

وأخرجه أبو داود (٢٢٦٣)، وابن حبَّان (٤١٠٨) من طريق عَمرو بن الحارث، عن ابن الهاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٣) من طريق يحيى بن حرب، عن سعيد المَقْبُري، به. ويحيى بن حرب مجهول. وينظر «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٢٦.

وقوله: «وأيُّما رجلٍ جَحَد ولده ...» له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «مَن انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قِصَاصٌ بقِصَاص» أخرجه أحمد (٤٧٩٥) وإسناده حسن.

قال السِّندي: قوله: «فليست من الله» أي: من دينهِ أو رحمتهِ، وهذا تغليظٌ لفعلها، ومعنى «ولا يُدخلُها الله جنَّته» أي: لا تستحقُّ أنْ يُدخلَها الله جنَّته مع الأوَّلين. «وهو يَنْظُر إليه» أي: الرجل ينظر إلى ولده، وهو كناية عن العلم بأنه ولده، أو الولد ينظر إلى الرجل، فهو تقبيحٌ لفعله، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): وهو يقول.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): عنه، وفوقها في (م): منه. (نسخة).

#### ٤٩- باب إلحاق الولدِ بالفِرَاشِ إذا لم يَنْفِهِ صاحبُ الفِرَاش

٣٤٨٢ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد (١) قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمَة

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الوَلَدُ للفِراش، وللعاهِرِ الحَجَر» (٢). ٣٤٨٣ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن عبدِالرَّزَّاقِ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة

(١) قوله: بن سعيد؛ من (ر) و(م).

(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم ابن شِهاب، وسعيد: هو ابنُ المُسيِّب، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٦).

وأخرجه أحمد (٧٢٦٢)، ومسلم (١٤٥٨) من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أو عن أبي سَلَمة، عن أحدهما أو كليهما (لفظ أحمد)، قال الدارقطني في «العلل» ٤/ ٥٤٢: وهو محفوظٌ عن الزُّهري عنهما. اهـ. وقال ابن حجر في «فتح الباري» ٨ ٢٤: فلعلَّ هذا الاختلاف هو السَّبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب.

وأخرجه الترمذي (١١٥٧)، وابن ماجه (٢٠٠٦) من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب وحدَه، به، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وقد رواه الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد (٩٠٠٣) و(٩٣٠٢) و(١٠٠٢١) و(١٠٠٣)، والبخاري (٦٧٥٠) و(٦٨١٨) من طريق محمد بن زياد، وأحمد (١٠٣٨٧) بنحوه من طريق أبي رافع نُفيع الصَّائغ، كلاهما عن أبي هريرة، به.

وسيأتي بعده من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به.

قال السِّندي: قوله: «الولد للفِراش» أي: لصاحب الفراش، أي: لمن كانت المرأة فراشاً له. «وللعاهر»: الزَّاني. «الحَجَر» أي: الحِرْمان، وقيل: كَنَى به عن الرَّجْم، وفيه أنه ليس كل زانٍ يُرْجَم، وقد يُقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرَّجْم له أحياناً، والله تعالى أعلم.

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال (١): «الوَلَدُ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر» (٢).

٣٤٨٤ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُروة

عن عائشة قالت: إخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وقَّاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غلام، فقال سَعْدٌ: هذا - يا رسولَ الله (٣) - ابنُ أخي عُتبةَ بنِ أبي وقَّاص، عَهِدَ إليَّ أنَّه ابنُه، ٱنْظُرْ إلى شَبَهِهِ، وقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي، وُلِدَ على فِراش أبي من وَلِيدَتِه، فنظرَ رسولُ الله ﷺ إلى شَبَهِهِ (٤)، فرأى شَبَها بيِّناً بعُتْبَةَ، فقال: «هو لك يا عَبْدُ، الولدُ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ بنتَ زَمْعَة». فلم يَرَ سَوْدَةَ قطُّ (٥).

<sup>(</sup>١) في (م) و(هـ) وهامش (ك): عن رسول الله ﷺ. (يعني بدل قوله: أن النبي ﷺ قال).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزَّاق: هو ابن همَّام، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٧).

وهو في «مصنَّف» عبد الرزَّاق (١٣٨٢١)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٧٧٦٣)، ومسلم (١٤٥٨).

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به.

<sup>(</sup>٣) في (م): يا رسول الله هذا.

<sup>(</sup>٤) من قوله: وقال عبد بن زمعة: أخى ... إلى هذا الموضع، سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللّيث: هو ابن سَعْد، وابن شهاب: هو محمد ابنُ مسلم الزُّهري، وعُروة: هو ابنُ الزُّبير، وسَوْدَة بنت زَمْعَة: هي أمُّ المؤمنين رَفِّهَا، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٨).

وأخرجه البخاري (٢٢١٨) و(٦٧٦٥)، ومسلم (١٤٥٧): (٣٦) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى للبخاري: فلم تَرَهُ سودَةُ قطّ.

وأخرجه البخاري (٦٨١٧)، ومسلم أيضاً من طريقين عن الليث بن سَعْد، به.

وأخرجه أحمد (٢٦٠٩٣ مختصراً بذكر المرفوع منه)، والبخاري (٢٠٥٣) و(٢٧٤٥) و(٤٣٠٣) و(٦٧٤٩) و(٧١٨٢)، وابن حبان (٤١٠٥) من طريق مالك، وأحمد (٢٥٨٩٤)، =

٣٤٨٥ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسفَ بنِ الزُّبير، مولَّى لهم

عن عبدِالله بنِ الزُّبيرِ قال: كانَتْ لزَمْعَةَ جاريةٌ يَتَّطِئُها (١)، وكان يُظَنُّ (٢) بَا يَظُنُّ (٢) بَا يَظَنُّ (٣) بَا يَقَعُ عليها، فجاءت بولدٍ شَبَهِ الذي كانت تُظَنُّ (٤) به، فماتَ زَمْعَةُ وهي حُبْلَي، فذَكَرَتْ ذلك سَوْدَةُ لرسولِ الله عَيْلَةٍ، فقال رسولُ الله عَيْلَةِ:

= ومسلم (١٤٥٧): (٣٦) من طريق معمر، وأحمد (٢٤٩٧٥) و(٢٥٦٤٤) من طريق ابن جُريج، و(٢٠٠١) من طريق محمد بن إسحاق، والبخاري (٢٥٣٣) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، خمستُهم عن الزُّهري، به. وفي آخره عند البخاري (٤٣٠٣): وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يَصيح بذلك. اهـ. يعني بقوله ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحَجَر»، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٢٤: أي: يُعلنُ بهذا الحُكم، وهذا موصولٌ إلى ابن شهاب، ومُنقطعٌ بين ابن شهاب وأبي هريرة، وهو حديث مُستقلّ.

وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم (٤٣٠٣) عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، به، زاد في الإسناد يونس بن يزيد الأيْلي بين الليث وابن شهاب الزُّهري، وجمعه مع رواية مالك عن الزُّهري، به، المذكورة آنفاً، قال الحافظ في «فتح الباري» ٨/ ٢٤: وأورده مقروناً بطريق مالك، وفيه مخالفةٌ شديدةٌ له ... وقد عابه الإسماعيلي وقال: قَرَن بين روايتي مالك ويونس مع شدَّة اختلافهما، ولم يُبيِّن ذلك.

وسيأتي من طريق سفيان بن عُيينة ، عن الزُّهري ، به ، برقم (٣٤٨٧).

وسلف في الحديثين قبله من طريق ابن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

قال السِّندي: قوله: «شَبَهاً» بفتحتين. «واحْتَجبي منه» مُراعاة للشَّبَه، فكأنه ﷺ أرشدَ إلى أنّه مع إلحاق الولد بالفراش يؤخذُ في الأحكام بالأَحْوَط.

- (١) في (هـ) والمطبوع: يطؤها، وبعدها في (ك) والمطبوع: هو.
  - (٢) في (ر): وكان تظنّ، وفي (م): وكانت تظنّ.
    - (٣) بعدها في (ر) و(م): أنه.
      - (٤) في (هـ): كان يظنُّ.

«الوَلَدُ للفِراش، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ، فليس لكِ بأخ»(١).

٣٤٨٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، عن أبي وائل

عن عبدالله، عن رسولِ الله ﷺ قال: «الوَلَدُ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر». قال أبو عبدِالرَّحمن: ولا أحْسَبُ هذا عبدَاللهِ بنَ مسعود (٢)، والله تعالى أعلم (٣)(٤).

(۱) صحيح لغيره دون قوله: «فليس لكِ بأخ»، حيث تفرَّد به يوسف بن الزُّبير، وهو مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وجرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابنُ جَبْر، وسَوْدة المذكورة في الحديث هي بنتُ زَمْعَة، أمُّ المؤمنين ﴿ الصَّديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٤٩).

وأخرجه أحمد (١٦١٢٧) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الزّبير، أنَّ زمعة كانت له جارية ... ليس في إسناده يوسف بن الزّبير.

وأخرجه بنحوه أحمد (٢٧٤١٩) من طريق إسرائيل بن يونس، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لآل الزّبير، عن سودة، به.

قال السِّندي: يَتَّطِئُها: هو افتعال من الوَطْء، وأصلُه: يَوْتَطِئُها، أُبدلت الواو تاءً، وأُدغمت في التاء، كما في يتَّعد ويتَّقي، من الوعد والوقاية. «فليس لكِ بأخ» أي: في استحسان الدخول، وإلا فهو أخٌ في ظاهر الشرع للإلحاق، وقيل: هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث، بل هي زيادةٌ باطلةٌ مردودة. ومنهم من تمسّك بها فقال بعدم الإلحاق، بل أعطى عبد ابن زمعة الولد على أنه عبدُه، وهذا تأويل بعيد. وينظر «فتح الباري» ١٤/ ٣٧ - ٣٨.

- (٢) في (هـ) والمطبوع: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، وفوق «عن» علامة نسخة في (هـ).
  - (٣) قوله: والله تعالى أعلم، ليس في (ر) و(م).
- (٤) صحيح لغيره، رجاله ثقات، مغيرة: هو ابنُ مِقْسَم الضَّبِّي، وأبو وائل: هو شقيقُ بن سَلَمة، وعبدُ الله (صحابيّ الحديث): هو ابنُ حُذَافة، كما قال إمام المحدِّثين البخاري، وأشار المصنِّف بإثر الحديث إلى أنه ليس بابن مسعود، غير أن بعض المحدِّثين أخرجوه من =

#### ٥٠- باب فِرَاش الأَمَة

٣٤٨٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة عن عائشةَ قالت: اِخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وَقَاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في ابنِ

= حديث عبد الله بن مسعود وأوردوه في مسنده كما سيأتي، وقد رُوي مرسلاً، والحديث في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف برقم (٥٦٥٠).

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (٢٩٤)، وأبو يعلى (٥١٤٨)، والبزار في «البحر الزَّخَّار» (١٧١٢) (كلاهما في مسند ابن مسعود)، وابن حبان (٤١٠٤) من طرق، عن جَرِير، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: سألتُ محمداً (يعني البخاريّ) عن هذا الحديث فقال: إنَّما هو: مغيرة، عن أبي وائل، مُرسلاً، أنَّ النبي عَلَيْهِ، قال محمد: وإنما هو: قال عبدُ الله بنُ حُذَافة للنبي عَلَيْهِ.

وقال البزَّار: هكذا رواه جَرِير، عن المغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، ورواه غيره عن المغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله بن حُذَافة.

وأخرج ابنُ سعد في «الطبقات الكبرى» ٤/ ١٧٧ من طريق أبي عَوَانة الوَضَّاح بن عبد الله، عن مغيرة، عن أبي وائل قال: قام عبدُ الله بنُ حُذَافَةَ فقال: يا رسول الله، مَنْ أبي؟ قال: «أبوك حُذَافة، أنجبت أمُّ حُذَافة، الولدُ للفراش». فقالت أمَّه: أيْ بُنيّ، لقد قُمتَ اليومَ بأمِّك مقاماً عظيماً، فكيف لو قال الأخرى؟! قال: أردتُ أن أُبْدِيَ ما في نفسي.

وأورده الدارقطنيُّ في «العلل» ٢/ ٣٣٥ في حديث عبد الله بن مسعود، وذكر رواية جَرِير هذه، ثم قال: ورواه عليُّ بنُ المُثَنَّى الطُّهَوِيِّ، عن زيدِ بنِ الحُبَاب، عن شعبة، عن المغيرة، عن أبي واثل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ، وانفردَ بذلك، وأرسلَه غيرُه عن شعبة، عن مغيرة، عن أبي واثل مرسلاً، ولم يذكر عبدَ الله، ورفعُه صحيح.

وأورده المِزِّي في «تحفة الأشراف» ٧/ ٥٣ في مسند عبد الله بن مسعود، ونقل كلام النسائي المذكور بإثر الحديث: ولا أحسب هذا عبدَ الله بنَ مسعود، ونقله أيضاً الحافظ ابن حجر في «النُّكت الظِّراف» (بهامش التحفة)، ثم قال: وأمَّا شيخُه فيه إسحاقُ بنُ إبراهيم فإنه أخرجه في مسند ابن مسعود من مسنده، ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل، به، مرسلاً.

وسلف من أحاديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن الزُّبير ر بالأرقام: (٣٤٨٢) - (٣٤٨٥).

زَمْعَة؛ قال سَعْد: أوصاني أخي عُتْبَةُ: إذا قَدِمْتَ مكَّة فانْظُر ابنَ وَليدةِ (۱) وَمْعَة، فهو ابْنِي، فُلِدَ على فِرَاشِ زَمْعَة: هو ابنُ أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِ أبي، فرأى رسولُ الله ﷺ: «الوَلَدُ اللهِ اللهِ عَلَيْةِ شَبَها بَيِّناً بعُتْبَة، فقال رسولُ الله ﷺ: «الوَلَدُ للفِراش، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَة» (۱).

#### ٥١- باب القُرْعَة في الوَلَد إذا تَنازَعُوا فيه،

# وذكر الاختلاف على الشَّعبيِّ فيه في حديث زيدِ بنِ أرقم

٣٤٨٨- أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: أخبرنا عبدُالرَّزَّاقِ قال: أخبرنا الثَّوريُّ، عن صالح الهَمْدَانيِّ، عن الشَّعبيِّ، عن عَبْدِ خَيْر

عن زيدِ بنِ أَرْقَمَ قال: أُتِيَ عليٌّ وَلَيْهُ بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحد، فسألَ اثنينِ: أَتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، ثم سألَ اثنينِ: أَتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، ثم سألَ اثنينِ: أَتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد بالذي صارَتْ عليه القُرْعَةُ، وجعلَ عليه ثُلُثي الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ عَلَيْهُ، فضحكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ (٤).

<sup>(</sup>١) في (م) وهامش (ه): أمة، وفوقها في (م): وليدة (نسخة).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُينْنة. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٥١). وأخرجه أحمد (٢٤٠٨٦) و(٢٤٠٩٤ مختصراً بلفظ: «الولد للفراش»)، والبخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧): (٣٦)، وأبو داود (٢٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٠٤) من طريق

سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق اللَّيث بن سعد، عن ابن شهاب الزُّهري، به، برقم (٣٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): وألحق، وفي هامشها: فألحقَ (نسخة).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف لاضطرابه، وصوَّب المصنِّف وقفه على عليِّ رَهُ ودون ذكر زيد بن أرقم فيه، كما سيأتي، ورجال هذا الحديث ثقات؛ عبد الرزَّاق: هو ابن هَمَّام الصَّنْعاني، وصالح الهَمْدَاني: هو ابنُ صالح بن حَيِّ، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وعَبْدُ خَيْر: هو =

= ابنُ يزيد الهَمْدَانيّ الحَضْرميّ. وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٦٥٢) و(٩٩٩٥).

وأخرجه أبو داود (٢٢٧٠) عن خُشَيْش بن أَصْرَمَ، بهذا الإسناد.

وهو في «مصنَّف» عبد الرزَّاق (١٣٤٧٢)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٨)، قال البيهقي في «السُّنن الكبرى» ١٠/ ٢٦٧: هذا الحديث ممَّا يُعَدُّ في أفراد عبد الرزَّاق عن سفيان الثوري.

وقد اختلف فيه على الثوري، فرواه عبد الرزَّاق، عنه، عن صالح الهمداني، بإسناد هذه الرِّواية ...

ورواه عبد الرزَّاق أيضاً - كما في «مسند» أحمد (١٩٣٢٩) - عن سفيان الثوري، عن أجْلَح ابن عبد الله، عن الشعبي، عن عَبْد خَيْر، عن زيد بن أرقم، به، بذكر أجلح بن عبد الله، بدل: صالح الهَمْدَاني، وهذه الرواية من طريق أجْلَح عن الشعبي ليست في «مصنَّف» عبد الرزَّاق.

واختُلف فيه أيضاً على الشَّعبي:

فرواه صالح الهَمْدَاني، عنه، عن عَبْد خَيْر الحضرمي، عن زيد بن أرقم، به، كما في هذه لرواية.

ورواه أَجْلَحُ بنُ عبد الله، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بنِ أَرْقَم، به، كما سيأتي في الروايتين بعده.

ورواه أبو إسحاق الشَّيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، به، كما سيأتي في الرواية (٣٤٩١).

ورواه سَلَمة بن كُهَيل، عن الشعبيّ، عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نَفَرِ اشتركوا في طُهْر ... لم يذكر زيد بنَ أرقم، ولم يرفعه، كما سيأتي في الرواية (٣٤٩٢)؛ قال المصنِّف بإثره: هذا صواب، وقال في «السُّنن الكبرى» بإثر الحديث (٥٦٥٤): هذه الأحاديث كلُها مضطربة الأسانيد.

وللحديث طرق أخرى مختلفة ذكرها الدارقطني في «العلل» ١/ ٣٢٧، وينظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث «مسند» أحمد (١٩٣٢٩).

وقد اختلَفَ الأئمة في الأخذ بهذا الحديث لما وقع فيه من الاختلاف، ورجَّح بعضهم إرسالَه، غير أنَّ ابنَ حَزْم صحَّح إسناد هذه الرواية فيما نقل عنه ابن القيِّم في «تهذيب السُّنن» =

٣٤٨٩ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن الأَجْلَح، عن الشَّعبيِّ قال: أخبرني عبدُالله بنُ أبي (١) الخليل الحضرميُّ

عن زيدِ بنِ أَرْقَمَ قال: بينا نحن عندَ رسولِ الله ﷺ؛ إذ جاءَه رجلٌ من اليمن، فجَعَلَ يُخبِرُه ويُحَدِّثُه وعليٌّ بها، فقال: يا رسولَ الله، أتَى عليّاً ثلاثةُ نَفَرٍ (٢) يَختصمون في وَلَد، وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ. وساقَ الحديث (٣).

= % / 1/4؛ لأن رجالها ثقات، ولأن سفيان الثوري وصلَها.

قوله: وجعل عليه ثلثي الدِّية؛ وقع في رواية الحميدي (٧٨٥) بلفظ: أنه أغرم الذي أصابته القُرعةُ ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. قال ابنُ القيِّم: هذا لأن الولد لمَّا لَحِقَ به صارت (يعني الجارية) أمَّ ولد، وله فيها ثلثُها، فغرَّمَه قيمة ثلثيها اللذين أفسدَهما على الشريكين بالاستيلاء، فلعل هذا هو المحفوظ، وذِكْرُ ثلثي دِيَة الولد وهمٌ، أو يكون عبَّر عن قيمة الجارية بالدِّية، لأنها هي التي يُودَى بها، فلا يكون بينهما تناقض، والله أعلم. وينظر تعقيب الشيخ أحمد شاكر على كلام ابن القيّم رحمهما الله.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(١) فوق لفظة: «أبي» في (م) علامة نسخة.

(٢) في (ر) و(ك) و(م): بينا نحن عند رسولِ الله ﷺ أتاه نفر، وفي هذا الكلام سقط، والمثبت من (ه)، وهو موافق لما في «السُّنن الكبري» برقمي (٥٦٥٣) و(٥٩٩٥).

(٣) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف الكلام عليه في الحديث قبله، وفيه أيضاً الأجلح - وهو ابن عبد الله الكِنْدي - هو إلى الضعف أقرب، وعبدُ الله بنُ أبي الخليل الحَضْرَمي - ويقال: ابن الخليل - مقبول، وبقية رجاله ثقات. والحديث في « الكبرى» كما سلف ذكره.

وأخرجه الحُميدي (٧٨٥)، وأحمد (١٩٣٤٢) عن سفيان بن عُيينة، و(١٩٣٤٤) عن هُشيم ابنَ بشير، كلاهما عن الأَجْلَح، بهذا الإسناد.

وعند الحُميدي: أُتِيَ عليُّ بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية لهم ...، وجاء في آخره قول زيد بن أرْقَم: فلما قَدِمْنا على رسول الله ﷺ ذكرنا ذلك له، فقال: «لا أعلمُ فيها إلا ما قال عليّ»، وجاء أيضاً في رواية أحمد (١٩٣٤٤) أن زيد بن أرقم هو الذي جاء إلى رسول الله ﷺ وأخبره بذلك، بخلاف ما جاء في هذه الرواية والتي بعدها.

٣٤٩٠ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى، عن الأَجْلَح، عن الشَّعْبيّ، عن عبدِالله بنِ أبي الخليل الحضرمي (١)

عن زيدِ بنِ أَرْقَمَ قال: كنتُ عند النبيِّ عَلَيْهِ وعليٌّ ضَلِيْه يومئذِ باليمن، فأتاه رجلٌ فقال: شَهِدْتُ عليًا أُتِيَ في ثلاثةِ نَفَرِ ادَّعَوْا ولَدَ امرأة، فقال عليًّ لأحدِهِم: تَدَعُهُ لهذا؟ فأبَى، وقال لهذا: تَدَعُهُ لهذا؟ فأبَى، وقال لهذا: تَدَعُهُ لهذا؟ فأبَى، وقال لهذا: تَدَعُه لهذا؟ فأبى، وسأُقْرِعُ بينكم، تَدَعُه لهذا؟ فأبى، قال عليٌّ ضَلَيْهُ: أنتم شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وسأُقْرِعُ بينكم، فأيُّكم أصابَتْهُ القُرعةُ فهو له، وعليه ثلثا الدِّية، فضَحِكَ رسولُ الله عَلَيْهِ حتى بَدَتْ نَواجذُه (٢٠).

٣٤٩١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ شاهينٍ قال: حدَّثنا خالد، عن الشَّيبانيّ، عن الشَّعبيّ، عن رجل من حضرموت

عن زيدِ بنِ أَرْقَمَ قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ عليًّا على اليمن، فأُتِيَ بغلامٍ تَنازَعَ فيه ثلاثة، وساق الحديث<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/ ٧٩: عبد الله بن خليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، عن النبي عليه القُرعة، قاله خالدُ بنُ عبد الله وابنُ نُمير، عن الأَجْلَح، عن الشعبيّ، يُعَدُّ في الكوفيِّن، ولا يُتابَع عليه.

وسيأتي بعده من طريق يحيى القطَّان، عن الأَجْلَح، به.

<sup>(</sup>١) قوله: الحضرمي، من (ر) و(م).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف كسابقه، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم
 (٥٦٥٤) وقال بإثره: هذه الأحاديث كلُّها مضطربة الأسانيد.

وأخرجه أبو داود (٢٢٦٩) عن مُسَدَّد، عن يحيى القطّان، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عليّ بن مُسْهِر، عن الأَجْلَح، به، وينظر الكلام عليه في الحديثين قبله.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لاضطرابه، وسلف الكلام عليه في الروايتين (٣٤٨٨) و(٣٤٨٩)، خالد: هو ابنُ عبد الله الواسطى الطحَّان، والشَّيباني: هو سليمان بن أبي سليمان =

خالفَهم سَلَمَةُ بنُ كُهَيْل:

٣٤٩٢ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ قال: سمعتُ الشَّعبيَّ يُحَدِّثُ

عن أبي الخليل - أو ابنِ أبي الخليل - أنَّ ثلاثةَ نَفَرِ اشتَرَكُوا في طُهْر، فذكرَ نحوه، ولم يذكر زيد بنَ أرقمَ ولم يرفعه. قال أبو عبدالرَّحمن: هذا صواب (١)، والله سبحانه وتعالى أعلم (٢).

#### ٥٢- باب القَافَة

٣٤٩٣- أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (٣) قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شِهاب، عن عُروة عن عائشة قالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مسروراً تَبْرُقُ أَسارِيرُ وَجْهِه، فقال: «أَلم تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ إلى زيدِ بنِ حارثة وأسامة، فقال: إنَّ بعض هذه الأقدامِ لَمِنْ بعض» (٤).

<sup>=</sup> أبو إسحاق، والرجل الحضرمي المبهم في الإسناد لعله عبد الله بن أبي الخليل، كما في الحديثين السالفين قبله. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٦٥٥) و(٩٩٤).

<sup>(</sup>١) في (م): وهو الصواب، وليس فيها قوله: قال أبو عبد الرَّحمن، وجاء في هامشها النسخة المثبتة أعلاه.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات غير أبي الخليل - وهو عبد الله - فمقبول، وقد رجَّح المصنف هذه الرواية على الروايات السالفة قبلها كما قال بإثرها، وقال في «السُّنن الكبرى» (٥٦٥٦) أيضاً: وسَلَمَة ابن كُهيل أثبتُهم، وحديثُه أولى بالصَّواب، والله أعلم. اهـ. وقال أبو حاتم أيضاً كما في «علل» ابنه (١٢٠٤): قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سَلَمَة بن كُهيل.

وأخرجه أبو داود (٢٢٧١) من طريق معاذ العَنْبَريّ، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وقال: لم يذكر اليمن ولا النبيّ على ...

وينظر التعليق على الحديث (٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعید» من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، اللَّيْث: هو ابنُ سَعْد، وابنُ شِهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهْريّ، =

٣٤٩٤ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة عن عائشةَ عن عائشةَ عن عائشةَ فَإِلَّ قالت: دخلَ عَلَيَّ رسولُ الله ﷺ ذاتَ يوم مسروراً، فقال: «يا عائشة، ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزاً المُدْلِجِيَّ دخلَ عَلَيَّ وعندي أسامةُ بنُ زيد، فرأى أسامةَ بنَ زيد وزيداً وعليهما قَطِيفةٌ وقد غَطَّيا رؤوسَهُما وبَدَتْ أقدامُهما، فقال: هذه أقدامُ (١) بعضُها من بعض (٢).

= وعُروة: هو ابنُ الزُّبير. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٥٧).

وأخرجه البخاري (٢٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩): (٣٨)، وأبو داود (٢٢٦٨)، والترمذي (٢١٢٩) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن صالح يقول: كان أسامةُ أسودَ شديدَ السَّواد مثلَ القَار، وكان زيدٌ أبيضَ من القُطن.

وأخرجه أحمد (٢٤٥٢٦)، ومسلم أيضاً، وابنُ حبان (٤١٠٢) من طرق عن اللَّيْث بنِ سَعْد، به.

وأخرجه أحمد (٢٥٨٩٦ مختصراً)، والبخاري (٣٥٥٥) و(٣٧٣١ بنحوه)، ومسلم (١٤٥٩): (٤٠)، وابن حبان (٤١٠٣) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به، وفي إحدى روايات مسلم زيادة: وكان مُجَزِّزٌ قائفاً.

وأخرجه أحمد (٢٥٨٩٥) عن عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عروة قال: دخل النبيُّ ﷺ على عائشة مسروراً ... الحديث، وصورةُ سياقِهِ الإرسال، غير أنَّ عبد الرزاق رواه في «المصنَّف» (١٣٨٣٦) - ومن طريقه مسلم (١٤٥٩): (٤٠) - عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، به، موصولاً.

وسيأتي بعده من طريق سفيان بنُ عُيينة، عن الزُّهري، به.

قال السِّندي: قوله: «تَبُرُقُ» بفتح التاء وضمِّ الرَّاء، أي: تُضِيءُ وتستنيرُ من السُّرور والفَرَح. «أساريرُ وجهه» هي خطوطٌ تجتمعُ في الجبهة وتتكسَّر. «ألم تَرَيْ» بفتح راء وسكون ياء على خطاب المرأة ... ووَجْه سروره ﷺ أن النَّاس كانوا يَطعنون في نسب أسامة من زيد لكونه أسود وزيد أبيض، وهم كانوا يعتمدون على قول القائف، فبشهادة هذا القائف يندفع طَعْنُهم ... وينظر تتمة كلامه.

(١) في (ر) و(م) وهامش (ك): الأقدام.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وسفيان: هو ابنُ عُيينة. =

### ٥٣- باب إسلام أحدِ الزَّوْجَيْنُ وتَخْييرِ الوَلَد

٣٤٩٥ - أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا عبدُالرَّزَّاقِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عثمانَ البَتِّيّ، عن عبدِالحميدِ بنِ سَلَمةَ (١) الأنصاريّ، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّه أسلمَ، وأَبَتِ امرأتُه أنْ تُسْلِمَ، فجاءَ ابنٌ لهما صغيرٌ لم يَبْلُغِ الحُلُمَ (٢)، فأَجْلَسَ النبيُّ ﷺ الأبَ هاهنا، والأمَّ هاهنا، ثم خَيَّرَهُ، فقال: «اللَّهمَّ اهْدِهِ»، فذهبَ إلى أبيه (٣).

= والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٦٥٨) و(٥٩٩٢) وفي آخر الثاني منهما: قال سفيان: هذا تَقويةُ القافة.

وأخرجه أحمد (٢٤٠٩٩)، والبخاري (٢٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩): (٣٩)، وأبو داود (٢٢٦٧)، والترمذي بإثر (٢١٢٩)، وابن ماجه (٢٣٤٩)، وابن حبان (٧٠٥٧) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أبي داود: وقال عثمان (يعني ابن أبي شيبة الرَّاوي عن ابن عُيينة): تُعرف أسارير وجهه، قال أبو داود بإثر (٢٢٦٨): «أسارير وجهه» هو تدليسٌ من ابن عُيينة، لم يسمعه من الزُّهْري، إنما سمعَ الأَسارِيرَ من غير الزُّهْري، والأساريرُ في حديث اللَّيث وغيره.

وأخرجُه ابنُ سَعْد في «الطبقات» ٤/ ٥٨ عن سفيانَ بنِ عُيينة، عن الزُّهري، به، وفي آخره: قال سفيان: وحدَّثُونا عن الزُّهْري أنه قال: تَبْرُق أساريرُ وجهه.

وسلف قبله من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن الزُّهري، به.

- (١) قوله: بن سلمة، من (ر) و(هـ) وهامش (ك).
  - (٢) قوله: الحُلُم، من (هـ) وهامش (ك).
- (٣) عبد الحميد بن سلمة لا يُعرف كما ذكر الذهبي في «الميزان»، وجهَّله ابنُ حجر في «التقريب»، ونقل في «التهذيب» عن الدارقطني قوله فيه: هو وأبوه وجدُّه لا يعرفون. اهـ. والظَّاهر أن عثمان البَتِّي وهو ابنُ مُسلم وَهِمَ فيه، فقد خالفه في ذلك آخرون، فقالوا: عبدالحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدِّه أنه أسلم ... وأخرج الطَّحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٨/ ١٠٥ من طريق أبي عاصم النَّبيل قال: سمعتُ عبد الحميد بنَ جعفر يقول: أنا حَدَّثُ البَتِّيَّ بحديث التَّخيير بالأهواز. اهـ. وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٥١ =

= عبدَالحميد بنَ جعفر، ثم قال: وقال بعضهم: عبد الحميد بنُ سلمة، وهو وهم. اه.. ثم إنَّ في إسناد الحديث اختلافاً كثيراً وألفاظاً مختلفة كما ذكر الحافظ ابنُ حجر في «التلخيص الحبير» 11/2، ونقل عن ابن المنذر قوله: لا يُثبِتُه أهلُ النَّقل، وفي إسناده مقال. اه.. عبد الرزَّاق: هو ابن همَّام، وسفيان: هو الثَّوري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٦٥٩) و(٦٣٥٣).

وهو في «مصنَّف» عبد الرَّزَّاق (١٢٦١٦) - وأخرجه عنه أحمد (٢٣٧٥٩) - وفيه: عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جدّه، أن جدَّه أسلم ...

وأخرجه أحمد (٢٣٧٥٥)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٢٣٥٤)، وابن ماجه (٢٣٥٢) من طريق إسماعيل ابن عُليّة، عن عثمان البَتّي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدّه، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي عَلَيْهُ أحدهما مسلم ...

وأخرجه المصنّف في «السّنن الكبرى» (٦٣٥٥) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن عثمان البتِّي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، أن رجلاً أسلم ولم تُسلم امرأته ... فذكره مرسلاً. وأخرجه أحمد (٢٣٧٥٦) عن هُشَيم بن بَشير، عن عثمان البَتِّي، عن عبد الحميد بن سلمة، أن جدَّه أسلم في عهد رسول الله عَلَيُ ولم تُسلم جَدَّته ... فذكره مرسلاً أيضاً، ولم يقل: عن أبيه.

ثم إنَّ عثمان البَتِّي خُولف في قوله: عبد الحميد بن سَلَمة كما سلف ذكره:

فرواه عيسى بنُ يونس، كما في «مسند» أحمد (٢٣٧٥٧)، و«سنن» أبي داود (٢٢٤٤)، والمعافى بن عمران الموصليّ، كما في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٢٣٥٢)، وعليُّ بن غُراب والضحَّاكُ بنُ مَخْلَد، كما في «سنن» الدارقطني (٤٠١٧) و (٤٠١٨)، أربعتهم قالوا: عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدِّه أبي الحكم رافع بن سِنان أنه أسلم وأبت امرأتُه أن تُسلم... الحديث. وجعفر (والد عبد الحميد) لم يدرك رافع بن سنان كما في «جامع التحصيل» عن النخشبي وقال: هذا مرسل. اه.. لكنَّ جعفراً هذا ثقة، وقد روى ما حصل في أهل بيته، وهو أدرى به، والله أعلم.

وجاء في رواية عبد الحميد بن جعفر هذه أن رافعاً وامرأته اختلفا في ابنة لهما، فقالت المرأة للنبيّ على ابنتي، وقال رافع: ابنتي. اهـ. قال ابن القطّان في «بيان الوهم والإيهام» مرادة للنبيّ على المرأة للنبي على المرأة للنبي على المرادة على المرادة الأخرى جارية، والله أعلم. اهـ. وينظر «التلخيص الحبير» ٤/ ١١، وحديث أبي هريرة الآتي بعده.

٣٤٩٦ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ قال: أخبرني زياد، عن هلالِ بنِ أسامة، عن أبي ميمونة قال:

بينا أنا عند أبي هريرة، فقال: إنَّ امرأةً جاءت (١) رسولَ الله عَلَيْ فقالت: فِدَاكَ أبي وأمِّي، إنَّ (٢) زوجي يُريد أن يَذْهَبَ بابْنِي، وقد نَفَعني وسَقَاني من بئرِ أبي عِنْبَة، فجاء زوجُها وقال: مَنْ يُخاصِمُني في ابْنِي؟ فقال: «يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمُّك، فخُذْ بيدِ أيِّهما شِئْتَ»، فأخذَ بيدِ أمِّه، فانطَلَقَتْ به (٣).

(٣) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار، فانتفت شبهة تدليسه، وزياد: هو ابن سَعْد الخُراساني، وهلال بنُ أسامة: هو هلال بن عليّ بن أسامة، نُسب إلى جَدِّه، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة: هو الفارسي الأبَّار، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٠).

وأخرجه أبو داود (٢٢٧٧) من طريق عبد الرزَّاق وأبي عاصم النَّبيل، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، بأطولَ منه بذكرِ قصة امرأة جاءت إلى أبي هريرة تشكو إليه زوجَها ... بقصة مشابهة لقصة المرأة التي جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله ﷺ أنه يريد أن يذهب بابنها، ثم ذكر أبو هريرة الحديث.

وأخرجه مختصراً أحمد (٧٣٥٢)، والترمذي (١٣٥٧)، وابن ماجه (٢٣٥١)، وابن حبَّان كما في «موارد الظمآن» (١٢٠٠) من طريق سفيان بن عُيينة، عن زياد بن سعد، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (٩٧٧١) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، به، وفيه أن رسول الله على قال لهما: «إِسْتَهِمَا فيه» فقال الرجل: مَن يحول بيني وبين ابني ... الحديث.

<sup>=</sup> قال السِّندي: مَنْ أنكرَ تخييرَ الولديرى أنه مَخصوصٌ، ضرورةَ أن الصغير لا يهتدي بنفسه إلى الصَّواب، والهدايةُ من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا؛ فقد وُفِّق للخير بدعائه ﷺ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م) و(هـ): جاءت إلى.

<sup>(</sup>٢) كلمة «إنّ» ليست في (ر) و(م).

#### ٥٤- باب عِدَّة المُختلعة

٣٤٩٧ - أخبرنا أبو عليِّ محمدُ بنُ يحيى المَرْوَزِيُّ قَال: أخبرني شاذانُ بنُ عثمان أخو عَبَدَانَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المبارك، عن يحيى بنِ أبي كثير قال: أخبرني محمدُ بنُ عبدِالرَّحمن

أنَّ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ أَخبَرَتْه، أنَّ ثابتَ بنَ قيسِ بنِ شَمَّاسِ ضَرَبَ امرأتَه، فكَسَرَ يدَها - وهي جميلةُ بنتُ عبدِالله بنِ أُبَيِّ - فأتى (١) أخوها يشتَكِيه إلى رسولِ الله عَيَّةِ، فأرسلَ رسولُ الله عَيَّةِ إلى ثابت، فقال له: «خُذِ الذي لها عليك، وخَلِّ سَبِيلَها»، قال: نعم، فأمرَها رسولُ الله عَيَّةِ أن تَتَرَبَّصَ حيضةً واحدةً، فتلحق (٢) بأهلها (٣).

٣٤٩٨ - أخبرنا عُبيدُ اللهِ (٤) بنُ سَعْدِ بنِ إبراهيمَ بنِ سَعْدٍ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليدِ بنِ عُبادةَ بنِ الصَّامت

<sup>=</sup> قال السِّندي: قوله: «من بئر أبي عِنَبة» بكسر العين وفتح النون، أظهرَتْ حاجَتها إلى الولد، ولعلَّ محلَّ الحديث بعد الحضانة؛ مع ظهور حاجة الأم إلى الولد واستغناء الأب عنه، مع عدم إرادته إصلاح الولد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (م): فجاء، وفوقها: فأتى. (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (م): وتلحق.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ شاذان بن عثمان - وهو عبد العزيز، وشاذان لقبٌ له - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. عثمان والد شاذان: هو ابن جَبلَة بن أبي رَوَّاد، ومحمد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابن ثَوْبان العامري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦١).

وسيأتي بعده من طريق عُبادة بن الوليد، عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ، بنحوه.

وينظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ك): عبد الله (نسخة) وجاء تحتها بخطّ الناسخ ما نصُّه: كذا في بعض الأصول «عبد الله» بالتّصغير، وهو الصَّواب لأن عبد الله بالتكبير أخا عُبيد الله لم يرو عنه غير البخاري كما ذكره أصحاب الرِّجال.

عن رُبَيِّع (١) بنتِ مُعَوِّذ. قال: قلتُ لها: حدِّثيني حديثَكِ، قالت: اختلَعْتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألتُه: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلا أن تكوني حديثةَ عَهْدٍ به، فتَمْكُثِي حتى تَحِيضي حَيْضةً. قال: وأنا متَّبع (٢) في ذلك قضاءَ رسولِ الله عَيْنَ في مريمَ المَغَاليَّة، كانت تحتَ ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شَمَّاس، فاخْتَلَعَتْ منه (٣).

### ٥٥- باب ما استُثْنِيَ من عِدَّة المُطَلَّقات

٣٤٩٩- أخبرنا زكريًّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عليُّ ابنُ الحُسينِ بنِ واقدٍ قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٥٨) عن عليّ بن سَلَمة النَّيسابوري، عن يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد، وجوَّدَ إسنادَه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٣٩٩.

وأخرج الترمذي (١١٨٥) من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان الثوري، عن محمد بن عبد الرَّحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذ بن عَفْراء أنَّها اختلعَتْ على عهد النبيِّ عَلَيْهِ، فأمرَها النبيُّ عَلَيْهِ - أو أُمِرَتْ - أن تَعْتَدَّ بحَيْضة. قال الترمذي: الصحيح أنَّها أُمِرَتْ أن تعتدَّ بحيضة. اه.

وقال الدارقطني في «العلل» ٩/ ٢٠٠: خالفه وكيع، فرواه عن الثوري كذلك، ولم يقل: على عهد رسول الله ﷺ، وقال: فأُمِرَتْ أن تعتدَّ بحيضة، وهو الصحيح.

وقوله في اسم امرأة ثابت: «مريم المَغَاليَّة» يمكن ردُّه إلى ما جاء في الحديث قبله أنَّ اسمها جميلة بنت عبد الله بن أُبيّ، لأنَّ «المَغَاليَّة» نسبة إلى مَغَالَة، وهي امرأةٌ من الخَزْرَج، وبنُو عَدِيّ بن النَّجار يُعرفون كلُّهم ببني مَغَالة، ومنهم عبدُ الله بن أُبيّ ... وينظر تفصيل الكلام في «فتح الباري» ٩/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): الرُّبيِّع. (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (م): قالت وإنما يتَّبع، وبهامشها: قال وأنا متَّبع (نسخة).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وبقية رجاله ثقات. عمُّ عُبيد الله بن سَعْد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٢).

عن ابنِ عبّاس في قوله: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِعَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مُشِلِها أَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مِثْلِها أَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مِثْلِها أَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَثَالُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مِمَا يُثَرِّلُ وَاللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ بِمَا يُثَرِّلُ وَاللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ بِمَا يُثَرِّلُ مَا نُسِخَ من القرآن القِبْلَةُ، وَعِندَهُ وَأَمُّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

وأخرجه أبو داود (٢٢٨٢) عن أحمد بن محمد المروزي، عن علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد مختصراً.

وسيأتي بهذا الإسناد بنحوه برقم (٣٥٥٤).

قال مكّي في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ١٧٦: والأحسن الأولى أن تكون آية الأحزاب وآية الطلاق مخصِّصَتَيْنِ لآية البقرة مُبَيِّنتَيْنِ لها، فلا يكون في الآية نسخ، وتكون آية البقرة مخصوصةً في المدخول بهنَّ من المطلَّقات ذوات الحَيْض في وقت الطلاق، بَيَّنَ ذلك في آية الأحزاب وآية الطلاق.

وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» 1/ ١٨٥ في قوله: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يَثَرَبَّصُ ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ يَثَرَبَّصُ ﴿ اللَّهِ الآيةُ عَامَّةٌ في كلِّ مُطلَّقة، لكن القرآن خصَّ منها الآيِسةَ والصَّغيرةَ في سورة الطلاق بالأشْهُر، وخصَّ منها التي لم يُدْخَل بها لقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَلَّدُونَهَا ﴾ وخصَّ منها التي لم يُدْخَل بها لقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَلَّدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «وإن طلَّقتموهُنَّ من قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ» وهي من آية البقرة (٢٣٧)، وليست مرادة في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ علي بن الحُسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات، زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٧٤).

#### ٥٦- باب عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها

• ٣٥٠٠ أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن وكيع، عن شعبةَ قال: حدَّثني حُميدُ بنُ نافع، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمَةَ

قالت أمُّ حَبِيبة (١): سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّام، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْراً»(٢).

٣٥٠١ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن حُمَيْدِ بنِ نافع، عن زينبَ<sup>(٣)</sup>. قلت:

وأخرجه أحمد (٢٦٧٦٦) و(٢٧٣٩٨)، والبخاري (٥٣٣٩)، ومسلم (١٤٨٦): (٥٩) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وعند أحمد ومسلم (واللفظ لمسلم): تُوفِّي حميمٌ لأمِّ حَبِيبة، فدعَتْ بصُفْرَة، فمَسَحَتْه بذراعيها وقالت: إنما أصنعُ هذا لأني سمعتُ رسولَ الله على ... وفي آخره عند أحمد (٢٦٧٦٦) ومسلم: وحدَّثَتْهُ زينبُ عن أُمِّها، وعن زينبَ زوجِ النبيِّ على أُو عن امرأة من بعض أزواج النبيِّ على ...

وسيأتي برقم (٣٥٢٧) من طريق أيوب بن موسى، عن حُميد بن نافع، به.

وسيأتي برقم (٣٥٠١) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن حُميد بن نافع، عن زينب، عن أُمِّها أُمِّ سلمة؛ وبرقمي (٣٥٠١) و(٣٥٤١) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب، عن أمِّ سلمة وأمّ حَبِيبة، وبرقم (٣٥٣٣) من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ حبيبة، ثم عن زينب بنت جحش، ثم عن أمِّ سلَمة.

قال السنّدي: قوله: «تُجِدُّ» من الإحداد، وهو المشهور ... والإحداد: تَرْكُ الزِّينة للعِدَّة، والمضارع هاهنا بمعنى المصدر بتقدير «أنْ» المصدريَّة، أو بدونها، فاعل «لا يَحلُّ». «أربعة أشهر وعشراً» منصوب بمحذوف، أي: فإنَّها تُجِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً.

(٣) بعدها في (هـ) والمطبوع: بنت أمِّ سلمة، وعليها في (هـ) علامة نسخة.

<sup>(</sup>١) في (م): قالت: قالت أمُّ حَبِيبة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٣).

عن أمِّها؟ قال: نعم، أنَّ النبيَّ ﷺ سُئل عن امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها فخافوا على عينها: أتَكْتَحِلُ؟ فقال: «قد كانَتْ إحداكُنَّ تَمْكُثُ في بيتها في شرِّ أحْلاسِها حَوْلاً، ثم خرجت (١)، فلا، أربعةَ أشهر وعَشْراً» (٢).

(١) كذا في النسخ الخطية، وسياقه في «السُّنن الكبرى» (٥٦٦٤): ... في شرَّ أحلاسها حَوْلاً فإذا مرَّ رَمَتْ ببعرة ثم خرجت ... وبنحوه في مصادر الحديث.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن عبد الأعلى: هو الصَّنْعاني، وخالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وأمُّ زينب: هي أمُّ سَلَمة زوج النبي عَيَّة. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٤).

وأخرجه أحمد (٢٦٥٠١) و(٢٦٦٥٢)، والبخاري (٥٣٣٨) و(٥٧٠٦)، ومسلم (١٤٨٦): (٦٠) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وعندهم: فإذا كان حَوْلٌ فمرَّ كلبٌ رَمَتْ ببغْرَة، فلا، حتى تمضى أربعةُ أشهر وعشرٌ (لفظ البخاري).

وأخرجه مسلم (١٤٨٦) بإثر (٦٠) من طريق معاذ العَنْبري، عن شعبة، عن حُميد بن نافع بالحديثين جميعاً: حديث أمِّ سلمة في الكُحْل، وحديث أمِّ سلمة وأخرى من أزواج النبيِّ عَلَيْه، ولم يسق لفظه.

وسيأتي من طريق أيوب بن موسى برقم (٣٥٣٨) ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري برقمي (٣٥٣٩) و(٣٥٤٠)، كلاهما عن حُميد بن نافع، به.

وسيأتي بعده من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب، عن أمِّ سلمة وأمِّ حبيبة، به.

وسيأتي برقم (٣٥٣٣) من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد، عن زينب، عن أمّ حَبِيبة وزينب بنت جحش وأمّ سلمة، وبرقم (٣٥٠٤) من طريق صفية بنت أبي عُبيد، عن بعض أزواج النبي على وعن أمّ سَلَمة، وبرقم (٣٥٠٥) من طريق صفية أيضاً عن بعض أزواج النبي على وهي أمّ سَلَمة، وينظر ما قبله.

قال السِّنْدي: قوله: «في شَرِّ أَحْلاسها» بفتح همزة جمع حِلْس بكسر حاء وسكون لام، وهو كساءٌ يَلِي ظَهْرَ البعير، أي: شرّ ثيابها، مأخوذ من حِلْس البعير. انتهى.

وقوله: «فلا، أربعةَ أشهر وعَشْراً» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١٥٨/١٠: المنهيُّ مُقَدَّر، كأنه قال: فلا تكتحلْ، ثم قال: تَمْكُثُ أربعةَ أشهر وعشراً.

٣٥٠٢ أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن يحيى بنِ سعيد بنِ قيس بن قَهْد الأنصاريِّ (١) - وجدُّه قد أدركَ النبيَّ ﷺ - عن حُميدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة

عن أمِّ سَلَمةَ وأمِّ حَبِيبةَ قالتا (٢): جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالت: إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وإنِّي أخافُ على عَينِها، أفأَكْحُلُها (٣)؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «قد كانَتْ إحداكُنَّ تجلسُ حَوْلاً – وإنَّما هي أربعةَ أشهر وعشراً (٤) – فإذا كان الحَوْلُ خرجَتْ ورَمَتْ وراءَها ببَعْرَة» (٥).

وسيأتي برقم (٣٥٤١) من طريق حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وينظر الحديثان السالفان قبله، وتنظر طرقه الأخرى في التعليق عليهما.

<sup>=</sup> وأمَّا السِّندي فشرحَه على تقدير الاستفهام دون أن يصرِّح به، فقال: فلا تصبرُ في الإسلام أربعة أشهر وعشراً؟ إنكاراً لطلب التربُّص بعد أن خفَّفَ الله تعالى برحمته ما خفَّفَ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سمَّى البخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ١٤٢ جدَّ يحيي قيسَ بنَ عَمرو، ثم قال: وقال بعضهم: قيس بن قهد، ولم يثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(هـ): قالت، وبهامش (ك): قالتا. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (ه): فأكحلها.

<sup>(</sup>٤) ضُبِّبَ عليها في (ك)، إشارة إلى أن الجادَّة فيها الرفع، لكن تأوَّلَها السِّندي على حكاية لفظ القرآن، وقد وقع في رواية مسلم: «وإنّما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ» كما سيأتي.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٥)، وقولُه منه: «وإنما هي أربعة أشهر وعشراً» وقع معترضاً في هذه الرواية، وحقُّه أن يأتي آخِرَ المتن، كما هو بنحوه في المصادر، وهو أحسن لسياق الكلام.

وأخرجه مسلم (١٤٨٦): (٦١)، وابن ماجه (٢٠٨٤) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى ابن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: «وإنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ».

٣٥٠٣- أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا عبدُالوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى قال : سمعت يحيى قال : سمعت نافعاً يقول: عن صفيَّة بنتِ أبي عُبيد

أنَّها سمعَتْ حفصةَ بنتَ عُمرَ زوجَ النبيِّ عَلَيْهِ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشراً»(٢).

= قال السِّندي: قوله: «أفاً كُحُلُها» بضمِّ الحاء، وقيل: بفتحها. «وإنَّما هي» أي: العِدَّة «أربعةَ أشهر وعشراً» بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن ... وجاء برفعهما على الأصل. «ببَعْرَة» بفتح الباء وسكون العين أو فتحها، وكانت عند الخروج ترمي ببَعْرَة، كأنها تقول: كان جُلُوسها في البيت وحَبْسُها نفسَها سَنةً بالنسبة إلى حقِّ الزَّوج عليها كالرَّميةِ بالبَعْرة.

(١) قوله: سمعت يحيى قال؛ من (م)، وسقط من (ر) و(ك) و(هـ) والمطبوع.

(٢) إسناده صحيح، عبد الوهّاب: هو ابن عبد المجيد الثّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وصَفيّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٦).

وأخرجه مسلم (١٤٩٠): (٦٤) عن أبي غسان المِسْمَعي ومحمد بن المثنى، عن عبد الوهَّاب الثَّقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٦٤٥٢)، وابن ماجه (٢٠٨٦) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به، دون قوله: «فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشراً».

وقد اختُلف فيه على نافع:

فرواه يحيى بن سعيد عنه كما في هذه الرواية، عن صَفيَّة بنت أبي عُبيد، عن حَفْصَة زوج النبي ﷺ، به.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة، عن أيُّوب السَّختياني، عن نافع واختلف عنه:

فرواه محمد بن سَواء، كما في الرواية الآتية بعدها، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صَفيَّة، عن بعض أزواج النبي ﷺ وعن أمَّ سَلَمة، به.

ورواه عبد الله بن بكر السَّهْمي، كما في الرواية الآتية برقم (٣٥٠٥)، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي ﷺ وهي أمُّ سلمة، به.

وخالف سعيداً إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة، كما في مسند أحمد (٢٦٤٥٣)، وحمَّادُ بنُ زيد، كما =

٣٥٠٤ - أخبرنا عبدُالله بنُ الصَّبَّاحِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: أخبرنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّة بنتِ أبي عُبيد

عن بعضِ أزواجِ النبيِّ ﷺ وعن أمِّ سَلَمَة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ أكثرَ من ثلاثةِ أيَّام إلا على زوج، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشراً»(١).

أحبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا السَّهْمِيُّ - يعني عبد عبد الله بنَ بكر - قال: حدَّثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّة بنتِ أبي عُبيد عن بعض أزواجِ النبيِّ عَلَيْلَةٍ - وهي أمُّ سَلَمَةَ - عن النبيِّ عَلَيْلَةٍ، نحوه (٢).

### ٥٧- باب عِدَّة الحامل المُتَوفَّى عنها زوجُها

٣٥٠٦ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع -

= في صحيح مسلم (١٤٩٠): (٦٤)، فقالا: عن أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي على الله به، (ولم يسق مسلم لفظه)، وتابع أيوبَ على هذه الرواية عُبيد الله بن عُمر العُمري كما في «صحيح» مسلم أيضاً.

ورواه اللَّيث بن سَعْد وعبد الله بن دينار (مفرَّقَين) كما في «مسند» أحمد (٢٦٤٥٥) و (٢٦٤٥٥) و «صحيح» مسلم (١٤٩٠): (٦٣) عن نافع، عن صَفيَّة بنت أبي عُبيد، حَدَّنَتْه عن حَفْصَة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، به، دون قوله: فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً. وهذا اختلاف لا يضرّ.

وثمة طرق أخرى مختلفة للحديث أوردها الدارقطني في «العلل» ٩/ ١٦٠ و ٢٠٢، لكنه أوردها في الموضع الأول من حديث صفية بنت شيبة، وهو وهم - والله أعلم - وإنما هي صفية بنت أبي عُبيد، وينظر «التمهيد» ٢١/ ٤١ - ٤٤، والتعليقات على حديث «المسند» (٢٥٥١٣)، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

- (۱) حديث صحيح، سعيد وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن كان اختلط توبع، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٧).
  - (۲) حديث صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٨).
     وسلف في الحديث قبله، وينظر الكلام عليه في الرواية (٣٥٠٣).

واللَّفظُ لمحمد - قالا: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ، أنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعد وفاةِ زوجِها بليالٍ، فجاءت رسولَ الله ﷺ فاستأذنت (١) أنْ تَنْكِحَ، فأذِنَ لها، فَنَكَحَنْ (٢)

٣٥٠٧– أخبرنا نَصْرُ بنُ عليِّ بنِ نَصْر، عن عبدِاللهِ بنِ داود، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه

عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَة، أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتُ من نِفَاسِها (٣).

(١) في (م): فاستأذنته.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرَادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري الفقيه صاحبُ الإمام مالك، وعُروة: هو ابنُ الزُّبير، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٦٩).

وهو في «الموطأ» ٢/ ٥٩٠، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٨٩١٧)، والبخاري (٥٣٢٠).

وفي «الموطأ» و «مسند» أحمد: فقال لها رسولُ الله ﷺ: «قد حَلَلْتِ فانكحي مَن شئتِ» (لفظ الموطأ) بدل قوله: فجاءت رسولَ الله ﷺ فاستأذَنَتْ أن تنكح، فأذِنَ لها، فنكحت.

وأخرجه أحمد (١٨٩١٨) عن حمَّاد بن أسامة، عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه أحمد (١٨٩١٩)، وابن حبان (٢٩٨) من طريق أبي معاوية الضَّرير، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب، عن المِسْوَرِ، به، وَهِمَ أبو معاوية فيه، وخالفَ الرواة عن هشام، فزاد فيه عاصم بن عمر، والصحيح قول مالك ومَن تابعه، كما في «العلل» للدارقطني ٧/ ٢٤٩.

وسيأتي بعده مختصراً من طريق عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، به.

قال السِّندي: قوله: «نُفِسَت» على بناء المفعول؛ أي: وَلَدَتْ، كذا ذكره السيوطي، وقلت: أو على بناء الفاعل بكسر الفاء؛ فإن الذي بمعنى الولادة جاء فيه وجهان، والذي بمعنى الوكدة باء الفاعل.

(٣) إسناده صحيح، عبد الله بن داود: هو الخُرَيْبيّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٣٠).

٣٥٠٨- أخبرني محمدُ بنُ قُدَامَةَ قال: أخبرني جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن أبي السَّنابِل قال: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَها بعد وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرين – أو خمسٍ وعشرين (١) – ليلةً، فلمَّا تعلَّتْ تَشَوَّفَتْ للأزواج، فعيبَ ذلك عليها، فذُكر (٢) ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: «ما يمنعُها؟ قد انقَضَى أجلُها» (٣).

قال السِّندي: قوله: «إذا تَعَلَّتْ» بتشديد اللام، من تَعَلَّى: إذا ارتفع أو بَرَأ، أي: إذا ارتفعت وطَهُرَت، أو خرجت من نِفاسها وسَلِمت ...

(١) في (ك) و(م) و(هـ): بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين، والمثبت من (ر).

(٢) في (ر) ونسخة في (م) وهامشي (ك) و(هـ): فذكرت.

(٣) صحيح لغيره، وإسناده إلى الأسود - وهو ابنُ يزيد النَّخعي - صحيح، والأسود لا يُعرف بالتدليس، غير أن الترمذي قال بإثر (١١٩٣): لا يُعرف للأسود سماع من أبي السَّنابل. اهـ. محمد بن قُدامة: هو المِصِّيصِي، وجَرِير: هو ابنُ عبد الحميد الضَّبِّي، ومنصور: هو ابنُ المُعْتَمر، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخعيِّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٧١).

وأخرجه ابن حبّان (٢٩٩٩) من طريق أبي خَيْثَمة زهير بن حَرْب، عن جَرِير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٨٧١٣) و(١٨٧١٤)، والترمذي (١١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٢٧) من طرق عن منصور، به، وقُرن منصور بالأعمش في رواية أحمد الأولى، قال الترمذي: حديث أبي السّنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعاً من أبي السّنابل، وسمعتُ محمداً يقول: لا أعرف أن أبا السّنابل عاش بعد النبي على والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم ... انتهى، وينظر كلام الحافظ ابن حجر على ذلك في «الفتح» ٩/ ٤٧٢.

وسلف قبله بإسناد صحيح من حديث المِسْوَر بن مَخْرَمَة. قال السِّندي: قوله: «تَشَوَّفَتْ» بالفاء، أي: طَمَحَتْ.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن ماجه (٢٠٢٩) عن نَصْر بن علي، بهذا الإسناد، وقرن به محمدَ بنَ بشَّار. وسلف قبله من طريق مالك، عن هشام بن عروة، به.

٣٥٠٩ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عبدُ ربِّه بنُ سعيد قال: سمعتُ أبا سَلَمَةَ يقول:

اختلفَ أبو هريرةَ وابنُ عبَّاس في المُتَوَقَّى عنها زوجُها إذا وضَعَتْ حَمْلَها، قال أبو هريرة: تَزَوَّجُ، وقال ابنُ عبَّاس: أَبْعَدَ الأَجَلَيْن؟

فبعثُوا إلى أمِّ سَلَمَةَ، فقالت: تُوُفِّي زوجُ سُبَيْعَةَ، فوَلَدَتْ بعد وفاةِ زوجِها بخمسةَ عَشَرَ<sup>(۱)</sup>؛ نصفِ شهر، قالت: فخطَبَها رجلانِ، فحَطَّتْ بنفسِها إلى أحَدِهما، فلمَّا خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسِها (۲)، قالوا: إنَّكِ لا تَحِلِّينَ، قالت: فانطلقْتُ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: «قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (۳).

وأخرجه أحمد (٢٦٦٥٨) عن محمد بن جعفر وحجَّاج بن محمد، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن عبد ربّه بن سعيد، به، وفيه: فدخل أبو سلمة على أم سلمة، فسألها عن ذلك ...

وسيأتي برقم (٣٥١١) من طريق يحيى بن أبي كثير، وبرقم (٣٥١٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار، كلاهما (يحيى بن أبي كثير وسليمان) عن أبي سلمة ابن عبد الرَّحمن، عن كُريب، عن أمّ سلمة.

ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أيضاً عن سليمان بن يسار، عن كُريب، عن أم سلمة برقمي (٣٥١٣) و (٣٥١٤)، وكذا برقم (٣٥١٢)، وفيه: فأرسَلُوا إلى أمّ سلمة، يعني بإبهام اسم كُريب.

ومن طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي سَلَمة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ سلمة، =

<sup>(</sup>١) في (م): بخمس عشرة.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ه): نفسها. (نسخة).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطَّيالسي، وأبو سلمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عَوْف، والرجل الذي بعثوه إلى أمّ سلمة هو كُرَيْب مولى ابن عبَّاس كما في الروايات: (٣٥١١) و(٣٥١٤) و(٣٥١٥)، وقد سمعه أبو سلمة أيضاً من أمّ سلمة، كما في الحديث بعده، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٧٢).

• ٣٥١٠ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ لمحمد - قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن عبدِ ربِّه بنِ سعيد، عن أبي سَلَمَةَ قال:

سُئل ابنُ عبَّاس وأبو هريرةَ عن المُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حامل، قال ابن عبَّاس: آخِرَ الأَجَلَيْن، وقال أبو هريرة: إذا وَلَدَتْ فقد حَلَّتْ

فدخلَ أبو سَلَمَةَ إلى (١) أمِّ سَلَمَةَ، فسألَها (٢) عن ذلك، فقالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأسلميَّةُ بعد وفاةِ زوجِها بنصفِ شهر، فخَطَبَها رجلانِ؛ أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كَهْلٌ، فحَطَّتْ إلى الشَّابّ، فقال الكَهْلُ: لم تَحْلِلْ (٣)، وكان أهلُها غُيَّباً، فرَجَا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَتْ رسولَ الله عَلَيْ فقال: «قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» (٤).

= برقم (١٦٥٣).

وتنظر الأحاديث (٣٥١٧ - ٣٥٢١).

قال السِّندي: «فحَطَّتْ»، أي: مالَتْ إليه ونزلَتْ بقلبها نحوَه. «فلمَّا خَشُوا» كرَضُوا، أي: الثاني ومَن معه. «أَنْ تَفْتات» افتعال من الفَوْت، يقال: فاتَهُ وافْتَاتَهُ الأمرُ؛ أي: ذهبَ عنه، وأَفاتَهُ إياه غيرُه، والباء هاهنا للتعدية إلى المفعول الثاني، والأول محذوف، والمعنى: أن تُفِيتَهُمْ نفسَها ... وينظر تتمة كلامه.

- (١) في (م): على، وفوقها: إلى (نسخة).
  - (٢) في (م): وسألها.
  - (٣) في (م): لم تَحْلِلي.
- (٤) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرَادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن المِصْري صاحب الإمام مالك. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٧٣).
- وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٥٨٩، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٦٧١٥)، وابن حبَّان (٤٢٩٧).

وسلف قبله من طريق شعبة، عن عبد ربّه بن سعيد، به.

٣٥١١ - أخبرني محمدُ بنُ عبدِالله بنِ بَزِيعِ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيْع - قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيْع - قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: عبدِالرَّحمن قال:

قيلَ لابنِ عبَّاس في امرأةٍ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً: أيَصْلُحُ لها أَن تَزَوَّجَ؟ قال: لا، إلا (١) آخِرَ الأَجَلَيْنِ. قال: قلتُ: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأُولَنتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] فقال (٢): إنَّما ذلك في الطّلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابنِ أخي، يعني أبا سَلَمَة.

فأرسلَ غلامَه كُرَيباً. فقال: ائتِ أمَّ سَلَمَةَ فسَلْها: هل كان هذا (٣) سُنَةً من رسولِ الله ﷺ فجاء (٤) فقال: قالت: نعم، سُبيعةُ الأسْلَمِيَّةُ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً، فأمَرَها رسولُ الله ﷺ أَن تَزَوَّجَ (٥)، فكان (٢) أبو السَّنَابلِ فيمن يَخْطُبُها (٧).

<sup>(</sup>١) كلمة «إلا» ليست في (م)، وهي نسخة في هامشها.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م) وهامش (ك): قال.

<sup>(</sup>٣) في (م): هل كان في هذا، وفي هامش (ك): بهذا (نسخة)، وفي هامش (ه): هذه (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في (م): فجاءها.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ك): تتزوَّج (نسخة).

<sup>(</sup>٦) في (ر) و(م) وهامش (ك): وكان.

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح، حَجَّاج: هو ابن أبي عُثمان الصَّوَّاف، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٥٦٧٥) و(١١٥٤٢).

وأخرجه البخاري (٤٩٠٩) من طريق شَيْبان بن عبد الرَّحمن النَّحْوي، وابن حبّان (٤٢٩٥) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، وفيه عند ابن حبان: فأرسل ابنُ عباس كُرَيْباً إلى أزواج النبي عَلَيْ يسألُهنَّ: هل سمِعْتُنَّ من رسول الله عَلَيْ في ذلك سُنَّةً؟ فأرْسَلْنَ إليه: أن سُبَيعة الأسْلَميَّة ... وفيه عندهما: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة.

الله عند وفاة زوجها بيسير، فاستَفْتَتْ رسولَ الله عَلَيْ، فأمرَها أن تَتَزَوَّجَها أن تَتَزَوَّجَها أن تَتَرَوَّا عِلَمُ الأَسْرَةُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ المُعَلِمُ الله عَلْمُ الله عَلْم

= وسلف في الحديثين قبله أنَّها وضعت بعد نصف شهر، وسيأتي في الأحاديث الأربعة بعدَه أنَّها وضعت بعد وفاته بأيام، أو بليال، أو بيسير، وسيأتي في الحديث (٣٥١٧) أنَّها وَلَدت لأدنى من أربعة أشهر، قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٧٣ : والجمعُ بين هذه الروايات مُتَعَذِّرٌ لاتِّحاد القصَّة، ولعلّ هذا هو السِّرُ في إبهام مَنْ أبهمَ المدَّة إذْ مَحلُّ الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر ... وقد قال جمهور العلماء من السَّلَف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجُها تَحِلُّ بوضع الحَمْل، وتنقضي عِدَّةُ الوفاة، وخالفَ في ذلك عليٌّ فقال: تعتدُّ آخِرَ الأجَلَيْن ... وينظر تتمة كلامه.

وسلف في الحديثين قبله من طريق عبد ربّه بن سعيد، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به.

(١) كلمة: «عِدَّة» جاءت نسخة في هامش (ك).

(٢) قوله: «زوجها» جاء نسخة في هامش (ك)، وجاء بعده في (م) كلمة: الحامل.

(٣) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللّيث: هو ابنُ سَعْد، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٧٦).

وأخرجه الترمذي (١١٩٤) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (١٤٨٥) عن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث، به. (ولم يسق لفظه).

وأخرجه مسلم أيضاً من طريقين عن يحيى بن سعيد، به، وفيه: فبعثُوا كُرَيْباً مولى ابنِ عبَّاس إلى أمِّ سَلَمة.

وسيأتي من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (٣٥١٤)، وفيه أنهم بعثوا كُرَيْباً إلى أمِّ سلمة.

وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.

٣٥١٣ - أخبرنا عبدُالأعلى بنُ واصلِ بنِ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سفيان، عن يحيى بنِ سعيد، عن سليمانَ بنِ يسار، عن كُرَيْب، عن أمِّ سَلَمَة. ومحمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن كُرَيْب

عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة (١) بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأمَرَها رسولُ الله ﷺ أن تَزَوَّجَ (٢).

٣٥١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَة، عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن سليمانَ بن يسار

أنَّ عبدَالله بنَ عبَّاس وأبا سَلَمَة بنَ عبدِالرَّحمن اختلفا في المرأة تُنْفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فقال عبدُالله بنُ عبَّاس: آخِرَ الأَجَلَيْن، وقال أبو سَلَمَة: إذا نُفِسَتْ فقد حَلَّتْ. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابنِ أخي، يعني أبا سلمة بنَ عبدِالرَّحمن (٣)

فبعثوا كُرَيْباً مولى ابنِ عبَّاس إلى أمِّ سَلَمَة، يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرَهم أنها قالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاةِ زوجِها بليال، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: «قد حَلَلْتِ»(٤).

<sup>(</sup>١) قوله: الأسلمية، من (ر) و(م).

<sup>(</sup>٢) إسناده من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - صحيح، وإسناده من طريق سفيان، عن محمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة - حسن من أجله. سفيان: هو الثوري، وكُرَيْب: هو مولى ابن عباس، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٧٧٧).

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عبد الرَّحمن» ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٧٨).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٥٩٠، ومن طريقه أخرجه ابن حبَّان (٤٢٩٦)، وفيه: «قد حَلَلْتِ فانْكحى مَنْ شِئْتِ» (لفظ مالك).

٣٥١٥ - أخبرنا حسينُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: أخبرني سليمانُ بنُ يسارٍ قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِالرَّحمن قال:

كنتُ أنا وابنُ عبَّاس وأبو هريرة، فقال ابنُ عبَّاس: إذا وَضَعَتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عِدَّتُها آخِرُ الأَجَلَيْن، قال أبو سَلَمَة: فقلتُ: إذا وضَعَتْ فقد حَلَّتْ وانقَضَتْ عِدَّتُها، فقال أبو هريرة: أقولُ ما قالَ ابنُ أخي. قال أبو سَلَمَة (١):

فبعثنا كُرَيْباً، إلى أمِّ سَلَمَةَ يسألُها عن ذلك، فجاءَنا من عندِها أنَّ سُبَيْعَةَ تُوفِّي عنها زوجُها، فوضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأمَرَها رسولُ الله ﷺ أَن تَتَزَوَّجَها، فَرَهَا رسولُ الله ﷺ

٣٥١٦ أخبرنا عبدُالملكِ بنُ شُعَيْبِ بنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْد قال: حدَّثني أبي، عن جدِّي قال: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، عن عبدِالرَّحمن بنِ هُرْمُز، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرَّحمن، أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ أخبَرتُهُ

<sup>=</sup> وسلف من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (٣٥١٢). وينظر الحديث السالف قبله.

<sup>(</sup>١) من قوله: فقلتُ إذا وضعت فقد حلَّت ... إلى قوله في هذا الموضع: قال أبو سلمة؛ من (ر) و(م) وهامش (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(هـ) وهامش (ك): تَزَوَّجَ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٣٧٥).

وأخرجه أحمد (٢٦٦٧٥) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد، مختصراً.

وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقم (٣٥١١)، ومن طريق عبد ربّه بن سعيد، عن أبي سَلَمة، عن أم سلمة، برقم (٣٥١٠)، وينظر ما قبله.

عن أمِّها أمِّ سَلَمَةَ زوجِ النبيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ امرأةً من أَسْلَمَ يُقال لها: سُبَيْعَةُ، كانَتْ تحت زوجِها، فتُوفِّي عنها (١) وهي حُبْلَى، فخَطَبَها أبو السَّنَابِل بنُ بعْكَك، فأبَتْ أن تَنْكِحَهُ، فقال: ما يَصْلُحُ لكِ أن تنكحي حتى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْن، فمَكَثَتْ قريباً من عشرينَ ليلةً ثم نُفِسَتْ، فجاءَتْ رسولَ الله عَلَيْه، فقال: «إنْكِحِي»(٢).

٣٥١٧- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُالرَّزَّاق قال: أخبرنا ابنُ جُرَيْج قال: أخبرني داودُ بنُ أبي عاصم، أنَّ أبا سَلَمَةَ بنَ عبدِالرَّحمن أخبره قال:

بينما أنا وأبو هريرة عند ابنِ عبَّاس؛ إذ جاءته (٣) امرأة فقالت: تُوفِّيَ عنها زوجُها وهي حامل، فولَدَتْ لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عبَّاس: آخِرَ الأجَلَيْنِ، فقال أبو سَلَمة:

أخبرني رجلٌ من أصحابِ النبيِّ عَيْدُ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَميَّةَ جاءت إلى رسولِ الله عَيْدُ فقالت: تُوفِّي عنها (٤) زوجُها وهي حامل، فولدَتْ لأدنى من أربعةِ أشهر، فأمَرَها رسولُ الله عَيْدُ أَن تَتَزَوَّجَ. قال أبو هريرة: وأنا أشهدُ على ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) بعدها في (ه): زوجها، وعليه علامة نسخة.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٨٠).

وأخرجه البخاري (٥٣١٨) عن يحيى بن بُكَيْر، عن اللَّيث بن سعد؛ بهذا الإسناد، وفيه: فمكثت قريباً من عشر ليال.

وسلف من طريق أبي سلمة، عن أمِّ سَلَمة برقم (٣٥١٠)، وينظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): جاءت، وبهامشها: جاءته (نسخة).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عنها» جاء نسخة في هامش (ك).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزاق: هو ابن همَّام الصَّنْعاني، وابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار، والحديث في =

٣٥١٨ - أخبرنا يونسُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شِهاب، أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِالله حدَّثه، أنَّ أباه كتَبَ إلى عُمَرَ بنِ عبدِالله بنِ الأَرْقَم (١) الزُّهْريِّ يأمُرُه أن يدخلَ على سُبَيْعَةَ بنتِ الحارثِ الأسلميَّة، فيسألَها عن حديثِها (٢) وعمَّا قال لها رسولُ الله ﷺ حين استَفْتَتْهُ، فكتَبَ عُمرُ بنُ عبدِالله إلى عبدِالله بنِ عُتبة يُخبرُه

أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخبرَتْهُ أَنَّها كانت تحتَ سَعْدِ بنِ خَوْلَةَ - وهو من بني عامرِ بنِ لَوْيِّ، وكان ممَّن شهد بدراً - فتوفِّي عنها زوجُها في حِجَّةِ الوَداع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أَن وضعَتْ حملَها بعد وفاتِه، فلمَّا تَعَلَّتْ من نِفاسِها تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك - رجلٌ من بني

= «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٨١).

وهو في «مصنّف» عبد الرزّاق (١١٧٢٥) وفي آخره: فقال ابن عباس للمرأة: اسمعي ما تسمعين.

والصحابي المبهم في الحديث يحتمل أن يكون المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَة، وسلف حديثه برقمي (٣٥٠٦) و(٣٥٠٧)، ويحتمل أن يكون أبا هريرة - كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٤٧١ - لقوله آخر الحديث: وأنا أشهدُ على ذلك، فيحتمل أن يكون أبو سلمة أبهمه أولاً.

وقد سمع أبو سلمة الحديث أيضاً من زينب بنت أبي سلمة ، كما سلف في الحديث قبله ، وسمعه من أمّ سَلَمة كما سلف في وسمعه من كُريب مولى ابن عباس كما سلف في الروايات (٣٥١٥) و(٣٥١٥) و(٣٥١٥) و(٣٥١٥) ، وسمعه من سُبَيْعَة كما في رواية «مسند» أحمد (٢٧٤٣٨).

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٧١: وهذا الاختلاف على أبي سَلَمة لا يَقْدَحُ في صِحَّة الخبر، فإن لأبي سَلَمة اعتناءً بالقصَّة من حين تَنازعَ هو وابنُ عبَّاس فيها، فكأنه لمّا بلغه الخبرُ من كُرَيْب عن أمِّ سَلَمة لم يَقْتنع بذلك حتى دخلَ عليها، ثم دخلَ على سُبَيْعة صاحبة القصة نفسِها، ثم تحمَّلها عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المِسْور بن مَخْرَمَة، ويحتمل أن يكون أبا هريرة ...

<sup>(</sup>١) في (هـ) والمطبوع: أرقم.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: فيسألها حديثها.

عبدالدًار - فقال لها: ما لي أراكِ متجمِّلةً ؟! لعلَّك تُريدين النِّكاح، إنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكحٍ حتى تَمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ (١) ، قالت سُبَيْعَةُ: فلمَّا قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسَيْتُ ، فأتَيْتُ رسولَ الله ﷺ ، فسألتُه عن ذلك ، فأفتاني بأنِّي (٢) قد حَلَلْتُ حينَ وضعتُ حَمْلِي ، وأمرَني بالتَّزويج إنْ بَدَا لي (٣).

وأخرجه مسلم (١٤٨٤)، وأبو داود (٢٣٠٦) من طرق عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وعلَّقه البخاري (٣٩٩١) بصيغة الجزم عن اللَّيث بن سعد، عن يونس بن يزيد، به، وقال بإثره: تابعه أَصْبَغ، عن ابن وَهْب، عن يونس.

وأخرجه البخاري مختصراً (٥٣١٩) من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حَبيب، أن ابن شهاب كتب إليه، أن عُبيد الله بن عبد الله أخبره، به.

وأخرج أحمد (٢٧٤٣٥) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبدالله عن عُبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عُتبة إلى سُبيعة بنت الحارث يسألها ... الحديث.

وأخرج أحمد (٢٧٤٣٦) من طريق رباح، عن معمر، و(٢٧٤٣٧) من طريق ابن إسحاق، كلاهما عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُبتة، عن أبيه قال: كتبتُ إلى عبد الله بن الأرقم آمرُه أن يدخل على سُبيعة الأسْلَميَّة ... الحديث. وقولهما فيه: عبد الله بن الأرقم وهم، وإنما هو عمر بن عبد الله بن الأرقم، كما ذكر الحافظ في «فتح الباري» ٩/ ٤٧١، وينظر تفصيل الكلام والاختلاف على الزهري فيه في التعليق على حديث «المسند» (٢٧٤٣٥).

وأخرج ابن ماجه (٢٠٢٨) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو ابن عُتبة أنهما كتبا إلى سُبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها ... الحديث بنحوه.

في (ك) و(م) و(ه): وعشراً، والمثبت من (ر) وهامش (ك).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ك): بأنْ (نسخة).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وعبد الله (والد عُبيد الله): هو ابن عُتبة بن مسعود، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٥٦٨٢).

٣٥١٩ أخبرنا محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبدِالرَّحيم قال: حدَّثني زيدُ (١) بنُ أبي أُنيْسَةَ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن محمدِ بنِ مسلمِ الزُّهْريِّ قال: كَتَبَ إليه يذكرُ أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِالله حدَّثه، أنَّ زُفَرَ بنَ أوْسِ بنِ الحَدَثان النَّصْرِيُّ حدَّثه

أنَّ أبا السَّنابلِ بنَ بَعْكَكِ بنِ السَّبَّاق قال لسُبيعة الأسْلَميَّة: لا تَحِلِّينَ حتى يمرَّ (٢) عليكِ أربعة أشهر وعَشْرٌ (٣) ، أقصى الأجلَيْن ، فأتَتْ رسولَ الله عَلَيْهِ أَفْتَاها أَن تَنْكِحَ إذا (٤) عَلَيْهُ ، فسألَتْه عن ذلك ، فزَعَمَتْ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ أَفْتَاها أَن تَنْكِحَ إذا (٤) وَضَعَتْ حَمْلَها ، وكانت حُبْلَى في تسعة أشهر حين تُوفِّي زوجُها ، وكانت تحتَ سَعْدِ بنِ خَوْلَة ، فتُوفِّي في حِجَّةِ الوَدَاع مع رسولِ الله عَلَيْهِ ، فنكَحَتْ فتَي من قومها حين وَضَعَتْ ما في بطنِها (٥).

وسيأتي من طريق الزُّبيدي، عن الزُّهري، به، برقم (٣٥٢٠)، وينظر الحديث الآتي بعده،
 وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): يزيد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ه): تمرَّ.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(م) و(هـ): وعشراً، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ه): إنْ (نسخة).

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن وَهْب - وهو الحرَّاني - فصدوق، وغير زُفَر ابن أوس، فلم يُذكر بجرح ولا تعديل، ولم يرو عنه سوى عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويقال: له رؤية. محمد بن سَلَمة: هو الحَرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحَرَّاني، والحديث في «السُّن الكبرى» برقم (٥٦٨٣).

وقد خالف الليثُ بنُ سَعْد زيدَ بنَ أبي أُنَيْسَة، فرواه عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن ابنِ شِهاب، عن عُبيد الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عُبْنة، أخبره عن أبيه، أنه كتبَ إلى ابن الأرقم أنْ يسألَ شُبَيْعَة ... الحديث، وهو في «صحيح» البخاري (٥٣١٩)، وقد تابع يزيدَ بنَ أبي حبيب على روايته هذه عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، تابعه يونسُ بنُ يزيدَ الأيليُّ كما سلف في الحديث قبله، ومحمدُ بنُ الوليد الزُّبيديُّ، كما سيأتي في الحديث بعده، فإن كان طريق زيد بن =

•٣٥٢- أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْب، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّبيدِيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِاللهِ، أنَّ عَبْدَاللهِ بنَ عُتْبَةَ كتبَ إلى عُمَرَ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ الأَرْقَم الزُّهْريِّ:

أنِ ادْخُلْ على سُبَيْعَة بنتِ الحارثِ الأسْلَمِيَّة، فاسْأَلْهَا (۱) عمَّا أَفْتَاها به (۲) رسولُ الله عَلَيْ في حَمْلِها. قال: فدخلَ عليها عُمَرُ بنُ عبدِالله فسألَها، فأخْبَرَتْهُ أَنها كَانَتْ تحتَ سَعْدِ بنِ خَوْلَةَ - وكان من أصحابِ رسولِ الله عَلَيْ مَمَّنْ شَهِدَ بدراً - فتُوفِّي عنها في حَجَّةِ الوَدَاع، فولَدَتْ قبلَ أَن تَمْضِيَ لها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ (۳) من وفاةِ زوجِها (٤)، فلمَّا تَعَلَّتْ من نِفاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنابِل - رجلٌ من بني عَبْدِالدَّار - فرآها مُتَجَمِّلةً، فقال: لعلَّكِ تُريدينَ (۱) النِّكاح قبلَ أَن تَمُرَّ (۲) عليكِ أربعةُ أشهر وعَشْرٌ (۷)! قالت: فلمَّا شهر معتُ ذلك من أبي السَّنابلِ جئتُ رسولَ الله عَلَيْ، فحدَّثْتُه حديثي، فقال رسولُ الله عَلَيْ : «قد حَلَلْتِ حين وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (۸).

<sup>=</sup> أبي أُنيْسَة محفوظاً في رواية النسائي هذه فإنَّ لابنِ شهاب الزُّهريّ عن عُبيد الله بن عبدِ الله ابن عُتبة فيه طريقين، والله أعلم، وينظر «فتح الباري» ٩/ ٤٧١.

وسلف مختصراً من طريق الأسود النَّخَعي، عن أبي السَّنابل، به، برقم (٣٥٠٨).

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): فسَلْها. (نسخة).

<sup>(</sup>۲) قوله: «به» ليس في (ر) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(م) و(هـ): وعشراً، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (م): بَعْلِها.

<sup>(</sup>٥) في (م) وهامش (ك): تُرَجِّين.

<sup>(</sup>٦) في (ر) و(م) و(هـ): يَمُرَّ، والمثبت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و(م) و(هـ): وعشراً، والمثبت من (ر).

 <sup>(</sup>٨) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو المَذْحجي الحمصي، ومحمد بن حَرْب: هو الخَوْلاني الحمصي، والزُّبيْدي: هو محمد بن الوليد الحمصي، والزُّهري: هو محمد =

٣٥٢١ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن محمدٍ قال: كنتُ جالساً في ناسٍ (١) بالكوفة في مجلسٍ للأنصار (٢) عظيم، فيهم عبدُالرَّحمنِ بنُ أبي ليلى.

فذكرُوا شأنَ سُبَيْعَةَ، فذكرتُ عن عَبْدِالله بنِ عُتْبَةَ بنِ مسعود، في معنى قولِ ابنِ عَوْن: حتى تَضَعَ (٣). قال ابنُ أبي ليلى: لكنَّ عمَّه لا يقولُ ذلك (٤). قال: فرفعتُ صوتي وقلتُ: إنِّي لَجَرِيءٌ أنْ أكذِبَ على عبدِالله بنِ عُتبة وهو في ناحية الكوفة! قال: فلَقِيتُ مالكاً (٥)، قلت: كيف كان ابنُ مسعودٍ يقولُ في شأنِ سُبَيْعَةَ؟ قال: قال: أتجعلون عليها التَّغليظ، ولا تجعلون لها (٢) الرُّخْصَة؟! لَأُنزِلَتْ سورةُ النِّساء القُصْرَى بعد (٧) الطُّولَى (٨).

<sup>=</sup> ابن مسلم ابن شهاب، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٥٦٨٤).

وأخرجه ابن حبَّان (٤٢٩٤) عن محمد بن عُبيد الله بن الفَضْل الكَلَاعي، عن كثير بن عُبيد، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق يونس بن يزيد الأيْلي، عن الزُّهري، به، برقم (٣٥١٨)، وينظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) في (م): مجلس، وفوقها: ناس. (نسخة).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): الأنصار.

<sup>(</sup>٣) قوله: «في معنى قول ابن عون: حتى تضع» كلام معترض؛ الظاهر أنه لخالد بن الحارث الراوي عن عبد الله بن عون، فذكر من حديثه معناه فقال: حتى تضع، يعني سُبيعة الأسلميَّة، وأنها حلَّت للأزواج بعد أن وضعت حملها.

<sup>(</sup>٤) في (م): لا يقول مثل ذلك.

<sup>(</sup>٥) يعني مالك بن عامر ، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) في (م): عليها.

<sup>(</sup>٧) في (ر) و(م): لبعد. (؟).

<sup>(</sup>٨) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وابنُ عَوْن: هو عبد الله، ومحمد: هو ابن سِيرِين، ومالك: هو ابن عامر أبو عَطيَّة الهَمْداني الوَادِعي. والحديث في «السُّننَ الكبرى» برقمي (٥٦٨٥)، و(١٠٩٧٦ - مختصر).

٣٥٢٢- أخبرني محمدُ بنُ مسكينِ بنِ نُمَيْلَةَ - يَمَامِيِّ - قالَ: أخبرنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر. ح: وأخبرني ميمونُ بنُ العبَّاس قال: حدَّثنا سعيدُ ابنُ الحَكَمِ بنِ أبي مريمَ قال: أخبرني محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثني ابنُ شُبْرُمَةَ الكُوفِيُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيّ، عن علقمةَ بنِ قيس

أَنَّ ابنَ مسعود قال: مَنْ شاءَ لاعَنْتُه، ما أُنزلت (١): ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَبَكُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] إلا بعد آية المتوفَّى عنها زَوْجُها،

= وأخرجه البخاري (٤٥٣٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عَوْن، بهذا الإسناد، وفيه: فلقيتُ مالكَ بنَ عامر، أو مالك بن عوف، وفي آخره: وقال أيوب، عن محمد: لقيتُ أبا عَطيَّة مالكَ بنَ عامر.

قال الحافظ في «فتح الباري» ٨/ ٦٥٥: والمحفوظ: مالك بن عامر، وهو مشهور بكُنيته أكثر من اسمه، والقائل هو ابن سيرين، كأنه استغرب ما نقله ابنُ أبي ليلى عن ابن مسعود، فاسْتَثْبَتَ فيه من غيره.

وقال الحافظ أيضاً: المشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى، فلعله كان يقول ذلك ثم رجع، أو وَهِمَ الناقلُ عنه.

وعَلَّقه البخاري (١٩١٠) من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيّوب، عن محمد بن سِيرين، به.

وأخرج المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (١١٥٤١) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عن الله عن عن عن الله عن عن الله عن عن عن الله عن عن عن الله عن عن الله عن عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

وسيأتي بعده بنحوه من طريق علقمة بن قيس، ومختصراً برقم (٣٥٢٣) من طريق الأسود ومسروق وعَبِيدة، جميعُهم عن ابن مسعود، به.

قال السِّندَي: قوله: «لكن عمَّه» أي: عبد الله بن مسعود «لا يقول ذلك» بل يقول بأبْعدِ الأجلَيْن، فالظاهر أن ابن العمِّ يتبعه، وهذا الذي نقلتَ منه غيرُ ثابت عنه، ولهذا أنكر عليه محمد فقال: «إني لَجَريء» بحذف همزة الاستفهام. «قال: قال» أي: ابن مسعود. «أتجعلون عليها التَّغليظ» أي: أبْعَدَ الأجلَيْن، وهذا من ابن مسعود إنكارٌ لما نَقَلَ عنه ابنُ أبي ليلى، فعُلم أنَّ ما نَقَلَ عنه ابنُ أبي ليلى غيرُ ثابت. «لَأُنزِلَتْ» يُريد أن قوله تعالى: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] بعد ﴿أَرْبَعَةَ أَنْهُمُ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فالعملُ على المتأخّرة لأنها ناسخةٌ للمتقدِّمة.

(١) في (ر): نزلت.

إذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عنها زوجُها فقد حَلَّت. واللَّفظ لميمون<sup>(١)</sup>.

٣٥٢٣ أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا الحَسَن - وهو ابنُ أَعْيَنَ - قال: حدَّثنا زهير. ح: وأخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير (٢) قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاويةَ قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن الأسودِ ومسروقٍ وعَبِيدة

عن عبدالله، أنَّ سورةَ النِّساءِ القُصْرَى نزلَتْ بعد البقرة (٣).

### ٥٨- باب عِدَّة المُتَوَقَّ عنها زوجُها قبلَ أن يدخُلَ بها

٣٥٢٤ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم (٤)، عن علقمة

(١) إسناده صحيح، محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري، وابن شُبْرُمَة الكوفي: هو عبد الله، وإبراهيم النَّخعيّ: هو ابن يزيد، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٨٦). وسلف قبله بنحوه من طريق مالك بن عامر، عن ابن مسعود.

(٢) قوله: بن أبي بُكير، من (ر) و(م)، وكذلك هو في «السُّنن الكبرى» للمصنَّف (٢) ووقع في «تحفة الأشراف» (٩١٨٤): يحيى بن آدم، وهما يرويان عن زهير بن معاوية، ويروي عنهما محمد بن إسماعيل بن إبراهيم كما في «تهذيب الكمال»، وكلاهما ثقة، والله أعلم.

(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات، أبو إسحاق - وهو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ - وإنْ لم يصرِّح بالتحديث - توبع. الحسن بن أعْيَن: هو الحسن بن محمد بن أعْيَن، والأسود: هو ابن يصرِّح بالتحديث - توبع. الحسن بن أعْيَن: هو ابن عَمرو السَّلْماني، والحديث في يزيد النَّخعي، ومَسْروق: هو ابن الأجْدَع، وعَبِيدة: هو ابن عَمرو السَّلْماني، والحديث في «السَّنن الكبرى» برقم (٥٦٨٧)، وبرقم (١١٥٤٠)، وبرقم (١١٥٤٠)،

وأخرج أبو داود (۲۳۰۷)، وابن ماجه (۲۰۳۰) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن مسلم بن صُبَيْح، عن مَسْروق، عن عبد الله قال: مَن شاء لاعَنْتُه، لَأَنْزِلت سورةُ النِّساء القُصْري بعد الأربعة الأشهر وعشراً. (لفظ أبي داود).

وينظر الحديثان السالفان قبله.

(٤) في (م): عن أبيه، وهو خطأ.

عن ابنِ مسعود، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم (١) يَفْرِضْ لها صَدَاقاً، ولم يدخُلْ بها حتى مات، قال ابنُ مسعود: لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لا وَكُسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِلُ بنُ سِنانَ الأشجعيُّ فقال: قَضَى فينا رسولُ الله عَلَيُّ في بَرْوَعَ بنتِ واشِق امرأةِ منَّا مثلَ ما قضيتَ، ففَرحَ ابنُ مسعود، صَلَّيُهُ (٢).

#### 09- باب الإحداد

٣٥٢٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة عن عائشة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُحِدُّ<sup>(٣)</sup> على ميّتٍ أكثرَ من ثلاثٍ إلا على زوجِها» (٤).

<sup>(</sup>١) في (ر): لم، دون واو.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، زيد بن الحُباب - وإن كان يخطئ في حديث الثوري كما ذكر الحافظ ابن حجر في «التقريب» - متابع، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخعي، وعلقمة: هو ابنُ قيس النَّخعي. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٨٨٥). وأخرجه الترمذي (١١٤٥) عن محمود بن غَيْلان، بهذا الإسناد.

وسلف من طریق یزید بن هارون برقم (۳۳۵۵)، ومن طریق عبد الرَّحمن بن مَهْدي برقم (۳۳۵۷)، کلاهما عن سفیان الثوري، به.

قوله: «لا وَكْسَ» بفتح فسكون؛ أي: نُقْصانَ منه، «ولا شَطَط» أي: لا زيادةَ عليه. «بَرْوَع» بكسر الموحَّدة أو فتحها. قاله السِّندي.

<sup>(</sup>٣) في (م): لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدُّ ...

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم ابن شِهاب، وعُروة: هو ابنُ الزُّبير، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٨٩).

وأخرجه أحمد (٢٤٠٩٢)، ومسلم (١٤٩١): (٦٥)، وابن ماجه (٢٠٨٥)، وابن حبان على الله على ا

٣٥٢٦ أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثيرٍ قال: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُروة

عن عائشة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ (١) فوقَ ثلاثةِ أيَّام إلا على زَوْج (٢)»(٣).

# ٦٠- باب سقوط الإحداد عن الكِتابيَّة المُتَوفَّ عنها زوجُها

٣٥٢٧- أخبرنا إسحاقُ (٤) بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن حُمَيْدِ بنِ نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على هذا المنبر: «لا يَجِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ ورسولهِ أنْ تُجِدَّ على مَيِّت فوقَ ثلاثِ ليال إلا على

= واليوم الآخر.

وسيأتي بعده من طريق سليمان بن كثير، عن الزُّهْري، به.

وتنظر الأحاديث (٣٥٠٠ - ٣٥٠٥).

(١) بعدها في (ر) و(م): على ميت.

(٢) في (ر) و(هـ): زوجها.

(٣) حديث صحيح، سليمان بن كثير - وهو العَبْدي - لا بأس به في غير الزُّهري؛ كما في «التقريب»، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، وحَبَّان: هو ابن هلال، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٩٠).

وأخرجه أحمد (٢٦١٢١) و(٢٦٤١١) عن عبد الصَّمد بن عبد الوارث، عن سليمان بن كثير، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، به.

(٤) كذا في النسخ الخطية، وجاء بدلَه في «السُّنن الكبرى» (٦٩٣٥) و «تحفة الأشراف» (١٥٨٧٤): عَمرو بن منصور، ولم يُذكر عبد الله بن يوسف من شيوخ إسحاق بن منصور في «تهذيب الكمال»، وإنما ذُكر فيه من شيوخ عَمرو بن منصور، ولا يضر هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة.

زوج أربعةَ أشهرٍ وعَشْراً »(١).

# ٦١- باب مُقَام المُتَوَقَّ عنها زوجُها في بيتِها حتى تَحِلُّ

٣٥٢٨ - أخبرنا محمدُ بنُ العَلاء قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن شعبةَ وابنِ جُريج ويحيى بنِ سعيد ومحمدِ بنِ إسحاق، عن سَعْدِ بنِ إسحاق، عن زينبَ بنتِ كَعْب

عن الفارعة (٢) بنتِ مالك، أنَّ زوجَها خرجَ في طَلَبِ أَعْلاجٍ، فقتلُوه (٣) - قال شعبةُ وابنُ جُرَيْج: وكانت في دارٍ قاصِية - فجاءت ومعها أخَوَاها (٤) إلى رسولِ الله ﷺ، فذَكَرُوا له، فرَخَّصَ لها، حتى إذا رَجَعَتْ دَعاها فقال: «إجْلِسِي في بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أَجلَه» (٥).

(۱) إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، والليث: هو ابنُ سعد، وهو في «السُّنن الكبرى» (٥٦٩٣) عن عمرو بن منصور، كما سلف ذكره.

وأخرجه البخاري (١٢٨٠)، ومسلم (١٤٨٦): (٦٢) من طريق سفيان بن عُيينة، عن أيُّوب ابن موسى، بهذا الإسناد، ولفظه عند البخاري: لمَّا جاء نَعْيُ أبي سفيان من الشام دَعَتْ أمُّ حَبِيبة رضي الله عنها بصُفْرة في اليوم الثالث، فمَسَحَتْ عارِضَيْها وذِراعَيْها وقالت: إني كنتُ عن هذا لَغَنيَّةٌ لولا أنى سمعتُ النبئَ ﷺ يقول: «لا يحلُّ ...» الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٣/ ١٤٧: وفي قوله: «من الشام» نظر؛ لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار ... وأظنُّها وهماً ... وينظر كلامه بتمامه فه.

وسلف من طريق شعبة، عن حُميد بن نافع، به، برقم (٣٥٠٠).

- (٢) فوقها في (م): الفريعة. (نسخة).
  - (٣) قوله: «فقتلوه» من (هـ).
  - (٤) في (هـ) والمطبوع: أخوها.
- (٥) إسناده حسن، زينب بنت كعب: هي عمَّة سَعْد بن إسحاق الراوي عنها، وزوجةٌ أبي سعيد الخدري، قال الحافظ في «التقريب»: مقبولة، ويقال: لها صُحبة. اهـ. وقد روت هذا الحديث عن الفارعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخُدري، وصحَّح الترمذي وابن حبان وغيرهما حديثَها كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فصدوق، ابن إدريس: =

٣٥٢٩ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن يزيدَ بنِ محمد، عن سَعْدِ بنِ إسحاق، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كَعْب

عن الفُرَيْعَةِ بنتِ مالك، أنَّ زوجَها تكارَى عُلُوجاً ليعملوا له فقتلُوه، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ وقالت: إنِّي لستُ في مَسْكَنِ له، ولا يَجْرِي عليَّ منه رِزْقٌ، أفأنتقلُ إلى أهلي، ويتَامَايَ، وأقُومُ عليهم؟ قال: «إفْعَلِي»، ثم قال: «كيف قُلتِ؟» فأعادَتْ عليه قولَها، فقال: «إعْتَدِّي حيثُ بَلَغَكِ الخبرُ»(١).

= هو عبد الله الأودي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وابنُ جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد تفرَّد محمد بنُ العَلاء بقوله: الفارعة، كما ذكر المِزِّي في «تحفة الأشراف» ١١/ ٤٧٥ (١٨٠٤٥)، وغيرُه يقول: الفُرَيعة، كما سيأتي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (١٩٩٥).

وأخرجه ابن حبًّان (٢٧٠٨٧) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٧٠٨٧) و(٢٧٣٦٣)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي وأخرجه أحمد (٢٧٠٨١) و(٢٧٠١)، وأبن ماجه (٢٠٠١)، وابن حبان (٢٠٤١)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (١٠٩٧٧)، وابن ماجه (٢٠٣١)، وابن حبان (٢٩٢٤) من طرق عن سَعْد بن إسحاق، به، وعندهم: الفُريعة، وفي بعض الروايات زيادة: فأرسلَ إليَّ عثمان، فأخبرتُه، فأخذَ به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم. اهد. وقد صحَّح الحديث أيضاً النُّهلي والحاكم كما في «المستدرك» ٢٠٨٢، وابن القطَّان في «بيان الوهم والإيهام» معروف عند الحجاز والعراق.

وسيأتي من طريق يزيد بن محمد القُرشي وحمَّاد بن زيد وسفيان الثوري، عن سعد بن إسحاق، به، بالأرقام (٣٥٢٩) و(٣٥٣٢).

قال السِّندي: قوله: «في طَلَب أعْلاج» جمع عِلْج، وهو الرَّجُل من العَجَم، والمراد عَبيد. «قاصية» أي: بعيدة من أهلها أو من الناس مُطْلَقاً. «الكتاب» أي: القَدْر المكتوب من العِدَّة. «أَجَلَه» أي: آخِرَه.

(١) إسناده حسن كسابقه، رجاله ثقات غير زينب بنت كعب، وسلف الكلام عليها في الحديث قبله. قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابنُ سَعْد، ويزيد بن محمد: هو ابنُ قيس =

• ٣٥٣- أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن سَعْدِ بنِ إسحاق، عن زينب

عن فُرَيْعَةَ، أَنَّ زُوجَها خرجَ في طلبِ أَعْلاج له، فَقُتِلَ بطرفِ القَدُوم، قالت: فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فذكرتُ له النُّقْلَةَ إلى أَهلي. وذكرَتْ له حالاً من حالها، قالت: فرَخَّصَ لي، فلمَّا أقبلتُ ناداني فقال: «ٱمْكُثِي في أَهْلِكِ حتى يبلغَ الكتابُ أَجلَه» (١).

# ٦٢- باب الرُّخصة للمتوفَّى عنها زوجُها أن تَعْتَدَّ حيثُ شاءت

٣٥٣١ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا ورُقًاء، عن ابنِ أبي نَجِيح، قال عطاء:

عن ابن عبَّاس: نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله عزَّ وجلّ: ﴿عَيْرَ إِخْرَاجِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] (٢).

= ابن مَخْرَمَة القُرَشي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٩٣).

(١) إسناده حسن كسابقيه، حمَّاد: هو ابن زيد، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (١٦٩٤).

قال السِّندي: قوله: «بطَرَف القَدُوم» بفتح القاف وتخفيف الدَّال وتشديدها: موضع على ستَّة أميالٍ من المدينة.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُليَّة، ويزيد: هو ابن هارون السُّلَمي، ووَرْقاء: هو ابنُ عُمر اليَشْكُري، وابنُ أبي نَجيح: هو عبد الله، واسم أبي نَجِيح يَسار، وعطاء: هو ابن أبي رَباح، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٩٥).

وعلَّقه البخاري بإثر (٤٥٣١) عن محمد بن يوسف الفِرْيَابي، عن وَرْقاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري بإثر (٤٥٣١) و(٥٣٤٤)، وأبو داود (٢٣٠١) من طريق شِبْل بن عَبَّاد المكِّي، عن ابن أبي نَجِيح، به.

قال السِّندي: قوله: وهو قول الله عزَّ وجلَّ: «غير إخراج» أي: إلى آخره، والنّاسخ هو قوله: ﴿فَإِنَّ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] لا يُقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] لدلالتها على السَّنَة، فإن قوله: ﴿مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ﴾ يدلُّ على السَّنَة، وهي مَنْسوخة اتِّفاقاً؛ لأنّا نقول: =

### ٦٣- باب عِدَّة المُتَوفَّ عنها زوجُها من يوم يأتيها الخَبر

٣٥٣٢ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن، عن سفيان، عن سَعْد ابن إسحاقَ قال: حدَّثَني زينبُ بنتُ كعبِ قالت:

حدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بنتُ مالك أختُ أبي سعيد الخدريِّ قالت: توفِّي زوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ عَلِيُّهُ فذكرتُ له أنَّ دارَنا شاسِعةٌ، فأذِنَ لها، ثم دَعَاها، فقال: «ٱمْكُثِي في بيتِكِ أربعةَ أشهرٍ وعشراً حتى يَبْلُغَ الكتابُ أَجَلَهُ»(١).

## ٦٤- باب ترك الزِّينةِ للحادَّة المُسلمةِ دون اليهوديَّة والنَّصرانيَّة

٣٥٣٣ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن عبدِالله بنِ أبي بكر، عن حُمَيْدِ بنِ نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثَّلاثة، قالت زينب:

دخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ ﷺ حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْب، فدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ، فدَهنَتْ منه جاريةً، ثم مَسَّتْ بعارِضَيْها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال (٢): «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ

<sup>=</sup> منسوخة في حقِّ المدَّة، ولا يلزم منه كونُها منسوخة في حقِّ المكان، فليُتأمَّل. اهـ. وينظر «فتح الباري» ٨/ ١٩٤ - ١٩٥.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل زينب بنت كعب، وسلف الكلام عليه في الحديث (٣٥٢٨)، وبقية رجاله ثقات، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدي، وسفيان: هو الثَّوري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٩٦).

وسلف من طرق عن سَعْد بن إسحاق، به، بالأرقام: (٣٥٢٨) و(٣٥٢٩) و(٣٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) في (م): يقول.

<sup>(</sup>٣) في (م): أن تُحِدًّ.

ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجِ أربعةَ أشهرٍ وعشراً».

قالت زينب: ثم دخلتُ على زينبَ بنتِ جَحْش حين توفِّي أخوها وقد دَعَتْ بطِيبٍ ومَسَّتْ (١) منه، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ على المنبر: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشراً».

وقالت زينب: سمعتُ أمَّ سَلَمَةَ تقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنتي تُوفِّي (٢) عنها زوجُها وقد اشْتَكَتْ عَيْنَها، أَفَأَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لا»، ثم قال: «إنَّما هي أربعةَ أشهر وعشراً (٣)، وقد كانَتْ إحْداكُنَّ في الجاهليَّة تَرْمِي بالبَعْرَةِ عند رأسِ الحَوْل».

قال حُميد: فقلت لزينب: وما تَرْمِي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانتِ المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلَتْ حِفْشاً ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابِها، ولم تَمسَّ طِيباً ولا شَيْئاً حتى تَمُرَّ بها سنة، ثم تُؤتّى بدابَّة؛ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجُ فتُعْظَى بعرةً فتَرْمي بها، وتُراجِعُ بعدُ ما شاءت من طِيبٍ أو غيرِه. قال مالك: تَفْتَضُّ: تَمْسَحُ بها، وي حديث محمد: قال مالك: الحِفْش: الخُصُّ (٤).

<sup>(</sup>١) في (م): فمسَّت.

<sup>(</sup>٢) في (م): قد توفي.

<sup>(</sup>٣) في (ر) وهامش (ك): وعشر.

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابنُ محمد بن عَمرو بن حَزْم الأنصاري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٩٧).

#### ٦٥- باب ما تجتنبُ الحادّةُ من الثِّياب المُصبغة

٣٥٣٤ - أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارعُ (١) قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشام، عن حفصة

عن أمِّ عطيَّة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْراً، ولا تَلْبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْبٍ (٢)، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَمْتَشِطُ، ولا تَمَسُّ طِيباً إلا عند طُهْرها حين تَطْهُرُ نَبْذاً (٣) من قُسْطٍ وأظفار (٤).

وهو في «موطًا» مالك ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٨، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٦٧٥٤) و(٢٦٧٦)،
 والبخاري (١٢٨١ - ١٢٨١) و(٣٣٤ - ٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٦ - ١٤٨٩): (٥٨)، وأبو
 داود (٢٢٩٩)، والترمذي (١١٩٥ - ١١٩٧)، وابن حبَّان (٤٣٠٤).

وأخرج منه البخاري (٥٣٤٤) قصة أم حبيبة من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، به.

وسلف من طريق شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب، عن أمِّ حَبِيبة، به، برقم (٣٥٠٠)، ومن طريق شعبة أيضاً، عن حُميد، عن زينب، عن أمِّ سلمة، به، برقم (٣٥٠١)، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب، عن أمِّ سلمة وأمِّ حَبِيبة، به، برقم (٣٥٠٢). (١) قوله: الذَّارع، من (ر) و(م).

- (٢) المثبت من "السُّنن الكبرى" للمصنَّف (٥٦٩٨) والمصادر، ووقع في النسخ الخطية: "ولا ثَوْبَ عَصْبِ" وهو خطأ، غير أنَّ السِّندي تأُوَّلَها فقال: وهذه الرواية تقتضي شمول النَّهي لثوب عَصْب!. أهـ. ثم أشار إلى اختلافها عن رواية أبي داود، ولم يقل بخطئها. ولعل صواب نسخ المجتبى: "لا ثوب عصب" دون واو. والله أعلم.
- (٣) المثبت من (م) وهامش (ك) بالنصب، وهو الجادَّة، على أنه بدل من قوله: «طِيباً»، أو أنه منصوب بفعل مقدَّر، تقديرُه: وتَمَسُّ نَبْذاً. ووقع في (ك) و(ر): نَبْذُ (بالرفع)، وفي (هـ): نُبُذَة.
- (٤) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث الهُجَيْمي، وهشام: هو ابن حسَّان، وحَفْصَة: هي بنتُ سِيرِين، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٩٨).

٣٥٣٥ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرٍ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ قال: حدَّثني بُدَيْل، عن الحَسَنِ بنِ مسلم، عن صَفيَّة بنتِ شيبة

عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قال: «المُتَوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ من الشِّابِ ولا المُمَشَّقةَ، ولا تَخْتَضِبُ ولا تَكْتَحِلُ (١٠).

= وأخرجه أحمد (۲۰۷۹٤) و (۲۷۳۰٤)، والبخاري (۵۳٤٦) و (۵۳٤۳ - تعليقاً)، ومسلم (۹۳۸): (۲۰) بإثر (۱٤۹۱)، وأبو داود (۲۳۰۲) و (۲۳۰۳)، وابن ماجه (۲۰۸۷)، وابن حبان (۵۳۰۵) من طرق عن هشام بن حسَّان، بهذا الإسناد، دون قوله: «ولا تمتشط».

وعلَّقه البخاري بإثر (٣١٣) عن هشام بن حسَّان، به.

وأخرج البخاري (٣١٣) و(٥٣٤١) من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن حفصة، عن أمِّ عطيَّة قالت: كنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّت فوق ثلاث إلا ... وفي آخره: وكنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائز.

وأخرج البخاري (١٢٧٩) و(٥٣٤٠ - مختصراً) من طريق سَلَمة بن عَلْقَمة ، عن محمد بن سِيرِين قال: توفّي ابنٌ لأمِّ عَطيَّة ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

وسيأتي برقم (٣٥٤٢) من طريق زائدة بن قُدامة، عن هشام بن حسان، به، بلفظ: أنه رُخِص للمُتَوفَّى عنها عند طُهرها في القُسْطِ والأظفار.

ومن طريق عاصم الأحول، عن حَفْصَة بنت سيرين، به، برقم (٣٥٣٦). وتنظر الأحاديث (٣٥٠٠).

قال السِّندي: قوله: «ثوبَ عَصْب» بفتح عين وسكون صاد مُهمَلَتين: بُرودُ يَمنيَّة يُعْصَبُ غَزْلُها، أي: يُرْبَط، ثمَّ يُصْبَغُ ويُنْسَجُ، فيأتي مُخطَّطاً لبقاء ما عُصِبَ منه أبيض لم يأخذُه صِبْغُ ... وقوله: «قُسْط» بضم قاف وسكون مهملة، قال النَّووي: القُسْط والأظفار: نوعان معروفان من البَخُور، خُصَّ فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتَّطيُّب. انتهى كلامه. والنَّبْذُ، بفتح النون وسكون الباء: الشيءُ اليسير. كذا في «النهاية» و«القاموس».

(١) إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ويحيى ابن أبي بُكَيْر: هو الكِرْماني، وبُدَيْل: هو ابن مَيْسَرة العُقَيْلي.

#### ٦٦- باب الخِضاب للحادَّة

٣٥٣٦ أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا عاصم، عن حفصة

عن أمِّ عطيَّة، عن النبيِّ عَيَّا قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَخْتَضِبُ (١)، ولا تَلْبَسُ ثوباً مَصْبُوعاً »(٢).

### ٦٧- باب الرُّخْصَة للحادَّة أن تَمْتَشِطَ بالسِّدْر

٣٥٣٧- أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول: حدَّثَتْني أمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد، عن أمِّها، أنَّ زوجَها توفِّي وكانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْلِ<sup>(٣)</sup> الجِلاء

فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمةَ، فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه، دخَلَ عليَّ رسولُ الله ﷺ حين تُوفِّيَ أبو

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٢٦٥٨١)، وأبو داود (٢٣٠٤)، وابن حبان (٤٣٠٦) من طريق يحيى بن أبى بُكَيْر، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: ولا الحُلِيّ بعد قوله: ولا المُمَشَّقَة.

وينظر حديث أمّ عطيَّة السَّالف قبله.

قال السِّندي: قوله: «المُعَصْفَر» أي: المَصْبوغ بالعُصْفُر، «ولا المُمَشَّقَة» على لفظ اسم مفعول من التَّفعيل: المَصْبوغ بطين أحمر؛ يُسمَّى مِشْقاً، بكسر الميم، والتأنيث باعتبار موصوفها الثِّياب.

<sup>(</sup>١) في (ه): تخضب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحَفْصَة: هي بنت سيرين. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٦٩٩).

وسلف من طريق هشام بن حسَّان، عن حَفْصَة بنت سِيرِين، به، برقم (٣٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) لفظ «بكحل» من (م).

سَلَمة، وقد جعلتُ على عيني صَبِراً، فقال (١): «ما هذا يا أمَّ سَلَمة؟» قلت: إنَّما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله، ليس فيه طِيبٌ، قال: «إنَّه يَشُبُّ الوَجْه، فلا تجعليه إلا باللَّيل، ولا تَمْتَشِطِي بالطِّيب ولا بالحِنَّاء، فإنَّه خِضاب». قلتُ: بأيِّ شيء أَمْتَشِطُ يا رسولَ الله؟ قال: «بالسِّدْرِ؛ تُغَلِّفِينَ به رأسكِ» (١).

## ٦٨- باب النَّهي عن الكُحْلِ للحادَّة

٣٥٣٨- أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث، عن أبيه قال: حدَّثنا أيوب، وهو ابنُ موسى، قال حُميد: وحدَّثَني زينبُ بنتُ أبي سَلَمة

عن أمِّها أمِّ سَلَمة قالت: جاءتِ امرأةٌ من قُريشٍ فقالت: يا رسولَ الله، إِنَّ ابنتي رَمِدَتْ (٣)، أفأَكْحُلُها؟ وكانت مُتَوَقَّى عنها (٤)، فقال: «أَلَا (٥) أربعة

<sup>(</sup>١) في (ر) و(ه): قال.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لجهالة المغيرة بن الضَّحَّاك وأمِّ حكيم بنت أَسِيد وأمِّها ، وبقيَّة رجاله ثقات، ابن وَهْب: هو عبد الله المِصري، ومَحْرَمَة: هو ابن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَج، وقد حَسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» ۲۱۸، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (۵۷۰۰).

وأخرجه أبو داود (٢٣٠٥) عن أحمد بن صالح، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد. ورواه مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٨ و بلاغاً عن أمِّ سلمة، مختصراً.

قال السِّندي: قوله: «الجِلاء» بكسرٍ ومدّ: الإِثْمد، وقيل: بالفتح والمدّ والقصر: ضرب من الكُحْل. «صَبِراً» بفتح فكسر أو سكون وقد تُكْسَر الصَّاد: عُصارَة شجرٍ مُرّ. «إنّه يَشُبُّ الوَجْه» بضمِّ الشين المعجمة من شَبَّ النارَ: أَوْقَدَها فتلألأت ضياءً ونوراً، أي: يُلوِّنُهُ و يُحسِّنُه. «تُعَلِّفِين به رأسَكِ» من التَّعْليف، أي: تُعَطِّين أو تجعلين كالغِلافِ لرأسك، والمراد تُكثِرين منه على شعرك.

<sup>(</sup>٣) في (م): قد رَمِدَتْ.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): متوفّى عنها زوجُها.

<sup>(</sup>٥) في «السُّنن الكبرى» (١ • ٥٧) للمصنِّف: لا ، وكذا في الموضع الآتي بعده ، وكلاهما =

أشهرٍ وعَشْراً». ثم قالت: إنِّي أخافُ على بَصَرِها، فقال: «أَلَا<sup>(١)</sup> أربعةَ أشهرٍ وعَشْراً، قد<sup>(٢)</sup> كانَتْ إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحِدُّ على زوجِها سنةً<sup>(٣)</sup>، ثم ترمي على رأس السَّنةِ بالبَعْرة» (٤).

٣٥٣٩- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى بنِ سعيد، عن حُمَيْدِ بنِ نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمَةَ

عن أمِّها، أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ ﷺ فسألَتْهُ عن ابنتِها؛ ماتَ زوجُها، وهي تشتكي، قال: «قد كانت إحداكُنَّ تُحِدُّ السَّنةَ، ثم ترمي بالبعرةِ على رأس الحَوْل، وإنَّما هي أربعةُ أشهر وعَشْرٌ (٥) (٦).

• ٣٥٤- أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بنِ عيسى بنِ مَعْدَانَ قال: حدَّثنا ابنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاويةَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن حُمَيْدِ بنِ نافعٍ مولى الأنصار،

<sup>=</sup> صحيح، فقد سلف الحديث من رواية شعبة، عن حُميد، به، برقم (٢٥٠١)، وفيه: «فلا»، على النفي، وكذا رواية البخاري (٢٠٠٥)، وعليها شرحَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/ ١٥٨، ثم ذكر أنَّ رواية الكُشميهني: «فهلًّا أربعةَ أشهر وعشراً». وفي روايتي أحمد (٢٦٥٠١) و(٢٦٦٥٢): «أفلا أربعةَ أشهر وعشراً».

<sup>(</sup>١) المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: لا، ألا، وينظر التعليق قبله.

<sup>(</sup>٢) في (م): وقد.

<sup>(</sup>٣) في (م): السنة.

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، الرَّبيع بن سليمان: هو المُرادي المصري، واللَّيث (والد شُعيب): هو
 ابنُ سعد، وحُميد: هو ابن نافع، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠١).

وسلف من طريق شعبة، عن حُميد بن نافع، به، برقم (٣٥٠١).

وسيأتي في الحديثين بعده من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، به.

<sup>(</sup>٥) في (هـ) والمطبوع: وعشراً.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٢).

وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده، وتنظر الأحاديث (٣٥٠٠ - ٣٥٠٥).

عن زينب بنتِ أبي سَلَمة

عن أمِّ سَلَمَة، أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله عَلَيْ فقالت: إنَّ ابنتي تُوُفِّي عنها زوجُها وقد خِفْتُ على عَيْنها، وهي تريدُ الكُحْل، فقال: «قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل، وإنَّما هي أربعةُ أشهر وعَشْرٌ (۱) فقلتُ لزينب: ما رأسُ الحَوْل؟ قالت: كانتِ (۲) المرأةُ في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجُها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها، فجَلَسَتْ فيه؛ حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ، فرَمَتْ وراءَها بِبَعْرَة (۳)(٤).

٣٥٤١ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بنِ عَرَبيِّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى بنِ سعيد، عن حُمَيْدِ بنِ نافع، عن زينب

أنَّ امرأةً سألَتْ أمَّ سَلَمَةَ وأمَّ حَبِيبة: تَكْتَحِلُ (٥) في عِدَّتِها من وفاةِ زَوْجها؟ فقالتا (٦٠): أتَتِ امرأةٌ النبيَّ ﷺ (٧) فسألَتْهُ عن ذلك؟ فقال: «قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أقامَتْ سنةً، ثم قَذَفَتْ

<sup>(</sup>١) في (ك) و(ه): وعشراً، وكلاهما صحيح، النصب على حكاية لفظ الآية: «أربعةً أشهرٍ وعشراً»، والرفع على الأصل.

<sup>(</sup>٢) في (م): قد كانت.

<sup>(</sup>٣) في (م): بعرة.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، ابن أعْيَن: هو الحسن بن محمد بن أعْيَن، والحديث في «السَّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٣).

وسلف قبله من طریق سفیان بن عُیینة، عن یحیی بن سعید، به، وبرقم (۳۰۰۱) من طریق شعبة، عن حُمید بن نافع، به، وینظر (۳۵۰۲).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: أتكتحل.

<sup>(</sup>٦) المثبت من هامش (ك) (وعليها علامة الصحة)، ونسخة في (م)، وفي النسخ: فقالت. (٧) في (ه): إلى النبي عليه ، وجاءت كلمة «إلى» في هامش (ك).

خلفَها ببَعْرَةٍ ثم خرَجَتْ، وإنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ<sup>(١)</sup> حتى ينقضيَ الأَجَل»<sup>(٢)</sup>.

#### ٦٩- باب القُسْط والأظفار للحادَّة

٣٥٤٢ أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد - هو الدُّوريُّ (٣) - قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر، عن (٤) زائدة، عن هشام، عن حَفْصَة

عن أمِّ عطيَّة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه رَخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها عند طُهْرِها في القُسْطِ والأظفار (٥).

## ٧٠- باب نَسْخ مَتاع المُتَوَقَّ عنها بما فرض لها من الميراث

٣٥٤٣ أخبرنا زكريًّا بنُ يحيى السِّجْزِيُّ خيَّاطُ السُّنَّة قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيد الحُسينِ بنِ واقد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا يزيد النَّحْويُّ، عن عكرمة

عن ابنِ عبَّاس في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزُوبَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] نُسخ ذلك بآية

<sup>(</sup>١) في (ك) و(هـ): وعشراً، وكلاهما صحيح، كما سلف في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٤).

وسلف برقم (٣٥٠٢) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وسلف في الحديثين قبله من طريقي سفيان بن عُيينة وزهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، دون ذكر أمّ حَبِيبة.

<sup>(</sup>٣) قوله: هو الدُّوري، من (هـ) وهامش (ك).

<sup>(</sup>٤) في (م): أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قُدَامة، وهشام: هو ابنُ حسَّان، وحفصة: هي بنتُ سِيرِين، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٥).

وسلف برقم (٣٥٣٤) بأطول منه من طريق خالد بن الحارث، عن هشام بن حسان، به.

الميراث ممَّا (١) فُرِضَ لها من الرُّبُعِ والثُّمُن، ونُسِخَ أَجَلُ الحَوْل أَنْ جُعِلَ أَجلُ الحَوْل أَنْ جُعِلَ أَجلُها أَربعةَ أشهر وعَشْراً (٢).

٣٥٤٤ أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن سِمَاك

عن عكرمة (٣) في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال:

نَسَخَتْها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ آرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٤).

(١) في (م): فيما، وفي هامش (ك): بما (نسخة).

(٢) إسناده حسن؛ عليُّ بن الحُسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحوي: هو يزيد بن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٦).

وأخرجه أبو داود (٢٢٩٨) عن أحمد بن محمد المَرْوَزيّ، عن عليّ بن الحسين بن واقد، مذا الاسناد.

قال ابن عبد البَرّ في «الاستذكار» ٢٢٨/١٨: هذا حديث صحيح ثابت عن ابن عباس، وعليه جماعة الناس.

وسيأتي بعده من طريق سِماك بن حَرْب، عن عكرمة قوله.

قال السِّندي: قوله: «نُسخ ذلك» أي: ذلك الحُكْم، وهو الوَصيَّة.

(٣) بعدها في (م): عن ابن عباس. وهو خطأ.

(٤) مرسل حسن، رجاله ثقات غير سِماك - وهو ابن حَرْب - فصدوق، وروايته عن عكرمة خاصَّة مضطربة، وقد توبع، قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأحْوَص: هو سَلَّام بن سُلَيْم، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٧).

وأخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢٢٧/١٨ من طريق يحيى بن آدم، عن أبي الأحوص، به، وزاد بإثره: قلنا لسِمَاك: عن ابن عباس؟ قال: قال عكرمة: كلُّ شيءٍ أُحدِّثُكم به في القرآن فهو عن ابن عباس.

# ٧١- باب الرُّخصة في خروج المبتُوتة من بيتها في عِدَّتِها لسُكْنَاها

٣٥٤٥ - أخبرنا عبدُالحميدِ بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن عطاءٍ قال: أخبرني عبدُالرَّحمنِ بنُ عاصم

أنَّ فاطمة بنت قيس أخبَرَتْهُ - وكانت عند رجلٍ من بني مَخْزُوم - أنَّه طلَّقها ثلاثاً، وخرجَ عنها (۱) إلى بعض المَغازي، وأمرَ وكيلَهُ أنْ يُعطِيها بعض النَّفَقة، فتقالَّتْها، فانطلَقَتْ إلى بعض نساءِ النبيِّ عَلَيْ، فدخل رسولُ الله عَلَيْ وهي عندها، فقالت: يا رسولُ الله، هذه فاطمةُ بنتُ قَيْس، طلَّقها فلان، فأرسلَ إليها ببعض (۲) النَّفَقة، فردَّتْها، وزَعَمَ أنَّه شيءٌ تطَوَّل به، قال: «صَدَقَ»، قال النبيُ عَلَيْ: «فانْتقِلِي إلى أمِّ كلثوم، فاغتدِّي عندها» ثم قال: «إنَّ أمَّ كُلْتُوم امرأةٌ يَكْثُرُ (٣) عُوَّادُها، فانْطَلِقِي (٤) إلى عبدِالله بنِ أمِّ مكتوم، فإنَّه أعمى». فانتقلَتْ إلى عبدِالله، فاعْتَدَّتْ عندَه حتى (٥) انْقَضَتْ مكتوم، فإنَّه أمو الجَهْم ومعاويةُ بنُ أبي سفيان، فجاءَتْ رسولَ الله عِدَّتُها، ثم خَطَبَها أبو الجَهْم ومعاويةُ بنُ أبي سفيان، فجاءَتْ رسولَ الله يَعْتَدَّ عندَه عليكِ قَسْقَاسَتُهُ للعَصَا، وأمَّا معاويةُ فرجلٌ أمْلَقُ من المال». فتزوَّجَتْ أسامة بنَ زيد بعد ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: عنها، ليس في (هـ) والمطبوع، وفي (م): منها، وفوقها: عنها.

<sup>(</sup>٢) في (ر): بعض.

<sup>(</sup>٣) في (ه): تكثر.

<sup>(</sup>٤) في (م): انطلقي، وفي (ر) و(هـ) والمطبوع: فانتقلي، وفوقها في (م): انتقلي.

<sup>(</sup>٥) في (م): حتى إذا ، والظاهر أنَّ كلمة «إذا» سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح على خطأ في قوله: «أمّ كلثوم» ووقع بدله في روايات أخرى من هذا الطريق: أمّ مكتوم وهو خطأ أيضاً، والصواب فيه: أمّ شريك، كما سلف في الحديث =

٣٥٤٦ أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا حُجَيْنُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيْل، عن ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرَّحمن

عن فاطمة بنتِ قيس، أنها أخبرَتْه، أنها كانَتْ تحتَ أبي عَمْرِو بنِ حَفْصِ بنِ المُغيرة، فطَلَّقَها آخِرَ ثلاثِ تطليقات، فزَعَمَتْ فاطمةُ (١) أنها

= (٣٢٣٧)، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرَّحمن بن عاصم، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء ابن أبي رباح، كما في «الميزان» ٢/ ٥٠٣، وبقيَّة رجاله ثقات، مَخْلَد: هو ابنُ يزيد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٨)، ووقع فيه: أمّ مكتوم، بدل: أم كلثوم، وكلاهما خطأ. وجاء فيه أيضاً: فرجل أخلق، بدل: فرجل أملق، وكلاهما بمعنى.

وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٦) عن عبد الرَّزّاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وعنده: «انتقلي إلى منزل ابن أمّ مكتوم - قال أحمد: وقال الخفَّاف: أمّ كلثوم - فاعتدِّي عندها»، والذي في «مصنَّف» عبد الرَّزَّاق (١٢٠٢١): (وقد أخرجه أحمد عنه): «أمّ مكتوم» دون كلمة «ابن».

وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحجَّاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله على لله الله على للها سُكْنَى ولا نفقة. قال الدارقطني في «العلل» ٩/ ٣٧٤: ورواه عَمرو بن دينار، عن عطاء، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه بالصواب.

وينظر «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٣٠.

وسلف برقم (٣٢٢٢) من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

وقوله: قَسْقَاستَه العَصَا، أي: تحريكَه العَصَا. قاله السِّندي.

وقولُه: فرجل أَمْلَق، أي: فقير منه، قد نَفِدَ مالُه، وفي رواية: فرجل أخلق، أي: خِلْوٌ عارٍ. ينظر «النهاية» لابن الأثير (ملق) و(خلق).

وقوله: طلقَها ثلاثاً ، سلف في الحديث (٣٢٢٢) أنه أرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها.

(١) قوله: فاطمة، ليس في (م).

جاءَتْ رسولَ الله ﷺ، فاسْتَفْتَتُهُ في خروجِها من بيتِها، فأمَرَها أن تنتقلَ إلى ابنِ أمِّ مَكْتُوم الأعمى، فأبى مروان أنْ يُصَدِّقَ فاطمةَ في خروج المُطَلَّقةِ من بيتِها. قال عروة: أنكرَتْ عائشةُ ذلك على فاطمة (١).

٣٥٤٧- أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا حَفْصٌ قال: حدَّثنا هشام، عن أبيه عن فاطمةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، زوجي طلَّقني ثلاثاً، وأخافُ (٢) أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فأمَرَها فتحوَّلَتْ (٣).

(١) إسناده صحيح، اللَّيْث: هو ابنُ سَعْد، وعُقَيْل: هو ابنُ خالد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٠٩).

وأخرجه مسلم بإثر (١٤٨٠): (٤٠) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٧٣٤١)، وأبو داود (٢٢٨٩)، وابن حبان (٤٢٨٩)، من طريقين، عن اللَّيث بن سَعْد، به.

وأخرج البخاري (٥٣٣٤)، ومسلم (١٤٨١): (٥٤) من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة؟ ألا تتقي الله؟ يعني في قولها: «لا سُكْنَى ولا نفقة». (لفظ البخاري).

وأخرج البخاري أيضاً (٥٣٢٧) من طريق ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.

وسلف الحديث من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (٣٢٢٢) وتنظر باقي طرقه ثمَّة، وينظر الحديث السالف قبله.

(۲) في (ر): فأخاف.

(٣) إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث، وهشام: هو ابن عروة بن الزُّبير، وفاطمة:
 هي بنت قيس، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١٠).

وأخرجه مسلم (١٤٨٢): (٥٣) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٩١٧٢) عن حفص بن غياث، به، وقد أخرجه ابنُ ماجه (٢٠٣٣) عن ابن أبي شيبة، وزاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة، وهو وهم منه، وأورده أبو القاسم ابن عساكر في مسند عائشة ولم يورده في مسند فاطمة كما ذكر المزِّي =

٣٥٤٨ - أخبرنا يعقوبُ بنُ ماهانَ؛ بصريّ، عن هُشَيْم قال: حدَّثنا سَيَّار وحُصَيْن ومُغيرة وداودُ بنُ أبي هند وإسماعيلُ بنُ أبي خالد، وذكَرَ آخرين، عن الشَّعبيّ قال:

دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيس، فسألتُها عن قضاءِ رسولِ الله عَيَا عليها، فقالت: طَلَّقَها زوجُها البتَّة، فخاصَمَتْهُ إلى رسولِ الله عَيَا في السُّكْنَى والنَّفقة، قالت: فلم يَجْعَلْ لي سُكْنَى والا نَفَقَةً، وأمَرَني أَنْ أَعْتَدَ في بيتِ ابنِ أمِّ مَكْتُوم (١).

= في «تحفة الأشراف» (١٦٧٩٤) و(١٨٠٣٢) وحملَ الوهم عليه فقال: هكذا ذكره أبو القاسم في مسند عائشة، وليس لعائشة فيه ذكر.

وأخرج أبو داود (٢٢٩٢) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد - وعلَّقه البخاري (٥٣٢٧) من طريقه أيضاً - عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: عابَتْ عائشة أشدَّ العَيْب وقالت: إنَّ فاطمة كانت في مكانٍ وَحْشٍ، فخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي عَيَّةِ. (لفظ البخاري).

وسلف خبرها مطولاً من طريق الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس برقم (٣٢٢٢)، وتنظر باقى رواياته ثمَّة، وينظر الحديثان السالفان قبله.

قوله: يُقْتَحَم عليَّ، كذا ضبطت في أكثر المصادر، قال السِّندي: أي: يدخل عليه سارق ونحوه. اهـ. ويجوز أن يكون بالبناء للفاعل، فقد جاء في رواية للحديث من طريق محمد بن المثنى (شيخ المصنف) به: إنَّ زَوجي طلَّقني وهو يريد أن يقتحم عليّ. ينظر «نخب الأفكار» للعيني ١١/١٣٧.

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يعقوب بن ماهان، فهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، هُشيم: هو ابنُ بشير، وسَيَّار: هو أبو الحَكَم، وحُصَيْن: هو ابنُ عبد الرَّحمن السُّلَمي، ومغيرة: هو ابنُ مِقْسَم، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١١).

وأخرجه أحمد (٢٧٣٤٢)، ومسلم (١٤٨٠): (٤٢)، والترمذي بإثر (١١٨٠)، وابن حبان (٢٥٢٤)، وابن حبان (٢٢٥٢)، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل المدرج في النقل» ٢/ ٨٦٠ - ٨٦١ من طريق هُشَيْم بن بَشِير، بهذا الإسناد، وورد عند أحمد في الرواة عن الشعبي زيادة أشعث بن سوَّار ومجالد بن سعيد وإسماعيل بن سالم، وعند مسلم زيادة أشعث ومجالد، وعند الترمذي =

٣٥٤٩ أخبرنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ - هو<sup>(١)</sup> الصَّاغانيُّ - قال: حدَّثنا أبو الجَوَّابِ قال: حدَّثنا عمَّار - هو ابنُ رُزَيْق - عن أبي إسحاق، عن الشَّعبيّ

عن فاطمة بنتِ قَيْسٍ قالت: طَلَّقَني زوجي فأردتُ النُّقْلَة، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فقال: «إنْتَقِلي (٢) إلى بيتِ ابنِ عَمِّكِ عَمْرِو بنِ أمِّ مَكْتُوم، فاعْتَدِّي فيه». فحصَبَهُ الأسود وقال: ويلك! لِمَ تُفْتِي بمِثْلِ هذا؟ قال عمر: إنْ جئتِ بشاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أنهما سمعاه (٣) من رسولِ الله ﷺ، وإلا لم نَتُرُكْ كتابَ اللهِ لقولِ امرأة ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ [الطلاق: ١] (٤).

وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٨) عن علي بن عاصم، عن حصين بن عبد الرَّحمن وحده، به، وجاء في آخره قول عمر رهيه: لا نَدَعُ كتاب الله عزَّ وجلّ وسنة نبيّه عَلَيَّ لقول امرأة لعلها نسيت.

وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٨٠): (٤٣) و(٢٩٤٢): (١٢٠) من طريق قرَّة بن خالد، عن سيَّار وحده، به، وفي الرواية الثانية زيادة ذكر خبر الجسَّاسة.

وأخرجه الترمذي (١١٨٠)، وابن ماجه (٢٠٣٦)، وابن حبان (٤٢٥١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مُغيرة بن مقسم وحدَه، به، وعند الترمذي زيادة قول عمر بنحو المذكور آنفاً. وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (٣٢٢٢).

- (١) قوله: هو، ليس في (ه) والمطبوع.
  - (٢) في (م): انطلقي.
- (٣) في (ر): يشهدان بمثل هذا أنهما سمعا.
- (٤) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي الجوَّاب وهو الأحوص بن جَوَّاب فصدوق =

<sup>=</sup> زيادة مجالد، ولم يُذكر في إسناده سيَّار، ولا مغيرة من رواية هُشيم، وعند ابن حبان زيادة مجالد، ومجالدُ بنُ سعيد ضعيف، وقد حُملت روايته في هذا الحديث على رواية الجماعة، لكن لفظ رواية مجالد كما في «الفصل للوصل» مرفوعاً: «إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرَّجْعة» وهذا الحرف موقوف على فاطمة في أكثر الروايات كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٩/ ٤٨٠، وسلف الكلام عليه في التعليق على الحديث (٣٤٠٣).

# ٧٢- باب خروج المتوفَّى عنها بالنَّهار

• ٣٥٥- أخبرنا عبدُالحَميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: طُلِّقَتْ خالتُه، فأرادَتْ أن تخرجَ إلى نَحْلِ لها، فلَقِيَتْ رَجِلاً فنهاها، فجُدِّي (١) نَحْلَكِ، رجلاً فنهاها، فجُدِّي (١) نَحْلَكِ، لعلَّكِ أن تَصَّدَّقي وتفعلي معروفاً»(٢).

= حسن الحديث، وقد توبع، وعمّار بن رُزيق - وإن سمع من أبي إسحاق السّبيعي بعد اختلاطه - متابع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، والشعبي: هو عامر بنُ شَرَاحِيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٧١٢).

وأخرجه أحمد (٢٧٣٤٦)، ومسلم (١٤٨٠): (٤٥) من طريق يحيى بن آدم، ومسلم أيضاً (١٤٨٠): (٤٦) من طريق أبي أحمد الزُّبيري، كلاهما عن عمَّار بن رُزَيْق، بهذا الإسناد، وليس في رواية يحيى بن آدم خبر إنكار الأسود على الشعبي.

وفي رواية أبي أحمد الزُّبيري: قال أبو إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدَّثَ الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفاً من حَصًى فحصَبَه به ...

وقد أخرجه أبو داود (٢٢٩١) مختصراً بذكر كلام الأسود فحسب من طريق أبي أحمد الزُّبيري، عن عمَّار بن رُزَيْق، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عُمر، دون ذكر الشعبيّ.

وفي رواية أبي أحمد الزُّبيري زيادة في قول عمر: وسنَّة نبيِّنا، قال الدارقطني في «العلل» ١/ ١٧٦: ليست هذه اللفظة التي ذكرت محفوظة. اهـ. غير أنَّ العينيّ ذكر في «نُخَب الأفكار» ١ ١ ١٣/١١ أنها زيادة ثقة.

وأخرجه مسلم بإثر (١٤٨٠): (٤٦) من طريق سليمان بن معاذ النحوي، عن أبي إسحاق، به، ولم يسق لفظه، وقال: نحو حديث أبي أحمد [يعني الزُّبيري] عن عمار بن رُزَيق بقصته.

وسلف خبر فاطمة بنت قيس مطولاً من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة برقم (٣٢٢٢) وتنظر باقي رواياته ثمَّة، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(١) في (م): فجذّي.

(٢) حديث صحيح، عبد الحميد بن محمد: هو الحَرَّاني، ومَخْلَد: هو ابن يزيد الحَرَّاني، =

#### ٧٢- باب نفقة البائنة

٣٥٥١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ الحَكَمِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بكر بنِ أبي الجَهْم (١) قال:

دخلتُ أنا وأبو سَلَمَةَ على فاطمةَ بنتِ قيس قالت: طَلَّقَني زوجي، فلم يجعل لي سُكْنَى ولا نفقةً، قالت: فوضَعَ لي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عندَ ابنِ عمِّ له لائنَ عُصَلَقَ الْفَفِزَةِ عندَ ابنِ عمِّ له له الله عَلَيْقِ، فقلتُ له له لله الله عَلَيْقِ، فقلتُ له ذلك، فقال: «صَدَقَ». وأمَرَني أنْ أعْتَدَّ في بيت فلان، وكان زوجُها طلَّقَها طلاقاً بائناً (٤).

وأخرجه أحمد (١٤٤٤٤)، ومسلم (١٤٨٣)، وأبو داود (٢٢٩٧)، وابن ماجه (٢٠٣٤) من طرق عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد، وفيه عند أبي داود: طُلِّقت خالتي ثلاثاً.

قال السندي: قوله: «طُلِّقَتْ» على بناء المفعول «فجُدِّي» بضمِّ الجيم وتشديد الدَّال، أي: فاقطعي ثمرتَها «وتفعلي مَعْروفاً» كأن المرادَ بالتصدُّق الفَرْض، وبالمعروف التطوُّع، والحديث في المُطَلَّقة، والمصنِّف أخذ منه حكمَ المتوفَّى عنها زوجُها، لأن المطلَّقة مع أنها تجري عليها النَّفقة من الزَّوج فيما دون الثلاث باتِّفاق وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جازَ لها الخروج لهذه العِلَّة المذكورة في الحديث؛ فجوازُ الخروج للمتوفَّى عنها زوجها بالأولى، ولا أقلَّ من المساواة لاشتراك هذه العلَّة بينهما بالسَّويَّة، ولكون إثبات الحُكم بالحديث في المتوفَّى عنها زوجها أدقّ دون المُطلَّقة عَدلَ في الترجمة في «المجتبى» إلى ما ترى لكونه يُراعي الدقَّة في الترجمة، وقد قال في «الكبرى»: «باب خروج المبتوتة بالنَّهار» والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> وابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبَيْر: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس، وقد صَرَّحا بالتَّحديث عند غير المصنِّف. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١٤).

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية والمطبوع: أبي بكر بن حفص، وفي «السُّنن الكبرى» (٥٧١٤) للمصنف: بن جهم، وكلاهما خطأ، والمثبت من «تحفة الأشراف» (١٨٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) في (ر): فوضع لي عند ابن عمٍّ له عشرة أقفزة.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: خمسة شعير، وخمسة تمر.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، أبو بكر بن أبي الجَهْم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجَهْم =

### ٧٤- باب نفقة الحاملِ المَبْتُوتَة

٣٥٥٢ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كَثِير بن دِينارٍ قال: حدَّثنا أبي، عن شُعيبٍ قال: قال الزُّهريُّ: أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بنُ عبدِاللهِ بنِ عُتبة، أنَّ عبدَاللهِ بنَ عَمْرِو ابنِ عثمانَ طلَّقَ ابنةَ سعيدِ بنِ زيد - وأمُّها حَزْمَةُ (١) بنتُ قَيْس - البتَّة

فأمَرَتْها خالتُها فاطمةُ بنتُ قيس، بالانتقال من بيتِ عبدِاللهِ بنِ عَمْرو، وسَمِع (٢) بذلك مروان، فأرسلَ إليها، فأمَرَها (٣) أَنْ تَرْجِعَ إلى مَسْكَنِها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فأرْسَلَتْ إليه تُحْبِرُهُ، أَنَّ خالتَها فاطمةَ أَفْتَتْها بذلك، وأخبَرَتْها أَنَّ رسولَ الله ﷺ أَفْتَاها بالانتقال حين طلَّقَها أبو عَمْرِو بنُ حَفْص المَخْزُوميُّ، فأرْسَلَ مروانُ قَبِيصةَ بنَ ذُوَيْبٍ إلى فاطمةَ، فسألَها عن

= العدوي، وقد يُنسب لجدِّه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١٤).

وأخرجه أحمد (٢٧٣٣٢) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٤٨٠): (٥٠)، والترمذي (١١٣٥) بأطول منه من طريقين، عن شعبة، به، ولم يسق مسلم لفظه بتمامه، وأحالَ على رواية سفيان الثوري قبله، وسلفت رواية سفيان برقم (٣٤١٨).

وسلف أيضاً من طريق الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عَبْد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (٣٢٢٢)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

قوله: أقفزة، هو جمع قَفِيز، ويعدل ثمانية مكاكيك؛ المكُّوك حوالي ثلاثة كيلو غرام ونصف، ينظر «المصباح المنير» و«معجم متن اللغة».

(۱) في (ك) و(ه): حمنة، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٥٧١٥)، وهو خطأ، ونبَّه عليه ابن الأثير في «جامع الأصول» ٣٢٨/١٢، والمثبت من (ر) و(م)، وينظر «فتح الباري» لابن حجر ٩/٤٧٨.

(٢) في (م): فسمع.

(٣) في هامش (ه): يأمرُها (نسخة).

#### ٧٥- باب الأقراء

٣٥٥٣ أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبِيب، عن بُكَيْرِ بنِ عبدِالله بنِ الأَّشَجّ، عن المُنذرِ بنِ المُغيرة، عن عروةَ بنِ الزُّبير

<sup>(</sup>١) في (ك) و(ه): لمَّا.

<sup>(</sup>٢) في (م) ونسخة بهامشي (ك) و(هـ): وأمر.

<sup>(</sup>٣) في (م): فقالت.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ك): فأين (نسخة).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١٥).

وسلف من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزُّهري، به، برقم (٣٢٢٢) وجاء في آخره قولُ مروان بن الحكم: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلكِ ... وتنظر باقي طرقه ثمة.

أنَّ فاطمةَ ابنةَ أبي حُبَيْش حدَّثَتْهُ أنَّها أتَتْ رسولَ الله عَلَيْهُ، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسولُ الله عَلَيْهِ: «إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فانظُرِي إذا أتاكِ<sup>(۱)</sup> قَرْوَكِ فلا تُصلِّي، فإذا أتاكِ ألكُمْ مَرَّ قَرْوَكِ فتَطَهَّرِي (٣)». قال: «ثمَّ صَلِّي ما بينَ القَرْءِ إلى القَرْءِ»(٤).

# ٧٦- باب نسخ المُراجعة بعد التَّطليقاتِ الثَّلاث

٣٥٥٤ حدَّثنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الخُسَيْنِ بنِ واقِد قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

عن ابنِ عبَّاس في قوله: ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا ( ٥ ) نَأْتِ عِغَيْرٍ مِّهُمَّا أَوْ مِثْلِهَ أَهُ [البقرة: ١٠٦]، وقال: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَاكَ ءَايَةٍ وَاللّهُ مَا يَشَاءُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ ﴾ الآية [النحل: ﴿ وَاللّهُ مَا يَشَاءُ وَعَالَ: ﴿ يَمُحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُمِّتُ وَعِندَهُ وَ أَمُّ الْكِتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآنِ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَ أَمُّ الْكِتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآنِ القِبْلَة »، وقال: ﴿ وَالْمُطَلّقَتُ يَرَبَّمُ مِنَ فِأَنَهُ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي آزَعَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قوله: ﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا ﴾ ، ما خَلَقَ اللّهُ فِي آزَعَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قوله: ﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحًا ﴾ ، وذلك بأنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ (٢) امرأتَه فهو أحَقُ برَجْعَتِها وإنْ طلَّقَها وإنْ طلَّقَها

<sup>(</sup>١) في (م): أتى.

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): وإذا.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: فلتطهري.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، ثم إن في سماع عروة من فاطمة كلاماً.

وسلف الحديث برقمي (٢١١) و(٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) في (ك): نَنْسَأُها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة: ﴿نُسِهَا﴾، ينظر «السبعة» لابن مجاهد ١٦٨، و «النشر» ٢/ ٢٢٠، وجاء في هامش (ك): نُنْسِها. (نسخة).

<sup>(</sup>٦) في (م): إذا كان طلق.

ثلاثاً، فنُسِخَ ذلك، وقال: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُونٍ أَوْ نَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (١).

#### ٧٧- باب الرَّجْعة

٣٥٥٥ أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادةً قال: سمعتُ يونُسَ بنَ جُبَيْرٍ قال:

سمعتُ ابنَ عُمر قال: طلَّقْتُ امرأتي وهي حائض، فأتى النبيَّ عَلَيْ عُمَرُ، فَذَكَرَ له ذلك (٢)، فقال النبيُّ عَلَيْ : «مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَها (٣)، فإذا طَهُرَتْ - يعني - فإنْ شاءَ فلْيُطَلِّقْها». قلتُ لابنِ عُمر: فاحْتَسَبْتَ منها (٤)؟ فقال: ما يمنعُها، أرأيتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟! (٥).

(۱) إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات، زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١٧).

وأخرجه أبو داود (٢١٩٥) عن أحمد بن محمد المَرْوَزِيّ، عن عليّ بن الحُسين بن واقد، بهذا الإسناد، مختصراً.

وسلف بنحوه برقم (٣٤٩٩).

- (٢) في (ر) و(م) و(ه): فذكر ذلك له.
- (٣) في (ر) و(م) وهامش (ه): فليُراجعها، بدل قوله: «مُرْهُ أن يراجعَها». وفي هامش (ك): فراجِعْها، و: يُراجعها، وفي هامش (ه) أيضاً: فليَرْجِعْها.
  - (٤) في هامش (ك): بها (نسخة).
- (٥) إسناده صحيح، محمد: هو ابنُ جعفر، وقتادة: هو ابنُ دِعامة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١٨).
- وأخرجه مسلم (١٤٧١): (١٠) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ بشار.

وأخرجه أحمد (٥٠٤) عن محمد بن جعفر، به.

=

٣٥٥٦ أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: أخبرنا يحيى بنُ آدمَ، عن ابنِ إدريس، عن محمدِ بنِ إسحاقَ ويحيى بنِ سعيدٍ وعُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر. ح: وزهيرِ (١)، عن موسى (٢) بنِ عُقبة، عن نافع

عن ابن عُمر، قالوا(٣): إنَّ ابنَ عُمرَ طلَّقَ امرأَتَهُ وهي حائضٌ، فذَكرَ عُمرَ طلَّقَ امرأَتهُ وهي حائضٌ، فذكر عُمرُ هُلُونُ فلْيُرَاجِعْها حتى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ طَلَّقَها، وإنْ شاءَ أَمْسَكَها، فإنَّه الطَّلاقُ الذي أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به»، قال تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَ (٤) لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] (٥).

= وأخرجه أحمد (٥٤٣٣) من طريق بَهْز بن أَسَد، والبخاري بإثر (٥٢٥١) عن سليمان بن حَرْب، كلاهما، عن شعبة، به، دون ذكر شطره الأخير عند أحمد.

وأخرجه أحمد (٥٢٥٥ بنحوه)، والبخاري (٥٢٥٨) من طريقين، عن قتادة، به.

وسلف من طريق محمد بن سِيرِين، عن يونس بن جُبير، به، برقمي (٣٣٩٩) و(٢٠٠٠).

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر بقية رواياته ثمَّة، وينظر الحديث الآتي بعده.

- (١) قوله: وزهير، معطوف على ابن إدريس؛ يعني أن يحيى بن آدم رواه عن ابنِ إدريس بالإسناد الأول، ورواه أيضاً عن زهير بن معاوية بالإسناد الثاني. ووقع في المطبوع: وأخبرنا زهير.
- (۲) في النسخ الخطية: وموسى، بدل قوله: عن موسى، وهو خطأ، وقد نُبِّهَ عليه في هامش (ك)، والمثبت من «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٥٧١٩)، و «تحفة الأشراف» (٨٥٠٦).
  - (٣) لفظ: قالوا، ليس في (ر).
  - (٤) في (ر) و(ك) و(م): طلَّقوهن.
- (٥) إسناداه صحيحان، ابنُ إدريس: هو عبدُ الله الأودي، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، وعُبيد الله بنُ عُمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابنِ عُمر، وزهير: هو ابنُ معاوية، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧١٩).

وأخرجه مسلم بإثر (١٤٧١): (٢)، وابن ماجه (٢٠١٩) من طريقين، عن عبد الله بن إدريس، بالإسناد الأول.

٣٥٥٧ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال:

كان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عن الرَّجل طَلَّق (١) امرأتَهُ وهي حائضٌ فيقول: أمَّا إنْ طَلَّقَها واحدةً أو اثنتَيْنِ (٢) فإنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَهُ أن يُرَاجِعَها، ثم يُطلَّقها حتى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى، ثم تَطْهُرَ، ثم يُطلِّقها قبل أنْ يَمَسَّها، وأمَّا أنْ تُطلِّقها قبل أنْ يَمَسَها، وأمَّا أنْ تُطلِّقها أنْ تُطلِّقها من طلاقِ الله فيما (١) أمرَكَ به من طلاقِ امرأتِك، وبانَتْ منكَ امرأتُكَ (٥).

٣٥٥٨ - أخبرنا يوسفُ بنُ عيسى - مَرْوَزِيّ (٦٠ - قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى قال: حدَّثنا حَنْظَلَة، عن سالم

عن ابن عمر، أنَّه طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأمَرَهُ رسولُ الله عَيَّا الله عَلَيْهُ

وسلف من طريق عُبيد الله العُمري وحدَه، عن نافع، به، برقمي (٣٣٨٩) و(٣٣٩٦)،
 وتنظر بقية رواياته في (٣٣٨٩)، وينظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) في (م) وهامش (هـ): يطلق.

<sup>(</sup>٢) في (ه): ثنتين.

<sup>(</sup>٣) في (هـ) والمطبوع: طلقها، وفي (ر) وهامش (هـ): يطلقها.

<sup>(</sup>٤) في (ر) وهامش (هـ): لِما.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٢٠).

وأخرجه أحمد (٤٥٠٠)، ومسلم (١٤٧١): (٣) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، بزيادة قصة طلاق ابن عمر امرأته.

وأخرجه أحمد (٥٣٢١) عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد، عن أيوب، به، بالزيادة السالف ذكرها.

وسلف من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، عن نافع، به، برقم (٣٣٨٩) وتنظر بقية رواياته ثمة، وينظر ما قبله.

<sup>(</sup>٦) لفظ «مروزي» ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.

فراجَعَها(١).

٣٥٥٩ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال ابنُ جُريج: أخبرنيه ابنُ طاوس (٢)، عن أبيه

أنَّه سمعَ عبدَالله بنَ عُمر يُسأَلُ<sup>(٣)</sup> عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه حائضاً، فقال: أتعرفُ عبدَالله بنَ عُمر؟ قال: نعم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرأتَه حائضاً، فأتَى عُمرُ النبيَّ عَلِيَّةٍ، فأخبرَه الخَبرَ، فأمَرَهُ أن يُرَاجِعَها حتى تَطْهُرَ. ولم أسْمَعْهُ يزيدُ على هذا<sup>(٤)</sup>.

(١) إسناده صحيح، حنظلة: هو ابنُ أبي سفيان الجُمَحِيّ، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عُمر على الله عن عُمر السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٢١).

وأخرجه أحمد (٥٢٧٢) عن رَوْح بن عُبادة، عن حَنْظَلة، بهذا الإسناد، وفي أوله سؤالُ رجل لابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض.

وسلف من طريق الزُّهري برقم (٣٣٩١) بأطول منه، ومن طريق محمد بن عبد الرَّحمن برقم (٣٣٩٧) كلاهما عن سالم، به.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.

(٢) في (م): حدَّثنا أبو عاصم قال: ابنُ جُرَيْج أخبرنيه قال: أخبرني ابنُ طاوس، وكذلك هو في «السُّنن الكبرى» (٧٢٢).

(٣) في (ر) و(م): سُئل.

(٤) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلّاس، وأبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وابنُ طاؤس: هو عبد الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٥٧٢٢).

وأخرجه أحمد (٦٣٢٩)، ومسلم (١٤٧١): (١٣) من طريقين، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، دون قوله: حتى تطهر، والقائل: ولم أسمعه يزيد على هذا، هو ابنُ طاوُس، يعني لم يسمع أباه يزيدُ على هذا. ينظر «شرح مسلم» للنووي ١٨/١٠.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٣٣٨٩)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.

•٣٥٦٠ أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِالله الصفّارُ (١) قال: أخبرنا يحيى بنُ آدم. ح: وأخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ محمد أبو سعيد - ثَبْتُ (٢) - عن يحيى بنِ زكريًّا، عن صالح بنِ صالح، عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيْل، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابن عبَّاس عن عُمرُ (٣)، أنَّ النبيَّ عَيَّا الله عَمْرُو: أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ - كان طلَّقَ حَفْصَةَ ثم راجَعَها (٤)(٥).



(١) قوله: الصَّفَّار، من (م).

(٢) المثبت من (م)، ووقع في (ر) و(ك) و(هـ) وهامش (م)، و «تحفة الأشراف» (٢) المثبت من (م)، و وقع في «تهذيب الكمال» في ترجمة سهل بن محمد أبي سعيد هذا أنَّ روايته عند النسائي عن رجل عن يحيى بن زكريا، والظاهر أنَّ هذا وهمٌ سَرَى إليه من لفظ «نُبَّتُ»، وهو محرَّف عن كلمة «تُبُت» وأنَّ رواية سهل عن يحيى هذه مباشرة دون واسطة، كما هي روايته عنه لهذا الحديث في «سنن» أبي داود (٢٢٨٣) والله أعلم. وجاء وصفُ المصنِّف لسهل بن محمد أبي سعيد بكلمة «تُبُت» في ترجمته في «تهذيب الكمال». وقد أُشيرَ إلى اختلاف الأصول الخطية للكتاب في هذه اللفظة في هامش (ك).

(٣) في (ك) و(هـ) والمطبوع وفوقها في (م): ابن عمر، وهو خطأ، والمثبت من (ر) و(م)،
 وأُشير إلى هذا الخطأ في هامش (ك).

(٤) إسناداه صحيحان، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وسَهْل بن محمد: هو ابن الزُّبير العَسْكري، ويحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة، وصالح بن صالح: هو ابن حَيِّ الكوفي، والحديث في «السُّن الكبرى» برقم (٥٧٢٣).

وأخرجه أبو داود (٢٢٨٣) عن سهل بن محمد بن الزُّبير العسكري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٦)، وابن حبان (٤٢٧٥) من طرق عن يحيى بن زكريا، به.

(٥) بعده في (ر) و(ك) و(هـ): آخر كتاب الطلاق، وزاد في (ك) و(هـ) قوله: والله أعلم.

## ۲۷- كتاب الخَيْل<sup>(۱)</sup>

٣٥٦١ - أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِالواحدِ قال: حدَّثنا مروانُ - وهو ابنُ محمد - قال: حدَّثنا خالدُ بنُ يزيدَ بنِ صالح بنِ صُبَيْح المُرِّيُّ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي عَبْلَةَ، عن الوليدِ بنِ عبدِالرَّحمنِ الجُرَشِيّ، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْر

عن سَلَمَةَ بِنِ نُفَيْلٍ الكِنْدِيّ قال: كنتُ جالساً عند رسولِ الله عَيْلَةِ، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، أذالَ النَّاسُ الخَيْلَ، ووضَعُوا السِّلاحَ، وقالوا: لا جِهادَ، قد (٢) وضَعَتِ الحربُ أوزارَها، فأقبلَ رسولُ الله عَيْلَةِ بوجهه، وقال (٣): «كَذَبُوا، الآنَ الآنَ جاءَ القتال، ولا يزالُ (٤) من أمَّتي أمَّةُ يُقاتِلونَ (٥) على الحق، ويُزِيغُ اللهُ لهم قلوبَ أقوام، ويرزقُهم منهم حتى يقاتِلونَ (٥) على الحق، ويُزِيغُ اللهُ لهم قلوبَ أقوام، ويرزقُهم منهم حتى تقومَ السَّاعة، وحتى يأتيَ وَعُدُ الله، والخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يومِ القيامة، وهو يُوحَى إليَّ أنِّي مقبوضٌ غيرُ مُلبَّث، وأنتم تَتَبعُوني أفناداً يضربُ بعضُكم رِقابَ بعض، وعُقرُ دارِ المؤمنينَ الشَّام» (٢).

<sup>(</sup>١) في (ر): أول كتاب الخيل، وبعدها في (م) و(هـ): والسبق والرمي، وفوقها في (هـ) علامة نسخة.

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(م): وقد.

<sup>(</sup>٣) في (م): فقال.

<sup>(</sup>٤) في (هـ): ولا تزال، وفي هامشها: ولا يزال. (نسخة).

<sup>(</sup>٥) في (م): ولا يزال طائفة من أمَّتي يقاتلون ...

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح، أحمد بن عبد الواحد: هو ابنُ واقد الدِّمشقي المعروف بابن عَبُّود، ومروان بن محمد: هو ابنُ حسَّان الطَّاطَرِيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٨٦).

وأخرجه بنحوه أحمد (١٦٩٦٥) من طريق إبراهيم بن سليمان الأفطس، عن الوليد بن عبد الرَّحمن الجُرَشي، بهذا الإسناد، وفيه أنَّ السَّائلَ هو سَلَمةُ بنُ نُفَيْل.

وأخرجه بنحوه المصنّف في «السُّنن الكبرى» (٨٦٥٩) من طريق نصر بن علقمة، عن جُبير ابن نُفير، عن سَلَمةَ بنِ نُفيل قال: بينما أنا جالس عند النبيّ رضي الله إذ جاءه رجل، فقال: يا =

٣٥٦٢- أخبرنا عَمْرُو بنُ يحيى بنِ الحارثِ قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ - يعني الفَزَاريَّ - عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ الله عِلَى الله على إلى يوم القيامة، الخَيْلُ ثلاثة: فهي لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وهي لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وهي على رَجُلٍ وزْرٌ، فأمَّا الذي هي (١) له أَجْرٌ، فالذي يَحْتَبِسُها (٢) في سبيلِ الله فيتَّخِذُها له، ولا (٣) تُغَيِّبُ في بُطونِها شيئاً إلا كُتِبَ له بكلِّ شيءٍ غَيَّبَتْ في بطونِها أَجْرٌ، ولو عَرَضَتْ له مَرْجٌ ... » وساق الحديث (١).

وأخرجه بنحوه ابن حبان (٧٣٠٧) من طريق الوليد بن مسلم، عن محمد بن مهاجر، عن الوليد بن عبد الرَّحمن الجُرشي، عن جُبير بن نُفير، عن النوَّاس بن سَمْعان، به.

قوله: أذال الناسُ الخيلَ، أي: أهانُوها واستخفُّوا بها بقلَّةِ الرَّغبة فيها، وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها. وقوله: قد وضعت الحربُ أوزارَها، أي: انقضَى أمرُها، وخفَّت أثقالُها، فلم يَبْقَ قتال. وقوله: «الآن الآن جاء القتال»: التكرار للتأكيد، والعامل في الظرف: جاء القتال، أي: شرعَ اللهُ القتالَ الآن، فكيف يُرفع عنهم سريعاً، أو المراد: الآن اشتدَّ القتال. وقوله: «يُزيغُ»، من: أزاغ، إذا مَالَ. وقوله: «غير ملبَّث»، اسم مفعول من أَلْبَنَهُ غيره، أو لَبَّثَه، بالتشديد. وقوله: «أفْنَاداً»، أي: جماعات متفرِّقين، جمع فِنْد. وقوله: «وعُقْر»، أي: أصل وموضع، كأنه أشارَ به إلى وقت الفتن، أي: يكون الشامُ يومئذِ آمناً منها، وأهلُ الإسلام به أسلم. قاله السِّندي.

- (١) كلمة «هي» ليست في (ه).
- (٢) في (ر): يحتسبها، وفي هامش (ه): يحبسها. (نسخة).
  - (٣) في (م): فلا.
- (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محبوب بن موسى، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٨٧).

وأخرجه مطولاً أحمد (٧٥٦٣) و(٨٩٧٧) و(٨٩٧٨)، ومسلم (٩٨٧): (٢٦)، والترمذي (١٦٣)، وابن ماجه (٢٧٨)، و(٢٧١) - مختصر)، من طرق، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.

<sup>=</sup> رسول الله، إن الخيل قد سُيِّبَتْ ...

٣٥٦٣ أخبرنا (١) محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عن أبي صالح السَّمَّان

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، ولِرَجُلٍ سِيْلٌ سِيْلٌ، وعلى رَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الذي هي له أَجْرٌ؛ فرَجُلٌ ربَطَهَا في سبيل الله، فأطالَ لها في مَرْجِ أو رَوْضَةٍ، فما أصابَتْ (٢) في طِيلِهَا ذلك في (٣) المَرْجِ (٤) أو الرَّوْضَةِ كان له حَسَناتٍ، ولو أنَّها قَطَعَتْ طِيلَهَا ذلك، فاسْتَنَّتْ شَرَفاً أو شَرَفَيْن، كانت آثارُها - وفي حديث الحارث: وأرواثُها - حَسَناتٍ، له، ولو أنَّها مَرَّتْ بنَهْرٍ فشَرِبَتْ منه لم (٥) يُرِدْ أن تُسْقَى، كان ذلك حَسَناتٍ، فهي له أَجْرٌ. ورجلٌ رَبَطَها تَغَنِّياً وتَعَفَّفاً، ولم يَنْسَ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ في رقابِها ولا ظُهُورِها، فهي على ذلك وِزْرٌ».

وسُئلَ النبيُّ عَلَيْهِ عن الحمير (٧)، فقال: «لم يَنْزِلْ عليَّ فيها شيءٌ إلا هذه الآيةُ الجامعةُ الفَاذَّة: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَيَّرًا يَكُوهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم بإثر (٩٨٧): (٢٦) من طريق بُكير بن عبد الله الأشج، عن ذكوان أبي صالح السمَّان، به، ولم يسُق لفظه، وأحال على رواية سُهيل قبله.

وسيأتي بعده من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به، وبزيادة السؤال عن الحمير.

<sup>(</sup>١) في (ر): وأخبرنا.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أصاب، وهي نسخة في هامش (ه).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ك): من (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في (ر): المروج.

<sup>(</sup>٥) في (ه): ولم، وعلى الواو علامة (نسخة).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ه): له (نسخة).

<sup>(</sup>٧) في (م) وهامش (ك): الحُمُر.

يَرَهُ [الزلزلة: ٧ - ٨] (١).

### ١- باب حُبِّ الخَيْل

٣٥٦٤ - أخبرني أحمدُ بنُ حفصٍ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَان، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبة، عن قتادة

عن أنس قال: لم يكُنْ شيءٌ أحبَّ إلى رسولِ الله ﷺ بعدَ النِّساءِ من الخَيْل (٢).

(۱) إسناده صحيح، ابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن أبو عبد الله المصري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٨٨).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٤٤٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٣٧١) و(٢٨٦٠) و(٢٨٦٠) و(٢٨٦٠). وابن حبان و(٣٦٤٦). وابن حبان (٤٦٧٢).

وأخرجه مسلم (٩٨٧): (٢٤) و(٢٥) من طريقين، عن زيد بن أسلم، به، مطوَّلاً. وأخرجه أحمد (٩٤٧٦) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، مختصراً في السؤال

عن الحمير.

وسلف قبله من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، دون ذكر السؤال عن الحمير.

قوله: «فأطالَ لها»، أي: في حَبْلِها، وقوله: «طِيَلها»، هو الحَبْلُ الطويل يُشَدُّ أحدُ طرفيه في وَتِدٍ أو غيرِه، والطرف الآخر في يد الفرس ليدورَ فيه ويَرْعَى ولا يذهبَ لوجهه، ويقال له: الطّول، بالكسر أيضاً. وقوله: «فاستنَّت»، من الاستنان، أي: جَرَتْ، وقوله: «شَرَفاً»: هو العالي من الأرض، وقوله: «لم يُرد أن تُسقى»، أي: لم يُرد صاحبُ الفرس أن يسقيَ الفرس الماء، أي: فإن كان هذا حالُه إذا لم يُرد، فإن أراد فبالأوْلى. وقوله: «ونِواء»، أي: معاداة ومناوأة، وقوله: «الفاذَّة»، أي: المنفردة في معناها، القليلة النظير. قاله السِّندى.

(٢) إسناده ضعيف، سعيد بن أبي عَرُوبة اختلط، ورواية إبراهيم بن طَهْمان عنه لم تُذكر هل هي قبل الاختلاط أو بعده، وقد خولف في إسناده، فرواه أبو هلال الراسبي - وهو ضَعيف عن قتادة، عن معقل بن يسار، مرسلاً، كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٨/ ٥٤ وقال: وكلاهما غير محفوظ، وقال أيضاً: ومن قال فيه: عن الحسن، عن معقل، فقد وهم. اه.. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٨٩) و (٨٨٣٨).

### ٢- باب ما يستحبُّ من شِيَةِ الخَيْل

٣٥٦٥ - أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا أبو أحمد البَزَّاز<sup>(١)</sup> هشامُ بنُ سعيد الطَّالْقانيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مهاجرٍ الأنصاريُّ، عن عَقِيلِ بنِ شَبِيب

عن أبي وَهْب - وكانت له صحبة - قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «تَسَمَّوْا بِأَسماءِ الْأَنبياء، وأَحَبُّ الأسماءِ إلى الله عزَّ وجلَّ عبدُالله وعبدُالرَّحمن، وارْتَبِطُوا الخَيْل، وامْسَحُوا بنوَاصِيها وأَكْفَالِها وقَلِّدُوها، ولا تُقَلِّدُوها الْأُوتار، وعليكم بكلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ» (٢).

وأخرجه أحمد (۲۹۲۲) عن عبد الصمد بن عبد الوارث وحسن بن موسى، عن أبي هلال،
 عن قتادة، عن رجل - هو الحسن إن شاء الله - عن معقل. وهذا إسناد ضعيف كما سلف.

وسيتكرَّر بإسناده ومتنه برقم (٣٩٤١).

قال السِّندي: قوله: «من الخيل» لعلَّ تَرْكَ ذِكرِها في حديث: «خُبِّبَ إليَّ من دنياكم النساءُ والطِّيب» لِعَدِّها من الدِّين؛ لكونها آلةَ الجهاد، والله أعلم.

(١) في (ر) و(م): البزار.

(٢) قوله منه: «أَحَبُ الأسماء إلى الله عبدُ الله وعبدُ الرَّحمن» صحيح لغيره، وهذا إستاد ضعيف لجهالة عَقِيل بن شبيب، فقد تفرَّد بالرواية عنه محمد بن مهاجر؛ قال الذهبي في «الميزان» ٣/ ٩٨: لا يُعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث، تفرَّد به محمد بن مهاجر عنه. اهد. ثم إن قوله: «عن أبي وَهْب، وكانت له صحبة» فيه نظر، فمنهم مَنْ نَسَبهُ: الجُشَميّ، ومنهم من نَسَبهُ: الكَلَاعي، ومنهم من لم ينسبه، وقد بيَّن أبو حاتم - كما في «علل» ابنه ومنهم من نسَبهُ: الكَلَاعي، ومنهم من لم ينسبه، وقد بيَّن أبو حاتم - كما في «علل» ابنه كيف خَفِي عليه، حيث قال في «مسنده» (١٩٠٣): عن أبي وَهْب الجُشَمي وكانت له صحبة. كيف خَفِي عليه، حيث قال في «مسنده» (١٩٠٣): عن أبي وَهْب الجُشَمي وكانت له صحبة. قال أبو حاتم: وأبو وَهْب الكَلَاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول، واسمه عبيدُ الله بنُ عُبيد، وهو دون التابعين، يروي عن التابعين، وضَرْبُه مِثلُ الأوزاعي ونحوه. انتهى كلامه. وعلى هذا فالخبر مرسل. وبقية رجاله ثقات، غير هشام بن سعيد الطالقاني، فصدوق، والحديث في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (١٩٣٤).

### ٣- باب الشِّكال في الخَيْل

٣٥٦٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة. ح: وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عبدِالله بنِ يزيد، عن أبي زُرْعَةَ

عن أبي هريرة قال: كان النبيُّ ﷺ يكرهُ الشِّكالَ من الخَيْل. واللَّفظُ لإسماعيل(١).

= وأخرجه أحمد (١٩٠٣٢) بتمامه، وأبو داود مفرَّقاً: (٢٥٤٣) و(٢٥٥٣) و(٤٩٥٠) من طريق هشام بن سعيد الطالقاني، بهذا الإسناد، وفي هذه الروايات: عن أبي وهب الجشمي، وسلف كلام أبي حاتم عليه، وفي رواية أحمد وأبي داود (٤٩٥٠) زيادة: «وأَصْدَقُها حارثٌ وهمَّام، وأقبحُها حَرْبٌ ومُرَّة».

وأخرجه أحمد (١٩٠٣٣)، وأبو داود (٢٥٤٤) مختصراً من طريق أبي المغيرة عبد القُدُّوس بن الحجَّاج، عن محمد بن المهاجر، به، وعند أحمد: عن أبي وَهْب الكَلَاعي.

وقوله منه: «أُحَبُّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرَّحمن» له شاهد من حديث ابن عمر

قال السِّندي: قوله: «وأكفالها» جمع كَفَل، وهو الفخذ، وقوله: «ولا تُقلِّدُوها الأوتار» قيل: جمع وِتْر، بالكسر، وهو الدَّم، والمعنى: لا تُقلِّدوها طلبَ دماء الجاهلية، وقيل: جمع وَتَر القوس، فإنهم كانوا يعلِّقونها بأعناق الدوابّ لدفع العين، وهو من شعار الجاهلية، قوله: «كُمَيْت» هو الذي لونُه بين السَّوَاد والحُمْرَة، وقوله: «أَغَرّ» أي: في وجهه غُرَّة، أي: بياض، وقوله: «مُحَجَّل» أي: في قوائمه بياض.

(۱) حديث صحيح، وقول شعبة فيه: عبد الله بن يزيد، خطأ، وصوابه: سَلْم بن عبد الرَّحمن، كما سيأتي في الحديث بعده. إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وإسماعيل بنُ مسعود: هو الجَحْدَرِي، وبِشْر: هو ابنُ المُفَضَّل، وأبو زُرْعة: هو ابنُ عَمرو بن جَرِير البَجَلي، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٢).

وأخرجه أحمد (٩٨٩٤)، ومسلم بإثر (١٨٧٥): (١٠٢) من طريق محمد بن جعفر، بالإسناد الأول، وعند أحمد زيادة: «تَسَمَّوْا باسمي، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي»، وقال عبد الله =

٣٥٦٧ أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني سَلْمُ (١) بنُ عبدِالرَّحمن، عن أبي زُرْعَة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنَّه كَرِهَ الشِّكَالَ من الخَيْل (٢).

قال أبو عبدالرَّحمن: الشِّكالُ من الخَيل: أن تكون (٣) ثلاثُ قوائم (٤) مُحَجَّلةً، وليس مُحَجَّلةً، وليس

يكون الشِّكالُ إلا في رِجْلٍ، ولا يكونُ في اليد.

= ابن أحمد عن أبيه بإثره: شعبةُ يخطئ في هذا القول: عبد الله بن يزيد، وإنما هو سَلْمُ بنُ عبد الرَّحمن النَّخَعي.

وأخرجه أحمد (٩٩٣٣)، ومسلم بإثر (١٨٧٥): (١٠٢) من طرق، عن شعبة، به، وفي رواية أحمد الزيادة السالف ذكرها.

وينظر ما بعده، وقد ذكر المصنِّف بإثره معنى الشِّكال من الخيل.

(١) في (ر) والمطبوع: سالم، وهو خطأ.

(۲) حدیث صحیح، رجاله ثقات غیر سَلْم بنِ عبد الرَّحمن، فهو صدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحدیث. یحیی: هو ابن سعید القطّان، وسفیان: هو ابن سعید الثوري، وأبو زُرْعَة: هو ابن عَمْرو بنِ جَرِیر البَجَليّ، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٣).

وأخرجه أحمد (٧٤٠٨) و(٩٦٢٦)، والترمذي (١٦٩٨) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (۱۰۱۰)، ومسلم (۱۸۷۰): (۱۰۱) و(۱۰۲)، وأبو داود (۲۰۵۷)، وابن ماجه (۲۷۹۰)، وابن حبان (۲۷۷۷) و(۲۷۸۸) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وفي روايةٍ لمسلم ورواية أبي داود زيادة: والشِّكالُ أن يكون الفرسُ في رِجْلِهِ اليُمنى بياض، وفي يده اليُسرى، أو في يده اليُمنى ورِجْلهِ اليُسرى. (لفظ مسلم).

- (٣) في (ك): يكون.
- (٤) في (م): قوائمه.
- (٥) في (م): الثلاث، وفي (ه): يكون.

### ٤- باب شُؤم الخَيْل

٣٥٦٨- أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد ومحمدُ بنُ منصور - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سالم

عن أبيه، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «الشُّؤمُ في ثلاثة (١): المرأةِ، والفَرَسِ، والدَّار»(٢).

٣٥٦٩ أخبرني هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. ح<sup>(٣)</sup>: والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابنِ القاسم قال: حدَّثنا مالك، عن ابنِ شِهاب، عن حمزةَ وسالم ابنَيْ عبدِاللهِ بنِ عُمر

(١) في (م): ثلاث.

(٢) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بنُ مسلم ابن شِهاب، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عُمر، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٤)، وبرقم (٩٢٣٨) عن محمد بن منصور وحدَه.

وأخرجه أحمد (٤٥٤٤)، ومسلم بإثر (٢٢٢٥): (١١٦)، والترمذي بإثر (٢٨٢٤)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وزاد أحمد: قال سفيان: إنَّما نحفظُه عن سالم، يعني «الشؤم». قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ٦٠: هذا الحَصْرُ مردودٌ، فقد حدَّثَ به مالك عن الزُّهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما. اهـ. وسيأتي في الحديث بعده. وقد رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه عن الزُّهري، عن سالم وحمزة ابني عبدالله بن عمر كما في «صحيح» مسلم (٢٢٢٥): (١١٦) و«سنن» الترمذي (٢٨٢٤)؛ قال الحافظ ابن حجر: وهو يقتضي رجوع سفيان عمَّا سَبَقَ من الحَصْر.

وأخرجه أحمد (٦٤٠٥)، والبخاري (٢٨٥٨) و(٥٧٥٣)، ومسلم (٢٢٢٥): (١١٦)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٩٢٣٧) و(٩٢٣٦) و(٩٢٣٧)، من طرق، عن الزُّهري، به، وزاد يونس بن يزيد في روايته عن الزهري في أوَّله قوله: «لا عَدْوَى ولا طِيرَة».

وأخرجه أحمد (٥٥٧٥)، والبخاري (٥٠٩٤)، ومسلم (٢٢٢٥): (١١٧) من طريق محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر، به.

(٣) علامة التحويل (ح) من النسخة (ه).

عن عبدِاللهِ بنِ عُمر ﴿ إِنَّ انَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الشُّؤُمُ في الدَّارِ والمَرَس»(١).

•٣٥٧- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنْ يَكُ في شيء؛ ففي الرَّبْعَةِ والمَرأةِ والفَرَس»(٢).

(۱) إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، وابنُ شهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٥)، وبرقم (٩٢٣٤) عن الحارث بن مسكين وحدَه.

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٩٧٢، ومن طريقه أخرجه أحمد (٦٠٩٥)، والبخاري (٩٠٩٥)، ومسلم (٢٢٢٥): (١١٥)، وأبو داود (٣٩٢٢)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٩٢٣٣)، وقُرِنَ مالك عند المصنِّف في «السُّنن الكبرى» بيونس بن يزيد، وعنده في أوله زيادة: «لا عَدْوَى ولا طِيرَةَ».

وأخرجه أحمد (٥٩٦٣) و(٦١٩٦)، والبخاري (٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥): (١١٦)، والترمذي (٢٢٢)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٩٢٣٩) و(٩٢٤٠)، من طرق، عن ابن شهاب الزُّهري، به، وفي بعض الروايات زيادة: «لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ».

وأخرجه أحمد (٤٩٢٧)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٩٢٣٠) و(٩٢٣١) من طرق، عن ابن شهاب الزُّهري، عن حمزةَ بن عبدِ الله بن عُمر وحدَه، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (٢٢٢٥): (١١٨) من طريق عُتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عُمر وحدَه، به.

وينظر ما قبله.

(٢) حديث صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث الهُجَيْمي، وابن جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّحا بالتحديث في المصادر الآتية، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٦).

وأخرجه أحمد (١٤٥٧٤)، ومسلم (٢٢٢٧)، وابن حبان (٤٠٣٣) من طرق، عن =

#### ٥- باب بركة الخَيْل

٣٥٧١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا النَّضْرُ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاحِ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبة قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبة قال: حدَّثني أبو التَّيَّاح

عن أنسِ بنِ مالكِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «البَركَةُ في نَوَاصِي الخَيْلِ»: (البَركَةُ في نَوَاصِي الخَيْلِ»(١).

### ٦- باب فَتْل ناصِيةِ الفَرَس

٣٥٧٢ أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُالوارثِ قال: حدَّثنا يونُس، عن عَمْرِو بنِ سعيد، عن أبي زُرْعَةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِير

عن جريرٍ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَفْتِلُ ناصيةَ فَرَسِ بين أُصْبُعَيْه، ويقول: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نواصِيها الخيرُ إلى يومِ القيامة: الأجرُ والغَنيمة» (٢).

<sup>=</sup> ابن جُريج، بهذا الإسناد، وعند مسلم: «والخادم» بدل: «والمرأة»، وفي آخره عند ابن حبان زيادة: يعني الشُّؤم.

قال السِّندي: «الرَّبْعَة»: الدار.

<sup>(</sup>۱) إسناداه صحيمان، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والنَّضْرُ: هو ابنُ شُمَيْل، وشعبة: هو ابنُ سعيد القطَّان، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وأبو التَّيَّاح: هو يزيد بنُ حُميد، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٧).

وأخرجه مسلم (١٨٧٤) عن محمد بن بشار، بالإسناد الثاني، وقرن به محمدَ بنَ المثنَّى. وأخرجه أحمد (١٢١٢٥)، والبخاري (٢٨٥١) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به.

وأخرجه أحمد (١٢٢٩٠) و(١٢٧٥١)، والبخاري (٣٦٤٥)، ومسلم (١٨٧٤)، وابن حبان (٤٦٧٠)، من طرق، عن شعبة، به، ولفظ البخاري: «الخيلُ معقودٌ في نَوَاصيها الخير».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، عمران بن موسى: هو القزَّاز، وعبد الوارث: هو ابنُ سعيد العَنْبَريّ، =

٣٥٧٣ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن نافع

عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «الخَيْلُ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يومِ القِيامة»(١).

٣٥٧٤ حدَّثنا محمدُ بنُ العَلَاء أبو كُرَيْب قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن حُصَيْن، عن عامر

عن عُروةَ البارِقِيّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الخَيْلُ معقودٌ في نَوَاصِيها الخيرُ إلى يوم القِيامة»(٢).

= ويونُس: هو ابنُ عُبيد العَبْدي، وعَمرو بنُ سعيد: هو أبو سعيد البصري، وجَرِير (صحابيّ الحديث): هو ابنُ عبدِ الله البَجَليّ ﷺ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٨).

وأخرجه أحمد (١٩١٩٦)، ومسلم (١٨٧٢)، وابن حبان (٤٦٦٩) من طرق، عن يونس ابن عُبَيْد، بهذا الإسناد، وعند أحمد: عُرْف، بدل: ناصية. وعند مسلم: يَلْوِي، بدل: يَفْتِل.

(۱) إسناده صحيح، الليث: هو ابنُ سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٩).

وأخرجه مسلم بإثر (١٨٧١): (٩٦) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به محمد بن يُمْح.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧٨٧) عن محمد بنِ رُمْح، وابن حبان (٤٦٦٨) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن اللَّيث بن سعد، به.

وأخرجه أحمد (٤٦١٦) و(٤٨١٦) و(٥١٠٢) و(٥٧٦٨) و(٥٧٨٣) و(٥٩١٨)، والبخاري (٢٨٤٩) و(٣٦٤٤)، ومسلم (١٨٧١) من طرق، عن نافع، به.

(٢) إسناده صحيح، ابنُ إدريس: هو عبد الله الأَوْدِي، وحُصَيْن: هو ابنُ عبد الرَّحمن السُّلَميّ، وعامر: هو ابنُ شَرَاحِيل الشَّعبيّ، وصحابيُّ الحديث عروة البارقي: هو ابنُ أبي الجَعْد، ويقال: ابنُ الجَعْد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٠).

وأخرجه مسلم (١٨٧٣): (٩٩) بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن ماجه (٢٣٠٥) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد، وقُرن ابنُ إدريس عند مسلم بمحمد بن فُضَيْل، وعند ابن ماجه زيادة في أوَّله: «الإبلُ عِزٌّ لأهلها، والغنمُ بَرَكَة». =

٣٥٧٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالاً: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شعبة، عن حُصَيْن، عن الشَّعبيّ

عن عُروةَ بنِ أبي الجَعْد، أنَّه سمعَ النبيَّ ﷺ يقول: «الخَيْلُ معقودٌ في نَواصِيها الخَيْرُ إلى يوم القِيامة: الأَجْرُ والمَغْنَمُ»(١).

٣٥٧٦ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر قال: أخبرنا شعبة، عن عبدِالله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبيِّ

عن عروة (٢) قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في

= وأخرجه أحمد (١٩٣٥٤)، والبخاري (٣١١٩)، ومسلم بإثر (١٨٧٣): (٩٩)، والترمذي (١٦٩٤) من طرق، عن حُصَيْن بن عبد الرَّحمن السُّلَميّ، به، وعندهم زيادة: «الأَجْرُ والمَغْنَمُ»، وستأتي في الحديث بعده.

وأخرجه أحمد (١٩٣٥٩) و(١٩٣٦٦)، والبخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣): (٩٨) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، به، وعندهم الزيادة الآنفة الذكر.

وأخرجه أحمد (١٩٣٥٥)، والبخاري (٣٦٤٣)، ومسلم بإثر (١٨٧٣): (٩٩)، وابن ماجه (٢٧٨٦) من طريق شبيب بن غَرْقَدَة، وأحمد أيضاً (١٩٣٦٠) و(١٩٣٦٤)، ومسلم (١٨٧٣): (٩٩) من طريق العَيْزَار بن حُرَيْث، كلاهما عن عُروة البارقي، به.

وسيأتي من طريق شعبة، عن حُصَيْن بن عبدِ الرَّحمن وعبدِ الله بن أبي السَّفَر مفرَّقَيْن في الحديثين بعده، وجميعاً برقم (٣٥٧٧)، عن عامر الشعبي، به.

(۱) إسناده صحيح، ابنُ أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وحُصَيْن: هو ابنُ عبد الرَّحمن السُّلَمي، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠١).

وأخرجه أحمد (١٩٣٦٥) عن عفّان، و(١٩٣٦٨) عن محمد بن جعفر، والبخاري (٢٨٥٠) عن حفص بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، وقُرن حُصين في روايتي عفان وحفص بعبد الله بن أبي السَّفَر، وسيأتي من طريقهما جميعاً بعد حديث، وجاء في هذه الروايات: عروة بن الجَعْد، بدل: عروة بن أبي الجَعْد، ويقال له ذلك، وينظر تفصيله في «فتح الباري» ٦/ ٥٤ - ٥٥.

(٢) في (ر) و(م): عروة بن أبي الجَعْد. غير أنَّ محمد بن جعفر سمَّاه: عروة بن الجَعْد، =

نَوَاصِيها الخيرُ إلى يومِ القِيامة: الأَجْرُ والمَغْنَمُ ١٠٠٠.

٣٥٧٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن قال: أخبرنا شعبةُ قال: أخبرني حُصَيْنٌ وعبدُالله بنُ أبي السَّفَر، أنهما سمعا الشَّعبيَّ يُحَدِّث

عن عروة بنِ الجَعْد<sup>(٢)</sup>، عن النبيِّ ﷺ قال: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ الى يوم القِيامة: الأَجْرُ والمَغْنَمُ»<sup>(٣)</sup>.

### ٧- باب تأديب الرَّجل فرسَهُ

٣٥٧٨ - أخبرنا الحَسَنُ (٤) بنُ إسماعيلَ بنِ مُجالدٍ قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن عبدِالرَّحمنِ بنِ يزيدَ عن خالدِ بنِ يزيدَ الدِّمَشقيُّ، عن خالدِ بنِ يزيدَ الجُهَنيِّ قال:

كان عقبةُ بنُ عامرٍ يَمُرُّ بي فيقول: يا خالد، ٱخْرُجْ بنا نَرْمي (٥)، فلمَّا كان ذاتَ يوم أَبْطَأْتُ عنه (٦)، فقال: يا خالد، تعالَ أُخْبِرْكَ بما قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إنَّ اللهَ يُدْخِلُ بالسَّهْم الواحدِ ثلاثةَ عَلَيْهُ، فأتيتُه فقال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «إنَّ اللهَ يُدْخِلُ بالسَّهْم الواحدِ ثلاثةً

<sup>=</sup> كما في «الاستيعاب» وينظر «فتح الباري» ٦/ ٥٤ - ٥٥.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلّاس، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٢). وأخرجه أحمد (١٩٣٥٨) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وعنده: عُروة بن الجَعْد، ويقال له ذلك كما سلف الكلام في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: بن أبي الجَعْد. ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ٥٤ عن الإسماعيلي قوله: قال أكثر الرواة عن شعبة: عروة بن الجَعْد، إلا سليمان ابن حَرْب وابن أبي عدي، وسلفت رواية ابن أبي عدي قبل حديث.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٣). وسلف ذكر طرقه في الحديثين قبله.

<sup>(</sup>٤) في (هـ) والمطبوع: الحسين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (م): نَوْم.

<sup>(</sup>٦) في (م): عليه.

نَفَوٍ الجنَّةَ: صانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ (١) الخَيْرَ، والراميَ به، ومُنَبِّلَهُ، وارْمُوا وارْكَبُوا، وليس اللَّهْوُ إلا في وارْمُوا وارْكَبُوا، وليس اللَّهْوُ إلا في ثلاثة: تأديبِ الرَّجُلِ فرسَهُ، وملاعَبِهِ امرأتَهُ، ورَمْيِهِ بِقَوْسِهِ ونَبْلِهِ، ومَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بعد ما عَلِمَهُ رغبةً عنه، فإنها نِعْمَةٌ كَفَرَها». أو قال: «كَفَرَ بها»(٢).

#### ٨- باب دعوة الخيل

٣٥٧٩ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا عبدُالحميدِ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبِيب، عن سُويدِ بنِ قيس، عن معاويةَ بنِ حُدَيْج

(١) في (هـ) والمطبوع: صُنْعه.

(٢) إسناده ضعيف لجهالة خالد بن يزيد الجُهني - ويقال: ابنُ زَيْد - وللاختلاف في إسناده، وسلف الكلام على ذلك في الحديث (٣١٤٦)، وبقية رجاله ثقات. عيسى بن يونس: هو ابنُ أبي إسحاق السَّبِيعي، وأبو سلَّام الدِّمشقيّ: هو مَمْطُور الحَبَشيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٤)، ولبعضه طرق أو شواهد يتقوَّى بها.

وأخرجه أحمد (١٧٣٢١) و(١٧٣٣٥) و(١٧٣٣٦ - مختصراً)، وأبو داود (٢٥١٣) من طرق، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد.

وقوله منه آخر الحديث: «ومَنْ تركَ الرَّمْيَ بعدما عَلِمَهُ رغبة عنه فإنها نعمةٌ كَفْرَها»؛ أخرج مسلم (١٩١٩) نحوه من طريق عبد الرَّحمن بن شِمَاسَة، عن عقبة بن عامر، مرفوعاً بلفظ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثم تركَه فليس منَّا» أو: «قد عَصَى».

ُ وفي بابُ الرَّمي؛ أخرج مسلم (١٩١٧) من حديث عقبة بن عامر، مرفوعاً: «وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إنَّ القوة الرَّمي، ألا إنَّ القوة الرَّمي».

وعن ابن عباس قال: مرَّ النبيُّ ﷺ بنفرٍ يرمون، فقال: «رَمْياً بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً» أخرجه أحمد (٣٤٤٤). وإسناده صحيح.

وفي باب اللهو بالقوس والنَّبُل؛ أخرج مسلم (١٩١٩) من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «ستُفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدُكم أن يلهوَ بأسهمه».

وسلفت القطعة الأولى منه من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به، برقم (٣١٤٦).

وتنظر شواهده وتتمة الكلام عليه في التعليق على حديث «المسند» (١٧٣٠).

عن أبي ذرِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما من فَرَسٍ عَرَبيٍّ إلا يُؤذَنُ له عند كلِّ سَحَرٍ بدعوتين: اللهمَّ خَوَّلْتَني مَنْ خَوَّلْتَني من بني آدم وجعَلْتَني له، فاجْعَلْني أحَبَّ أهلِه ومالِه إليه» أو: «مِنْ أَحَبِّ مالِه وأهله (١) إليه» (٢).

## ٩ باب التَّشديد في حَمْلِ الحَمِيرِ على الخَيْل

٣٥٨٠ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيب، عن أبي الخير، عن ابن زُرَيْر

عن عليِّ بنِ أبي طالب رَهِ قال: أُهْدِيَتْ إلى رسولِ الله ﷺ بغلةٌ، فركِبَها، فقال عليِّ: لو حَمَلْنا الحَمِيرَ على الخَيْلِ لكانَتْ لنا مِثْلُ هذه، قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون" (٣).

(١) في (ر) و(م) و(ه): أهله وماله.

(٢) عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم كما في «التقريب» والظاهر أنه وهم في رفع الحديث، فقد رواه من هو أوثقُ منه موقوفاً كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٣٩٠).

وأخرجه أحمد (٢١٤٩٧) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

ورواه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث كما في «مسند» أحمد (٢١٤٤٢) عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرَّحمن بن شِمَاسَة، عن معاوية بن حُدَيج، عن أبي ذرَّ موقوفاً، وهو المحفوظ، كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٣/ ١٩٢.

(٣) إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سَعْد، وأبو الخير: هو مَرْثَدُ بنُ عبد الله اليَزَني، وابن زُرَيْر: هو عبدُ الله الغافقي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٥).

وأخرجه أبو داود (٢٥٦٥) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٧٨٥)، وابن حبان (٢٨٢) من طريقين، عن الليث بن سعد، به، وعندهما: أُنْزَيْنا، بدل: حَمَلْنا.

وأخرجه أحمد (١٣٥٩) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به، بلفظ: «أتريدون أن تُنزُوا الحميرَ على الخيل؟ إنما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون».

وينظر الحديث الآتي بعده.

٣٥٨١ - أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أبي جَهْضَم، عن عَبدالله ابن عُبيد الله بن عبَّاس قال:

كنتُ عند ابن عبَّاس، فسألَه رجلٌ: أكانَ رسولُ الله عَلَيْهِ يقرأُ في الظُّهر والعَصْر؟ قال: لا، قال: فلعلّه كان يقرأُ في نفسه؟ قال: خَمْشاً، هذه شَرُّ من الأُولَى، إنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ عَبْدٌ أمرَه اللهُ تعالى بأمرِهِ (١)، فبَلَّغَه، واللهِ ما اختصَّنا رسولُ الله عَلَيْهِ بشيءٍ دونَ النَّاس إلا بثلاثة: أَمَرَنا أنْ نُسْبغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكلَ الصَّدقة، ولا نُنْزِيَ الحُمُرَ على الخَيْل (٢).

# ١٠- باب عَلْفُ الخَيْل

٣٥٨٢ قال الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، حدَّثني طلحةُ بنُ أبي سعيد، أنَّ سعيداً المَقْبُرِيَّ حدَّثه

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً في سبيلِ الله إلى الله عنه الله عنه الله عنه الله وروْثُهُ عسناتٍ في الله وتصديقاً لِوَعْدِ الله؛ كان شِبَعُهُ ورِيَّهُ وبولُه ورَوْثُهُ حسناتٍ في

<sup>(</sup>١) في هامش (ك): بأمر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، وأبو جَهْضَم: هو موسى بن سالم، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٦).

وسلف الحديث برقم (١٤١) دون ذكر السؤال عن القراءة في الظَّهر والعَصر، وينظر تخريجه فيه.

قال السِّنْدي: قولُه: خَمْشاً، مصدر خَمَشَ وجهَه خَمْشاً، أي: قَشَرَ، دعا عليه بأن يُخمش وجهه أو جلدُه، ونصبُه بفعل مقدَّر، ك: «جَدْعاً». وقولُه: فبَلَّغَهُ؛ يلزمُ منه أنَّه ما بَلَّغَ، لكنْ قد ثَبَتَ بأدلَّةٍ قوليَّة البلاغُ، بنحو: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب»؛ مثلاً، بل كان يقرأ فيُسْمِعُ الآية أحياناً، وهو يكفي في البلاغ، لكن الظاهر أنَّ ابنَ عباس ما بلَغَهُ ذلك، فرأى ما رأى. اهـ. وينظر حديث ابن عباس في «صحيح» البخاري (٧٧٤)، وينظر «فتح الباري» ٢/ ٣٥٤.

ميزانِه<sup>(۱)</sup>»(۲).

## ١١- باب غاية السَّبْق للتي لم تُضَمَّر

٣٥٨٣- أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا اللَّيْثُ (٣)، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ سابَقَ بينَ الخَيْلِ؛ يُرْسِلُها من الحَفْياء، وكان أَمَدُها من الحَفْياء، وكان أَمَدُها من النَّيْلَةِ الوَدَاع، وسابَقَ بينَ الخيلِ التي لم تُضَمَّر، وكان أَمَدُها من الثَّنِيَّة إلى مسجد بني زُرَيْق<sup>(٤)</sup>.

(١) بعدها في (م): يوم القيامة.

(٢) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، وسعيد المَقْبُرِيّ: هو ابن أبي سعيد كَيْسان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٧)، وفيه زيادة: «يوم القيامة».

وأخرجه أحمد (٨٨٦٦)، والبخاري (٢٨٥٣)، وابن حبان (٤٦٧٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرج ابن حبان (٤٦٧٥) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَل المنفِق على الخيل، كالمتكفِّف بالصدقة؟ قال: الذي يُعطى بكفَّيه.

(٣) المثبت من (ر) و(م)، وهو موافق لما في «السُّنن الكبرى» (٤٤٠٩)، و«تحفة الأشراف» (٨٢٨٠)، ووقع في (ك) و(ه) وفي (ر) أيضاً (حيث تكرَّرَ الحديث فيها): «أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، حدَّثنا خالد، عن ابن أبي ذئب»، وهو وهمٌ؛ لعله بسبب سبق النظر إلى حديث أبي هريرة الآتي (بعد حديث)، ولم يرد هذا الحديث في (م) في هذا الموضع، وإنما جاء فيها وفي (ر) أيضاً قبل حديث أبي هريرة، وتُرجم له فيهما بلفظ: باب السَّبْق للتي لم تضمَّر، وقد أشير إلى هذا الاختلاف في هامشي (ك) و(ه).

(٤) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، واللَّيث: هو ابنُ سَعْد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٩).

وأخرجه مسلم (١٨٧٠) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على رواية مالك قبله.

وأخرجه البخاري (٢٨٦٩) عن أحمد بن يونس، عن الليث، به، مختصراً، وفي آخره: =

#### ١٢- باب إضمار الخيل للسَّبْق

٣٥٨٤ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع

عن ابن عُمَر، أنَّ رسولَ الله ﷺ سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرَتْ من الحَفْياء، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَدَاع، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضْمَر من الثَّنيَّةِ إلى مسجدِ بني زُرَيْق، وأنَّ عبدَالله كان ممَّن سِابَقَ بها(١).

#### ١٣- باب السَّبق

٣٥٨٥ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد، عن ابنِ أبي ذئب، عن نافع بنِ أبي نافع

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ، أو

= وأنَّ عبد الله بن عُمر كان سابقَ بها.

وأخرجه أحمد (۲۸۲۸) و(٤٥٩٤) و(٥١٨١)، والسخاري (٢٨٦٨) و(٢٨٧٠) و(٢٣٣٦)، ومسلم (١٨٧٠) بإثر (٩٥)، وأبو داود (٢٥٧٦) و(٢٥٧٧)، والترمذي (١٦٩٩)، وابن ماجه (٢٨٧٧)، وابن حبان (٤٦٨٧) من طرق، عن نافع، به.

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن نافع، به.

قوله: «الحَفْياء»: بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويُقصر: موضع على أميال من الممدينة، وقد يقال بتقديم الياء على الفاء. «التي لم تُضمر» من الإضمار، أو التضمير، والأول أشهر رواية، وهو تقليل علفها مدَّة وإدخالها بيتاً وتجليلها لتعرقَ ويجفَّ عرقُها، فيخفَّ لحمُها وتقوى على الجري، وقيل: هو تسمينُها أولاً، ثم ردُّها إلى القُوت. قاله السِّندي.

(١) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحب مالك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤٠٨).

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٤٦٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠): (٩٥)، وأبو داود (٢٥٧٥)، وابن حبان (٢٨٦).

وسلف قبله من طريق الليث، عن نافع، به.

حافِرٍ، أو خُفًّ ﴾(١).

٣٥٨٦ أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِالرَّحمن أبو عُبيد الله (٢) المَخْزُوميُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ أبي ذئب، عن نافع بنِ أبي نافع (٣)

(۱) حديث حسن، نافع بن أبي نافع - وهو البزّاز - وثّقه ابنُ معين، وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيبه»: لم يذكر البخاري وأبو حاتم راوياً له إلا ابنَ أبي ذئب، وقال ابن المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في «الثقات» ... وقال الحافظ في «التقريب»: وجَعْلُ المِزِّي الراوي عن مَعْقِلِ بنِ يسار والراوي عن أبي هريرة واحداً وهمٌ. انتهى كلامه، وقد حَسَّنَ البغويُّ الحديثَ في «شرح السُّنة» (٢٦٥٣)، وصحَّحه ابنُ حبان كما سيأتي، وابنُ القطّان في «بيان الوهم والإيهام» (٢٥٥٠)، وحسَّنه الترمذي في «سننه» (١٧٠٠) (جزء إبراهيم عطوة)، ونُقل عنه تحسينه للحديث في بعض المصادر، غير أنه لم يرد تحسينُه للحديث في طبعتي الرسالة ودار الغرب الإسلامي المحقققتين، ولم ينقله المِزِّي عنه في «تحفة الأشراف» (١٤٦٨)، والله أعلم. ومن جهة أخرى فقد قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» ٣/ ٧٠١؛ لا يُرْوَى هذا الحديث بإسناد صحيح، وهو مع ذلك مشهور عند العلماء، متداولٌ بينهم. اهـ. وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَرِيّ، وخالد: هو ابنُ الحارث، وابنُ أبي ذئب: هو معمد بن عبد الرَّحمن، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (١٤٤١).

وأخرجه أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، وابن حبان (٤٦٩٠) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وخالف ابنُ أبي فُدَيْك، فرواه عن ابن أبي ذئب، عن عبَّاد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به، أخرجه من طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/ ٨٣ - ٨٤.

وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ذئب، به، وسيأتي أيضاً من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجُنْدَعيِّين، عن أبي هريرة موقوفاً، برقم (٣٥٨٧)، ومن طريق محمد بن عَمْرو، عن أبي الحَكَم مولًى لبني ليث، عن أبي هريرة مرفوعاً، برقم (٣٥٨٩).

قوله: «لا سَبَقَ» هو بفتح الباء، ما يُجعلُ للسابق على سَبْقِهِ من المال، وبالسكون مصدر. قاله السِّندي.

(٢) في (م) و(ه): أبو عَبْد الله، وهو خطأ، وجاء على الصواب في هامش (ه). (نسخة).
 (٣) قوله: بن أبي نافع، ليس في (م).

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ، أو خُفِّ، أو حافر (١٠).

٣٥٨٧ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابنِ أبي جعفر، عن محمدِ بنِ عبدِالرَّحمن، عن سليمانَ بنِ يَسَار، عن أبي عَبْدِالله مولى الجُنْدَعِيِّن

عن أبي هريرة رضي قال: «لا يَحِلُّ سَبَقٌ إلا على خُفِّ أو حافِرٍ »(٢).

(۱) حديث حسن، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤١١)، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وينظر الحديثان (٣٥٨٧) و(٣٥٨٩).

(٢) حديث حسن ولا يضرُّ وقفه، فقد رُوي مرفوعاً كما سلف قبله، أبو عبد الله مولى الجُنْدَعِيِّن؛ لم يذكر المِزِّي في «تهذيبه» في الرواة عنه غير سليمان بن يسار، ونقلَ عن الذُّهْلي قوله: أبو عبد الله هذا هو نافع بن أبي نافع ... ثم قال: وقال الحاكم: قال بعضهم: عن أبي صالح مولى الجُنْدَعِيِّن. اهـ. غير أنَّ البخاريَّ أورد رواية أبي عبد الله هذه في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٧٧ في ترجمة صالح مولى الخِبْدَعِيِّين (كذا بالخاء والذال) وذكر أيضاً في الكنى ٤/ ٤٨ أبا عبد الله، وأورد في ترجمته رواية صالح مولى الجُنْدَعِيِّين، والله أعلم، وسلفت رواية نافع أبا عبد الله، وأورد في ترجمته رواية صالح مولى الجُنْدَعِيِّين، والله أعلم، وسلفت راية نافع أبي نافع للحديث برقم (٣٥٨٥)، وسلف الكلام عليه ثمة، وبقية رجاله ثقات، ابنُ أبي مريم: هو سعيد بنُ الحَكَم بن محمد، والليث: هو ابنُ سَعْد، وابنُ أبي جعفر: هو عُبيدُ الله، ومحمد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ نوفل أبو الأسود، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم ومحمد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ نوفل أبو الأسود، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم

وقد اختُلف في إسناده، ورُوي مرفوعاً أيضاً:

فأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٨٨٦) عن علي بن عبد الرَّحمن بن محمد بن المغيرة، عن ابن أبي مريم، به، مرفوعاً.

وأخرجه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» ٩/ ٤٨، والطبراني في «المعجم الأوسط» (١١٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٨٨٦) من طرق عن الليث بن سَعْد، به، مرفوعاً.

وعلَّقه البخاري في «التاريخ» في الموضعين السالف ذكرهما (٤/ ٢٧٧ و ٤٨/٩) عن ابن بُكير، عن الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن أبي عبد الله، به، = ٣٥٨٨- أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن خالد قال: حدَّثنا حُميد

عن أنسٍ قال: كانت لرسولِ الله ﷺ ناقةٌ تُسَمَّى العَضْباء لا تُسْبَقُ، فجاء أعرابيٌّ على قَعُودٍ فسبَقَهَا، فشَقَّ على المسلمين، فلمَّا رأى ما في وجوهِهم، قالوا: يا رسولَ الله، سُبِقَتِ العَضْبَاء، قال: "إنَّ حقّاً على الله أن (١) لا يرتفع من الدُّنيا شيءٌ (٢) إلا وَضَعَهُ (٣).

٣٥٨٩ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُالوارث، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي الحَكَم؛ مولًى لبني لَيْث (٤)

= مرفوعاً، لم يذكر سليمان بن يسار. ووقع في الموضع الأول: عن أبي عبد الله مولى الخِبْذَعِيِّن (بالخاء والذال)، وفي الموضع الثاني: مولى الجُنْدَعِيِّن.

وثمة طرق أخرى مختلفة تنظر عند البخاري والطحاوي في المواضع السالف ذكرها.

(١) كلمة «أن» ليست في (هـ).

(۲) في (ر) وهامشي (ك) و(م): لا يرفع من الدنيا شيئاً، وفي (م) و(هـ): شيءٌ من الدنيا،
 وفي هامش (هـ): يرفع.

(٣) إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث الهُجيمي، وحُميد: هو ابنُ أبي حُميد الطَّويل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤١٣).

وأخرجه أحمد (١٢٠١٠)، والبخاري (٢٨٧١) و(٢٨٧٢) و(٦٥٠١)، وأبو داود (٤٨٠٣)، وابن حبان (٧٠٣)، من طرق، عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد، وبعض هذه الروايات مختصر، وورد عند ابن حبان: هذه القَذرة، بدل: الدنيا.

وأخرجه أحمد (١٣٦٥٩) عن عفّان بن مسلم، وأبو داود (٤٨٠٢) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، وعلّقه البخاري عنه بإثر (٢٨٧٢) كلاهما عن حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن أنس، به.

وسيأتي من طريق شعبة، عن حُميد، به، برقم (٣٥٩٢).

قوله: قَعُود: هو من الإبل ما أمكنَ أن يُركَب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم هو قَعُود إلى أن يدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل. قاله السِّندي.

(٤) بعدها في (ر) و(م) و(هـ) زيادة: عن محمد، وفوقها في (هـ) علامة (نسخة). وهو خطأ، ينظر «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٤٤١٤)، و«تحفة الأشراف» (١٤٨٧٧). عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا سَبَقَ إلا في خُفِّ أو حافِرِ (١)»(٢).

### ١٤- باب الجَلَب

• ٣٥٩٠ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله (٣) بنِ بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيْع - قال: حدَّثنا حُميدٌ قال: حدَّثنا الحسن

عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْن، عن النبيِّ عَيَّالِيَّهِ قال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس مِنَّا»(٤).

#### ١٥- باب الجَنَب

٣٥٩١- أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي قَزَعَة، عن الحَسَن

(١) في (ر) وهامش (ك): في حافر أو خفّ.

(۲) حدیث حسن وهذا إسناد ضعیف، أبو الحَکَم مولی بني لیث مجهول، فقد تفرّد بالروایة عنه محمد بن عَمرو بن علقمة، وبقیة رجاله ثقات غیر محمد بن عَمرو فصدوق. عمران ابن موسی: هو القَرَّاز، وعبدُ الوارث: هو ابنُ سعید العَنْبري، وهو في «السُّنن الکبری» برقم (٤١٤).

وأخرجه أحمد (٧٤٨٢) و(٨٩٩٣) و(٩٤٨٧)، وابن ماجه (٢٨٧٨) من طرق، عن محمد ابن عَمرو، بهذا الإسناد.

وينظر ما سلف برقم (٣٥٨٥).

(٣) قوله: بن عبد الله، ليس في (ك).

(٤) صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أن إسناده منقطع؛ الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يسمع من عمران بن حُصين، كما في «مراسيل» ابن أبي حاتم ص ٣٨. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤١٥).

وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣٧ - مختصراً) عن حُميد بن مَسْعَدة، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، عن حُميد الطويل، به، برقم (٣٣١٥)، وينظر ما بعده.

عن عِمْرَانَ بنِ حُصين، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام» (١٠).

٣٥٩٢ أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثيرٍ قال: حدَّثنا بقيةُ بنُ الوليدِ قال: حدَّثني شعبةُ قال: حدَّثني صُعبةُ الطَّويل

عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: سابقَ رسولَ الله ﷺ أعرابيٌّ فسبقَه، فكأنَّ أصحابَ رسولِ الله ﷺ وَجَدُوا في أنفسِهم من ذلك، فقيلَ (٢) له في ذلك، فقال: «حَقُّ على اللهِ أَن لا يرفَعَ شيءٌ نفسَه في الدُّنيا إلا وضَعَهُ الله» (٣).

### ١٦- باب سُهْمَان الخَيل

٣٥٩٣ قال الحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ وَهْبٍ قال: أخبرني سعيدُ بنُ عبدِالرَّحمن، عن هشامِ بنِ عُروة، عن يحيى بنِ عَبَّادِ بنِ عبدِالله بنِ الزُّبير

عن جدِّه، أنَّه كان يقول: ضرب رسولُ الله ﷺ عامَ خيبرَ للزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ أربعةَ أَسْهُم: سَهْماً للزُّبير، وسَهْماً لِذي القُربي؛ لصفيَّةَ بنتِ

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره، رجاله ثقات، غیر أن إسناده منقطع کسابقه، محمد: هو ابنُ جعفر، وأبو قَزَعَة: هو سُوَيد بن حُجَيْر، وهو في «السُّنن الکبری» برقم (٤١٦).

وأخرجه أحمد (١٩٨٥٥) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وسلف قبله، وبرقم (٣٣١٥) من طريق حُميد الطُّويل، عن الحسن، به.

<sup>(</sup>٢) في (م): فقالوا، وفوقها: فقيل (نسخة).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير بقية بن الوليد فهو كثير التدليس والتسوية، لكن صوَّح هنا بالتحديث في طبقات الإسناد عدا حُميد، وهو الطويل، وثبت سماع حُميد للحديث من أنس بن مالك عند البخاري (٢٨٧١)، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤١٧).

وسلف من طريق خالد بن الحارث الهُجيمي، عن حُميد، بهذا الإسناد، برقم (٣٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) في (هـ) وهامش (ك): سهم، في الموضعين، وفي هامش (هـ): سهماً. (نسخة).

عبدِالمُطَّلبِ أمِّ الزُّبير، وسَهْمَيْنِ للفَرَس(١).



(۱) حديث حسن بطرقه، رجاله ثقات غير سعيد بن عبد الرَّحمن الجُمحي، فهو صدوق له أوهام، ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٤٤١٨). وقد اختُلف في وصله وإرساله، وغير ذلك:

فرواه سعيد بن عبد الرَّحمن كما في هذه الرواية، ومحاضر بن المورِّع كما في «سنن» الدارقطني (٤١٩٠) و «السُّنن الكبرى» للبيهقي ٦/ ٣٢٦، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وخالفهما محمد بن بشر كما في «سنن» الدارقطني (٤١٩١)، وإسماعيل بن عياش (في رواية الحفاظ عنه) كما في «علله» ٢/ ١٤٦، فروياه عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبَّاد، مرسلاً.

ورواه عيسى بن يونس كما في «مصنَّف» ابن أبي شيبة (٣٣٨٤٩)، وسفيان بن عُيينة ومحمد ابن بشر أيضاً كما ذكر البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٦/ ٣٢٦، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبَّاد، قولَه.

وأخرجه أحمد (١٤٢٥) من طريق فُليح بن محمد بن المنذر بن الزبير، عن المنذر بن الزبير، النادي في «تنقيح الزبير، عن أبيه، به. وفُليح والمنذر ليسا بمشهورين كما ذكر ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» ٤/ ٥٩٧ (٣٠٧٢).

وثمة طرق أخرى مختلفة للحديث تنظر في المصادر السالف ذكرها.

وفي «صحيح» البخاري (٢٨٦٣) عن ابن عمر رضي أن رسول الله على جعلَ للفرس سَهْمَيْن، ولصاحبه سهماً.

#### ٢٨- كتاب الأحباس

٣٥٩٤ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق

عن عَمْرِو بنِ الحارثِ قال: ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ دِيناراً ولا دِرهماً، ولا عَبْداً ولا أَمَةً، إلا بغلتَه الشَّهْباءَ التي كان يركبُها، وسلاحَه، وأرْضاً جعلَها في سبيل الله. وقال قُتيبة مرَّةً أخرى: صدقةً (١).

٣٥٩٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنى أبو إسحاقَ قال:

سمعتُ عَمْرَو بنَ الحارثِ يقول: ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ إلا بغلتَهُ البيضاء (٢)، وسلاحَهُ، وأرضاً تركها صدقة (٣).

\_\_\_\_

(۱) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سَلَّام بن سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبدالله السَّبِيعيّ، وعَمرو بن الحارث (صحابيّ الحديث) هو خَتَنُ رسولِ الله ﷺ أخو جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارث أمّ المؤمنين، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٨٨).

وأخرجه البخاري (٤٤٦١) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وفيه: البيضاء، بدل: الشهباء، وفيه: وأرضاً جعلَها لابن السبيل صدقة، بدل: وأرضاً جعلها في سبيل الله.

وأخرجه البخاري (٢٧٣٩) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به. وفيه: البيضاء، أيضاً.

وينظر الحديثان الآتيان بعده.

(٢) في هامش (ك): الشهباء (نسخة).

(٣) إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفَلَّاس، ويحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وسفيان:
 هو ابنُ سعيد الثوري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٨٩).

وأخرجه البخاري (٢٨٧٣) عن عَمرو بن عليّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري أيضاً (٣٠٩٨) عن مُسَدَّد، عن يحيى القطَّان، به.

وأخرجه أحمد (١٨٤٥٨)، والبخاري (٢٩١٢)، من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، وأحمد (١٨٤٥٨) أيضاً عن إسحاق الأزرق، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.

٣٥٩٦ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا أبو بكر الحَنَفيُّ قال: حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن أبيه قال:

سمعتُ عَمْرَو بنَ الحارثِ يقول: رأيتُ رسولَ الله ﷺ ما تَرَكُ (١) إلا بغلتَهُ الشَّهباء، وسلاحَهُ، وأرضاً تركَها صدقةً (٢).

# ا- باب كيف<sup>(۳)</sup> يُكتبُ الحَبْس<sup>(٤)</sup>، وذكر الاختلاف على ابنِ عَوْن في خبر ابنِ عُمر فيه

٣٥٩٧ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو داود الحَفَرِيُّ عُمرُ بنُ سَعْد، عن سفيانَ الثَّوريِّ، عن ابنِ عَوْن، عن نافع، عن ابنِ عُمَر

عن عُمَرَ قال: أَصبْتُ أرضاً من أرضِ خيبر، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: أَصَبْتُ أرضاً لم أُصِبْ مالاً أَحَبَّ إليَّ ولا أَنْفَسَ عندي منها، قال: «إِنْ شئتَ تَصَدَّقْتَ (٥) بها». فتَصَدَّقَ بها على أَنْ لا تُباعَ ولا تُوهَبَ، في الفقراءِ وذوي (٦) القُرْبَى والرِّقابِ والضَّيفِ وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَها أَن يأكلَ بالمعروف غيرَ مُتَمَوِّلٍ مالاً، ويُطْعِمَ (٧).

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م) و(هـ): وما ترك. وعلى الواو علامة (نسخة) في (هـ).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٩٠)، وفيه: البيضاء، بدل: الشهباء.

وسلف في الحديثين قبله بإسنادين صحيحين.

<sup>(</sup>٣) قبلها في (ك): الأحباس.

<sup>(</sup>٤) في (ر): تكتب الأحباس.

<sup>(</sup>٥) في (ر): تصدق.

<sup>(</sup>٦) في (ر) والمطبوع: وذي.

<sup>(</sup>۷) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٩١).

٣٥٩٨ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عَمْرو، عن أبي إسحاقَ الفَزَاريّ، عن ابنِ عَوْن (١)، عن نافع، عن ابن عُمر

عن عُمَرَ رَفِيْتُهُ، عن النبيِّ عَلِيَّةٍ، نحوه (٢).

٣٥٩٩ أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابنُ زُرَيْع - قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن نافع

عن ابن عمر (٣) قال: أصابَ عُمَرُ أرضاً بِخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ ﷺ فقال: أصبْتُ أرضاً لم أُصِبْ مالاً قطُّ أنْفَسَ عندي (٤)، فكيف تأمُرُ به؟ قال: «إنْ

= وأخرجه مسلم (١٦٣٣) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وساق طرفاً منه، وأحال تتمَّته على ما قبله.

وعلَّقه البخاري قبل الحديث (٦٧٠٧) بلفظ: وقال ابن عُمر: قال عمر للنبي ﷺ: أصبتُ أرضاً ... الحديث، بنحوه، مختصراً.

وسيأتي بعده من حديث عُمر أيضاً من طريق أبي إسحاق الفَزَاري، عن ابن عَوْن، وبرقم (٣٦٠٥) بنحوه مختصراً من طريق سعيد بن سالم المكّي، عن عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، به.

وأما الطرق الأخرى الآتية للحديث، فهي من حديث ابن عمر ره المشهور كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥/ ٤٠٠.

قوله: غير متموِّل، أي: غير متَّجر، قاله السِّندي.

(١) في المطبوع: عن أيوب بن عون، وهو خطأ.

(۲) إسناده صحيح، معاوية بن عَمرو: هو ابن المهلّب الأزدي، وأبو إسحاق الفَزَاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (۱۳۹۲).

وسيأتي من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، عن نافع، به، برقم (٣٦٠٥) وينظر ما قبله.

(٣) بعدها في (ر) و(ك) و(ه) والمطبوع زيادة: عن عمر، والمثبت من (م)، وهو الصواب في هذه الرواية أنها من حديث ابن عُمر كما سلف الكلام في الحديث قبله، وهو الموافق لما في «السُّنن الكبرى» (٦٣٩٣) و«تحفة الأشراف» (٧٧٤٢).

(٤) بعدها في (م): منها.

شئتَ حَبَّسْتَ أَصلَها وتَصَدَّقْتَ بها». فتَصَدَّقَ بها على أن لا تُباعَ ولا تُوهَبَ ولا تُوهَبَ ولا تُورَثَ، في الفقراءِ والقُرْبَى والرِّقاب، وفي سبيلِ الله والضَّيفِ وابنِ السَّبيل، لا جُناح على مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يأكلَ منها بالمعروف، ويُطْعِمَ صَدِيقاً (١) غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه (٢).

• ٣٦٠٠ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا بِشْرٌ، عن ابنِ عَوْنٍ. ح<sup>(٣)</sup>: قال: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا ابنُ عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمر قال: أصابَ عُمَرُ أرضاً بِخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ عَلَيْ فاستأمَرَه فيها (٤)، فقال: إنِّي أَصَبْتُ أرضاً بِخَيْبَرَ (٥) لم أُصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ عندي

(١) في هامش (ك): صديقك. (نسخة).

(۲) إسناده صحيح، ابن عَوْن: هو عبدُ الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٩٣).

وأخرجه البخاري (۲۷۷۲)، وأبو داود (۲۸۷۸) عن مُسَدَّد، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (۲۰۷۸) و(۱۷۹)، والبخاري (۲۷۳۷) و(۲۷۷۳)، ومسلم (۱۶۳۲): (۱۵)، وأبو داود (۲۸۷۸)، والترمذي (۱۳۷۵)، وابن ماجه (۲۳۹٦) من طرق عن ابن عون، به.

وعند البخاري ومسلم والترمذي زيادة: قال (يعني ابن عون): فحدَّثتُ به ابنَ سِيرِين، فقال: غير مُتَأثِّل مالاً.

وسيأتي في الحديثين بعده من طريقي بشر بن المفضَّل وأزهر السمان (مفرَّقين) عن ابن عَوْن، به.

وسيأتي أيضاً من طريق سفيان بن عُيينة، عن عُبيد الله بن عُمر العمريّ، عن نافع، به، برقمي (٣٦٠٣) و(٣٦٠٤).

وسلف من حديث عُمر من طريقي سفيان الثوري وأبي إسحاق الفَزَاري، عن ابن عَوْن، برقمي (٣٥٩٧) و(٩٨٨).

- (٣) علامة تحويل الإسناد (ح) من (ر) و(م) و(ه)، ولم ترد في (ك).
- (٤) قوله: فاستأمره فيها. ليس في (م)، وفي هامش (هـ): فيستأمره. (نسخة).
- (٥) المثبت من (م)، وكذا هو في «السُّنن الكبرى» (٦٣٩٤)، وفي النسخ الأخرى: كثيراً، =

منه، فما تأمُرُ(۱) فيها؟ قال: «إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها». فتَصَدَّقَ بها على أنَّه (۲) لا تُباعُ ولا تُوهَبُ (۳)، فتَصَدَّقَ بها في الفقراءِ والقُرْبَى، وفي الرِّقاب وفي سبيلِ الله وابنِ السَّبيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ ويعني - على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكلَ أو يُطْعِمَ صديقاً غيرَ مُتَمَوِّل. اللفظُ لإسماعيل (٤).

٣٦٠١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أَزْهَرُ السَّمَّان، عن ابنِ عَوْن، عن نافع عن ابن عُمر، أنَّ عُمَرَ أصابَ أرضاً بخيْبَرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمِرُهُ في ذلك، فقال: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها». فحَبَّسَ أصلَها أنْ (٥) لا تُبَاعَ ولا تُوهَبَ ولا تُورَث، فتَصَدَّقَ بها على الفقراءِ والقُرْبَى والرِّقابِ، وفي المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيْف، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَها أَنْ يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقَه (٧) غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه (٨)(٩).

<sup>=</sup> ولعلها محرَّفة عنها، فالرسمان متشابهان.

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) وعليها علامة الصحة، وفي هامشها والنسخ الأخرى: تأمرني.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أنها، وفي هامشي (ك) و(هـ): أنْ، وفي (م): فَحبَّسَ أصلَها أنْ، بدل: فتصدَّق بها على أنه.

<sup>(</sup>٣) في (ر): ولا تورث، وهي زيادة في «السُّنن الكبرى» بعد قوله: ولا توهب.

<sup>(</sup>٤) إسناداه صحيحان، بِشْر: هو ابنُ المُفَضَّل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٩٤).

وأخرجه أبو داود (۲۸۷۸)، وابن حبان (٤٩٠١) من طريق مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، عن بِشْر بن المفضَّل، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) في (م): على أن.

<sup>(</sup>٦) قوله: ولا تُوهب، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٧) في (م): صديقاً.

<sup>(</sup>۸) في (ر): منه.

<sup>(</sup>٩) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وأزْهَر السمَّان: هو ابنُ سَعْد، =

٣٦٠٢ أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا حمَّاد قال: حدَّثنا عدَّثنا حمَّاد قال: حدَّثنا ثابت

عن أنس قال: لمَّا نزلَتُ (١) هذه الآية: ﴿ لَن نَنَالُوا الَّبِرَ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا عَن أَنسُولُوا الَّبِرَ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا عَن أَنسُ أَلُنا من (٢) أموالِنا، عُجِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، قال أبو طلحة: إنَّ ربَّنا لَيَسْأَلُنا من (٢) أموالِنا، فأشْهِدُك (٣) يا رسولَ الله الله عَلَيْهُ: فأشْهِدُك (٣) يا رسولَ الله عَلَيْهُ: (اجْعَلُها في قَرابَتِك ) في حسَّان (٤) بن ثابتٍ وأُبيِّ بنِ كَعْب (٥).

وأخرجه مسلم بإثر (١٦٣٢): (١٥) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وينظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٥٩٧).

- (١) في (م): أنزلت.
- (٢) في (ر) و(هـ) والمطبوع: عن.
  - (٣) في (م): وأشهدك.
- (٤) كذا في النسخ الخطية و «السُّنن الكبرى» (٦٣٩٦)، وجاء في مكرَّره في «الكبرى» (١١٠٠١): فجعلَها في حسان ... إلخ وهو بنحوه في مصادر الحديث، فالمرفوع منه هو قولُه: «اجْعَلْها في قرابتك» فحسب.
- (٥) حديث صحيح، والصواب في سياقه: «اجْعَلْها في قرابتك». فجعلَها في حسان ... إلخ، كما سلف الكلام في التعليق قبله، وهذا إسناد حسن، أبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد العبدي صدوق، وباقي رجاله ثقات؛ بَهْز: هو ابنُ أسد العمِّي، وحمَّاد: هو ابنُ سَلَمة، وثابت: هو ابنُ أَسْلَمَ البُناني، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٦٣٩٦) و(١١٠٠١).

وأخرجه مسلم (٩٩٨): (٤٣) عن محمد بن حاتم، عن بَهْز بن أسد، بهذا الإسناد، وفيه: جعلتُ أرضي بَرِيحا لله، فقال رسول الله ﷺ: «اجعلها في قرابتك» قال: فجعلَها في حسان ابن ثابت وأُبَىّ بن كعب.

وأخرجه أحمد (١٤٠٣٦)، ومسلم (٩٩٨): (٤٣)، وأبو داود (١٦٨٩)، وابن حبان (٧١٨٣)، من طرق، عن حمَّاد بن سلمة، به، بمثل الرواية السالف ذكرها.

وعلَّقه البخاري بإثر (٢٧٥١) فقال: وقال ثابت، عن أنس قال النبيُّ ﷺ: «اجعلها لفقراء =

<sup>=</sup> وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٦٣٩٥) و(١١٦٦١).

#### ٢- باب حَبْس المُشَاع

٣٦٠٣ - أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِالرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عُبيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ابن عُمر، عن نافع

عن ابن عُمر قال: قال عُمر للنَّبِيِّ ﷺ: إنَّ المئةَ سهمِ التي لي بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالاً قَطُّ أَعْجَبَ إليَّ منها، قد أردتُ (١) أنْ أَتَصَدَّقَ بها، فقال النبيُّ ﷺ: «إحْبِسْ أصلَها، وسَبِّل ثمرَتَها»(٢).

= أقاربك فجعلها لحسان وأبيّ بن كعب، ثم علَّقه عن شيخه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن أبيه، عن ثُمامة، عن أنس بمثل حديث ثابت.

وعلقه البخاري أيضاً (٢٧٥٨) عن إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، بأطولَ منه، وفيه قوله على لأبي طلحة: «بَخْ يا أبا طلحة، ذلك مالٌ رابح، قبلناه منك، ورَدَدْناهُ عليك، فاجْعَلْهُ في الأقربين». فتصدَّق به أبو طلحة على ذوي القربى، قال: وكان منهم أُبيّ وحسان ...

وأخرجه بنحوه أحمد (١٢١٤٤) و(١٢٤٣٨)، والبخاري (١٤٦١) و(٢٣١٨) و(٢٧٥٢) و(٢٧٦٩) و(٤٥٥٤) و(٤٥٥٥) و(٤٥١١)، ومسلم (٩٩٨): (٤٢)، وابن حبان (٣٣٤٠) و(٧١٨٢)، من طرق، عن أنس، به، وبروايات متقاربة، وبعضها أطول منه.

(١) في (م): فأردت، بدل: قد أردت.

(٢) إسناده صحيح، سعيد بنُ عبدِ الرَّحمن: هو المخزومي، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٩٧).

وأخرجه ابن ماجه (٢٣٩٧) عن محمد بن أبي عمر العَدَني، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وجاء في آخره: قال ابن أبي عمر: فوجدتُ هذا الحديثُ في موضع آخرَ في كتابي: عن سفيان، عن عَبْدِ الله، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال عُمر، فذكر نحوَه.

وأخرجه ابن حبان (٤٨٩٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عُبيد الله بن عُمر، به، وزاد: قال عبد الله: فحبسَها عُمر على السائلِ والمحروم، وابنِ السَّبيل وفي سبيلِ الله، وفي الرِّقابِ والمساكينِ، وجعلَ قَيِّمَها يَأكُل ويُؤْكِلُ غير مُتَأثِّل مالاً.

وينظر الحديثان الآتيان بعده، والأحاديث (٣٥٩٧- ٣٦٠١).

٣٦٠٤ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله الخَلَنْجِيُّ (١) ببيتِ المَقْدِسِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمر، عن نافع

عن ابن عُمَرَ<sup>(۲)</sup> قال: جاء عُمَرُ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، الله عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أَصَبْتُ مالاً لم أُصِبْ مثلَه قطُّ<sup>(۳)</sup>، كان لي مئةُ رأس، فاشتريتُ بها مئة سهم من خَيْبَرَ من أهلِها، وإنِّي قد أردتُ أن أتقرَّبَ بها إلى الله عزَّ وجلَّ، قال: «فاحْبِسْ أَصْلَها وسَبِّلِ الثَّمَرَةَ»<sup>(3)</sup>.

٣٦٠٥ أخبرنا محمدُ بنُ مُصَفَّى بنِ بُهْلُولٍ (٥) قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن سعيدِ بنِ سالم المَكِّيّ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر

عن عُمَرَ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن أرضٍ لي بتَمْغٍ، قال: «إحْبِسْ أَصْلَها، وسَبِّلْ ثمرتَها» (١).

<sup>(</sup>١) ذكر المزّي في «تحفة الأشراف» (٧٩٠٢) أن في رواية ابن حيّويه: محمد بن عبد الله ابن يزيد، بدل: الخَلنْجي.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ك) و(ه) والمطبوع: عن عمر، والمثبت من (ر) و(م)، وهو الصواب في هذه الرواية، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» (٦٣٩٨) و«التحفة» (٧٩٠٢)، وسلف من حديث عمر برقمي (٣٥٩٧) و (٣٥٩٨)، وسيأتي بعده أيضاً من حديث عمر روسية وسلف من حديث ابن عمر بالأرقام: (٣٥٩٩) (٣٦٠٠) (٣٦٠٠).

<sup>(</sup>٣) في (ه): لم أُصِبْ مالاً مثلَه قطّ.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بنُ عبد الله الخَلَنْجي - وهو ابنُ بكر - صدوق، وبقيَّة رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: بن بهلول، ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقيَّة - وهو ابنُ الوليد - يُدلِّسُ ويُسوِّي، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن مصفّى بن بُهلول وسعيد بن سالم المكّي فصدوقان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٣٩٩).

وسلف من طريق سفيان الثوري، برقم (٣٥٩٧)، ومن طريق أبي إسحاق الفَزَاري، برقم (٣٥٩٨)، كلاهما عن عبد الله بن عَوْن، عن نافع، به، وأمَّا طرقُه الأخرى السالفة في هذا =

#### ٣- باب وَقْفِ المساجد

٣٦٠٦ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ قال: سمعتُ أبي يُحَدِّثُ عن حُصَيْنِ بنِ عبدالرَّحمن، عن عَمْرِو<sup>(١)</sup> بنِ جاوان؛ رجلٍ من بني تميم - وذاك<sup>(٢)</sup> أنِّي قلتُ له: أرأيتَ اعتزالَ الأحْنَفِ بنِ قيسٍ ما كان؟ - قال:

سمعتُ الأحنفَ يقول: أتيتُ المدينةَ وأنا حاجٌ، فبينا نحن في مَنازِلِنا نَضَعُ رِحالَنا إِذ أَتى (٣) آتٍ فقال: قد اجتمعَ النَّاسُ في المسجد، فاطَّلَعْتُ فإذا - يعني - النَّاس مجتمعون، وإذا بين أظهُرِهم نَفَرٌ قُعود، فإذا هو عليُّ ابنُ أبي طالب والزُّبَيْر (٤) وطلحة وسعدُ بنُ أبي وقَّاص، رحمة الله عليهم، فلمَّا قُمتُ عليهم قيل: هذا عثمانُ بنُ عَفَّانَ قد جاء، قال: فجاءَ وعليه مُليَّةُ صفراءُ، فقلت لصاحبي: كما أنتَ حتى أنظرَ ما جاءَ به، فقال عثمان: أهاهنا عليّ؟ أهاهنا الزُّبير؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا سَعْد؟ قالوا: نعم، قال: فأَنشُدُكُمْ باللهِ الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنَّ رسولَ الله عليه فقلت: قلان عَفرَ اللهُ له» فابْتَعْتُهُ، فأتَيْتُ رسولَ الله عليه، فقلت: إنِّي فلان غَفَرَ اللهُ له» فابْتَعْتُهُ، فأتَيْتُ رسولَ الله عليه، فقلت: وأنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بني فلان، قال: «فاجْعَلْهُ في مَسْجِدِنا، وأَجْرُهُ لك»؟

<sup>=</sup> الباب والباب قبله فهي من حديث ابنِ عمر، ﴿ إِلَهُمَّا .

قال السِّندي: «بِثَمْغ» أرض بالمدينة.

<sup>(</sup>١) المثبت من (هـ)، وهو الصواب من حديث معتمر بن سليمان، كما نقل المِزِّي في «التحفة» (٩٧٨١) عن أبي القاسم ابن عساكر، ووقع في (ر) و(ك) و(م): عُمر، ويقال له ذلك أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في (ر): وذلك، وجاء بدلها في (م): قال، وفوقها: وذاك.

<sup>(</sup>٣) في (م): أتانا.

 <sup>(</sup>٤) ذكر المِزِّي في «التحفة» (٩٧٨١) أن رواية معتمر هذه ليس فيها ذكر الزُّبير، والظاهر أن
 هذا راجع إلى اختلاف النسخ.

قالوا: نعم، قال: فأنشُدُكُمْ باللهِ الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أنَّ رسولَ الله وسولَ الله عليه قال: «مَنْ يَبْتَاعُ بِئرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ له (١)» فأتَيْتُ رسولَ الله عليه قال: قد ابْتَعْتُ بئر رُومَة، قال: «فاجْعَلْها سِقايةً للمُسلمين، وأجْرُها لك»؟ قالوا: نعم، قال: فأنشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أنَّ رسولَ الله عليه قال: «مَنْ يُجَهِّزُ (٢) جَيْشَ العُسْرَة غَفَرَ الله له» فجَهَّزْتُهُم حتى ما يَفْقِدُون عِقالاً ولا خِطاماً؟ قالوا: نعم، قال: اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَ اللهُ ال

٣٦٠٧ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُالله بنُ إدريسَ قال: سمعتُ حُصَيْنَ بنَ عبدِالرَّحمن يُحَدِّثُ عن عُمَرَ<sup>(٥)</sup> بنِ جاوان

عن الأحنفِ بنِ قيس قال: خَرَجْنا حُجَّاجاً، فقَدِمْنا المدينةَ ونحن نريدُ الحَجَّ، فبينا نحن في منازِلِنا نَضَعُ رِحالَنا إذ أتانا آتٍ فقال: إنَّ النَّاسَ قدِ اجتمعُوا في المسجدِ وفَزِعُوا، فانْطَلَقْنا؛ فإذا النَّاسُ مجتمعون على نَفَرٍ في

<sup>(</sup>١) في (ر): غُفر له.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ه): جهَّز (نسخة).

<sup>(</sup>٣) قوله: «اللُّهمَّ اشهد» وقع في (هـ) مرتين.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عَمْرو بن جاوان، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٠٠٠).

وسلف الكلام عليه في الحديث (٣١٨٢) وهو من طريق عبد الله بن إدريس، عن حُصين ابن عبد الرَّحمن، به.

قوله: اعتزالَ الأحنف بن قيس ما كان؟ أي: بأيِّ سببِ اعتزلَ عن عليِّ ومعاوية جميعاً؟ ولعلَّ حاصل الجواب أنه ترك الناسَ تعظيماً لقتل عثمان، وخوفاً على نفسه الوقوعَ في مثله، ورأى أن الناسَ قد يجتمعون على باطل، كقتَلةِ عثمان. مُلَيَّةٌ: بالتصغير، هي الإزار، أو الرَّيْطة. قاله السِّندي.

<sup>(</sup>٥) في (ر) وهامش (ه): عَمرو، ويقال له ذلك كما سلف في الحديث قبله.

وَسَط المسجد، وإذا عليٌّ والزُّبيرُ وطلحةُ وسَعْدُ بنُ أبي وقَّاص، فإنَّا لكذلك إذ جاء عثمانُ بنُ عفَّان، عليه مُلاءةٌ صفراءُ قد قَنَّعَ بها رأسه، فقال: أهاهنا عليّ؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزُّبير؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم، قال: فإنِّي أَنْشُدُكُمْ (١) بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ يَبْتَاعُ<sup>(٢)</sup> مِرْبَدَ بني فلانٍ غَفَرَ اللهُ له» فابْتَعْتُه بعشرينَ ألفاً أو بخمسةٍ وعشرين ألفاً، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فأخبرتُه، فقال: «إجْعَلْها في مسجدِنا، وأَجْرُهُ لك»؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَنْ يَبْتَاعُ<sup>٣)</sup> بِئرَ رُومَةَ غَفَرَ الله له الله على قال: «إِجْعَلْهَا سِقايةً للمسلمين، وأَجْرُها لك»؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فأنشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ نَظَرَ في وُجُوهِ القوم فقال: «مَنْ جَهَّزَ هؤلاءِ غَفَرَ اللهُ له»، يعنى جَيْشَ العُسْرَة، فجَهَّزْتُهُم حتى ما يَفْقِدُونَ (٤) عِقَالاً ولا خِطَاماً؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: اللُّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَّ اشْهَدْ (٥).

٣٦٠٨- أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر، عن يحيى بنِ أبي الحَجَّاج، عن سعيد الجُريْدِيّ، عن ثُمامةَ بن حَزْن القُشَيريِّ قال:

<sup>(</sup>١) في هامش (ه): فأنشدكم (نسخة)، بدل قوله: فإني أنشدكم.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ك): ابتاع (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(هـ) ونسخة في هامش (ك): ابتاع.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(ك): يفقدوا، وفي هامش (ك): يفقدون، وفي مكرَّره (٣١٨٢): حتى لم يفقدوا.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عُمر بن جاوان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٣٧٦) و (٦٤٠١)، وهو مكرَّر (٣١٨٢).

شَهِدْتُ الدَّارَ حين أشرفَ عليهم عثمان، فقال: أَنْشُدُكُمْ باللهِ وبالإسلام(١)، هل تعلمون أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قَدِمَ المدينة وليس بها ماءٌ يُستعذَبُ غيرَ بئر رُومَة (٢)، فقال: «مَنْ يَشتري بِئْرَ رُوْمَةَ فيجعلَ فيها دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخيرِ له منها في الجَنَّة، فاشْتَرَيْتُها من صُلْب مالي، فجعلتُ دَلْوِي فيها مع دِلاءِ المسلمين، وأنتم اليومَ تمنعوني من الشُّرْبِ منها حتى أشربَ من ماء البحر؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فأنشُدُكُمْ (٣) بالله والإسلام(٤)، هل تعلمون أنِّي جَهَّزْتُ جيشَ العُسْرَةِ من مالي؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكُمْ بالله والإسلام، هل تعلمون أنَّ المسجدَ ضاقَ بأهله، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ يشتري بُقعةَ آلِ فلان فيزيدَها في الْمسجدِ بخير له منها (٥) في الجنَّة» فاشْتَرَيْتُها من صُلْبِ مالي، فزِدْتُها في المسجد، وأنتم تمنعوني أنْ أُصَلِّيَ فيه ركعتَيْن؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: أَنْشُدكم (٦) بالله والإسلام، هل تعلمونَ أنَّ رسولَ الله ﷺ كان على تُبِيرِ ؟ تُبِيرِ (٧) مكَّة، ومعه أبو بكر وعُمر وأنا، فتحرَّكَ الجبلُ، فركَضَهُ رسولُ الله ﷺ برجْلِهِ وقال: «ٱسْكُنْ ثَبِيرُ، فإنَّما عليك نَبيٌّ وصِدِّيقٌ وشهيدان»؟ قالوا: اللَّهمَّ

<sup>(</sup>١) عليها علامة نسخة في (م).

<sup>(</sup>٢) قوله: غير بئر رومة، ليس في (هـ).

<sup>(</sup>٣) في (م): أنشدكم.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(ه): وبالإسلام. وكذا في الموضعين الآتيين بعده.

<sup>(</sup>٥) قوله: منها، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ر) و(م) و(هـ) وهامش (ك): فأنشدكم.

<sup>(</sup>V) لم تتكرّر كلمة «ثبير» في (ر).

نعم، قال: الله أكبر، شَهِدُوا لي (١) ورَبِّ الكعبة. يعني أنِّي شهيد (٢).

٣٦٠٩ أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَارِ بنِ راشدٍ قال: حدَّثنا خطَّابُ بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثني أبي، عن أبي إسحاق، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرَّحمن

أنَّ عثمانَ أشرفَ عليهم حين حَصَرُوه فقال: أَنْشُدُ باللهِ رجلاً سَمِعَ من (٣) رسولِ الله ﷺ يقولُ يومَ الجَبَلِ حين اهْتَزَّ، فركَلَه برِجْلِهِ وقال:

(١) قوله: «شهدوا لي»، تكرَّر في (ر) و(م) و(هـ) مرتين.

(٢) صحيح بطرقه دون قوله: «ٱسْكُنْ ثَبِير»، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي الحجَّاج، وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ سعيداً الجُرَيْري - وهو ابنُ إياس - اختلط قبل موته بثلاث سنين، لكنه توبع عليه هو ويحيى بن أبي الحجَّاج دون ذكر «ثَبِير» فيه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٢).

وأخرجه الترمذي (٣٧٠٣) من طرق، عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، وقد رُوِيَ من غير وجه عن عثمان.

وتابع هلالُ بنُ حِقّ يحيى بنَ أبي الحجَّاج، فرواه عن الجُريري، به، دون ذكر ثَبِير، وهو في «زوائد» المسند (٥٥٥).

وأما قوله: «اسكن ثَبِير» فالصحيح فيه ما رواه البخاري (٣٦٧٥) من حديث أنس مرفوعاً: «اثبت أُحد، فإنما عليك نبيّ وصدّيق وشهيدان»، وروى مسلم (٢٤١٧) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «اسكن حِرَاء، فما عليك إلا نبيّ أو صدّيق أو شهيد». وعليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص ر

وسلف نحوه من طريق الأحنف بن قيس، عن عثمان بالأرقام: (٣١٨٢) و(٣٦٠٦) و(٣٦٠٧).

وسيأتي بعده من طريق أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن عثمان، ثم من طريق أبي عبد الرَّحمن السُّلمي، عن عثمان، برقم (٣٦١٠).

قوله: من صلب مالي، أي: من أصلِ مالي ورأسِ مالي، لا ممَّا أَثْمَره المال من الزيادة. من ماء البحر، أي: ماء البئر الذي في البيت، وهو كماء البحر مالح. يعني أني شهيد، أي: شهدُوا لي بأني شهيد مقتول ظُلماً، وهم ظَلَمة. قاله السِّندي.

(٣) كلمة «من» ليست في (م).

"أَسْكُنْ، فإنَّه ليس عليك إلا نبيٌّ أو صِدِّيق أو شهيدان "وأنا معه؟ فانتشدَ له رجال، ثم قال: أَنْشُدُ باللهِ رجلاً شَهِدَ (١) رسولَ الله ﷺ يومَ بَيْعَةِ الرِّضوان يقول: «هذه يدُ الله، وهذه يدُ عثمان "؟ فانْتَشَدَ له رجال، ثم قال: أَنْشُدُ بالله رجلاً سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يومَ جيشِ العُسْرَةِ يقول: «مَنْ يُنْفِقُ نفقة مُتقبَّلَةً " فَجَهَّزْتُ نصفَ الجيشِ من مالي ؟ فانْتَشَدَ له رجال، ثم قال: أَنْشُدُ بالله رجلاً سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ يزيدُ في هذا المسجدِ بِبَيْتٍ في بالله رجلاً سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ يزيدُ في هذا المسجدِ بِبَيْتٍ في المِختَّه فاشتريتُه من مالي ؟ فانْتَشَدَ له رجال، ثم قال: أَنشُدُ باللهِ رجلاً شَهِدَ رُومَة (٢) تُباعُ، فاشتريتُه من مالي ؟ فانْتَشَدَ له رجال، ثم قال: أَنشُدُ باللهِ رجلاً شَهِدَ رُومَة (٢) تُباعُ، فاشتريتُها من مالي، فأبَحْتُها لابنِ السَّبيلِ؟ فانْتَشَدَ له رجال."

• ٣٦١٠ أخبرني محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبدِالرَّحمنِ عبدِالرَّحمنِ عبدِالرَّحمنِ السَّلَميِّ قال:

<sup>(</sup>١) في (م): سمع، وفوقها: شهد.

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(م): بئر رُومة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بطرقه، وفي بعض لفظه نظر، رجاله ثقات غير يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - فصدوق، وقد توبع، وفي سماع أبي سَلَمة من عثمان نظر فيما قاله الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» ٣/ ٣٠٢. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٣).

وأخرجه أحمد (٤٢٠) عن أبي قَطن عَمرو بنِ الهيثم، عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، وفيه: «أَسْكُنْ حِرَاء»، وفيه: «أو شهيد»، وفيه أيضاً: «هذه يدي وهذه يد عثمان» وهي أسلم وأحسن من قوله في هذه الرواية: «هذه يدُ الله وهذه يد عثمان»، وقد تفرَّد بهذا اللفظ خطَّاب بن عثمان، وقال فيه ابن حبَّان في «الثقات» ٨/ ٢٣٢ ربَّما أخطأ.

وسيأتي الحديث بعده من طريق زيد بن أبي أُنيسة عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي، عن عثمان، وهو أشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني في «العلل» ١/ ٢٨٦. وسلف من طريقين آخرين في الأحاديث قبله وبرقم (٣١٨٢).

لمَّا حُصِرَ عثمانُ في دارِه، اجتمعَ النَّاسُ حول دارِه، قال (١): فأشرفَ عليهم، وساقَ الحديث (٢).



(١) في هامش (ه): قام (نسخة).

(٢) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٤).

وأخرجه الترمذي (٣٦٩٩)، وابن حبان (٦٩١٦) من طريق عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنيسة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقد اختلف فيه على أبي إسحاق:

فرواه زيد بن أبي أُنيسة عنه كما في هذه الرواية، وشعبة فيما علَّقه البخاري من طريقه في «صحيحه» (۲۷۷۸)، وعبد الكبير بن دينار فيما ذكره الدارقطني في «العلل» ٢/ ٢٨٦، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ، عن عثمان. واقتصر البخاري على ذكر بئر رُومة وتجهيز جيش العُسرة.

وخالفهم يونس بن أبي إسحاق كما سلف في الرواية قبلها ، وإسرائيل بن يونس فيما ذكره الدارقطني ، فروياه عن أبي إسحاق ، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن. قال الدارقطني : قول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب.

غير أنَّ الحافظ ابن حجر قال في «الفتح» ٥/ ٤٠٧ : آلُ الرجل أعرفُ به من غيرهم، فيتعارض الترجيح، فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادَيْن.

وسلف في الأحاديث قبله، وينظر (٣١٨٢).

#### ٢٩- كتاب الوصايا

## ١- باب الكراهية في تأخير الوصِيَّة

٣٦١١ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، عن عُمارة، عن أبي زُرْعة

عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَيَّا فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الصَّدقةِ أعظمُ أجراً؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تَخْشَى الفقرَ وتَأمُلُ البقاء، ولا تُمْهِلْ حتى إذا بلغتِ الحلقومَ قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان (۱) (۲).

٣٦١٢- أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيْمِيّ، عن الحارثِ بنِ سُويد

عن عبدالله قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَيُّكُمْ مالُ وارثِهِ أَحَبُّ إليه من مالِهِ؟» قالوا: يا رسولَ الله، ما منّا من أحدٍ إلا مالُه أَحَبُّ إليه من مالِ وارثِه، قال رسولُ الله ﷺ: «إعْلَمُوا أنّه ليس منكم من أحدٍ إلا مالُ وارثِه

<sup>(</sup>١) بعدها في (ر): كذا.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن حَرْب، فهو صدوق حسن المحديث، وبقية رجاله ثقات، غير محمد بن فُضَيل، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلاً لقول أبي حاتم فيه: شيخ. عمارة: هو ابن القعقاع، وأبو زرعة: هو ابن عَمرو بن جَرِير البَجَلي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٥).

وأخرجه أحمد (٧١٥٩)، ومسلم (١٠٣٢): (٩٣) من طريق محمد بن فُضيل، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان الثوريّ، عن عُمارة بن القعقاع، به، برقم (٢٥٤٢) دون قوله: «ولا تُمْهلْ ... » إلى آخر الحديث.

أَحَبُّ إليه من مالِهِ، مالُكَ ما قدَّمْتَ، ومالُ وارِثِكَ ما أخَّرْتَ»(١).

٣٦١٣ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن مُطَرِّف

عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر: ٢]، قال: «يقولُ ابنُ آدم: مالي مالي، وإنَّما مالُكَ ما أكَلْتَ فأفْنَيْتَ، أو لَبِسْتَ فأبْلَيْتَ، أو تَصَدَّقْتَ فأمْضَيْتَ » (٢).

٣٦١٤ أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ

(١) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وإبراهيم التَّيْمي: هو ابنُ يزيد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٦).

وأخرجه أحمد (٣٦٢٦) عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد، بأطول منه بذكر الصُّرَعَة والرَّقُوب.

وأخرجه البخاري (٦٤٤٢)، وابن حبان (٣٣٣٠) بنحوه من طريقين، عن الأعمش، به.

(٢) إسناده صحيح، عَمرو بنُ علي: هو الفَلَّاس، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وشعبة: هو ابنُ الحجَّاج، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيِّ، ومُظرِّف: هو ابنُ عبد الله بن الشِّخِير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٧).

وأخرجه المصنّف في «السُّنن الكبرى» (١١٦٣٢) عن محمد بن عَمْرو، عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٦٣٠٦)، ومسلم بإثر (٢٩٥٨)، والترمذي (٢٣٤٢) و(٣٣٥٤)، وابن حبان (٧٠١)، من طرق، عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد (١٦٣٢٥) و(١٦٣٢٧) و(١٦٣٢٧) و(١٦٣٢٨)، ومسلم (٢٩٥٨)، وابن حبان (٣٣٢٧) من طرق، عن قتادة، به، وعند أحمد في الرواية الثالثة زيادة: وكان قتادة يقول: كلُّ صدقة لم تُقبض فليس بشيء.

وأخرجه المصنّف في «السُّنن الكبرى» (١١٦٣١) من طريق غَيْلان بنِ جرير، عن مُطَرّف بن عبد الله، به، مختصراً بذكر قراءة السورة. أبا إسحاق، سمع (١) أبا حَبِيبةَ الطَّائيَّ قال: أوْصَى رجلٌ بدنانير (٢) في سبيلِ الله

فَسُئَلَ أَبُو الدَّرِدَاء، فَحَدَّثَ عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الذي يُعْتِقُ - أُو يَتَصَدَّقُ - عندَ موتِهِ مَثَلُ الذي يُهْدِي بعدَما يَشْبَعُ» (٣).

٣٦١٥- أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا الفُضَيْل، عن عُبيد الله، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما حَقُّ امرئ مسلمٍ له شيءٌ يُوصَى فيه أَنْ يَبِيتَ ليلتَيْنِ إلا ووَصِيَّتُهُ مكتوبةٌ عنده»(٤).

(٣) إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي حَبِيبة الطَّائي، إذ لم يروِ عنه غير أبي إسحاق السَّبِيعيّ، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال فيه الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وبقية رجاله ثقات؛ محمد: هو ابن جعفر، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وهو في «السَّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٨).

وأخرجه أحمد (٢١٧١٨) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. (ووقع في مطبوعه زيادة عطاء بن السائب، بين شعبة وأبي إسحاق، وهو خطأ).

وأخرجه أحمد (٢١٧١٩) و(٢٧٥٣٣)، وأبو داود (٣٩٦٨)، والترمذي (٢١٢٣)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٤٨٧٣)، وابن حبان (٣٣٣٦)، من طرق، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به، وعند ابن حبان: «مَثَلُ الذي يتصدَّق»، وفي الروايات الأخرى: «مَثَلُ الذي يُعتِق». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وحسَّنَ إسنادَه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥/ ٣٧٤.

وروى أبو داود (٢٨٦٦) في معنى هذا الحديث بإسناد فيه ضعف عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «لأَنْ يتصدَّقَ المرءُ في حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدَّق بمئة عند موته» وصحَّحه ابن حبان (٣٣٣٤).

وسلف برقم (٣٦١١) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أَنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرَ وتأمُلُ البقاء، ولا تُمهلْ ... » الحديث، وهو صحيح.

<sup>(</sup>١) في (ر): أنه سمع.

<sup>(</sup>٢) في (ر) وهامش (ك): بدينار.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، الفُضَيْل: هو ابنُ عِياض، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمري، ونافع: =

٣٦١٦ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قالَ: حدَّثنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن نافع عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ما حَقُّ امْرِئ مسلمٍ له شيءٌ يُوصَى فيه يَبِيتُ ليلتَيْنِ إلا ووَصِيَّتُه مكتوبةٌ عندَه»(١).

٣٦١٧- أخبرنا محمدُ بنُ حاتمِ بنِ نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُالله، عن ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، قولَه (٢).

= هو مولى ابنِ عُمر ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٠٩).

وأخرجه أحمد (٥١٩٧) و(٥٥١١) و(٥٥١١)، ومسلم (١٦٢٧): (١) و(٢)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٩٧٤)، وابن ماجه (٢٦٩٩)، وابن حبان (٢٠٢٤)، من طرق، عن عبيدالله بن عُمر العُمري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٥١١٨)، ومسلم (١٦٢٧): (٣)، والترمذي (٢١١٨) من طرق، عن نافع، به، وفي بعض الروايات: «يريد أن يُوصِيَ فيه»، بدل: «له شيءٌ يُوصَى فيه».

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن نافع، به، ومن طريق الزُّهري، عن سالم، عن ابن عمر، برقمي (٣٦١٨) و(٣٦١٩).

وسيأتي أيضاً من طريق ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، برقم (٣٦١٧).

قال السِّندي: «يُوصَى فيه» صفة «شيء»، أي: يصلُح أن يُوصَى فيه، ويلزمُه أن يُوصِيَ فيه.

(١) إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن صاحب مالك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١٠).

وهو في «موطَّأ» مالك ٢/ ٧٦١، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٩٣٠)، والبخاري (٢٧٣٨)، قال البخاري: تابعه محمد بنُ مسلم، عن عَمرو، عن ابن عُمر، عن النبيَّ ﷺ.

وعند أحمد: «ما حَقُّ امرئ له شيءٌ ...» دون كلمة «مسلم».

وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(٢) حديث صحيح، وهو موقوف في هذه الرواية، حِبَّان: هو ابن موسى المروزي، وعبدُ الله: هو ابنُ المبارك، وابنُ عَوْن: هو عبد الله البصري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١١).

وقد خولف عبد الله بن المبارك في وقفه:

٣٦١٨ - أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِالأعلى قال: أخبرنا ابنُ وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب قال: فإنَّ سالماً أخبرني

عن عبدِالله (۱) بنِ عُمر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «ما حَقُّ امرئ مسلم تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليالٍ إلا وعندَه وَصِيَّتُه». قال عبدُالله بنُ عُمر: ما مَرَّتْ عليَّ (۲) منذ سمعتُ رسولَ الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وَصِيَّتي (۳).

= فأخرجه البزار في «البحر الزَّخَار» (٥٤١٩) من طريق ابن أبي عديّ، و الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٦٢٧) من طريق عبد الوهّاب بن عطاء الخَفّاف، كلاهما، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً، ولفظُه عند الطحاوي: «لا يحلُّ لامرئ مسلم له مالٌ يُوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبة»، ولم يسق البزار لفظه، قال ابن عبد البَرّ في «التمهيد» 1/ ٢٩١: هكذا قال (يعني ابن عَوْن): «لا يحلُّ»، ولم يُتابَع على هذه اللفظة، والله أعلم. وينظر الحديثان السالفان قبله، والآتيان بعده.

ملاحظة: وقع في مطبوع ابن ماجه (٢٧٠٢) ما صورتُه: حدَّثنا محمد بن مَعْمَر، حدَّثنا رَوْحُ ابنُ عَوْف (كذا، والظاهر أنه رَوْح - يعني ابنَ عُبادة - عن ابن عَوْن) عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي عَلَيْ قال: «ما حَقُّ امرئ مسلم يبيتُ ليلتين وله شيءٌ يُوصَى به إلا ووصيَّتُه مكتوبة عنده». ولم ترد هذه الرواية في الأصول الخطية لسنن ابن ماجه كما ذكر محقِّقُو طبعتي الرسالة ودار الغرب الإسلامي، ولم يذكره المِزِّي في «تحفة الأشراف» (٧٥٥١). ثم إنَّ رواية ابن عَوْن تختلف في بعض ألفاظها عن ألفاظ الروايات الأخرى للحديث كما سلف ذكره، بخلاف هذا اللفظ المنسوب إليه، والله أعلم.

(١) في (م): قال سالم: أخبرني عبد الله، بدل قوله: فإنَّ سالماً أخبرني عن عبد الله.

(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي «السُّنن الكبرى» (٦٤١٢): ما مرَّت عليَّ ليلةٌ، وبنحوها في بعض المصادر.

(٣) إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١٢).

وأخرجه مسلم بإثر (١٦٢٧): (٤) عن أبي الطاهر بن السَّرْح وحرملة، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وفيه قول ابن عمر: ما مرَّت عليَّ ليلة ... إلخ.

٣٦١٩ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ الوزيرِ بنِ سليمانَ قال: سمعتُ ابنَ وَهْب قال: أخبرني يونُسُ وعَمْرُو بنُ الحارث، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بنِ عبدِالله

عن أبيه، عن رسولِ الله ﷺ قال: «ما حَقُّ امرئ مسلمٍ له شيءٌ يُوصَى فيه (١) فيبيتُ (٢) ثلاثَ ليالٍ إلا ووَصِيَّتُهُ عندَه مكتوبةٌ (٣)» (٤).

#### ٢- باب هل أوْصَى النبيُّ ﷺ؟

• ٣٦٢٠ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ قال: حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْوَلٍ قال: حدَّثنا طلحةُ قال:

سألتُ ابنَ أبي أَوْفَى: أَوْصَى رسولُ الله ﷺ؟ قال: لا، قلتُ: كيف كُتِبَ على المسلمين الوَصِيَّة؟ قال: أَوْصَى بكتابِ الله(٥).

= وأخرجه أحمد (٤٤٦٩) و(٤٩٠٢) و(٦١٠٠)، ومسلم (١٦٢٧): (٤)، وابن حبان (٦٠٢٥) من طرق، عن ابن شهاب الزُّهري، به.

وينظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٦١٥)، وتنظر باقى رواياته ثمَّة.

(١) قوله: فيه، ليس في (ر)، وجاءت في هامش (ك)، وعليها علامة نسخة.

(٢) في (م): يبيت، وفوقها: فيبيت. (نسخة).

(٣) في (م): مكتوبة عنده.

(٤) إسناده صحيح، عَمرو بن الحارث: هو ابنُ يعقوب الأنصاري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١٣).

وأخرجه مسلم (١٦٢٧): (٤) عن هارون بن معروف، عن ابن وَهْب، عن عَمرو بن الحارث وحدَه، بهذا الإسناد، وزاد: قال عبد الله بن عمر: ما مرَّت عليَّ ليلةٌ منذ سمعت رسول الله عليُّ قال ذلك، إلا وعندي وصيتي. وسلفت هذه الزيادة في الحديث قبله.

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٦١٥)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(٥) إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَريّ، وطلحة: هو ابنُ مُصَرِّف، وابنُ أَبِي أَوْفَى (صحابي الحديث) هو عبد الله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١٤).

وأخرجه أحمد (۱۹۱۲۳) و(۱۹۱۳۱) و(۱۹۱۳۸) و(۱۹۲۰)، والبخاري (۲۷٤۰) و(۲۲۹۰) و(۵۰۲۲)، ومسلم (۱۲۳۶): (۱٦) و(۱۷)، والترمذي (۲۱۱۹)، وابن ماجه (۲۲۹۲)، = ٣٦٢١ أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا مُفَضَّل، عن الأعمش. ح<sup>(١)</sup>: وأخبرنا محمدُ بنُ العَلاء وأحمدُ بنُ حَرْبٍ قالا: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شَقِيق، عن مسروق

عن عائشة قالت: ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ دِيناراً ولا دِرْهماً، ولا شاةً ولا بعيراً، ولا أَوْصَى بشيء (٢).

٣٦٢٢ أخبرني محمدُ بنُ رافع، حدَّثنا مصعب، حدَّثنا داود، عن الأعمش، عن شَقِيق، عن مسروق

وأخرجه أحمد (٢٤١٧٦)، ومسلم (١٦٣٥): (١٨)، وابن ماجه (٢٦٩٥)، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بالإسناد الثاني، وقُرن عندهم أبو معاوية بعبد الله بن نُمَيْر.

وأخرجه أحمد (٢٤١٧٦)، ومسلم بإثر (١٦٣٥): (١٨)، وابن ماجه (٢٦٩٥)، من طرق، عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد (٢٥٠٥٣) و(٢٥٠١٩) و(٢٥٥٩٨)، وابن حبان (٦٣٦٨) و(٦٦٠٦) من طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن زرِّ بن حُبَيْش، عن عائشة رَّبًا، دون قوله: ولا أوصى بشيء، غير رواية ابن حبان الثانية، وجاء عند أحمد في الروايتين الأوليين ورواية ابن حبان الأولى زيادة: ولا عَبْداً ولا أُمَةً، وجاءت هذه الزيادة في الرواية الثالثة لأحمد في قول سفيان الثوري بلفظ: وأشكُ في العَبْد والأَمَة.

وينظر الحديثان الآتيان بعده.

<sup>=</sup> وابن حبان (٦٠٢٣) من طرق، عن مالك بن مِغْوَل، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفُه إلا من حديث مالك بن مِغْوَل.

<sup>(</sup>١) علامة التحويل من (هـ) و(م).

<sup>(</sup>٢) إسناداه صحيحان، مُفَضَّل: هو ابنُ مُهَلْهَل، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، وشقيق: هو ابنُ سَلَمة أبو وائل، ومسروق: هو ابنُ الأَجْدع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١٥)، وقرن بالإسناد الثاني شيخَه هنَّاد بن السَّريّ.

وأخرجه أبو داود (٢٨٦٣) عن محمد بن العَلاء، بالإسناد الثاني، وقرنَ به مُسَدَّدَ بن مُسَرَّهَد.

عن عائشة قالت: ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ دِرْهَماً ولا دِيناراً، ولا شاةً ولا بعيراً، وما أوصى (١).

٣٦٢٣ - أخبرنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ الهُذَيْل وأحمدُ بنُ يوسفَ قالا: حدَّثنا عاصمُ ابنُ يوسفَ قال: حدَّثنا حسنُ بنُ عيَّاش، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ دِرهماً ولا ديناراً، ولا شاةً ولا بعيراً، ولا أوْصَى. لم يذكر جعفر: ديناراً ولا درهماً (٢).

٣٦٢٤ أخبرنا عَمرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا أزهر قال: أخبرنا ابنُ عَوْن، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشةَ قالت: يقولون: إنَّ رسولَ الله ﷺ أَوْصَى إلى عليٍّ، لقد دَعَا بالطَّسْتِ (٣) ليبولَ فيها، فانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وما أَشْعُرُ، فإلى مَنْ أَوْصَى (٤)؟!

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مصعب - وهو ابن المِقْدَام - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، داود: هو ابنُ نُصَيْر، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١٦).

وسلف قبله من طريق مفضَّل بن مُهَلْهَل وأبي معاوية عن الأعمش، به، وإسناده صحيح.

(٢) حديث صحيح، غير أنَّ حسنَ بنَ عيَّاش - وهو صدوق - لم يُتابَع على قوله: عن إبراهيم، عن الأسود، كما نَبَّهَ عليه المصنِّفُ في «السُّنن الكبرى» بإثر الحديث (٦٤١٩) وقال: الصواب حديث أبي معاوية ومُفَضَّل وداود، وقال المزّيُّ في «تحفة الأشراف» (١٥٩٦٧): المحفوظ حديث الأعمش، عن أبي وائل (أي: شقيق) عن مسروق، عن عائشة. اه.. وبقية رجاله ثقات، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤١٧).

وسلف في الحديثين قبله من طريق كلِّ من أبي معاوية ومفضَّل وداود، عن الأعمش، به.

 (٣) في (ر): بالطَّشْت (وكذا في الرواية بعده) يقال بالسين وبالشين، وهو معرَّب: تشت، ينظر «المعجم الوسيط».

(٤) إسناده صحيح، وهو مكرر رقم (٣٣) سنداً ومتناً.

٣٦٢٥ - أخبرني أحمدُ بنُ سُليمان قال: حدَّثنا عارم قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن ابن عَوْن، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشةَ قالت: تُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ وليس عندَه أحدٌ غيري. قالت: ودعا بالطَّسْت (١).

## ٣- باب الوصِيَّة بالثُّلُث

٣٦٢٦– أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيدٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عامر بن سَعْد

عن أبيه قال: مَرِضْتُ مرضاً أَشْفَيْتُ منه، فأتاني رسولُ الله عَلَيْهُ يعودُني، فقلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالاً كثيراً، وليس يَرِثُني إلا ابنتي (٢)، أفأتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: (لا)، قلتُ: فالشَّطْر؟ قال: (لا)، قلتُ: فالشَّطْر؟ قال: (الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ فالثُّلُثُ من أَنْ تَتْرُكَ وُرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ لهم (٣) من أَنْ تَتْرُكَهُمْ عالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو ابنُ عبد الملك أبو الحسين الرُّهاوي، وجاء في «السُّنن الكبرى» (٦٤١٩) بدله: أحمد بن سفيان النسائي، وأصلُه مروزيّ؛ وذكر المِزِّي في «تحفة الأشراف» ٢١/ ٣٦٤ – ٣٦٥ (١٥٩٧٠) أن في رواية ابن السُّنِّي: أحمد بن سليمان، وفي رواية حمزة بن محمد الكِناني: أحمد بن سفيان، وفي رواية أبي الحسن بن حيّويه: أحمد بن نصر. اهـ. عارم: هو محمد بنُ الفضل السَّدُوسِي.

وسلف في الحديث قبله، وبرقم (٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(هـ): بنتي.

<sup>(</sup>٣) قوله: لهم، ليس في (ر)، وعليها في (م) علامة (نسخة).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم ابن شِهاب، وسَعْد (والد عامر) هو: ابنُ أبي وقَّاص ﷺ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٠).

وأخرجه أحمد (١٥٤٦)، والبخاري (٦٧٣٣)، ومسلم بإثر (١٦٢٨): (٥) (ولم يسق لفظه)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، وابن حبان (٤٢٤٩) =

٣٦٢٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور وأحمدُ بنُ سليمانَ – واللَّفظ لأحمد – قالا : حدَّثنا أبو نُعيم قال : حدَّثنا سفيان، عن سَعْدِ بنِ إبراهيم، عن عامر بنِ سَعْد

عن سَعْد قال: جاءني النبيُّ عَلَيْهُ يعودُني وأنا بمكَّة، قلتُ: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا»، قلتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: «لا»، قلتُ: فالشُّلُث؟ قال: «الثُّلُث، والثُّلُثُ كثير، إنَّك أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغنياءَ خَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عالةً يَتَكَفَّفُون النَّاسَ، يَتَكَفَّفُون في أيدِيهم»(١).

= من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وعند أحمد والبخاري: «كبير»، بدل: «كثير»، وعندهم زيادة (غير ابن ماجه): «وإنك لن تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ عليها، حتى اللقمةَ ترفعُها إلى في امرأتِك» (لفظ البخاري)، وعندهم أيضاً (غير ابن ماجه) زيادة سؤال سَعْد للنبي عَلَيْ عن تخلُّفِهِ عن هجرته.

وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان: مرضتُ عام الفتح، وقد انفردَ سفيان بن عُيينة بهذا اللفظ عن الزُّهري، كما ذكرَ ابنُ عبد البرّ في «التمهيد» ٨/ ٣٧٥، وقال غيره عن الزُّهري: عام حجة الوَدَاع، كما قال مالك. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٦٣: اتفق الحفاظ على أنه وَهِمَ فيه. اهـ. ثم قال: يمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرَّتين.

وأخرجه بأطول منه أحمد (١٥٢٤)، والبخاري (١٢٩٥) و(٣٩٣٦) و(٤٤٠٩) و(٥٦٦٨) و(٥٦٦٨) و(٥٦٦٨) و(٥٦٦٨) و(٥٦٦٨) أن مرضه كان في حجَّة الوداع.

وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٩٩) من طريق جرير بن زيد، والبخاري (٢٧٤٤) من طريق هاشم بن القاسم، كلاهما عن عامر بن سعد، به.

وأخرجه أحمد (١٤٤٠) و(١٤٧٤)، والبخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨): (٦ - ٩)، وأبو داود (٣١٠٤)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٦٢٨٤) من طرق، عن سَعْد، وبروايات متقاربة. وتنظر الأحاديث الآتية بعده حتى (٣٦٣٥).

قال السِّندي: قوله: «أَنْ تَتْرُكَ» بفتح الهمزة من قبيل: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيِّرٌ لَّكُمُّ ﴾، وجواز الكسر على أنها شَرْطيَّة، وقوله: «عالةً»: فقراء، جمع عائل، وقوله: «يتكفَّفون الناس»، أي: يسألونهم بأَكُفِّهم.

(١) إسناده صحيح، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وأحمد بنُ سليمان: هو =

٣٦٢٨ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَعْدِ بنِ إبراهيم، عن عامرِ بنِ سَعْد

عن أبيه قال: كان النبيُّ عَلَيْ يعودُه وهو بمكَّة، وهو يكرهُ أن يموتَ بالأرضِ التي (۱) هاجَرَ منها، قال النبيُّ عَلَيْ: «رَحِمَ اللهُ سَعْدَ ابنَ عَفْرَاءَ» – أو لم يكن له إلا ابنةٌ واحدة، قال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا»، قلتُ: النِّصْفُ؟ (٣) قال: «لا»، قلتُ: النِّصْفُ؟ قال: «لا»، قلتُ: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير، إنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغنياءَ خيرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عالةً يَتَكَفَّفُون النَّاسَ ما في أيدِيهم (٤).

وسلف قبله من طريق الزُّهري، عن عامر بن سَعْد، به، وينظر ما بعده.

- (١) في (ر) و(ك) والمطبوع: الذي.
- (٢) في (ك): ويرحم، وفي (ر): أو قال: يرحم.
  - (٣) في (م): فالنصف.
- (٤) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلّاس، وعبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وهو بتمامه في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٢) وكرّر فيها قوله: «يرحم الله سعد ابنَ عَفْراء» وبرقم (٦٢٨٥) أيضاً لكن دون قوله: وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال النبيُّ ﷺ: «رحم الله سعد ابن عفراء»، أو: «يرحمُ الله سَعْدَ ابنَ عَفْراء».

وأخرجه أحمد (١٤٨٨) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وفي آخره زيادة: «وإنك مهما أنفقتَ من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمةَ ترفعُها إلى في امرأتِكَ، ولعلَّ الله أن =

<sup>=</sup> ابنُ عبد الملك الرُّهاوي، وأبو نُعَيْم: هو الفَضْلُ بنُ دُكَيْن، وسفيان: هو ابنُ سعيد الثوري، وسَعْد بن إبراهيم: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عوف، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢١).

وأخرجه بأطول منه البخاري (٢٧٤٢) عن أبي نُعَيْم الفَضْل بن دُكَيْن، بهذا الإسناد، بنحو الرواية الآتية بعده.

وأخرجه أحمد (١٤٨٢)، والبخاري (٥٣٥٤)، ومسلم بإثر (١٦٢٨): (٥)، من طرق، عن سفيان الثوري، به، وقُرن سفيانُ عند أحمد بمِسْعَر بنِ كِدَام، وقال: عن بعض آل سَعْد، عن سَعْد، وستأتى روايته برقم (٣٦٢٩).

٣٦٢٩ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا مِسْعَر، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ قال:

حدَّثني بعضُ آلِ سَعْد قال: مَرِضَ سَعْدٌ، فدخلَ رسولُ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا». وساقَ الحديث(١).

•٣٦٣- أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبدِالعظيم العَنْبَرِيُّ قال: حدَّثنا عبدُالكبيرِ بنُ عبدِالمجيد قال: حدَّثنا بُكَيْرُ بنُ مِسْمَارٍ قال: سمعتُ عامِرَ بنَ سَعْدٍ

عن أبيه (٢)، أنَّه اشْتَكَى بمكَّة، فجاءَهُ رسولُ الله ﷺ، فلمَّا رآه سَعْدٌ بكى وقال: يا رسولَ الله، أموتُ بالأرض التي (٣) هاجرتُ منها، قال: «لا إن شاء الله»، وقال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه في سبيل الله؟ قال:

وقوله: «يرحم اللهُ سعدَ ابنَ عفراء» كذا في هذه الرواية، وعند البخاري (٢٧٤٢): «يرحم الله ابنَ عَفْراء»؛ ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٦٤ عن الداودي قوله: «ابن عَفْراء» غير محفوظ، وقال الدمياطي: هو وهمٌ، والمعروف «ابن خَوْلَة» قال: ولعلَّ الوهم من سَعْد ابن إبراهيم، فإنَّ الزُّهريَّ أحفظُ منه، وقال فيه: «سَعْد بن خَوْلَة».

وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديثان الآتيان بعده.

(۱) حديث صحيح، رجاله ثقات، أحمد بن سليمان: هو ابنُ عبد الملك الرُّهاوي، وأبو نُعيم: هو الفَضْل بنُ دُكَيْن، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدَام، وبعض آل سَعْد؛ الظاهر أنه عامر بنُ سَعْد، كما سلف في الحديثين قبله من رواية سفيان الثوري، عن سَعْد بن إبراهيم، عن عامر بن سَعْد، وهذا الحديث بصورة الإرسال، لكنه موصول كما سلف قبله، وأخرجه أيضاً أحمد (١٤٨٢) عن وكيع، عن مِسْعر وسفيان الثوري، عن سَعْد بن إبراهيم، قال سفيان: عن عامر بن سَعْد، وقال مِسْعر: عن بعض آل سَعْد، عن سَعْد، به.

والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٣).

- (٢) في (ر): يحدِّثُ عن أبيه.
- (٣) في (ر) وهامش (ك): الذي.

<sup>=</sup> يرفعك فينتفعَ بك ناسٌ، ويُضَرَّ بك آخرون».

«لا»، قال؛ يعني بثُلُثيه؟ (١) قال: «لا»، قال: فنصفُه؟ قال: «لا»، قال: فثُلثُه؟ قال: «لا»، قال: فثُلثُه؟ قال رسولُ الله ﷺ: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير، إنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ بَنِيكَ أَغنياءَ خيرٌ من أَن تَتْرُكَهُمْ عالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » (٢).

٣٦٣١ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن عطاءِ بنِ السَّائب، عن أبي عبدِالرَّحمن

عن سَعْدِ بنِ أبي وقّاص قال: عادني (٣) رسولُ الله ﷺ في مرضي، فقال: «أَوْصَيْت؟» قلتُ: بمالي كلّه في سبيل لفقال: «أَوْصِ الله، قال: «فما تركتَ لولدِك؟» قلتُ: هم أغنياء، قال: «أَوْصِ بالعُشْر»، فما زال يقول وأقول حتى قال: «أَوْصِ بالثّلث، والثّلث كثير» أو: «كبير»(٥).

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): فثلثيه.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، بُكَيْر بنُ مِسْمَار صدوق، وبقيَّة رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٤).

وقوله: «أن تَتْرُك بنيك أغنياء ...» كذا في رواية بُكير هذه، وسلف في الروايات الصحيحة قبله أنه لم يكن له وقتئذ إلا ابنة واحدة، وجاء فيها: «أنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أغنياء ...».

<sup>(</sup>٣) في (م): دعاني، والظاهر أنه تحريف، غير أن هذا اللفظ جاء في «مسند» سعد (٨) للدَّورقي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(هـ) وهامش (ك): قال.

<sup>(</sup>٥) قوله منه: «أوْصِ بالثَّلث، والثُّلث كثير» صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب صدوق؛ غير أنه اختلط بأَخَرة، ورواية جَرِير - وهو ابنُ عبد الحميد الضَّبِّي - عنه بعد الاختلاط، وبقية رجاله ثقات. أبو عبد الرَّحمن: هو عبد الله بن حَبِيب السُّلَميّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٥).

٣٦٣٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه

عن سَعْد، أَنَّ النبيَّ ﷺ عادَه في مرضِهِ، فقال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: «لا»، قال: فالثُّلُث؟ قال: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير» أو: «كبير»(١).

٣٦٣٣ - أخبرنا محمدُ بنُ الوليدِ الفَحَّامُ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ ربيعةَ قال: حدَّثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه

= وأخرجه الترمذي (٩٧٥) عن قُتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه عن عطاء بهذه السياقة أيضاً كلٌّ من سلَّام بن سُليم، وخالد بن عبد الله الطحَّان، ومحمد بنُ فُضيل، وأبو إسحاق الفَزَاري، كما في «مسند» الطيالسي (١٩١) و «سنن» سعيد بن منصور (٣٣٢) و «مسند» أبي يعلى (٧٤٦) و «السُّنَّة» للمروزي (٢٦٠) على الترتيب، ورواية خالد الطحان ومحمد بن فُضيل عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه، ولم تُذكر رواية سلَّام والفَزَاري عن عطاء هل هي قبل انجتلاطه أو بعده.

وقد رواه زائدة بن قُدامة عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد، دون قوله آخره: «أَوْصِ بِالعُشر، فما زال يقول وأقول»، وجاء فيه بدله: قلت: الثلثين؟ قال: «لا»، قلت: فالشَّطْر؟ قال: «لا»، قلت: الثُّلث؟ قال: «الثُّلث، والثُّلث كثير»، وهذا سياق صحيح، وسلف في الأحاديث قبله، ورواية زائدة عن عطاء قبل اختلاطه.

(۱) حديث صحيح، رجاله ثقات، وهذا إسناد متصل إن ثَبَتَ سماع عروة بن الزُّبير من سَعْد بن أبي وقَّاص، فقد نَفَاهُ أبو زُرْعة كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم ص ١٤٩ (٥٤٧)، وأَثبته ابنُ حجر في «الفتح» ٦/ ٣٥٤ (في حديث آخر). وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٦).

وأخرجه أحمد (١٤٧٩) عن وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق عامر بن سَعْد، عن سَعْد، به، بالأرقام (٣٦٢٦ - ٣٦٢٨) و(٣٦٣٠).

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله ﷺ أتى سَعْداً يَعُودُه، فقال له سَعْد: يا رسولَ الله، أُوصِي بِثُلُثَيْ مالي؟ قال: «لا»، قال: فأُوصِي بالنِّصف؟ قال: «لا»، قال: فأُوصِي بالثُّلُثُ كثير - أو: «لا»، قال: فأُوصِي بالثُّلُثُ كثير - أو: كبير (۱) – إنَّك أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغنياءَ خيرٌ من أنْ تَدَعَهُمْ فقراءَ يَتَكَفَّفُون» (۲). كبير الشَّلُثُ أُخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه عن أبيه

عن ابن عبَّاس قال: لو غَضَّ النَّاسُ إلى الرُّبُع؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير» أو: «كبير» (٣)(٤).

٣٦٣٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ المِنْهالِ قال: حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن يونُسَ بنِ جُبير، عن محمدِ بنِ سَعْد

عن أبيه سَعْدِ بنِ مالك، أنَّ النبيَّ عَيْكَ جاءه وهو مريض، فقال: إنَّه ليس لي ولد إلا ابنةُ واحدة، فأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال النبيُّ عَيْكَ : «لا»، قال: فأُوصِي بنصفِه؟ قال النبيُّ عَيْكَ : «لا»، قال: فأُوصِي بنصفِه؟ قال النبيُّ عَيْكَ : «لا»، قال: فأُوصِي بثُلُثِه؟ قال: «الثَّلُثُ،

<sup>(</sup>١) في (ر): والثلث كبير، أو قال: كثير.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن الوليد الفحَّام ومحمد بن ربيعة، فصدوقان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٧).

وقد وهم محمد بنُ ربيعة في ذكر عائشة كما ذكر الدارقطني في «العلل» ٨/ ١٨٦، وقال: الصحيح عن هشام، عن أبيه، عن سَعْد، كذلك رواه أصحاب هشام الحفَّاظ عن هشام. وسلف قبله من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سَعْد.

<sup>(</sup>٣) في (م): كبير أو كثير.

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٨).
 وأخرجه البخاري (٢٧٤٣) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (۲۰۳٤)، ومسلم (۱٦۲۹)، وابن ماجه (۲۷۱۱)، من طرق، عن هشام بن عروة، به.

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٦٢٦).

والثُّلُثُ كثير »(١).

٣٦٣٦ أخبرنا القاسمُ بنُ زكريًا بنِ دِينارٍ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن شَيْبان، عن فِرَاس، عن الشَّعبيّ قال:

حدَّثني جابرُ بنُ عبدِالله، أنَّ أباه اسْتُشْهِدَ يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ سِتَّ بناتٍ، وتَرَكَ عليه دَيْناً، فلمَّا حَضَرَ جِدادُ (٢) النَّحْلِ أتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقُلت: قد عَلِمْتَ أنَّ والدي اسْتُشْهِدَ يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ دَيْناً كثيراً، وإنِّي أُحِبُّ أنْ يَرَاك الغُرَمَاء، قال: «إِذْهَبْ فبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ على ناحية». ففعلتُ ثم دعوتُه، فلمَّا الغُرَماء، قال: «إَذْهَبْ فبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ على ناحية». ففعلتُ ثم دعوتُه، فلمَّا نظرُوا إليه كأنَّما أُغْرُوا بي تلك السَّاعة، فلمَّا رأى ما يصنعون؛ أطّاف حول أعظمِها بَيْدَراً ثلاثَ مرَّات، ثم جلسَ عليه، ثم قال: «ٱدْعُ أصحابَكَ». فما زالَ يَكِيلُ لهم حتى أدَّى اللهُ أمانةَ والدي – وأنا راضٍ أن يُؤدِّيَ اللهُ أمانةَ والدي – وأنا راضٍ أن يُؤدِّيَ اللهُ أمانةَ والدي – لم (٣) تَنْقُصْ تمرةً واحدةً (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، همَّام: هو ابنُ يحيى العَوْذِي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي، ومحمد بنُ سَعْد: هو ابنُ مالك أبي وقَّاص، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٢٩)، وفيه: «كبير»، بدل: «كثير».

وأخرجه أحمد (١٤٨٥) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن همَّام بن يحيى العَوْذِي، بهذا الإسناد، وفيه: كبير، بدل: كثير.

وسلف من طريق عامر بن سَعْد، عن سَعْد، به، برقم (٣٦٢٦)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

<sup>(</sup>٢) في (م): جذاذ.

<sup>(</sup>٣) في (ه): ولم.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن موسى بن باذام العَبْسيّ، وشَيْبان: هو ابنُ عبد الرَّحمن النَّحوي، وفِراس: هو ابنُ يحيى الخارفي، والشعبي: هو عامر بنُ شَرَاحِيل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣٠).

وأخرجه البخاري (٤٠٥٣) عن أحمد بن أبي شُريج، عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، وعنده: جذاذ، بدل: جداد.

#### ٤- باب قضاء الدَّيْن قبلَ الميراث،

### وذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر جابر فيه

٣٦٣٧ - أخبرنا عبدُالرَّحمن بنُ محمدِ بنِ سَلَّام قال: حدَّثنا إسحاقُ - وهو الأزرق - قال: حدَّثنا زكريًا، عن الشَّعبيّ

عن جابر، أنَّ أباه تُوفِّي وعليه دَيْنُ، فأتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلتُ: يا رسول الله (۱)، إنَّ أبي تُوفِّي وعليه دَيْنُ، ولم يَتْرُكُ إلا ما يُخرِجُ نَخْلُهُ، ولا يبلغُ ما يُخرِجُ نَخْلُهُ ما عليه من الدَّيْن دون سنين (۲)، فانْطَلِقْ معي يا رسولَ الله لكي لا يُفْحِشَ عليَّ الغُرَّامُ (٣)، فأتى رسولُ الله ﷺ يدورُ بَيْدَراً بَيْدَراً، فسلَّم حولهُ (٤) ودعا له (٥)، ثم جلسَ عليه، ودعا الغُرَّامَ فأوْفَاهُم،

= وأخرجه البخاري (٢٧٨١) عن محمد بن سابق - أو الفضل بن يعقوب عنه - عن شيبان بن عبد الرَّحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (١٥٠٠٥) و(١٥٢٥٧) و(١٥٢٨١)، والبخاري (٢٣٩٥) و(٢٦٠١)، وابن حبان (٩٨٤)، من طرق عن جابر بن عبد الله، به.

وتنظر الأحاديث الأربعة الآتية بعده.

قال السِّندي: قوله: جِداد النخل؛ في «القاموس»: الجِداد مثلثة، اسمٌ من الجَدِّ، بمعنى القَطْع المستأصل، والمراد قطعُ الثمار. وقوله: «فَبَيْدِرْ»: من بَيْدَرَ الطعامَ: كَوَّمَهُ، والبَيْدَرُ موضعُه، وقوله: أُغْرُوا بي: على بناء المفعول، من: أغرى به، أي: لَزِمَهُ، وقوله: أن يؤدِّيَ الله أمانة والدي، أي: لا يبقى لي شيء.

- (١) قوله: يا رسول الله. ليس في (هـ).
- (٢) في «السُّنن الكبرى» (٦٤٣١): سنتين.
- (٣) في «السُّنن الكبرى»: الغُرماء، وكذا في الموضع الآتي، قال ابن الأثير في «النهاية»: الغُرَّام جمع غريم كالغُرماء، وهم أصحاب الدَّيْن، وهو جمع غريب.
  - (٤) جاء على قوله: «حوله» في (م) علامة نسخة.
- (٥) في «السُّنن الكبرى» (٦٤٣١): «فأتى رسولُ الله ﷺ بيدراً من بيادر، فمشى حوله ودعا».

وبَقِيَ مثلُ ما أَخَذُوا (١).

٣٦٣٨ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا جَرِير، عن مغيرة، عن الشَّعبيّ

عن جابرٍ قال: تُوفِّيَ عبدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ حَرَام، قال: وتَرَكَ دَيْناً، فطلبَ فاسْتَشْفَعْتُ برسولِ الله عَلَيْ على غُرمائِهِ أَنْ يَضَعُوا من دَيْنِهِ شيئاً، فطلبَ إليهم فأَبُوْا، فقال لي النبيُّ عَلَيْ (إِذْهَبْ فصَنِّفْ تَمْرَكَ أصنافاً، العَجْوَةَ على حِدة، وعِذْقَ ابنِ زيدٍ على حِدة، وأصنافه، ثم ابْعَثْ إليَّ». قال: ففعلتُ، فجاء رسولُ الله عَلَيْ فجلسَ في أعلاه - أو في أوسطه - ثم قال: «كِلْ فجاء رسولُ الله عَلَيْ فجلسَ في أعلاه - أو في أوسطه - ثم قال: «كِلْ للقَوْمِ»، قال (٢): فكِلْتُ لهم حتى أَوْفَيْتُهُمْ، ثم بَقِيَ تمري كأنْ لم يَنْقُصْ منه شيء (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابنُ يوسف، وزكريا: هو ابنُ أبي زائدة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣١).

وأخرجه أحمد (١٤٩٣٥)، والبخاري (٣٥٨٠) عن أبي نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن، عن زكريا ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وينظر الحديث السالف قبله، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

<sup>(</sup>۲) قوله: قال. ليس في (م).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، جَرِير: هو ابنُ عبد الحميد الضَّبِّي، ومُغيرة: هو ابنُ مِقْسَم الضَّبِّي،
 وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣٢)، وفيه: وعذق زيد، بدل: وعذق ابن زيد.

وأخرجه أحمد (١٤٣٥٩)، والبخاري (٢١٢٧) من طريق جَرِير بن عبد الحميد الضَّبِّي، بهذا الإسناد، وعندهما: فاستَعَنْتُ رسولَ الله ﷺ، بدل: فاسْتَشْفَعْتُ برسولِ الله ﷺ، وعندهما أيضاً: وعِذق زيد، بدل: عِذق ابن زيد؛ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» \$/ ٣٤٥: ابن زيد شخص نُسب إليه النوع المذكور من التمر.

وأخرجه بنحوه البخاري (٢٤٠٥) من طريق أبي عَوَانة وضَّاح اليَشْكُري، عن مُغيرة بن مِقْسَم، به.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

٣٦٣٩ أخبرنا إبراهيمُ بنُ يُونُسَ بنِ محمدٍ - حَرَميّ - قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عمَّار بنِ أبي عمَّار

عن جابرِ بنِ عبدالله قال: كان ليهوديِّ على أبي تَمْرٌ، فقتل يومَ أُحُد وتَرَكَ حديقَتَيْنِ، وتَمْرُ اليهوديِّ يستوعبُ ما في الحديقَتَيْنِ، فقال النبيُّ عَيَيْهَ: «هل لك أن تأخُذَ العامَ نصفَه وتُؤخِّرَ نصفَه؟» فأبى اليهوديُّ، فقال النبيُّ عَيَيْهِ: «إذا حَضَرَ الجِدَادُ فآذِنِّي»(۱)، فآذَنْتُهُ، فجاء هو وأبو بكر، فجُعِلَ يُجَدُّر ويكالُ من أسفلِ النَّخُل، ورسولُ الله عَيَيْهِ يَدْعُو بالبركة حتى يُجَدُّر ويكالُ من أسفلِ النَّخْل، ورسولُ الله عَيَيْهِ يَدْعُو بالبركة حتى وَقَيْناه (٣) جميعَ حَقِّه من أصغرِ الحديقَتَيْنِ – فيما يحسب عمَّار – ثم أتيتُهم برُطَبٍ وماء، فأكلُوا وشربُوا، ثم قال: «هذا من النَّعيمِ الذي تُسألونَ عنه»(١٤).

•٣٦٤- أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن حديث عبدالوهَّاب قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عن وَهْبِ بن كَيْسَان

عن جابرِ بنِ عبدِالله قال: تُوفِّيَ أبي وعليه دَيْنٌ، فعَرَضْتُ على غُرمائِهِ

<sup>(</sup>١) المثبت من (ر) و(م)، وفي هامش (ه): «يا جابر إذا حَضَرَ الجِدادُ فآذِنِّي»، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» (٦٤٢٣)، ووقع بدله في النسخ الأخرى والمطبوع: «هل لك أن تأخذ الجداد فآذِنِّي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(م): يجدُّوا.

<sup>(</sup>٣) في (هـ): حتى وفَّينا.

 <sup>(</sup>٤) إسنادُه حسن، إبراهيم بن يونس وعمَّار بن أبي عمَّار صدوقان، وبقيَّة رجاله ثقات؛
 حمَّاد: هو ابنُ سلمة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣٣).

وأخرجه أحمد (١٥٢٠٦) عن عفّان بن مسلم الصَّفّار، عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسلف بأسانيد صحيحة في الأحاديث قبله دون قوله آخره: ثم أتيتُهم برُطَب وماء ... إلى آخر الحديث.

أن يأخُذُوا الثَّمَرَةُ (١) بما عليه، فأبوا، ولم يَرَوا فيه وَفاءً، فأتيتُ رسولَ الله عَلَيْهِ، فذكرْتُ ذلك له، قال: «إذا جَدَدْتُهُ فوضَعْتَهُ في المِرْبَدِ فآذِنِي»، فلمَّا جَدَدْتُه ووضَعْتُهُ في المِرْبَدِ أتيتُ رسولَ الله عَلَيْهِ، فجاء ومعه أبو بكر وعُمر، فجَدَدْتُه ووضَعْتُهُ في المِرْبَدِ أتيتُ رسولَ الله عَلَيْه، فجاء ومعه أبو بكر وعُمر، فجَلَسَ عليه ودَعَا (٢) بالبركة، ثم قال: «أَدْعُ غُرَمَاءَكَ فأوْفِهِمْ». قال: فما تركْتُ أحداً له على أبي دَيْنُ إلا قَضَيْتُهُ، وفَضَلَ لي ثلاثةَ عَشَرَ وَسُقاً، فذكرتُ ذلك له، فضَحِكَ وقال: «إثْتِ أبا بكر وعُمَرَ فأخبِرْهُما ذلك». فأتيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ فأخبرتُهما، فقالا: قد عَلِمْنا إذْ صَنَعَ رسولُ الله عَلَيْهُ ما ضَنَعَ أَبًا بكرٍ وعُمَرَ فأخبراً الله عَلَيْهُ ما صَنَعَ رسولُ الله عَلَيْهُ ما صَنَعَ أَبًا بكرٍ وعُمَرَ فأخبراً الله عَلَيْهُ ما فقالاً وقالَ عَلَيْمُنا إذْ صَنَعَ رسولُ الله عَلَيْهُ ما فَتَنْ أَنَّهُ سيكونُ ذلك (٣).

#### ٥- باب إبطال الوصيَّة للوارث

٣٦٤١ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن عبدِالرَّحمنِ بنِ غَنْم

<sup>(</sup>١) في (ر): التمر.

<sup>(</sup>٢) في (ر): ودعا له.

<sup>(</sup>٣) في (ر): في ذلك.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، عبد الوهّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفي، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣٤).

وأخرجه ابن حبان (٦٥٣٦) عن الخليل بن محمد ابن بنت المنتصر، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٧٠٩)، وابن حبان (٧١٣٩) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، به.

وأخرجه البخاري (٢٣٩٦)، وأبو داود (٢٨٨٤)، وابن ماجه (٢٤٣٤)، من طريق هشام ابن عروة، عن وَهْب بن كَيْسان، به.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

عن عَمْرِو بنِ خارجةَ قال: خَطَبَ رسولُ الله ﷺ فقال: «إنَّ اللهَ قد أَعْطَى كلَّ ذي حَقِّهُ، ولا (١) وصِيَّةَ لِوَارِث (٢).

(١) في (ر) و(م): فلا.

(٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شهر بن حَوْشَب، وللاضطراب في إسناده، وبقيَّة رجاله ثقات، أبو عَوَانة: هو الوضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣٥).

وأخرجه مطولاً الترمذي (٢١٢١) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن محيح.

وأخرجه مطولاً أحمد (١٧٦٦٥) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، عن أبي عَوَانة، به.

وتابع أبا عَوَانة على هذا الإسناد سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة كما في الحديث الآتي بعده، وحمَّادُ ابنُ سلمة كما في «مسند» أحمد (١٧٦٦٦) و(١٨٠٨٣) و(١٨٠٨٣)، فروياه عن قتادة، بهذا الإسناد.

وخالف همَّام بن يحيى العَوْذي كما في «المسند» بإثر (١٧٦٦٥)، وأبان العطار كما في «علل» ابن أبي حاتم ١/ ٢٧٦ (٨١٧)، فروياه عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عَمرو بن خارجة، لم يذكرا عبد الرَّحمن بنَ غَنْم، قال أبو حاتم: عن عبد الرَّحمن بن غَنْم أصحّ. اهـ. وجاءت رواية همَّام في «علل» ابن أبي حاتم بذكر عبد الرَّحمن بن غَنْم، على عكس روايته عند أحمد، وهو من الاضطراب والاختلاف.

وللحديث شاهد من حديث أبي أُمامة الباهلي عند ابن الجارود في «المنتقى» (٩٤٩) وإسناده صحيح، وهو في «مسند» أحمد (٢٢٢٩٤) بإسناد حسن.

وله شواهد أخرى، فقد رُويَ من حديث أنس عند ابن ماجه (٢٧١٤)، ومن حديث عبد الله ابن عَمرو عند الدارقطني (٤١٥١)، ومن حديث جابر عنده أيضاً (٤١٥١) وقال: الصواب مرسل، وعن علي عند ابن أبي شيبة، ذكرها الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٧٢ وقال: ولا يخلو إسناد كلّ منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أنَّ للحديث أصلاً، بل جنح الشافعيّ في «الأمّ» إلى أنَّ هذا المتن متواتر، فقال: وجَدْنا أهلَ الفُتْيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال عامَ الفتح: «لا وصيَّة لوارث».

٣٦٤٢ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا سعيد<sup>(١)</sup> قال: حدَّثنا قادة، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، أنَّ ابنَ غَنْم ذكَرَ

أنَّ ابنَ خارجةَ ذكرَ له أنَّه شَهِدَ رسولَ الله ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ على راحِلتِه، وأنَّها لَتَقْصَعُ بِحِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسِيلُ، فقال رسولُ الله ﷺ في خُطبته: "إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكلِّ إنسانٍ قِسْمَهُ (٢) من المِيراث، فلا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وصِيَّة» (٣).

٣٦٤٣- أخبرنا عُتبةُ بنُ عبدِالله المَرْوزِيُّ قال: أخبرنا عبدُالله بنُ المُبارك قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن قتادة

عن عَمْرِو بنِ خارِجةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الله عَزَّ اسمُهُ قد أَعْطَى كلَّ ذي حَقِّهُ، ولا (٤) وصيَّةَ لوارث» (٥).

(۱) المثبت من النسخة (ر)، وهو الموافق لرواية «الكبرى» (٦٤٣٦) وروايات الحديث، وجاء في النسخ الأخرى و «التحفة» (١٠٧٣١): شعبة، وذكر المِزِّيِّ أنَّه ورد في نسخة: سعيد. (٢) في (ق): نصيبه، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» (٦٤٣٦).

(٣) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه لاضطرابه ولضعف شهر، وبقيَّة رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدري، وخالد: هو ابنُ الحارث، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة.

وأخرجه بأطول منه أحمد (١٧٦٦٤) و(١٧٦٦٩) و(١٧٦٧٠) و(١٧٦٧١) و(١٧٦٧١) و(١٨٠٨١) و(١٨٠٨١) و(١٨٠٨١) و(١٨٠٨٦) و(١٨٠٨٨) وابن ماجه (٢٧١٢) من طرق، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، وفي هذه الروايات: «نصيبه»، بدل: «قِسْمَه».

وأخرجه أحمد بإثر الأحاديث: (١٧٦٧٠) و(١٧٦٧١) و(١٨٠٨٧) و(١٨٠٨٨) و (١٨٠٨٨) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن مطر الورَّاق، عن شَهْر بن حَوْشَب، به.

قوله: لَتَقْصَعُ، قيل: تمضغُ جِرَّتها، أو تُخرجُها من الجوف إلى الفم مراراً، والجِرَّة: بفتح الجيم وكسرها وتشديد الراء، ما يُخرجه البعير فيأكله مرَّة ثانية.

(٤) في (ر) و(م): فلا.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد مُعْضَلٌ، فبين قتادة وعَمرو بن خارجة راويان كما =

### ٦- باب إذا أوْصَى لعشيرتِه الأقْرَبِين

٣٦٤٤ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرِير، عن عبدِالملك بنِ عُمير، عن موسى بن طلحة

عن أبي هريرة قال: لمَّا نزلَتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] دعا رسولُ الله ﷺ قريشاً، فاجتمعوا، فعَمَّ وخَصَّ، فقال: «يا بني كَعْبِ بنِ لُؤيِّ، يا بني مُرَّة بنِ كَعْب، يا بني عَبْدِ شَمْس، ويا بني عَبْدِ مَناف، ويا بني عَبْدِ المُطّلب، أَنْقِذُوا أَنفُسَكُم من النَّار، ويا فاطمةُ أَنْقِذِي نفسَكِ من النَّار، إنِّي لا أَمْلِكُ لكم من الله شيئاً، غيرَ أَنَّ لكم رَحِماً سَأَبُلُها ببِلَالِها»(١).

٣٦٤٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن معاوية - وهو ابنُ إسحاق -

= سلف في الحديثين قبله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣٧).

وأخرجه بأطول منه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٧/ ٣٥ (٦٨) من طريق محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، وقال: ولم يذكر شَهْراً ولا عبد الرَّحمن بنَ غَنْم.

(١) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٦٤٣٨) و(١١٣١٣)، وفي الموضع الثاني: «إني لا أملكُ لكِ من الله شيئاً»، وليس فيه قوله: «يا بني عبد المطلب».

وأخرجه مسلم (٢٠٤) عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (۸٤٠٢) و (۸۷۲۷) و (۸۷۲۷) و (۱۰۷۲۵)، ومسلم بإثر (۲۰٤): (۳٤۸)، والترمذي (۳۱۸۵)، وابن حبان (٦٤٦) من طرق، عن عبد الملك بن عُمير، به. وأخرجه بنحوه أحمد (۸۲۰۱) و (۹۱۷۷) و (۹۷۹۳)، والبخاري (۳۵۲۷)، ومسلم

(٢٠٦): (٣٥٢)، من طريق عبد الرَّحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ ال

وتنظر الأحاديث الثلاثة الآتية بعده.

عن موسى بنِ طلحة قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا بني عبدِ مَناف، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُم من ربِّكم، إنِّي لا أَمْلِكُ لكم من الله شيئاً، يا بني عبدِالمُطَّلب (۱)، اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم من ربِّكم، إنِّي لا أَمْلِكُ لكم من الله شيئاً، ولكن بيني وبينكم رَحِمٌ أنا بالُّها (۲) ببلالِها (۳).

٣٦٤٦ أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسيِّب وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِالرَّحمن

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله على حين أُنزِلَ (٤) عليه: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال: «يا مَعْشَرَ قُريش، إشْتَرُوا أَنفُسَكُم من الله، لا أُغْنِي عنكم من اللهِ شيئاً، يا بني عبدِالمطّلب، لا أُغْنِي عنك من الله شيئاً، يا عبّاسُ بنَ عبدِالمطّلب، لا أُغْنِي عنك من الله شيئاً، يا فاطمةُ بنتَ شيئاً، يا صفيّةُ عَمَّةَ رسولِ الله، لا أُغْنِي عنكِ من الله شيئاً، يا فاطمةُ بنتَ محمد، سَلِيني ما شِئْتِ، لا أُغْنِي عنكِ من اللهِ شيئاً».

<sup>(</sup>١) في (م): يا بني المطلب.

<sup>(</sup>٢) في (ر) وهامش (هـ): أبلُّها ، وفي (م): بالُّها أبلُّها.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذه الرواية مرسلة، رواتها ثقات، غير أن معاوية بن إسحاق - وإن وثَّقه أكثر الأئمة - ضعَّفه أبو زُرعة وقال فيه: شيخٌ واهٍ، وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق ربما وهم. اهـ. إسرائيل: هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي، وموسى بن طلحة: هو ابنُ عُبيد الله، يقال: وُلد في عهد النبي عَلَيْهُ، وروايتُه عنه مرسلة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٣٩).

ولا يضرُّ إرساله، فالموصول صحيح كما سلف في الحديث قبله، وكما سيأتي في الحديثين بعده.

<sup>(</sup>٤) في (ه): أنزلت.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْري، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٤٠).

٣٦٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ خالد قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ شُعيب، عن أبيه، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني سعيدُ بنُ المُسَيِّب وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِالرَّحمن

أنَّ أبا هريرة قال: قامَ رسولُ الله ﷺ حين أُنزل عليه: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] فقال: «يا مَعْشَرَ قُريش، إشْتَرُوا أَنْفُسَكم من الله، لا أُغْنِي عنكم من الله شيئاً، يا بني عبدِ مَناف، لا أُغْنِي عنكم من الله شيئاً، يا عبَّاسُ بنَ عبدِالمطَّلب، لا أُغْنِي عنكَ من اللهِ شيئاً، يا صَفيَّةُ عمَّة رسولِ الله، لا أُغْنِي عنكِ من اللهِ شيئاً، يا الله شيئاً، يا فاطمة، سَلِيني ما شِئْتِ، لا أُغْنِي عنكِ من اللهِ شيئاً، يا فاطمة، سَلِيني ما شِئْتِ، لا أُغْنِي عنكِ من اللهِ شيئاً، يا فاطمة، سَلِيني ما شِئْتِ، لا أُغْنِي عنكِ من اللهِ شيئاً، يا فاطمة من الله شيئاً».

٣٦٤٨ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا هشام - وهو ابنُ عُروة - عن أبيه

عن عائشة قالت: لمَّا نزلَتْ هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال رسولُ الله ﷺ: «يا فاطمةُ ابنةَ (٢) محمد، يا صَفِيَّةُ بنتَ عبدِالمطَّلِب، لا أُغْنِي عنكم من اللهِ شيئاً (٣)، سَلُوني من مالي ما شئتُم» (٤).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٢٠٦) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد. وينظر الحديثان السالفان قبله، وما سيأتي بعده.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، محمد بن خالد: هو ابن خَلِيٍّ - بوزن: عَلِيِّ - الكَلَاعي، وشعيب (والد بشر): هو ابن أبي حمزة الحمصي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٤١).

وأخرجه البخاري (٢٧٥٣) و(٤٧٧١) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد، وقال بإثرهما: تابعه أصبغ، عن ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب. اهـ. وسلفت رواية ابن وهب عن يونس، في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ك): بنت.

<sup>(</sup>٣) قوله: شيئاً، ليس في (هـ).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم =

## ٧- باب إذا ماتَ الفَجْأةَ (١)؛ هل يُشْتَحَبُّ لأهلِه أن يَتَصَدَّقُوا عنه؟

٣٦٤٩ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه

عن عائشة، أنَّ رجلاً قال لرسولِ الله ﷺ: إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، وإنها لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقْ : «نَعَمْ، فَتَصَدَّقْ عنها» وقال رسولُ الله ﷺ: «نَعَمْ، فَتَصَدَّقْ عنها» (٢٠).

= الضرير، وعُروة (والدهشام): هو ابن الزُّبير بن العوَّام.

وأخرجه أحمد (٢٠٤٤) و(٢٥٥٥)، ومسلم (٢٠٥)، وابن حبان (٦٥٤٨) من طريق وكيع، ومسلم أيضاً من طريق يونس بن بكير، والترمذي (٢٣١٠) و(٣١٨٤) من طريق محمد ابن عبد الرَّحمن الطُّفاوي، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعندهم جميعاً: «لا أملك لكم»، بدل: «لا أُغني عنكم».

قال الترمذي: حديث حسن صحيح ... روى بعضهم عن هشام، عن أبيه، عن النبي عليه مرسلاً، لم يذكر فيه: عن عائشة.

وقال الدارقطني أيضاً في «العلل» ٨/ ١٦٣: ورواه مالك بن أنس ومفضَّل بنُ فَضَالة ومحمد بنُ كُنَاسة، عن هشام، عن أبيه مرسلاً، والمرسل أصحّ.

وينظر حديث أبي هريرة برواياته السالفة قبله.

(١) في (م) وهامش (ك): فَجأة، وفي (ر) و(هـ): الفُجاءة، وفي هامش (هـ): فُجاءة، والمثبت من (ك).

(٢) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمَة: هو المُرادي، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن صاحب الإمام مالك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٤٣).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٧٦٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٧٦٠)، وابن حبان (٣٣٥٣)، وعندهم: «وأُراها» بدل: «وإنَّها» وفي الروايات الآتي ذكرها: وأظنُّها، فالظاهر أن قوله: «وإنها» في هذه الرواية تصحيف كما ذكر الحافظ في «الفتح» ٥/ ٣٨٩، وعند مالك: «نَعَمْ»، دون قوله: «فتَصَدَّقْ عنها»، وعند البخاري وابن حبان: «نَعَمْ تَصَدَّقْ عنها».

وأخرجه أحمد (٢٤٢٥١)، والبخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤)، وبإثر (١٦٣٠)، =

•٣٦٥٠ قال (١) الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن سعيدِ بنِ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلِ بنِ سعيد بن سَعْدِ بنِ عبادة، عن أبيه

عن جدِّه قال: خرجَ سَعْدُ بنُ عُبادَةَ مع النبيِّ ﷺ في بعض مَغَازيهِ، وحَضَرَتْ أُمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقِيلَ لها: أَوْصِي، فقالت: فِيْمَ أُوصِي؟ المالُ مالُ سَعْد، فتُوفِّيَتْ قبلَ أن يَقْدَمَ سَعْدٌ، فلمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذلك له، فقال: يا رسولَ الله، هل يَنْفَعُها أَنْ أَتَصَدَّقَ عنها؟ فقال النبيُّ ﷺ: «نَعَمْ»،

= وأبو داود (۲۸۸۱)، وابن ماجه (۲۷۱۷)، من طرق، عن هشام بن عروة، به، وعندهم عدا رواية أبي داود: وأظنُها.

وجاء عند أبي داود أنَّ السائلَ امرأةٌ، وأنَّها قالت: ... ولولا ذلك لتصدَّقَتْ وأَعْطَتْ، أَفيُجزئُ أن أتصدَّقَ عنها؟ فقال النبيُّ ﷺ: «نعم، فتَصَدَّقي عنها».

والرجل الذي سأل رسول الله ﷺ يشبه أن يكون سَعْدَ بنَ عُبادة، كما ذكر ابنُ عبد البَرّ في «التمهيد» (۲۱ / ۹۳، وابنُ حجر في «فتح الباري» ٥/ ٣٨٩ بقرينة حديث ابن عباس الآتي برقم (٣٦٥٤).

قوله: افتُلِتَتْ نفسُها؛ على بناء المفعول، افتعال من فلتت، أي: ماتَتْ فجأةً، وأُخِذت نفسُها فَلْتَةً، يقال: افتلته، إذا سلبه، وافتُلِتَ فلانٌ بكذا - على بناء المفعول - إذا فُوجئ به قبل أن يستعدَّ له، ويروى بنصب النفس، بمعنى: افتلتَها اللهُ نَفْسَها. قاله السِّندي.

ونقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» ٣/ ٢٢٥ عن ابن قتيبة أنَّه رواه: اقْتُلِتَتْ، بالقاف، وفسَّرها أنها كلمة تقال لمن مات فجأة.

(۱) في (ر) و(ك) و(ه): أخبرنا، والمثبت من (م)، وهو الصواب، فقد ذكر شمس الدين السَّخَاوي في «بغية الراغب المُتَمنِّي» ۱۱۱ أنه كان بين الحارث بن مسكين والنسائي خشونة، فلم يكن يمكّنه حضورَ مجلسه، فكان يجلسُ في موضع مستتراً منه بحيث يسمع قراءة القارئ ولا يُرى، فلذلك عَدَلَ عن الإتيان بذلك (يعني عدلَ عن قوله: أخبرنا وحدَّثنا فيما يرويه عن الحارث) واقتصر على قوله: الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع. ثم قال السَّخاوي: ثم إن ما يقعُ في بعض الأصول من الإتيان بـ «حدَّثنا» ونحوها في بعض ما يرويه عن الحارث؛ الظاهرُ أنه غلطٌ من النُسَّاخ.

فقال سَعْد: حائطٌ كذا وكذا صدقةٌ عنها؛ لحائطٍ سَمَّاه (١).

#### ٨- باب فضل الصَّدقةِ عن الميِّت

٣٦٥١ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا ماتَ الإنسانُ (٢) انْقَطَعَ عنه عملُه إلا من ثلاثة: من (٣) صدقةٍ جارية، وعلم (٤) يُنْتَفَعُ به، وولد (٥) صالحٍ يدعُو له»(٦).

(۱) حديث صحيح، رجاله ثقات غير عَمرو بن شُرَحْبِيل، فصدوق، وقد اختُلف في وصلِه وإرسالِه، والظاهر أنه متصل وإسناده حسن، لأن المرادَ بقوله: «عن جدِّه» جدُّ عَمرِو بنِ شُرَحْبِيل - وهو سعيدُ بنُ سَعْد بن عُبادة - كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في «النُّكت الظِّراف» (بهامش التحفة ٤/ ١٦)، وهو صحابي صغير، وقد جاء مصرَّحاً به في رواية ابن وَهْب عن مالك، عن سعيد بن سَعْد بن عُبادة، أنَّ سَعْدَ الله عَبادة كان مع رسول الله على في بعض مغازيه ... الحديث، أخرجه من طريقه البيهقي في السُّنن الكبرى» ٦/ ٢٧٨. أمَّا إنْ كان المرادُ بالجدّ جدَّ سعيد بنِ عَمرِو بن شُرَحْبِيل، فالحديث مرسل كما ذكر الحافظ ابن حجر وقال: لأن شُرَحْبِيل لا صحبة له. اهـ. وذهب إلى إرساله المورِّي في «تهذيب الكمال» (ترجمة سعيد بن سَعْد بن عُبادة)، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» ٢/ ١٨٥ - ١٨٦. غير أنَّ ابنَ عبد البَرّ قال في «التمهيد» ٢١/ ٩٣ : غيرُ نكير أن يَلْقَى التحقيق» ٢ / ١٨٥ - ١٨٦. غير أنَّ ابنَ عبد البَرّ قال في «التمهيد» للمصنِّف (١٤٤٤).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٧٦٠، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٣٣٥٤).

وسيأتي خبر سعد بن عبادة في التصدّق عن أمه من حديثه أو حديث ابن عباس رفيها الله المالية الله المالية الله المالية الما

- (٢) في هامش (ه): ابن آدم. (نسخة).
- (٣) كلمة «من» ليست في (ر) و(ك)، وعليها في (هـ) علامة (نسخة).
  - (٤) في هامش (ك): أو علم.
  - (٥) في (ر) و(م) وهامش (ك): أو ولد.
- (٦) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ جعفر بن أبي كثير، والعلاء: هو ابن عبد الرَّحمن =

٣٦٥٢ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن العَلَاء، عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة، أنَّ رجلاً قال للنَّبيِّ ﷺ: إنَّ أبي ماتَ وتركَ مالاً ولم (١) يُوص، فهل يُكَفِّرُ عنه أنْ أَتَصَدَّقَ عنه؟ قال: «نَعَمْ»(٢).

٣٦٥٣ أخبرنا موسى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِالملكِ قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمَة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمَة

عن الشَّرِيدِ بنِ سُويد الثَّقفيّ قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: إنَّ أمِّي أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ (٣) عنها رقبة، وإنَّ عندي جاريةً نُوبِيَّةً، أَفَيَجْزِي عنِّي أَنْ

= ابن يعقوب الحُرَقي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٤٥).

وأخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، وابن حبان (٣٠١٦) من طريق علي بن حُجر، بهذا الإسناد، وسقط من مطبوع الترمذي (جزء عبد الباقي) قوله: عن أبيه، وعند مسلم وابن حبان: «أو علم» و: «أو ولد».

وأخرجه أحمد (٨٨٤٤)، ومسلم (١٦٣١)، وأبو داود في «السُّنن» برواية أبي الحسن ابن العَبْد كما في «التحفة» (١٣٩٧) من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه أبو داود (٢٨٨٠) من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، به.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٢٤٢) من طريق مرزوق بن أبي الهُذيل، عن الزُّهري، عن الأُغرِّ، عن الأُهري، عن الأُغرِّ، عن أبي هريرة، ومرزوق ليِّن الحديث.

(١) في (م): فلم.

(۲) إسناده صحيح كسابقه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٤٦).

وأخرجه مسلم (١٦٣٠) عن عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرن به يحيى بنَ أيوب وقتيبةَ ابنَ سعيد.

وأخرجه أحمد (٨٨٤١) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٦) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، به.

(٣) في هامش (هـ) وفوقها في (م): أُعتق. (نسخة).

أُعْتِقَها عنها؟ قال: «اِئْتِني بها»، فأتيتُه بها، فقال لها(١) النبيُّ ﷺ: «مَنْ رَبُّكِ؟» قالت: أنتَ رسولُ الله، قال: «فَأَعْتِقُها فإنها مؤمنة»(٣).

٣٦٥٤ أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عيسى قال: أخبرنا سفيان، عن عَمْرو، عن عكرمة عن ابن عبَّاس، أنَّ سَعْداً سأل النبيَّ ﷺ: إنَّ أمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أَفَاتَصَدَّقُ عنها؟ قال: «نَعَمْ»(٤).

٣٦٥٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ الأَزْهَرِ قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادةَ قال: حدَّثنا زكريَّا بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، عن عكرمة

<sup>(</sup>١) لفظ «لها» ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): ومن.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، موسى بن سعيد ومحمد بن عَمرو - وهو ابنُ علقمة - صدوقان، وبقية رجاله ثقات؛ هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن ابن عوف الزُّهري، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٤٧).

وأخرجه ابن حبان (١٨٩) عن الفضل بن الحُبَاب، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإستاد. وأخرجه أحمد (١٧٩٤٥) و(١٩٤٦٦)، وأبو داود (٣٢٨٣) من طرق عن حمَّاد بن سَلَمة، به، قال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، الحُسين بن عيسى: هو ابنُ حُمْران الطائي، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ عُبادة ﷺ، وعَمرو: هو ابنُ عُبادة ﷺ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٤٨).

وأخرجه أحمد (٣٠٨٠) و(٣٠٠٨)، والبخاري (٢٧٥٦) و(٢٧٦٢) من طريق يعلى بن حكيم الثقفي، عن عكرمة، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: قال سعد: فإني أُشْهِدكَ أن حائطي المِخْراف صدقةٌ عليها. (لفظ البخاري)، وستأتي هذه الزيادة بنحوها في الرواية بعدها.

قال ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٨٦: هذا الحديث مرسل صحابيّ؛ لأن ابن عباس كان حينئذٍ مع أبويه بمكة، والذي يظهر أنه سمعه من سَعْد بن عبادة.

وينظر ما بعده، وما سلف برقم (٣٦٥٠).

عن ابنِ عبَّاس، أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، إنَّ أمَّهُ تُوفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُها إِنْ تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: «نَعَمْ»، قال: فإنَّ لي مَخْرَفاً، فأشْهِدُكُ (١) أنِّي قد تَصَدَّقْتُ به عنها (٢).

٣٦٥٦ أخبرني هارونُ بنُ عبدِالله قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير، عن الزُّهْريّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِالله، عن ابنِ عبَّاس

عن سَعْدِ بنِ عُبادة، أنَّه أَتَى النبيَّ ﷺ فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نَذْر، أفيُجْزِئُ (٣) عنها أنْ أُعْتِقَ عنها؟ قال: «أَعْتِقْ عن أمِّك» (٤).

(١) في (ر) وهامش (ك): وأشهدك، وفي (م): أُشهدك.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ من أجل أحمد بن الأزهر، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٣٤٤٩).

وأخرجه أحمد (٣٥٠٤)، والبخاري (٢٧٧٠)، وأبو داود (٢٨٨٢)، والترمذي (٦٦٩) من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي عليه مرسلاً. اهـ.

وقوله: أن رجلاً ... إلخ، هو سَعْدُ بنُ عُبادة، كما سلف في الحديث قبله، وقاله الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٩٨.

قال السِّندي: قوله: مَخْرَفاً؛ بالفتح: هو الحائط من النخل.

(٣) في (ك): أفيَجْزِي، وفي (ه): فيُجزئ.

(٤) أَمْرُهُ عِنَةٍ سَعْدَ بنَ عُبادة بقضاء نذرِ أمّه صحيح دون تقييده بالإعتاق، وهذا إسناد رجاله ثقات غير سليمان بن كثير، فهو لا بأس به، لكنه ضعيف في الزُّهري، وقد تفرَّد عنه بذكر الإعتاق في قضاء نذر أمّه، أمَّا أصحاب الزُّهري فروَوْا عنه أنَّ رسول الله عَنَهُ أمرَ سَعْدَ بنَ عُبادة بقضاء نذر أمّهِ مطلقاً دون تقييده بالإعتاق، كما سيأتي في الأحاديث بعده، غير أن الحافظ ابن حجر ذكر في «الفتح» ٥/ ٢٩٠ أن رواية سليمان بن كثير هذه أفادَتْ بيانَ ما هو النذر المذكور، وهو أنها نذرت أن تُعتق رقبة، فماتت قبل أن تفعل، والله أعلم. وسلف أيضاً قبل حديث أنه عنه أمرَ سَعْدَ بنَ عُبادة أن يتصدَّقَ عن أمّه، وليس فيه ذكر للنذر.

٣٦٥٧ أخبرنا محمدُ بنُ أحمدُ (١) أبو يوسفَ الصَّيدلانيُّ، عن عيسى - وهو ابنُ يونُس - عن الأوزاعيّ، عن الزُّهْريّ، أخبره عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِالله، عن ابنِ عبَّاس عن سَعْدِ بنِ عُبادة، أنَّه اسْتَفْتَى النبيَّ عَيْلِاً في نَذْرٍ كان على أمِّه، فتُوفِّينَ ثَانُ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ، فقال رسولُ الله عَيْلِيَّ : "إقْضِهِ (٣) عنها" (٤).

٣٦٥٨ - أخبرنا محمدُ بنُ صَدَقَةَ الحمصيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شُعيب، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهْريّ، أخبره عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِالله، عن ابنِ عبَّاس

عن سَعْدِ بنِ عُبادة، أنَّه اسْتَفْتَى النبيَّ ﷺ في نَذْرٍ كان على أمِّه، فماتَتْ

= وقد اختلف فيه على الزُّهري، فمنهم من رواه عنه من حديث سَعْد بن عُبادة كما في هذه الرواية، ومنهم من رواه عنه من حديث ابن عباس، كما في روايتي الليث بن سعد وبكر بن وائل (٣٦٦٢) و (٣٦٦٣)، ورواه الأوزاعي وسفيان بن عُيينة عن الزُّهري على الوجهين كما سيأتي في الأحاديث بعده، وهو اختلاف لا يضرُّ، فكلاهما صحيح، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٢٩٠ رواية من جعله من حديث سَعْد بن عبادة، لأنَّ ابنَ عبَّاس لم يُدْرك القصة، ويكون ابن عباس أخذه عنه. اهـ. عفَّان: هو ابنُ مسلم الصفَّار، وعُبيد الله بن عبدالله: هو ابنُ عُتبة بن مسعود، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥٠).

وأخرجه أحمد (٢٣٨٤٦) عن عفَّان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرج مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٧٩ عن القاسم بن محمد قال: إن سَعْدَ بنَ عُبادةَ قال لرسول الله عَلَيْ : «نعم». لرسول الله عَلَيْ : إنَّ أمي هلكت، فهل ينفعُها أن أُعْتِقَ عنها؟ فقال رسول الله عَلَيْ : «نعم». والقاسم لم يلق سَعْدَ بن عُبادة، وينظر «التمهيد» ٢٠/٢٠.

- (۱) المثبت من (م)، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» (٦٤٥١)، ووقع في (ر) و(ك) و(هـ) والمطبوع: محمد بن محمد، نُسب فيها إلى جدِّه، وهو محمد بن أحمد بن محمد الصَّيدلاني.
  - (٢) في (م) وهامشي (ر) و(هـ): فماتت، وجاء فوقها في (م): فتوفّيت. (نسخة).
    - (٣) في (ر) وهامش (ه): اقْض.
- (٤) إسناده صحيح، عيسى بن يونس: هو ابنُ أبي إسحاق السَّبِيعيّ، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بنُ عَمرو، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥١).

وينظر الكلام على طرقه في الحديث قبله، وينظر أيضاً (٣٦٥٠).

قبلَ أَن تَقْضِيَهُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «اِقْضِهِ عنها» (١).

٣٦٥٩ أخبرنا العبَّاسُ بنُ الوليدِ بنِ مَزْيَد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: أخبرني الزُّهْريُّ، أنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عبدِالله أخبره

عن ابنِ عبَّاس قال: اسْتَفْتَى سَعْدٌ رسولَ الله ﷺ في نَذْرٍ كان على أمِّهِ، فتُوفِّيتُ في نَذْرٍ كان على أمِّهِ، فتُوفِّيتُ قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إقْضِهِ عنها»(٢).

#### ٩- باب ذكر الاختلاف على سفيان

• ٣٦٦٠ قال (٣) الحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِالله

(۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن صدقة ومحمد بن شعيب صدوقان، وقد تُوبعا، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥٢).

وهذا الحديث والحديثان قبله من حديث سَعْد بن عُبادة، وسيأتي بعده من حديث ابن عباس، وينظر (٣٦٥٠).

(٢) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥٣).

وقد توبع كلٌّ من الوليد بن مَزْيَد والأوزاعي على هذا الإسناد، وأنه من حديث ابن عبَّاس عَبَّاس عَبًّا، لا من حديث سَعْدِ بنِ عُبادة:

فأخرجه أحمد (٣٠٤٨) عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٣٠٠٦) من طريق محمد بن أبي حفصة، والبخاري (٦٦٩٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري أيضاً (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨) وأبو داود (٣٣٠٧)، وابن حبان (٤٣٩٣) من طريق مالك، ومسلم (١٦٣٨) أيضاً من طريق يونس ومعمر وبكر بن وائل، كلُّهم عن الزُّهري، به.

وسلف في الأحاديث قبله من حديث سَعْد بن عُبادة ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

وسيأتي في الحديثين بعده من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهْري، على الوجهين، وينظر (٣٦٥٠) و(٣٦٥٦).

(٣) في (ك) وهامش (ه): أخبرنا، وهو غلط من النُسَّاخ، فقد عَدَلَ المصنِّف عن لفظ «أخبرنا»
 ونحوه فيما يرويه عن الحارث بن مسكين لجفوة كانت بينهما، وسلف مثله في الرواية (٣٦٥٠).

عن ابن عبَّاس، أنَّ سَعْدَ بنَ عُبادة اسْتَفْتَى النبيَّ ﷺ في نَذْرٍ كان على أمِّه، فتُوفِّيتُ قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: «إقْضِهِ عنها»(١).

٣٦٦١ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُبَيْدِ الله بنِ عبدِالله، عن ابنِ عبَّاس

عن سَعْد، أنَّه قال: ماتَتْ أمِّي وعليها نَذْرٌ، فسألْتُ النبيَّ ﷺ، فأمَرني أَنْ أَقْضِيَهُ عنها (٢).

٣٦٦٢ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن الزُّهْريّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِالله

عن ابنِ عبَّاس قال: استَفْتَى سَعْدُ بنُ عُبادةَ الأنصاريُّ رسولَ الله ﷺ: «إقْضِهِ عنها»(٣).

(١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥٤).

وأخرجه أحمد (١٨٩٣)، ومسلم (١٦٣٨) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وسيتكرَّر برقم (٣٨١٧) عن علي بن حُجر والحارث بن مسكين، به، وينظر ما بعده.

(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٦٤٥٥).

وسلف قبله عن الحارث بن مسكين، عن ابن عُيينة، بهذا الإسناد، إلى ابن عباس، أنَّ سعد بن عبادة استفتى . . .

وينظر ما سلف برقمي (٢٦٥٠) و(٣٦٥٦).

(٣) إسناده صحيح، الليث: هو ابنُ سَعْد، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٤٧٤١) و (٦٤٥٦).

وأخرجه البخاري (٦٩٥٩)، ومسلم (١٦٣٨)، والترمذي (١٥٤٦) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٦٣٨) أيضاً، وابن ماجه (٢١٣٢)، وابن حبان (٤٣٩٤) من طرق، عن الليث بن سَعْد، به.

وسيتكرَّر برقم (٣٨١٨)، وتنظر الروايات السالفة قبله.

٣٦٦٣ أخبرنا هارونُ بنُ إسحاقَ الهَمْدَانيُّ، عن عَبْدَة، عن هشام – هو ابنُ عروة – عن بَكْرِ بنِ وائل، عن الزُّهْريِّ، عن عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِالله

عن ابنِ عبَّاس قال: جاء سَعْدُ بنُ عُبادَةَ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها نَذْرٌ، ولم تَقْضِهِ، قال: «إقْضِهِ عنها»(١).

٣٦٦٤ أخبرنا محمدُ بنُ عَبدِالله بنِ المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب

عن سَعْدِ بنِ عُبادةَ قال: قلتُ (٢): يا رسولَ الله، إنَّ أُمِّي ماتَتْ، أَفَاتَصَدَّقُ عنها؟ قال: «سَقْيُ الماء»(٣).

(۱) حديث صحيح، بكر بن وائل - وإن كان صدوقاً - انتقى له مسلم هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات، عَبْدَة: هو ابنُ سليمان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥٧).

وأخرجه مسلم (١٦٣٨)، وابن حبان (٤٣٩٥) من طريقين عن عَبْدَة، بهذا الإسناد. وسيتكرَّر برقم (٣٨١٩) عن هارون بن إسحاق ومحمد بن آدم، عن عَبْدَة، به. وينظر ما سلف قبله، والحديثان (٣٦٥٠) و(٣٦٥٦).

(٢) فوقها في (م): قال (نسخة)، ولم ترد كلمة «قال» التي قبلها فيها ولا في (ر).

(٣) رجاله ثقات، وهو منقطع، سعيد بن المسيِّب لم يُدرك سَعْدَ بنَ عُبادة. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥٨).

وأخرجه ابن ماجه (٣٦٨٤)، وابن حبان (٣٣٤٨) من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٦٧٩) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذي، و(١٦٨٠) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، بنحوه، وقُرن سعيد بن المسيّب في الطريق الثاني بالحَسَن، وسيأتي من طريقه بعد حديث.

وأخرجه أبو داود أيضاً (١٦٨١) من طريق إسرائيل بن يونس السَّبِيعي، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن رجلٍ، عن سَعْد بن عُبادة، وفيه زيادة: فَحَفَر بئراً وقال: هذه لأمِّ سَعْد. وإسناده ضعيف؛ لإبهام الرجل فيه.

٣٦٦٥ أخبرنا أبو عمَّار الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْث، عن وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب

عن سَعْدِ بنِ عُبادةَ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قال: «سَقْئُ الماء»(١).

٣٦٦٦ أخبرني إبراهيم بنُ الحَسَن، عن حَجَّاج قال: سمعتُ شعبة يُحدِّثُ عن قتادةَ قال: سمعتُ الحَسَن يُحدِّث

عن سَعْدِ بنِ عُبادةَ، أَنَّ أُمَّه ماتَتْ، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أُمِّي ماتَتْ، أَفَا تَصدَّقُ عنها؟ قال: «سَقْيُ الصَّدَقةِ أفضلُ؟ قال: «سَقْيُ الماء». فتلك سِقايةُ سَعْدٍ بالمدينة (٢).

### ١٠- باب النَّهْي عن الوِلاية على مالِ اليتيم

٣٦٦٧ أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ يزيد، عن سعيدِ بنِ أبي أبي أبي عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن سالم بنِ أبي سالم الجَيْشَانيّ، عن أبيه

عن أبي ذَرِّ قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «يا أبا ذَرِّ، إنِّي أَرَاكَ ضعيفاً،

<sup>=</sup> وينظر الحديثان الآتيان بعده، وما سلف برقم (٣٦٥٠).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وهو مكرَّر سابقه، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٥٩).

وأخرجه ابن حبان (٣٣٤٨) من طريق الحُسين بن حُريث، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات، وهو منقطع، الحَسَن - وهو ابنُ أبي الحَسَن البصري - لم يدرك سَعْدَ بنَ عُبادة. إبراهيم بن الحسن: هو ابنُ الهيثم الخَثْعَمي، وحجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦٠).

وأخرجه أحمد (٢٢٤٥٩) و(٢٣٨٤٥) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، بهذا الإسناد، وفي الرواية الثانية زيادة: قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول: تلك سقايةُ آلِ سَعْد؟ قال: الحسن.

وأخراجه أبو داود (١٦٨٠) من طريق محمد بن عَرْعَرَة، عن شعبة، به، وقُرن فيه الحسنُ بسعيد بن المسيِّب، وسلف من طريق سعيد في الحديثين قبله.

وإنِّي أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ على (١) مالِ يتيم»(٢).

### ١١- باب ما للوَصِيِّ من مالِ اليتيم إذا قامَ عليه

٣٦٦٨- أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن حُسين (٣)، عن عَمْرِو ابن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ فقال: إنِّي فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيم، قال: «كُلْ من (٤) مالِ يَتيمِك غيرَ مُسْرِفٍ ولا مُباذِرٍ ولا مُتَأثِّل» (٥).

(۱) كلمة «على» ليست في (م).

(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات غير سالم بن أبي سالم الجَيْشاني، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢/ ٤٠٨، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرَّحمن المُقرئ المكّي، وأبو سالم الجَيْشَاني: هو سفيان بن هانئ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦١).

وأخرجه أحمد (٢١٥٦٣)، ومسلم (١٨٢٦)، وأبو داود (٢٨٦٨)، وابن حبان (٥٥٦٤) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرج مسلم (١٨٢٥) من طريق ابن حُجَيْرَة الأكبر، عن أبي ذَرِّ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أَلَا تستعملُني؟ قال: فضربَ بيده على مَنْكِبي، ثم قال: «يا أبا ذرِّ، إنَّكَ ضعيفٌ، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خِزْيٌ ونَدَامة، إلا من أخَذَها بحقِّها، وأدَّى الذي عليه فيها».

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» ٢١/٤: قوله ﷺ لأبي ذرّ: «إنك ضعيف» أي: ضعيف عن القيام بما يتعيَّن على الأمير من مراعاة مصالح رعيَّته الدُّنيوية والدينية، ووَجْهُ ضعفِ أبي ذرّ عن ذلك أنَّ الغالبَ عليه كان الزُّهد واحتقار الدنيا وترك الاحتفال بها، ومن كان هذا حاله لم يعتَنِ بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذَيْن بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين، وينظر تتمة كلامه.

- (٣) في (ك) و(هـ) والمطبوع: حصين، وهو خطأ، ونُبِّهَ عليه في هامشي (ك) و(هـ).
  - (٤) كلمة «من» ليست في (ر).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص =

٣٦٦٩ أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكِيم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّلْت قال: حدَّثنا أبو كُدَيْنَة، عن عطاء - وهو ابنُ السَّائب - عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابنِ عبّاس قال: لمَّا نزلَتْ هذه الآية: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِيمِ اللّهِ عَلَى هِى آحَسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢] و ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْمَتَعَى ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠]، قال: اجتنبَ النَّاسُ مالَ اليتيمِ وطعامَهُ، فشَقَّ ذلك على المسلمين (١)، فشَكُوا ذلك إلى النبيِّ عَيْلِيْ، فأنزلَ الله: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَسَلَمِينَ أَنُ الله : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَسَلَمِينَ أَنُ الله : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَسَلَمِينَ أَنُولُ الله : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَسَلَمِينَ أَنُ اللّه : ﴿ وَيَسْتُلُونَكُ عَنِ الْمَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَولُه : ﴿ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٢٠] (٢).

= - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَريّ، وخالد: هو ابنُ الحارث الهُجيمي، وحُسين: هو ابنُ ذكوان المُعَلِّم، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عَمرو رهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦٢)، وفيه: «ولا مُبادِر» بالدال المهملة.

وأخرجه أبو داود (٢٨٧٢) عن حُميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد، وفيه: «ولا مُبادِر» بالدال المهملة.

وأخرجه بنحوه أحمد (٦٧٤٧) و(٢٠٢٢) عن عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف، وابن ماجه (٢٧١٨) من طريق رَوْح بن عُبادة، كلاهما عن حُسين بن ذكوان المُعلِّم، به، وقوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في «فتح الباري» ٨/ ٢٤١.

وله شاهد من حديث عائشة في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعَفِفً وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعَّهُونِ ﴾ [النساء: ٦] أنها نزلت في مال اليتيم؛ إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكانَ قيامِهِ عليه بمعروف، أخرجه البخاري (٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٩)، وهو في حكم المرفوع.

قال السِّندي قوله: «كل من مال يتيمك» حملوه على ما يستحقُّه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له، «ولا مباذرٍ» قيل: ولا مسرف، فهو تأكيد، وعلى هذا الذال معجمة، لكن تكرار «لا» يُبعده، وقيل: ولا مُبادِرٍ بلوغَ اليتيم بإنفاق ماله، فالدال مهملة. وقوله: «ولا متأثّل» أي: ولا مُتَّخِذٍ منه أصلَ مالٍ.

(١) في (م) وهامش (ه): الناس، وجاء في هامش (م): المسلمين (نسخة).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، عطاء بن السَّائب اختلط بأخرة، وأبو كُدّينة - وهو يحيى بن المهلَّب - لم =

•٣٦٧- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا عِمْرَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابنِ عبَّاس في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَهَىٰ ظُلْمًا ﴾ [النساء: 1]، قال: كان (١) يكونُ في حِجْرِ الرَّجلِ اليتيمُ، فيَعْزِلُ له طعامَهُ وشرابَهُ وآنِيَتَهُ، فشَقَّ ذلك على المسلمين، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمُ (٢) ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فأحَلَّ لهم خُلْطَتَهُم (٣).

= يُذْكَر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وأيضاً فإن عطاءً كان يرفع عن سعيد بن جُبير أشياءَ لم يكن يرفعها، والمحفوظ إرسالُه كما سيأتي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦٣).

وأخرجه بنحوه أحمد (۳۰۰۰) من طريق إسرائيل بن يونس، وأبو داود (۲۸۷۱) من طريق جَرِير بن عبد الحميد الضَّبِّيّ، كلاهما عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد، وجَرِير روى عن عطاء بعد الاختلاط، وإسرائيل لم يُذْكر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ٦٥ من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قولَه، لم يذكر ابنَ عباس، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٩٥: وهو وهذا هو المحفوظ مع إرساله. وقال أيضاً في «العُجاب في بيان الأسباب» ١/ ٥٤٨: وهو أقوى، فإن عطاء بن السائب ممَّن اختلط، وسالم أتقن منه.

وللحديث طرق يحسن بها، فقد رُوي من غير وجه عن ابن عباس، ورُويَ عن قتادة ومجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى، ينظر تفسير الآية (٢٢٠) من سورة البقرة في تفسيري الطبري وابن كثير.

- (١) كلمة «كان» ليست في (ر) و(م).
- (٢) بعدها في (هـ) والمطبوع: في الدِّين، وهو خطأ، اشتبه على الناسخ بآية الأحزاب (٥): ﴿ فَإِخْرُنُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ﴾.
- (٣) إسناده ضعيف؛ لضعف عِمْران بن عُيينة، واختلاط عطاء بن السائب، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦٤).

قال السِّندي: قوله: كان يكون ... إلخ: أحدهما زائد، ويحتمل أن يجعل الكاف جارَّة، =

#### ١٢- باب اجتناب أكل مال اليتيم

٣٦٧١ أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن سليمانَ بنِ بلال، عن تَوْرِ بنِ زيد (١)، عن أبي الغَيْث

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقات». قيل (٢): يا رسولَ الله، ما هي؟ قال: «الشِّرْكُ بالله، والسِّحْرُ (٣)، وقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقّ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليتيم، والتَّولِّي (٤) يومَ الزَّحْف، وقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافلاتِ المؤمنات» (٥).



<sup>=</sup> و «أَنْ» مصدرية، ويجعل هذا بياناً لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يُؤذن لهم في الخلط، أي : حالهم مثلُ أن يكون ... إلخ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(هـ) والمطبوع: يزيد، وهو خطأ، وأشير إليه في هامش (ك).

<sup>(</sup>۲) في (ر) و(م): فقيل.

<sup>(</sup>٣) في (م) و(هـ) والمطبوع: والشُّحُّ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (ر) وهامش (ك): والمولِّي.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله المصري، وثور بن زيد: هو الدِّيْلي، وأبو الغيث: هو سالم مولى ابن مُطِيع، وهو في «السُّنن الكبرى» برقمي (٦٤٦٥) و(١١٢٩٧)، وسقط في الموضع الأول قوله: «والسحر».

وأخرجه مسلم (٨٩)، وأبو داود (٢٨٧٤) من طريقين، عن عبد الله بن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٧٦٦) و(٥٧٦٤ - مختصراً بذكر الشِّرك والسِّحر) و(٦٨٥٧) - ومن طريقه ابنُ حبان (٥٦١) - عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن سليمان بن بلال، به.

# ٣٠- كتاب النُّحْل<sup>(١)</sup>

# ١- ذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر النُّعمان بنِ بشير في النُّحْل (٢)

٣٦٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن حُميد. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ قال: سمعناه من الزُّهْريّ، أخبرني حُميدُ بنُ عبدالرَّحمن ومحمدُ بنُ النُّعمان

عن النُّعمانِ بنِ بشير، أنَّ أباه نَحَلَهُ غلاماً، فأتى النبيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ، فقال: «أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْتَ؟»، قال: لا، قال: «فارْدُدْهُ». واللَّفظ لمحمد (٣).

٣٦٧٣ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِالرَّحمن ومحمدِ بنِ النَّعمان، يحدِّثانِ (٤)

(١) في (م): باب النُّحل والهبة والعُمْرَى والرُّقْبَى والعَطايا، وفي هامشها: كتاب، بدل: البِّب.

(٢) قوله: في النُّحل، عليه علامة نسخة في (ه).

(٣) إسناداه صحيحان، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكِّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري، والزُّهري، والزُّهري، وحُمَيْد بن عبد الرَّحمن: هو ابن عَوْف الزُّهري، ومحمد بن النُّعمان: هو ابن بشير الأنصاري. والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٦٤٦٦).

وأخرجه أحمد (١٨٣٨٢)، ومسلم (١٦٢٣): (١١)، والترمذي (١٣٦٧)، وابن ماجه (٢٣٧٦) من طريق سفيان بن عُيينة، بالإسناد الثاني.

وأخرجه أحمد (۱۸۳۵۸)، ومسلم (۱۶۲۳): (۱۰) و(۱۱)، وابن حبان (۵۰۹۷) من طرق عن الزُّهري، به.

وتنظر طرق الحديث الأخرى في الروايات الآتية بعده.

قال السِّندي: «النُّحْل» بضمِّ فسكون مصدر نَحَلْتُه، أي: أعطيتُه، ويُطلَق على المُعْطَى أيضاً، والنِّحْلَة بكسر فسكون - وجُوِّز الضم - بمعنى العَطيَّة.

(٤) في (ر) و(ك): يحدِّثاه، وهو خطأ، ولعله محرّف عن لفظ: حدَّثاه، وفي (هـ) وهامش (كـ): يحدِّثانه، والمثبت من (م) وهامش (هـ)، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» (٦٤٦٧).

عن النُّعمانِ بنِ بشير، أنَّ أباه أَتَى به رسولَ الله ﷺ، فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابْني غَلْتُ ابْني غَلْتُ الله ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟»، قال: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «فارْجِعْهُ»(١).

٣٦٧٤ أخبرنا محمدُ بنُ هاشم قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِالرَّحمن وعن محمدِ بنِ النُّعمان

عن النُّعمانِ بنِ بشير، أنَّ أباه بشيرَ بنَ سَعْدٍ جاء بابنِهِ النُّعمانِ، فقال: يا رسولَ الله ﷺ: رسولَ الله ﷺ: «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟» قال: لا، قال: «فارْجِعْهُ»(٢).

٣٦٧٥ أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بنِ سعيد قال: حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهْريّ، أنَّ محمدَ بنَ النُّعمان وحُميدَ بنَ عبدِالرَّحمن حدَّثاه

عن بشيرِ بن سَعْد، أنَّه جاء إلى النبيِّ ﷺ بالنُّعمانِ بنِ بشير، فقال: إنِّي النُّعمانِ بنِ بشير، فقال إلِّي النَّي النِّي النِّي النَّي النَّي النِّي النَّي النِّي النَّي النِي النِّي النِّي النِّي النِّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّامِي النَّي النَّي النَّي النَّي النِّي النِّي النَّي النِي النِي النَّي النَّي النِّي النِّي النِّي النِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن صاحب الإمام مالك، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦٧).

وهو في «موطأ» مالك ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣): (٩)، وابن حبان (٥١٠٠).

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، وينظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن هاشم - وهو البَعْلَبكي - فهو صدوق، والوليدُ بن مسلم يدلّس ويسوِّي، ولم يُصرِّح بالتحديث في طبقات الإسناد، لكنه متابع، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦٨).

وسلف في الحديثين قبله من طريقي مالك وسفيان بن عُيينة (مفرَّقَيْن) عن الزُّهري، به، وينظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) لفظ: «إني» جاء نسخة في هامش (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ر): نفَّذته.

رسولُ الله ﷺ: «أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ؟» قال: لا، قال: «فارْدُدْهُ»(١).

٣٦٧٦ أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه

عن النُّعمانِ بنِ بشير، أنَّ أباه نَحَلَهُ نُحْلاً (٢)، فقالت له (٣) أمُّه: أَشْهِدِ النبيَّ عَلَيْهُ، فذكرَ ذلك له، فكرهَ النبيُّ النبيُّ أَن يَشْهَدَ له (٤).

٣٦٧٧ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ (٥) قال: حدَّثنا أبو عامر قال: حدَّثنا شعبة، عن سَعْد - يعني ابنَ إبراهيم - عن عروة

وأخرجه مسلم (١٦٢٣): (١١) من طريق الليث بن سعد، عن الزُّهري، به، جعله الليث أيضاً من حديث بشير.

وسلف في الأحاديث الثلاثة قبله من حديث النعمان بن بشير.

(٢) في (ر) وفوقها في (م): نُحلة.

(٣) قوله: «له» ليس في (م).

(٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أحمد بن حَرْب صدوق، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٧١).

وأخرجه أحمد (١٨٣٥٤) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه: فقال له: «أوَكلَّ ولدِك أعطيتَ ما أعطيتَ هذا؟» قال: لا، قال: فكره رسولُ الله ﷺ أن يشهدَ له.

وأخرجه مسلم (١٦٢٣): (١٢)، وأبو داود (٣٥٤٣) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عُروة، به، بنحو اللفظ السالف ذكره، وفي آخره قوله ﷺ له: «فرُدَّهُ».

(٥) في هامش (هـ): معدان (نسخة)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱) صحيح من حديث النعمان، وقد جعله الأوزاعي من مسند بشير بن سعد فشذَّ بذلك، كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٥/ ٢١٢، وقال: المحفوظ أنه عنهما (يعني عن حميد ومحمد بن النعمان) عن النعمان، وكذا قال المزّي في «تحفة الأشراف» (٢٠٢٠)، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٦٩).

عن بَشِير، أَنَّه نَحَلَ ابنَهُ غلاماً، فأتَى النبيَّ عَلَيْ ('')، فأرادَ ('' أَن يُشْهِدَ النبيَّ عَلَيْ ('')، فأرادَ ('' أَن يُشْهِدَ النبيَّ عَلَيْ ، فقال: لأ، قال: لا، قال: (فارْدُدْه)(٥).

٣٦٧٨ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: حدَّثنا عبدُالله، عن هشامِ ابن عُروة، عن أبيه

أَنَّ بشيراً أَتَى النبيَّ عَلَيْهُ فقال: يا نبيَّ الله، نَحَلْتُ النَّعمانَ نِحْلَةً، قال: «أعطَيْتَ لإخوتِه (٢)؟» قال: لا، قال: «فارْدُدْهُ» (٧).

(١) قوله: «غلاماً فأتى النبي ﷺ» جاء بدله في (م): نُحْلاً ، وفي هامشها: غلاماً ، وعليها في (ه) علامة نسخة.

(٢) في (ر) وهامش (ك): وأراد.

(٣) في (ر) و(م) وهامش (ه): كلّ (دون همزة).

(٤) في (م): نحلت.

(٥) صحيح من حديث النعمان، رجاله ثقات، وهذا إسناد منقطع، عُروة بن الزُّبير لم يُدرك بشير بن سعد، وروايتُه عنه مرسلة كما ذكر المِزّي في «تهذيب الكمال» (ترجمة بشير بن سعد)، وقال: المحفوظ في ذلك حديث النعمان، عن النبيّ عَيْد. محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، وسَعْد بن إبراهيم: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عَوْف، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٧٠).

وسلف قبله من حديث النعمان بن بشير، وينظر ما بعده.

(٦) في هامش (ك): إخوته. (نسخة).

(۷) صحیح من حدیث النعمان، رجاله ثقات، إلا أن إسناده منقطع کسابقه. محمد بن حاتم: هو ابنُ نُعَیْم المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابنُ موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، والحدیث في «السَّنن الکبري» برقم (٦٤٧٢).

وسلف برقم (٣٦٧٦) من طريق أبي مُعاوية الضَّرير، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بشير، وهو المحفوظ.

٣٦٧٩ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالملكِ بنِ أبي الشَّواربِ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابنُ زُرَيْع - قال: حدَّثنا داودُ، عن الشَّعبيّ

عن النُّعمانِ بن بشير (١) قال: انطلقَ به أبوه يحملُه إلى النبيِّ ﷺ، قال: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ (٢) نَحَلْتُ النُّعمانَ من مالي كذا وكذا، قال: «كلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الذي نَحَلْتَ النُّعمان؟»(٣).

• ٣٦٨- أخبرنا محمدُ بنُ المُثنَّى، عن عبدالوهَّابِ قال: حدَّثنا داود، عن عامر

عن النُّعمان، أنَّ أباه أتى به النبيَّ ﷺ يُشْهِدُ (٤) على نُحْلٍ نَحَلَهُ إيَّاه، فقال: «أَكُلَّ (٥) وَلَدِكَ نَحَلْتَ مثلَ ما (٦) نَحَلْتَهُ ؟» قال: لا، قال: «فلا أشهدُ

وأخرجه ابن ماجه (٢٣٧٥) عن بكر بن خَلَف، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: قال: لا، قال: «فأشْهِدْ على هذا غيري» قال: «أليس يَسُرُّكَ أن يكونوا لك في البِرِّ. سَواءً؟» قال: بلى، قال: «فلا إذاً». وستأتى هذه الزيادة في الحديث بعده.

وأخرجه أحمد (١٨٣٦٦) و(١٨٣٧٨)، ومسلم (١٦٢٣): (١٧)، وأبو داود (٣٥٤٢)، وابن حبًّان (٥١٠٦) من طرق عن داود بن أبي هند، به، وعندهم الزيادة المذكورة آنفاً.

وأخرجه أحمد (١٨٣٦٩) و(١٨٣٧٨) و(١٨٤١٠) و(١٨٤٢٩)، والبخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣): (١٣ - ١٨)، وأبو داود (٣٥٤٢)، والمصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٥٩٧٩)، وابن حبان (٥١٠٢ - ٥١٠٥) من طرق عن الشَّعبيّ، به.

وتنظر طرق أخرى للحديث فيما يأتي بعده، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

- (٤) في (م): يُشهده.
- (٥) في (ر) و(م): كلَّ.

<sup>(</sup>١) قوله: «بن بشير» من (ر) و(م).

<sup>(</sup>Y) كلمة: «قد» جاءت نسخة في هامش (ك).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٦٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) في (هـ): الذي، وفي هامشها: ما (نسخة).

على شيء (١)، أليس يَسُرُّكَ أن يكونوا إليك (٢) في البِرِّ سَوَاءً؟ قال: بلى، قال: «فلا إذاً» (٣).

٣٦٨١ - أخبرنا موسى بنُ عبدِالرَّحمن قال: حدَّثنا أبو أسامةَ قال: حدَّثنا أبو حَيَّان، عن الشَّعبيّ قال:

حدَّثني النُّعمانُ بنُ بشير (٤) الأنصاريُّ، أنَّ أمَّه ابنة رَوَاحَة سألَتْ أباه بعض المَوْهِبةِ من مالِه لابنِها، فالْتَوَى بها سنةً، ثم بَدَا له، فوهَبها له، فقالت: لا أرْضَى حتى تُشْهِد (٥) رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ هذا ابنةَ رَوَاحةَ قاتَلَتْني على الذي وَهَبْتُ له، فقال رسولُ الله ﷺ: «يا بشير، ألكَ ولدٌ سوى هذا؟» قال: نعم، فقال رسولُ الله ﷺ: «أفكلَّهم وَهَبْتَ لهم مثلَ الذي (٦) وَهَبْتَ لابنِكَ هذا؟» قال: لا، قال رسولُ الله عَيْنَ : «فلا تُشْهِدْني إذاً، فإنِّي لا أَشْهَدُ على جَوْر» (٧).

<sup>(</sup>١) في (م): فأشْهِدْ على هذا غيري، وبهامشها: فلا أشهدُ على شيء (نسخة).

<sup>(</sup>٢) قوله: إليك، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، عبد الوَهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثَّقَفي. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٧٤).

وأخرجه مسلم (١٦٢٣): (١٧) عن محمد بن المُثنّى، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن داود بن أبي هند، به.

قال السِّندي: قوله: «فلا إذاً» أي: فلا تَخْتَرْ واحداً إذاً بكثرة الإعطاء، فإنه يُخِلُّ في التَّسْوية في البرِّ.

<sup>(</sup>٤) قوله: بن بشير، من (م) و(هـ).

<sup>(</sup>٥) في (ر) وهامش (ه): يشهد.

<sup>(</sup>٦) في (م): مثل هذا الذي.

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح، موسى بن عبد الرَّحمن: هو المَسْروقي، وأبو أُسامة: هو حَمَّاد بن =

٣٦٨٢ أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يَعْلَى قال: حدَّثنا أبو حيَّان، عن الشَّعبيّ عن النُّعمانِ بن بشير (١) قال: سألَتْ أمِّي أبي بعض المَوْهِبةِ، فوَهَبَها لي، فقالت: لا أرْضَى حتى أُشْهِد (٢) رسولَ الله ﷺ. قال: فأخذَ أبي بيدي وأنا غلام، فأتَى رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمَّ هذا ابنة روَاحة طلبَتْ منِّي (٣) بعضَ المَوْهِبة، وقد أعْجَبَها أنْ أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: «فوهَبْتَ له مثلَ ما قال: «يا بَشِير، ألكَ ابنٌ غيرُ هذا؟» قال: نعم، قال: «فوهَبْتَ له مثلَ ما وهَبْتَ لهذا؟» قال: «فلا تُشْهِدْني إذاً، فإنِّي (٤) لا أَشْهَدُ على جَوْر» (٥).

٣٦٨٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن عامر قال:

<sup>=</sup> أسامة، وأبو حَيَّان: هو يحيى بن سعيد بن حَيَّان التَّيْمي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٧٥).

وأخرجه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣): (١٤)، وابن حبان (٥١٠٣) من طرق عن أبي حَيَّان التَّيْمي، بهذا الإسناد.

وسلف في الحديثين قبله من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، به، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: «فالتَوَى» أي: تثاقلَ وأخَّر بذلك سنةً.

<sup>(</sup>١) قوله: بن بشير، من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م) وهامشي (ك) و(هـ): تُشْهِد.

 <sup>(</sup>٣) لفظ «منّي» من (ك) و(هـ)، وعليه في (ك) علامة نسخة، وفي (م) وهامش (هـ):
 زاولتني، وفي هامش (م): طلبتني (نسخة)، وفي هامش (هـ) أيضاً: راودتني (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في (م): إني.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحَرَّاني، ويَعْلى: هو ابن عُبَيْد الطَّنافسي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٧٦).

وأخرجه أحمد (١٨٣٦٣) عن يَعْلَى بن عُبيد، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن أبي حيَّان، به.

أُخْبِرْتُ أَنَّ بَشِيرَ بِنَ سَعْد أَتَى رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ امرأتي عَمْرَةَ بِنتَ رَوَاحة أَمَرَتْني أَنْ أَتصَدَّقَ على ابنها نُعمانَ بصدقة، وأَمَرَتْني أَنْ أُشْهِدَكَ على ذلك، فقال له النبيُّ ﷺ: «هل لك بَنُونَ سِوَاه؟» قال: نعم، قال: «فأعْطَيْتَهُم مثلَ ما أعطَيْتَ لهذا (١)؟» قال: لا، قال: «فلا تُشْهِدْني على جَوْر» (٢).

٣٦٨٤ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا زكريًا، عن عامر، حدَّثني عبدُالله بنُ عُتبةَ بنِ مسعود. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُالله، عن زكريًا، عن الشَّعبيّ، عن عَبدِالله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود حبَّانُ قال: أخبرنا عبدُالله، عن زكريًا، عن الشَّعبيّ، عن عَبدِالله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ عَيَّاتُهُ - وقال محمد: أتى النبيَّ عَيَّاتُهُ - فقال: إنِّ تَصَدَّقتُ على ابني بصدقة، فاشهَدْ، فقال: «هل لك ولدٌ غيرُه؟» قال: نعم، قال: «أعْطَيْتَهُم كما أعطيتَهُ؟» قال: لا، قال: «آشْهَدُ (٣) على جَوْر؟» قال.

<sup>(</sup>١) في (م) وهامش (هـ): هذا، وفوقها في (م): لهذا.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، وقول الشعبي فيه: أُخبرتُ أنَّ بشير بن سعد ... لا يضرُّ بصحة الحديث، فقد سلف في الروايات قبله أنه رواه عن النعمان بن بشير. أحمد بن سليمان: هو ابنُ عبد الملك الرُّهاوي، ومحمد بن عُبيد: هو الطَّنافِسي، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٧٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) رُسمت في (ك): ءآشْهَدُ، وفي (ه): أاشْهَدُ، ووقع في (ر) و(م): لا أشهد.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ زكريًا - وهو ابنُ أبي زائدة - يُدَلِّسُ عن الشعبيّ، وقد عنعن، ثم إن المحفوظ عن الشعبي حديث النعمان بن بشير كما ذكر المِزيّ في «تحفة الأشراف» (٦٥٨٠). محمد بن حاتم: هو ابنُ نُعيم، وأبو نُعيم: هو الفضل بنُ دُكَيْن، وحِبَّان: هو ابنُ موسى، وعبد الله: هو ابنُ المبارك، والرجل الذي أتى إلى النبيِّ عَيِي هو بشير بن سَعْد والدُ النعمان بن بشير، كما سلف في الأحاديث قبله. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٧٨).

وأخرجه أحمد (١٨٤٢٩) عن وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عبد الله =

٣٦٨٥- أخبرنا عُبيدُ اللهِ بنُ سعيد، عن يحيى، عن فِطْرٍ قال: حدَّثني مُسلمُ بنُ صُبَيْح قال:

سمعتُ النَّعمانَ بنَ بشير يقول: ذهبَ بي أبي إلى النبيِّ عَلَيْهُ يُشْهِدُهُ على شيء أعْطانِيهِ، فقال: «لكَ (١) ولدٌ غيرُه؟» قال: نعم. وَصَفَّ بيدِهِ بكفِّه أَجْمَعَ كذا: «أَلَا سَوَّيْتَ بينَهم؟» (٢).

٣٦٨٦ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُالله، عن فِطْر، عن مُسلم بنِ صُبَيْحِ قال:

سمعتُ النُّعمانَ بن بشير (٣) يقولُ وهو يَخْطُبُ: إِنْطَلَقَ بي أبي إلى رسولِ الله ﷺ يُشْهِدُهُ على عَطِيَّةٍ أَعْطانِيها، فقال: «هل لكَ بَنُونَ سِواه؟» قال: «سَوِّ<sup>(٤)</sup> بينَهم» (٥).

ابن عُتبة بن مسعود، عن النعمان بن بشير، أنَّ بشيراً أتى النبيَّ ﷺ ... الحديث، وهو أيضاً
 خلاف المحفوظ عن الشعبي، حيث أدخل زكريا عبدَ الله بنَ عُتبة بين الشعبي والنعمان.
 وسلف من رواية الشعبي عن النعمان بالأرقام: (٣٦٧٩ - ٣٦٨٣).

(١) في (م) و(ه) وهامش (ك): ألك.

(۲) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو السَّرَخْسي أبو قُدامة، ويحيى: هو ابنُ سعيد القَطَّان، وفِطْر: هو ابنُ خَليفة. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٧٩).

وأخرجه أحمد (١٨٣٥٩) و(١٨٤٢٩)، وابن حبَّان (٥٠٩٨) من طرق عن فِطر بن خَليفة، بهذا الإسناد، وعند أحمد في الرواية الثانية: فقال له النبيُّ ﷺ هكذا، أي: سَوِّ بينهم.

وسيأتي بعده من طريق عبد الله بن المبارك، عن فِطر بن خليفة، به، وينظر ما سلف برقم ٣٦٧٢).

قالَ السِّندي: قوله: وصَفَّ بيده بكفِّه أجمع كذا، لعلّه كناية عن إشارة النَّفْي أو التَّسْوِية، والله تعالى أعلم.

- (٣) قوله: «بن بشير» من (م).
- (٤) في (ك): «سَوِّي» على إشباع الكسرة، وفي هامشها: «سَوِّ». (نسخة).
- (٥) إسناده صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعَيم المَرْوَزِي، وحِبَّان: هو ابنُ موسى =

٣٦٨٧ - أخبرنا يعقوبُ بنُ سفيانَ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ زيد، عن حاجِب<sup>(١)</sup> بنِ المُفَضَّل بنِ المُهَلَّب، عن أبيه قال:

سمعتُ النُّعمانَ بنَ بَشِير يَخْطُبُ؛ قال: قال رسولُ الله ﷺ (٢): «إعْدِلُوا بينَ أبنائِكُم، إعْدِلُوا بين أبنائِكُم» (٣).



= المَرْوَزِي، وعبد الله: هو ابنُ المبارك. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨٠). وأخرجه ابن حبَّان (٩٩٠٥) عن الحسن بن سفيان، عن حِبَّان بن موسى، بهذا الإسناد. وسلف قبله من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن فِطْر بن خليفة، به.

(١) في (ك) وهوامش (ر) و(م) و(ه): جابر، وهو خطأ، وقد نُبِّه عليه في هامش (ك).

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، المفضَّل بن المُهَلَّب صدوق، وبقية رجاله ثقات، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨١).

وأخرجه أحمد (١٨٤٢٢)، وأبو داود (٣٥٤٤) عن سليمان بن حَرْب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٨٤١٩) عن سُرَيْج بن النُّعمان، عن حمَّاد بن زيد، به.

وسلف بنحوه من طريق مُسلم بن صُبَيْح، عن النعمان بن بشير في الحديثين قبله.

#### ٣١- كتاب الهبَة

#### ١- هِبَة المُشَاع

٣٦٨٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن محمدِ بنِ إسحاق، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: كنَّا عندَ رسولِ الله ﷺ إذْ أَتَتْهُ وَفْدُ هَوَازِنَ، فقالوا: يا محمَّد، إنَّا أَصْلٌ وعَشِيرَة، وقد نَزَلَ بنا من البلاءِ ما لا يَخْفَى عليك، فامْنُنْ علينا مَنَّ اللهُ عليك، فقال: «إخْتَارُوا من أموالِكُم، أو من نِسائكُم وأبنائكم (١)»، فقالوا: قد (٢) خَيَّرْتَنا بين أحْسَابنا وأموالِنا، بل نختارُ نساءَنا وأبناءَنا (٣)، فقال رسولُ الله ﷺ: «أمَّا ما كانَ لي ولِبني عبدِالمُطَّلِب فهو لكم، فإذا صَلَّيتُ (٤) الظُّهْرَ فقُومُوا، فقُولُوا: إنَّا نستعينُ برسولِ الله على المؤمنين - أو المسلمين - في نسائنا وأبنائنا». فلمَّا صَلَّوُا الظُّهرَ قامُوا فقالُوا ذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: «فما كان لي ولِبني عبدِالمطَّلبِ فهو لكم»، فقال المهاجرون: وما كانَ لنا فهو لِرسولِ الله ﷺ، وقالتِ الأنصار: وما كانَ لنا فهو لِرسولِ الله ﷺ، فقال الأقرعُ بنُ حابس: أمَّا أنا وبنُو تَمِيم فلا، وقال عُيَيْنَةُ بنُ حِصْن : أمَّا أنا وبنُو فَزَارَةَ فلا، وقال العبَّاسُ ابنُ مِرْدَاس: أمَّا أنا وبنُو سُلَيْم فلا، فقامَتْ بنُو سُليم فقالوا(٥): كَذَبْتَ، ما كان لنا فهو لرسولِ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «يا أيُّها النَّاس، رُدُّوا

<sup>(</sup>١) المثبت من هامش (ك)، ووقع في (ك): وأموالكم، وفي (ر) و(م): وأولادكم.

<sup>(</sup>Y) كلمة «قد» ليست في (ر) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ك): وأموالنا، وفي هامشها: وأبناءنا، وكذا في الموضع بعده.

<sup>(</sup>٤) في (م) وهامش (ه): صليتم.

<sup>(</sup>٥) في هامش (ك): فقالت.

عليهم نِساءَهم وأبناءَهم، فمَنْ تَمسَّكَ من هذا الفَيْءِ بشيءٍ فله سِتُّ فَرائضَ من أُوَّلِ شيءٍ يُفِيئُهُ اللهُ عزَّ وجلَّ علينا (۱) »، ورَكِبَ راحلتهُ ورَكِبَهُ (۲) النَّاسُ: إقْسِمْ علينا فَيْئَنا، فأَلْجَؤُوهُ إلى شجرةٍ، فخطِفَتْ رِداءَه، فقال: «يا أَيُّها النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدائي، فواللهِ لو أَنَّ لكم (٣) شَجَرَ تِهامَةَ نَعَماً قَسَمْتُهُ النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدائي، فواللهِ لو أَنَّ لكم (٣) شَجَرَ تِهامَةَ نَعَماً قَسَمْتُهُ عليكم، ثم لم تَلْقَوْني (٤) بَخِيلاً ولا جَبَاناً ولا كَذُوباً »، ثم أتى بعيراً، فأخذَ من سَنَامِهِ وَبَرَةً بين أُصْبُعَيْهِ ثم قال (٥): «ها إنَّه ليس لي من الفَيْءِ شيءٌ ولا هذه إلا خُمُسٌ (٦)، والخُمُسُ مردودٌ فيكم »، فقامَ إليه رجلٌ بِكُبَّةٍ من شَعْرٍ فقال: يا رسولَ الله، أخَذْتُ هذه لأُصْلِحَ بها بَرْدَعَةَ (٧) بعيرٍ لي، فقال: أمَّا فقال: أمَّا ما كانَ لي ولبني عبدِالمُطَّلب فهو لك، فقال: أوبَلغَتْ هذه؟! فلا أَربَ لي ما كانَ لي ولبني عبدِالمُطَّلب فهو لك، فقال: أوبَلغَتْ هذه؟! فلا أَربَ لي فيها (٨)، فنَبَذَها. وقال: «يا أيُّها النَّاسُ، أَدُّوا الخِياطَ (٩) والمِخْيط، فإنَّ فيها الغُلُولَ يكونُ على أهلِهِ عَاراً وشَناراً (١٠) يومَ القيامة (١١).

<sup>(</sup>١) في (هـ): عليه.

 <sup>(</sup>٢) في (ك) والمطبوع: وركب، والمثبت من النسخ الأخرى وهامش (ك)، وعليها علامة الصحة.

<sup>(</sup>٣) في هامش (م): لي (نسخة)، وفي هامشها أيضاً: مثل. (بعد قوله: «لكم»).

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م) وهامش (ك): تُلْفُوني.

<sup>(</sup>٥) المثبت من (م) وهامش (ك)، وفي غيرهما: يقول.

<sup>(</sup>٦) في (م): الخُمس.

<sup>(</sup>٧) في (ر) وهامش (ه): برذعة.

<sup>(</sup>A) فوقها في (م): بها.

<sup>(</sup>٩) في (م) وهامش (ه): رُدُّوا الخيط.

<sup>(</sup>١٠) فوقها في (م): عيباً.

<sup>(</sup>۱۱) إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق، وقد صرَّح بالتحديث في رواية أحمد (۱۱) إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق، وقد عبر (والد عَمرو) فصدوق، وهو =

# ٢- باب رجُوع الوالد فيما يُعطي ولدَه، وذِكْر اختلافِ النَّاقلين للخَبرَ في ذلك

٣٦٨٩ أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصٍ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن سعيدِ ابنِ أبي عَرُوبة، عن عامر الأحول، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَرْجِعُ أحدٌ في هِبَتِهِ إلا والِدٌ من

= شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص. ابن أبي عديّ: هو محمد بن إبراهيم، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٦٤٨٢).

وأخرجه أحمد (٦٧٢٩)، وأبو داود (٢٦٩٤) مختصراً، من طريقين عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٧٠٣٧) من طريق إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم الزُّهري، عن محمد بن إسحاق، به.

وقد روى موسى بن عقبة الخبر أيضاً في «المغازي» مطولاً بنحو ما رواه ابن إسحاق كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ٣٣.

وروى البخاري القسم الأول منه بنحوه (٢٣٠٧) من حديث مروان بن الحكم والمِسْوَر بن مَخْرَمَة دون ذكر الأقرع بن حابس وعُيينة بن حِصْن والعبَّاس بن مِرْدَاس فيه.

وروى أيضاً من حديث جُبير بن مُطعم خبر تعلُّق الناس به حتى ألجؤوه إلى شجرة، برقم (٢٨٢١).

قال السّندي: قوله: إنّا أَصْلٌ، أي: أصلٌ من أصول العرب، وعشيرة، أي: قبيلةٌ من قبائلهم. مَنّ اللهُ عليك؛ الظاهر أنها جملة دُعائية، ويحتمل أنه مصدر، أي: كمنّ اللهِ تعالى عليك، فهو قريب من قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِن كَمّا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾. «من أموالكم» لعله زادَ «مِنْ» للدَّلالة على أنه يَرُدُّ عليهم من أموالهم أو نسائهم ما يتيسَّر رَدُّهُ، إذ العادة أنه لا يتيسَّر ردُّ الكلّ. «فمن تَمسَّك» أي: مَنْ أرادَ أن لا يُعطيه بلا عوض، أي: فليعطه وعلينا في كل رقبة «ستُّ فرائض» جمع فريضة، بمعنى الناقة. بكُبَّةٍ؛ بضمّ فتشديد: شَعرٌ ملفوفٌ بعضُه على بعض. بردُدَعَة؛ بفتح باء موحَّدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة؛ وجهان: هي الحِلْس، وهي كساء يُلقَى تحت الرَّحْل على ظهر البعير. فلا أَرَبَ، بفتحتين، أي: فلا حاجة. الخِياط والمِخْيَط؛ هما بالكسر: الإبرة، فيُحمل أحدهما على الكبيرة، فيندفع التكرار.

وَلَدِه، والعائدُ في هِبَتِهِ <sup>(١)</sup> كالعائدِ في قَيْئِهِ»<sup>(٢)</sup>.

٣٦٩٠ أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن حُسين، عن عَمْرِو بنِ شُعيبِ قال: حدَّثني طاوس

عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاس، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ عَيَّا قَال: «لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ؛ أكلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ في يُعطي عَطِيَّةً ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ؛ أكلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيْعه»(٣).

(١) في (م): الهبة.

(٢) صحيح لغيره، حفص - (والد أحمد) وهو ابنُ عبد الله - وعامر الأحول - وهو ابنُ عبد الواحد - وشعيب - (والد عَمرو) وهو ابنُ محمد - كلٌّ منهم صدوق، وبقية رجاله ثقات. إبراهيم: هو ابن طَهْمان، ولم تُذكر روايتُه عن سعيد بن أبي عَروبة هل هي قبل الاختلاط أو بعده، وقد توبعا، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨٣).

وأخرجه أحمد (٦٧٠٥) عن محمد بن جعفر، وابن ماجه (٢٣٧٨ مختصراً بذكر رجوع الوالد في هبته لولده) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامي، والدَّارقطني في «السُّنن» (٢٩٦٨) من طريق رَوْح بن عُبادة، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورَوْح وعبدُ الأعلى سمعا من سعيد قبل الاختلاط.

وأخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٦/ ١٧٩ من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عامر الأحول، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (٦٦٢٩)، وأبو داود (٣٥٤٠) من طريق أسامة بن زيد اللَّيثي، وأحمد (٦٩٤٣ - مختصراً) من طريق الحجَّاج بن أرْطاة، كلاهما عن عَمرو بن شُعيب، به.

وسيأتي بعده بإسناد صحيح من طريق حُسين بن ذكوان، عن عَمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، به، وينظر حديث ابن عباس الآتي برقم(٣٦٩١)، وحديث عُمر السالف برقم (٢٦١٥).

(٣) إسناده صحيح، ابن أبي عَدي: هو محمد بن إبراهيم، وحُسين: هو ابن ذَكُوان المُعَلِّم، وطاوس: هو ابن كَيْسان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨٤) مختصر.

٣٦٩١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله الخَلَنْجِيُّ المَقْدِسيُّ قال: حدَّثنا أبو سعيد - وهو مولى بني هاشم - عن وُهَيْبٍ (١) قال: حدَّثنا ابنُ طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العائدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يَقِيءُ

ويعودُ<sup>(۲)</sup> في قَيْبِهِ<sup>(۳)</sup>

= وأخرجه الترمذي (١٢٩٩) و(٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧) من طريقين عن ابن أبي عَدِيّ، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (٢١١٩) و(٢١٢٠) و(٤٨١٠) و(٥٤٩٣)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والمصنّف في «السُّنن الكبرى» (٦٤٨٥)، وابن حبان (٥١٢٣) من طرق عن حُسين المعلّم، به.

وسلف قبله من طريق عامر الأحول، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، به.

قال الدارقطني فيما نقله عنه الزَّيلعي في «نصب الراية» ٤/ ١٢٤ - ١٢٥: لعلَّ الإسنادَيْنِ محفوظان. وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» ٦/ ١٧٩: يحتمل أن يكون عَمْرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعاً، فحُسين المعلّم حجَّة، وعامر الأحول ثقة.

وسيأتي برقم (٣٧٠٣) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن حُسين بن ذكوان، به، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

- (١) في (ك) و(هـ) والمطبوع: وَهْب، وهو خطأ، وفي هامشيهما: وُهيب.
  - (٢) في (م) و(ه): ثم يعود.
  - (٣) في (ر): ويعود فيه (يعني بدل: ويعود في قيئه).
- (٤) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عبد الله الخَلَنْجِي صدوق، وبقية رجاله ثقات، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عُبيد، ووُهَيْب: هو ابنُ خالد، وابنُ طاوس: هو عبد الله، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨٦).

وأخرجه أحمد (٣٠١٣) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٦٤٧)، والبخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢): (٨) من طرق، عن وُهَيْب بن خالد، به، ورواية أحمد بنحو الحديث الآتي بعده.

وسيأتي من طريق المُغيرة بن سَلَمة المَخْزومي، عن وُهيب بن خالد، به، برقم (٣٧٠١)، وينظر ما قبله. ٣٦٩٢- أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُالله، عن إبراهيمَ بنِ نافع، عن الحَسَن بنِ مسلم

عن طاوس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرْجِعَ فيها، إلا من ولدهِ». قال طاوس: كنتُ أسمعُ وأنا صغير: «عائدٌ في قَيْئِهِ» فلم نَدْرِ (١) أنَّه ضَرَبَ له مَثَلاً؛ قال: «فمَنْ فعلَ ذلك فمَثَلُهُ كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ثم يَقِيءُ، ثم يعودُ في قَيْئِهِ» (٢).

## ٣- باب ذكر الاختلاف لخبر عبدِالله بنِ عبَّاس فيه:

٣٦٩٣ أخبرنا محمودُ بنُ خالد قال: حدَّثنا عُمر، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني محمدُ بنُ عليِّ بنِ حُسين قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المُسيِّبِ قال:

حدَّ ثني عبدُ الله بنُ عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَثَلُ الذي يرجِعُ في صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الكلبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ فيأكلُه»(٣).

(١) في (م): أظنّ، وفوقها: أَدْرِ (نسخة).

(٢) مرسل صحيح، رجاله ثقات، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزيّ، وحِبَّان: هو ابنُ موسى المَرْوَزيّ، وعبدُ الله: هو ابنُ المُبارك، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨٧).

وسيأتي من طريق ابن جُريج، عن الحسن بن مسلم، به، مُرسلاً أيضاً برقم (٣٧٠٤)، وينظر الحديثان السالفان قبله.

(٣) إسناده صحيح، عُمر: هو ابن عبد الواحد الدِّمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، ومحمد بن علي بن حُسين: هو أبو جعفر الباقر، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨٨).

وأخرجه أحمد (٣٢٦٩)، ومسلم (١٦٢٢): (٥)، وابن ماجه (٢٣٩١)، وابن حبان (٥١٢٢) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٦٢٢): (٦) من طريق عَمرو بن الحارث، عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَجّ، عن سعيد بن المسيِّب، به.

٣٦٩٤ أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُالصَّمد قال: حدَّثنا حَرْبٌ - وهو ابنُ شَدَّاد - قال: حدَّثني عبدُالرَّحمن ابنُ أبي كثير - قال: حدَّثني عبدُالرَّحمن ابنُ عَمْرو - هو الأوزاعيُّ - أنَّ محمدَ بنَ عليِّ بنِ حُسين بنِ فاطمةَ بنتِ رسولِ الله عَيْشِ حدَّثه، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب

عن ابنِ عبَّاس، أَنَّ النبيَّ عَيَّا قال: «مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ بالصَّدَقَةِ ثم يرجعُ فيها كَمَثَلِ الكَلْبِ قاءَ ثم عادَ في قَيْئِهِ فأكلَه»(١).

٣٦٩٥ أخبرنا الهيثمُ بنُ مروانَ بنِ الهيثمِ بنِ عِمْرانَ قال: حدَّثنا محمدٌ - وهو ابنُ بكَّارِ بنِ بلال - قال: حدَّثنا يحيى، عن الأوزاعيّ، أنَّ محمدَ بنَ عليِّ بنِ الحُسين حدَّثَه، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب

عن عبدِالله بنِ عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَثَلُ الذي يَرجِعُ في صدقَتِهِ كَمَثَلِ الكبِ يَقِيءُ ثم يعودُ في قَيْتِه». قال الأوزاعيُّ: سمعتُه يحدِّثُ عطاءً (٢) بنَ أبي رباح بهذا الحديث (٣).

<sup>=</sup> وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والأحاديث الآتية بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الصَّمد: هو ابن عبد الوارث العَنْبري، ويحيى بن أبي كثير من شيوخ الأوزاعي، فروايتُه عنه هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٨٩).

وأخرجه مسلم (١٦٢٢): (٥) عن حجَّاج بن الشَّاعر، عن عبد الصَّمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عُمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به، وينظر (٣٦٨٩ - ٣٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) في (ر) و(م): يحدث عن عطاء، وضرب على كلمة «عن» في (م).

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، الهيثم بن مروان ومحمد بن بكًار بن بلال صدوقان، وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ حمزة (كما في «تحفة الأشراف» ٢٦٦٥)، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٠).

وسلف قبله من طريق يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، به.

٣٦٩٦ أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا عبدُالرَّحمن قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب<sup>(١)</sup>

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: «العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ» (٢).

٣٦٩٧ - أخبرنا أبو الأشعثِ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْعِهِ»(٣).

(١) قوله: بن المسيِّب، ليس في (م).

(٢) إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدي، وشعبة: هو ابنُ الحجَّاج، وقتادة: هو ابن والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩١).

وأخرجه أحمد (٣١٧٨)، والبخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢): (٧)، وأبو داود (٣٥٣٨)، وابن ماجه (٢٣٨٥)، وابن حبان (٥١٢١) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي آخره عند أبي داود: قال قتادة: ولا نعلم القَيْء إلا حراماً.

وأخرجه أحمد (٢٦٤٦) و(٣١٤٦) و(٣٢٢١)، والبخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) بإثر (٧)، وأبو داود (٣٥٣٨)، وابن حبان (٥١٢١) من طرق عن قتادة، به، وفي آخره في رواية أحمد الأولى قول قتادة السَّالف الذكر.

وأخرجه أحمد (٣١٧٧) عن محمد بن جعفر وحجَّاج، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. قال المِزّي في «تحفة الأشراف» (٥٦٦٢): وهو وهم، والصواب سعيد بن المسيِّب.

وسلف في الأحاديث الثلاثة قبله من طريق الأوزاعي، عن محمد بن علي بن الحُسين، عن سعيد بن المسيِّب، به، وسيأتي بعده من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به.

(٣) إسناده صحيح، أبو الأشْعَث: هو أحمد بنُ المِقْدام العِجْليّ، وخالد: هو ابنُ الحارث، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٢) وفيه: «سعيد» بدل «شعبة»، وذكر المِزّي في «تحفة الأشراف» (٥٦٦٢) أن في نسخة: عن شعبة، عن قتادة.

٣٦٩٨ - أخبرنا محمدُ بنُ العَلاء قال: حدَّثنا أبو خالد - وهو سليمانُ بنُ حيَّان - عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبة، عن أيوب، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدُ في قَيْعُهِ» (١).

٣٦٩٩ أخبرنا(٢) عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة

عن ابنِ عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، العائدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ»(٣).

• ٣٧٠٠ أخبرنا محمدُ بنُ حاتم بنِ نُعيم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُالله، عن عكرمة

(۱) حديث صحيح، أبو خالد سُليمان بن حيَّان الأحمر صدوق حسن الحديث، ولم يتبيَّن لي روايته عن سعيد بن أبي عَرُوبة هل هي قبل الاختلاط أو بعدَه، وقد توبعا، وبقية رجاله ثقات، أيوب: هو ابنُ أبي تميمة السَّخْتِياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٣).

وأخرجه البخاري (٢٦٢٢) من طريق عبد الوارث بن سعيد، و(٦٩٧٥) من طريق سفيان الثوري، والترمذي (١٢٩٨) من طريق عبد الوهّاب النَّقفي، ثلاثتهم عن أيُّوب السَّخْتِياني، بهذا الإسناد.

وسيأتي بعده من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيوب السَّخْتِياني، به.

قال السّندي: قوله: «ليس لنا مَثَلُ السَّوْء» أي: لا ينبغي لمسلم أن يفعلَ فعلاً يُضْرَبُ له بسببه مَثَلُ السَّوْء، كالمَثَل بالكلب العائد في قَيْئه.

(٢) وقع هذا الحديث في (م) بعد الذي يليه.

(٣) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٤).

وأخرجه أحمد (١٨٧٢) عن إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

<sup>=</sup> وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدِي، عن شعبة، به.

عن ابنِ عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، الرَّاجِعُ في هِبَتِهِ كالكلب يعودُ (١) في قَيْئِهِ (٢).

# ٤- باب ذكر الاختلاف على طاوس في الرَّاجع في هِبَتِه:

١٠٧٧- أخبرني زكريًا بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ قال: حدَّثنا المخزوميُّ قال:
 حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ طاوُس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «العائدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يَقِيءُ ثم يعودُ في قَيْئِهِ (٣)»(٤).

٣٧٠٢ أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن حَجَّاج، عن أبي الزُّبير، عن طاوُس

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في أَنْهِ» (٥).

وسلف قبله من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن أيوب السَّخْتِياني، به، وينظر ما بعده.

(١) كلمة «يعود» من (ر) و(م).

(٢) إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزيّ، وعبدُ الله: هو ابنُ المبارك، وخالد: هو ابنُ المبارك، وخالد: هو ابنُ مِهْران الحَذَّاء، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٥).

وسلف في الحديثين قبله من طريق أيُّوب السَّخْتياني، عن عكرمة، به.

(٣) في (ر): فيه ، بدل: في قيئه.

(٤) إسناده صحيح، زكريا بن يحيى: هو ابن إياس السِّجْزي، وإسحاق: هو ابن راهويه، والمَخْزوميّ: هو المغيرة بنُ سَلَمة أبو هشام، ووُهَيب: هو ابن خالد، وطاوس (والد عبدالله): هو ابنُ كَيْسَان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٦).

وأخرجه مسلم (١٦٢٢): (٨) عن إسحاق بن راهويه، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن وُهَيْب بن خالد، به، برقم (٣٦٩١).

(٥) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجَّاج - وهو ابن أَرْطاة - مُدَلِّس وقد عنعن، وكذلك أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مُدَلِّس، ولم يُصَرِّح بالتحديث، وقد توبعا. =

٣٧٠٣ أخبرنا عبدُالرَّحمن بنُ محمدِ بنِ سَلَّامٍ قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال: حدَّثنا به (١) حُسينُ المعلِّم، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن طاوُس

عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ قالا: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَجِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعطِي العَطِيَّةَ فيرْجِعَ فيها إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ فيرْجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ فرَجَعَ في قَيْمِهِ (٢).

٢٧٠٤ أخبرنا عبدُالحميدِ بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُريج،
 عن الحَسَن بن مسلم

عن طاوس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لأحدٍ يَهَبُ هِبَةً ثم (٣) يعودُ فيها إلا الوالدَ». قال طاوس: كنتُ أسمعُ الصِّبْيانَ يقولون: يا (٤)

= أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٧).

وأخرجه أحمد (٢٢٥٠) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفي أوله زيادة: «العُمْرَى لمَن أُعْمِرَها، والرُّقْبَى لمَن أُرْقِبَها».

وأخرجه أحمد (٢٢٥١) عن عبد الله بن نُمير، عن حَجَّاج بن أرطاة، به، وفيه الزيادة السالف ذكرها.

وسيأتي بهذا الإسناد برقم (٢٧١٠)، وفيه الزيادة المذكورة آنفاً.

وسلف قبله وبرقم (٣٦٩١) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، به.

(١) لفظ: «به» ليس في (م).

(٢) إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وحُسين المُعَلِّم: هو ابن ذَكُوان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٨).

وأخرجه الترمذي (٢١٣١) مختصراً بشطره الثاني عن أحمد بن مَنِيع، عن إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد عن ابن عُمر وحدَه.

وسلف من طريق ابن أبي عَدِيّ، عن حُسين المُعلِّم، به، برقم (٣٦٩٠).

(٣) كلمة: «ثم» ليست في (م).

(٤) كلمة: «يا» ليست في (ر).

عائداً في قَيْئِهِ، ولم أَشْعُرْ أَنَّ رسولَ الله ﷺ ضَرَبَ ذلك مَثَلاً، حتى بَلَغَنا أَنَّه كان يقول: «مَثَلُ الذي يَهَبُ الهِبَةَ ثم يعودُ فيها – وذكر كلمةً معناها – كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ قَيْئَهُ»(١).

٣٧٠٥ أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمِ بنِ نُعيم قال: حدَّثنا حِبَّان، أخبرنا عبدُالله، عن حَنْظَلَة، أنَّه سمعَ طاوساً يقول:

أَخبرَنا بعضُ مَنْ أَدركَ النبيَّ ﷺ أَنَّه قال: «مَثَلُ الذي يَهَبُ<sup>(٢)</sup> فيَرجِعُ في هِبَتِهِ كَمَثَلِ الكلبِ يأكلُ فيَقِيءُ، ثم يأكلُ قَيْئَهُ» (٣).



(١) مرسل صحيح، رجاله ثقات، مَخْلَد: هو ابنُ يزيد الحَرَّاني، وابنُ جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٤٩٩).

وسلف من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، به، مرسلاً برقم (٣٦٩٢).

وسلف موصولاً من طريق طاوس في الأحاديث الثلاثة قبله وبرقمي (٣٦٩٠) و(٣٦٩١)، وينظر ما بعده.

(٢) بعدها في (ه): الهبة، وعليها علامة نسخة.

(٣) إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابنُ موسى، وعبد الله: هو ابنُ المبارك، وحَنْظَلَة: هو ابنُ المبارك، وحَنْظَلَة: هو ابنُ عمر، أبي سفيان، وقوله: أخبرَنا بعضُ من أدركَ النبيَّ ﷺ، يَحتمل أن يكون ابنَ عباس وابنَ عمر، أو أحدَهما؛ قال المِزِّي في «تهذيبه» في فصل المبهمات: رُويَ عنه (يعني عن طاوُس) عن ابن عباس وابن عُمر. اهـ. وذكر ابن حجر في «تهذيبه» في فصل المبهمات أنه ابنُ عباس. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (١٥٠٠).

وسلف من طريق طاوس عن ابن عمر وابن عباس برقمي (٣٦٩٠) و(٣٧٠٣)، ومن طريقه عن ابن عباس بالأرقام (٣٦٩١) و(٣٧٠١) و(٣٧٠٢).

### ٣٢- كتاب الرُّقْبَي

## ١- ذكر(١) الاختلافِ على ابنِ أبي نَجِيح في خبر زيدِ بنِ ثابت فيه:

٣٧٠٦ أخبرنا هلالُ بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عُبيدُ الله - وهو ابنُ عَمْرو - عن سفيان، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن طاوس

عن زيدِ بنِ ثابت، عن النبيِّ ﷺ قال: «الرُّقْبَي جائزة»(٢).

٣٧٠٧ أخبرني محمدُ بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا محمد - وهو ابنُ يوسفَ -

قال: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن طاوس، عن رجل

عن زيدِ بن ثابت، أنَّ النبيَّ عَيَالِيَّ جَعَلَ الرُّقْبَى للذي أُرْقِبَها (٣).

(١) في (ر) و(م) و(ه): وذكر.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، العلاء (والدهلال) - وهو ابن هلال بن عُمر الرَّقِي - ضعيف، وبقية رجاله ثقات، غير هلال بن العلاء فصدوق. سفيان: هو الثَّوري، وابن أبي نَجِيح: هو عبد الله المكِّي، واسم أبي نجيح يسار، وطاوس: هو ابنُ كَيْسان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٠١).

ورواه أيضاً وكيع، عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، بلفظ: «العُمرى ميراث»، وسيأتي برقم (٣٧١٥).

وخالفهما محمد بن يوسف الفريابي، فرواه عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس، عن رجل، عن زيد بن ثابت، وسيأتي في الحديث بعده، والرجل المبهم في إسناده هو حُجْر المَدري كما سيبيَّن فيه.

والرُّقْبَى؛ قال السِّندي: صورتُها أن يقول: جعلتُ لك هذه الدار، فإنْ مِتُ قبلك فهي لك، وإن مِتَّ قبلك فهي لك، وإن مِتَّ قبلي عادَتْ إليَّ، من المُراقبة، لأنَّ كلَّا منهما يَرْقُب موتَ صاحبه. و «جائزة» أي: جائزةٌ مستمرَّةٌ إلى الأبد، لا رجوعَ لها إلى المُعطى أصلاً.

(٣) حديث صحيح، رجالُه ثقات، والرجل المبهم هو حُجْر بن قيس المَدَريّ، كما سيأتي في الروايات (٣٧١٦) و(٣٧٢١) و(٣٧٢١) و(٣٧٢١). محمد بن يوسف: هو الفِرْيابي، وسفيان: هو الثوري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٠٢).

٣٧٠٨ - أخبرنا زكريًّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا عبدُالجَبَّار بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن طاوس

لعلّه عن ابنِ عبَّاس قال: «لا رُقْبَى، فمَنْ أُرْقِبَ شيئاً فهو سبيلُ (۱) الميراث»(۲).

= وأخرجه أحمد (٢١٦٢٦) عن عبد الرَّحمن بن مَهْدي، و(٢١٦٤٥) عن عبد الرزَّاق، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، ولفظ رواية عبد الرَّحمن: جعلَ الرُّقْبَى للوارث، وفي رواية عبد الرزاق زيادة: والعُمرى للذي أُعْمِرَها.

وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عَمرو، عن سفيان الثوري، دون ذكر الرجل بين طاوس زيد.

قال السِّندي: قوله: «للذي أُرْقِبَها» على بناء المفعول، أي: للذي أُعْطِيَ الرُّقْبَي.

(۱) في (ر): في سبيل، وفي شرح السِّندي: «بسبيل»، وهي رواية «السُّنن الكبرى» (٦٥٠٣).

(٢) موقوف صحيح، زكريا بن يحيى: هو ابنُ إياس السِّجْزي المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٠٠٣).

وقد خالفت روايةُ ابن أبي نَجِيح هذه روايَتَيْهِ السالفتين قبلَها في صحابيِّ الحديث، ووَقْفِهِ مليه.

واختلف فيه أيضاً على سفيان بن عُيينة:

فرواه عبد الجبَّار بن العلاء، عنه، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس، لعله عن ابن عباس، موقوفاً، كما في هذه الرواية.

ورواه محمد بنُ عبد الله بن يزيد، عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن أبيه طاوس، عن حُجر المَدَريّ، عن زيد بن ثابت مرفوعاً بلفظ: «العُمرى للوارث»، وسيأتي برقم (٣٧١٦)، وإسناده صحيح.

ورواه محمد بن المثنَّى ومحمد بن عبد الله بن يزيد أيضاً عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر المَدَريِّ، عن زيد، مرفوعاً بنحوه، وسيأتي برقمي (٣٧٢١م) و(٣٧٢٢)، وإسناداهما صحيحان.

وسيأتي بعده من حديث ابن عباس، ويذكر المصنّف الاختلاف فيه على أبي الزُّبير.

## ٢- باب ذكر الاختلاف على أبي الزُّبير:

٣٧٠٩ أخبرني محمدُ بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبدالرَّحيمِ قال: حدَّثني زيد، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابنِ عبَّاس، عن رسولِ الله ﷺ قال: «لا تُرْقِبُوا أموالَكُم، فمن أَرْقِبَهُ»(١).

• ٣٧١٠ أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن حَجَّاج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابنِ عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العُمْرَى جائزةٌ لِمَنْ أُعْمِرَها، والرُّقْبَى جائزةٌ لِمَنْ أُعْمِرَها، والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ»(٢).

= قال السِّندي: قوله: «لا رُقْبَى» أي: لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارَهم وأموالَهم رُقْبَى، بمعنى أنه لا يليقُ بالمصلحة. «فمَن أُرْقِبَ» على بناء المفعول. «فهو بسبيل الميراث» أي: إذا مات يكون ميراثاً له لا يَرجع إلى الواهب أصلاً.

(۱) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مُدَلِّس وقد عنعن. ومحمد بن وَهْب: هو ابنُ عُمر بن أبي كَرِيمة الحَرَّاني، وهما صدوقان، وبقية رجاله ثقات.

محمد بن سَلَمة: هو ابنُ عبد الله الحرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرَّاني، وزيد: هو ابن أبي أُنيْسة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٠٤).

وأخرجه ابن حبَّان (١٢٦٥) من طريق محمد بن وَهْب، بهذا الإسناد.

وسيأتي من حديث جابر بن عبد الله برقم (٣٧٣١) وإسناده صحيح، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: «لا تُرْقِبُوا» أي: لا تجعلوها رُقْبي، فهذا نَهْيٌ، لكنه عَلَّله بقوله: «فمَن أَرْقَب شيئاً» على بناء الفاعل. «لمَن أُرْقِبَهُ» على بناء المفعول، أي: فلا تُضيِّعوا أموالكم ولا تُخرجوها من أملاككم بالرُّقْبي، فالنَّهيُ بمعنى أنه لا يَليق بالمصلحة، وإن فَعلتُم يكون صحيحاً، وقيل: النَّهْيُ قبل التَّجويز، فهو منسوخ بأدلَّة الجواز، والله تعالى أعلم.

(٢) قوله منه: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» صحيح، وقوله: «العُمرى جائزة لمن أُعْمِرَها ...» صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجَّاج - وهو ابنُ أرطاة - وأبو الزُّبير = ٣٧١١ أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: العُمْرَى والرُّقْبَى سَوَاء (١).

٣٧١٢ أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يَعْلَى قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: لا تَجِلُّ الرُّقْبَى ولا العُمْرَى، فمَنْ أُعْمِرَ شيئاً فهو له، ومَنْ أُرْقِبَ شيئاً فهو له (٢).

= مدلِّسان، ولم يُصَرِّحا بالتحديث، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهو ثقة، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٦٥٠٥).

وأخرجه أحمد (٢٢٥٠) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضاً (٢٢٥١) عن ابن نُمير، عن حجَّاج، به.

وقوله: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» سلف بإسناده برقم (٣٧٠٢)، وسلف أيضاً بإسناد صحيح برقم (٣٦٩٦)، وينظر (٣٧١٣).

وقوله: «العُمري جائزة ...» سيأتي بنحوه من حديث جابر برقم (٣٧٣٩)، ومن حديث أبي هريرة برقم (٣٧٣٩)، وإسناداهما صحيحان.

قال السِّندي: قوله: «العُمْرَى» اسم من أعمرتُك الدَّارَ، أي: جعلتُ سُكناها لك مُدَّة عُمرك. «لمن أُعْمِرَها» على بناء المفعول.

(۱) موقوف، رجاله ثقات غير أبي الزُّبير، فهو صدوق يُدَلِّس، ولم يُصرِّح بالتحديث، وقد صحَّح الحافظ ابن حجر إسناده في «فتح الباري» ٥/ ٢٤٠، فالظاهر أنه لم يعتدَّ بعنعنة أبي الزُّبير في هذه الرواية. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوري، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٠٦).

وقد رُوي هذا الحرف عن علي ﷺ، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٥) عن وكيع، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي. ومجاهد عن علي مرسل، والله أعلم.

(٢) صحيح موقوف، رجاله ثقات غير أبي الزُّبير؛ فصدوق. أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، ويَعْلى: هو ابن عُبيد الطَّنافسي، وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٢٥٠٧).

٣٧١٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ قال: حدَّثنا حجَّاج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: لا تَصْلُحُ العُمْرَى ولا الرُّقْبَى، فمَنْ أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَهُ (١٠ حياتَه ومَوْتَه (٢٠).

أرسله حنظلة:

٣٧١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: حدَّثنا عبدُالله، عن حَنْظَلَة

أَنَّه سمعَ طاوساً يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى "لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ""

٣٧١٥- أخبرني عَبْدَةُ بنُ عبدِالرَّحيم، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن طاوس

عن زيدِ بنِ ثابت قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العُمْرَى مِيرَاث» (٢٠).

<sup>=</sup> قال السِّندي: قوله: «لا تَحِلُّ الرُّقْبَى ولا العُمْرَى» أي: لا يَنبغي للإنسان أن يَفعل نَظَراً إلى المَصْلَحة.

<sup>(</sup>١) في (ر) و(م): أو أُرقبه.

<sup>(</sup>۲) صحيح موقوف، وهذا إسناد ضعيف، حجَّاج - وهو ابنُ أَرْطاة - وأبو الزُّبير مدلِّسان، ولم يصرِّحا بالتحديث. محمد بن بِشْر: هو العَبْدي، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) في (ر) و(هـ) وهامشي (ك) و(م): برقْبَي (نسخة).

<sup>(</sup>٤) في (م) وهامش (ه): فهي (نسخة).

<sup>(</sup>٥) مرسل، رجاله ثقات، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المُبارك، وحَنْظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمَحيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ عَبْدة بن عبد الرَّحيم صدوق، وبقية رجاله ثقات، =

٣٧١٦ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ طاوس، عن أبيه، عن حُجْرِ المَدَريّ

عن زيد قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العُمْرَى للوارث»(١).

٣٧١٧- أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد الكوفي (٢) قال: حدَّثنا عبدُالله بنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن ابنِ طاوس، عن أبيه، عن حُجْرِ المَدَرِيِّ

عن زيدِ بنِ ثابت، عن النبيِّ ﷺ قال: «العُمْرَى جائزة»(٣).

٣٧١٨ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد، عن ابنِ المُبارك، عن مَعْمَر، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاوس

= وكيع: هو ابن الجَرَّاح، وسفيان: هو الثَّوري، وابن أبي نَجِيح: هو عبد الله المكّي، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٦٥١٠).

وسلف من طريق عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، عن سفيان الثوري، به، برقم (٣٧٠٦) ولفظه: «الرُّقْبَي جائزة».

وسيأتي بالأرقام (٣٧١٦) و(٣٧١٧) و(٣٧١٩) و(٣٧٢١) و(٣٧٢١) من طريقين عن طاوس، عن حُجْر المَدَريّ، عن زيد، بزيادة حُجْر بين طاوس وزيد، وأسانيدها صحيحة.

(۱) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن طاوس: هو عبد الله، وحُجْر المَدَريّ: هو ابن قيس، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥١١).

وتابع عبدَ الله بنَ طاوس على هذا الإسناد عَمْرُو بنُ دينار، كما سيأتي بالأرقام (٣٧١٩) و(٣٧٢١) و(٣٧٢٢).

ورواه عَمْرُو بنُ دينار أيضاً عن طاوس، عن زيد، دون ذكر حُجر المَدَرِيّ بين طاوس وزيد، وهو صحيح أيضاً، وسيأتي برقمي (٣٧١٨) و(٣٧٢٠).

(٢) قوله: «الكوفي» من (ر) و(م)، وهو ابنُ محمد بن واقد المحاربيّ.

(٣) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابنُ راشد، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥١٢).

ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر أيضاً، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، به، وسيأتي برقم (٣٧١٩)، ورواه ابن المبارك عن معمر، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن زيد، دون ذكر حُجر في إسناده بين طاوس وزيد كما سيأتي في الحديث بعده، وكلاهما صحيح، وينظر ما قبله.

عن زيدِ بنِ ثابت، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «العُمْرَى للوارث»(١).

٣٧١٩- أخبرنا محمدُ بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدالله، عن مَعْمَرِ قال: سمعتُ عَمْرَو بنَ دينارٍ يُحَدِّثُ عن طاوس، عن حُجْر المَدَرِيّ

عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «العُمْرَى للوارث» (٢).



(۱) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥١٣).

وتابع معمراً على هذا الإسناد شعبة، كما سيأتي برقم (٣٧٢٠)، وسيأتي بعده من طريق ابن المبارك بإسناده وزيادة حُجْر المَدَرِيّ فيه بين طاوس وزيد، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، وينظر ما سلف برقمي (٣٧٠٦) و(٣٧١٥).

(٢) إسناده صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابنُ موسى المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابنُ موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابنُ المبارك، وحُجْر المَدَريّ: هو ابن قيس، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥١٤).

وأخرجه أحمد (٢١٦٤٨) عن عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢١٦٤٩) و(٢١٦٥٠)، وابن حبان (٥١٣٢ - ١٣٤٥) من طرق عن عَمرو ابن دينار، به.

وسيأتي من طريق شعبة برقم (٣٧٢١)، ومن طريق سفيان بن عُيينة برقمي (٣٧٢١م) و(٣٧٢٢)، كلاهما عن عَمرو بن دينار، به.

وسلف من طريق ابن طاوس، عن أبيه، به برقمي (٣٧١٦) و(٣٧١٧)، وتنظر روايتا مَعْمَر السالفتان قبله.

#### ٣٣- كتاب العُمْرَى

•٣٧٢- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ قال: سمعتُ طاوساً يُحَدِّثُ<sup>(١)</sup>

عن زيدِ بنِ ثابت، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «العُمْرَى هي للوارث» (٢).

٣٧٢١ أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينارِ قال: سمعتُ طاوساً يُحَدِّثُ عن حُجْرِ المَدَرِيِّ

عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «العُمْرَى للوارث» (٣).

٣٧٢١م- حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى (٤)، عن سفيان، عن عَمْرو، عن طاوس، عن حُجْرِ المَدَرِيِّ

(۱) بعدها في (ر) و(م) و(هـ - وعليه علامة نسخة): عن حُجر المَدَري، والمثبت من النسخة (ك)، وهو كذلك في «السُّنن الكبرى» للمصنِّف (٦٥١٥)، و«تحفة الأشراف» (٣٧٢١).

(٢) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهو في «الكبرى» برقم (٦٥١٥). وتابع شعبة على هذا الإسناد معمرُ بنُ راشد، كما سلف برقم (٣٧١٨).

ورواه شعبة أيضاً عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر المَدَري، عن زيد، بزيادة حُجْر بين طاوس وزيد، كما سيأتي في الحديث بعده، ورواه معمر أيضاً بذكر حُجْر في إسناده، كما سلف في الحديث قبله، وكلاهما صحيح.

والعُمْرَى: اسم، من أَعْمَرْتُكَ الدارَ، أي: جعلتُ سُكْناها لك مدَّةَ عُمرك، وسلف ذكرها برقم (٣٧١٠).

(٣) إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفَلَاس، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطَّيالسي. وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٢٥١٦).

وسلف قبله من طريق شعبة أيضاً بإسناده دون ذكر حُجْر المَدَريّ فيه.

وتنظر طرق عبد الله بن المبارك عن معمر السالفة بالأرقام (٣٧١٧ - ٣٧١٩)، وينظر ما بعده.

(٤) هذا الحديث من (ر) و(م) و(ه - وعليه علامة نسخة)، وجاء في (ر) قبل الحديث السالف.

عن زيدِ بنِ ثابت، أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بالعُمْرَى للوارث(١).

٣٧٢٢ أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِالله (٢) بنِ يزيد، عن سفيان، عن عَمْرو، عن طاوس، عن حُجْرِ المَدَريّ

عن زيد بن ثابت، أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى بالعُمْرَى للوارث (٣).

٣٧٢٣ أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدِ الله بنِ يزيدَ بنِ إبراهيمَ قال: أخبرني أبي أنَّه عَرَضَ على مَعْقِل، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن حُجْرٍ المَدَرِيّ

عن زيدِ بنِ ثابت قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ شيئاً فهو لمُعْمَرِهِ مَحْداهُ ومَمَاتَه، ولا تُرْقِبُوا(٤)، فمن أُرْقِبَ شيئاً فهو لِسَبِيلِهِ»(٥).

(۱) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (۲۰۱۷). وأخرجه أحمد (۲۱۵۸)، وابن ماجه (۲۳۸۱) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وسيتكرَّر بعده بإسناده غير شيخ المصنِّف.

(٢) في (م): عُبيد الله، وهو خطأ، الظاهر أنه سبقَ نظرُ النَّاسخ إلى الحديث بعده.

(٣) إسناده صحيح، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥١٨)، وهو مكرَّر سابقه غير شيخ المصنّف.

وسلف بإسناده برقم (٣٧١٦) لكن فيه: «عبد الله بن طاوس» بدل: «عمرو بن دينار».

(٤) في (ك): لا ترقبوا (دون واو).

(٥) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عُبيد الله بنِ يزيد بن إبراهيم (والد محمد)، فقد تفرَّد بالرواية عنه ابنُه محمد، كما في «الميزان» (٥١٣٥)، ولأنقطاعه بين عمرو ابن دينار وحُجْر، فبينهما طاوس كما سلف في الروايات قبله، ومحمد بن عُبيد الله شيخ المصنف صدوق فيه لين، ومَعْقِل - وهو ابن عُبيد الله الجَزَري - صدوق يُخطئ، كما في «التقريب»، وبقية رجاله ثقات، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٢٥١٩).

ورواه عبد الله بنُ محمد النُّفَيْليّ - كما في «سنن» أبي داود (٣٥٥٩) - قال: قرأتُ على معقل، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر، عن زيد بن ثابت، به، وهو الصواب فيه، والله أعلم.

٣٧٢٤ أخبرني زكريًا بنُ يحيى قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أَخْزَمَ قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، عن طاوس، عن الحَجُوريّ

عن عبدِالله بنِ عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: «العُمْرَى جائزة»(١).

٣٧٢٥ أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بنِ بكَّارِ بنِ بلالٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا معيدٌ – هو ابنُ بَشِير – عن عَمْرِو بنِ دينار، عن طاوس

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ قال: "إنَّ (٢) العُمْرَى جائزة (٣).

٣٧٢٦ أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: حدَّثنا حِبَّان بن موسى (٤) قال: أخبرنا عبدُالله، عن محمدِ بنِ إسحاقَ قال: حدَّثنا مكحول

(۱) صحيح لغيره، رجاله ثقات غير معاذ بن هشام، فهو صدوق ربّما وهم كما ذكر الحافظ في «التقريب»، زكريا بن يحيى: هو السِّجْزِي المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وهشام (والد معاذ): هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، والحَبُوريّ: هو حُجْر بن قيس المَدَريّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٢٠).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٠/ ٤٢ من طريق زيد بن أخزم، بهذا الإسناد وقال: وهذا رواه الثقات أصحاب عَمرو، عن عَمرو، عن طاوس، عن حُجْر المَدَرِيّ، عن زيد بن ثابت، عن النبيِّ ﷺ.

وسلف من طرق عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر المَدَرِيّ، عن زيد بن ثابت بالأرقام (٣٧١٩) و(٣٧٢١ - ٣٧٢٢)، وأسانيدها صحيحة.

(۲) كلمة: «إن» ليست في (م).

(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن بَشير الأزدي، وبقية رجاله ثقات غير هارون بن محمد بن بكًار وأبيه فهما صدوقان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٢١).

وسلف بنحوه موقوفاً ومرفوعاً من طريق عبد الله بن أبي نَجيح برقم (٣٧٠٨)، ومن طريق أبي الزُّبير بالأرقام (٣٧٠٩ - ٣٧١٣) كلاهما عن طاوس، به، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(٤) قوله: بن موسى، من (م).

عن طاوس: بَتَلَ رسولُ الله ﷺ العُمْرَى والرُّقْبَي (١).

### ١- باب ذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر جابر في العُمْرَى:

٣٧٢٧- أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا بِسْطامُ بنُ مُسلمٍ قال: حدَّثنا مالكُ بنُ دينار، عن عطاء

عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ خَطَبَهُم (٢) فقال: «العُمْرَى جائزة» (٣).

٣٧٢٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ (٤) قال: أخبرنا عُبيد الله، عن إسرائيل، عن عبدالكريم

عن عطاء قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن العُمْرَى والرُّقْبَى. قلت: وما الرُّقْبَى؟ قال: يقول الرَّجلُ للرَّجلُ للرَّجلُ . هي لك حياتَكَ. فإن فعلتُم فهو جائز (٢)(١).

قوله: «بَتَلَ رسولُ الله ﷺ العُمْرَى» أي: أَوْجَبَها ومَلَّكَها ملكاً لا يَتَطرَّق إليه نَقْضٌ، يقال: بَتَلَهُ يَبْتُلُه بَتْلاً: إذا قَطَعَهُ. «النهاية» (بتل).

<sup>(</sup>۱) مرسل، وهذا إسناد حسن إلى طاوس من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث. محمد بن حاتم: هو ابنُ نُعيم المَرْوَزي، وعبدُ الله: هو ابنُ المبارك، ومكحول: هو الشَّامي، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٢٢)، وتنظر الروايات السالفة قبله.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (هـ): يوماً ، وعليها علامة نسخة ، وهي أيضاً في (م) لكن ضُرب عليها.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفلّاس، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطّيالسي، وعطاء: هو ابن أبي رَباح، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٢٣).

وسيأتي من طريق قتادة، عن عطاء، به، برقم (٣٧٢٩)، وهو في الصحيحين.

<sup>(</sup>٤) جاء هذا الحديث في (م) بعد الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «للرجل» ليس في (م).

<sup>(</sup>٦) في (هـ) والمطبوع: جائزة.

 <sup>(</sup>٧) صحيح، وهو مرسل، رجاله ثقات، أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، وعُبيد الله: هو
 ابن موسى العَبْسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وعبد الكريم: هو ابن مالك =

٣٧٢٩ أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ قتادةَ يحدِّثُ عن عطاء

عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: «العُمْرَى جائزة»(١).

•٣٧٣- أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدالله، عن عبدالله، عن عبدالملك بن أبي سليمان

عن عطاء قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أُعْطِيَ شيئاً حياتَهُ (٢)، فهو له حياتَهُ وموتَهُ»(٣).

= الجَزَري. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٢٥)، وينظر ما قبله.

(۱) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (۲۰۲٤).

وأخرجه مسلم (١٦٢٥): (٣٠) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، وقرن به محمدَ بنَ شار.

وأخرجه أحمد (١٤١٧٥) عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد (١٤١٧٤)، وابن حبَّان (٥١٢٩) من طريقين عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد (٩٥٤٧) و(١٤١٧٢) و(١٤٤٢٩) و(١٤٨٨٦) و(١٤٨٨٦) و(١٥٢١٢)، والبخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٥): (٣١) من طريقين، عن قتادة، به. وفي بعض الروايات: «العُمرى جائزة لأهلها» أو: «ميراتٌ لأهلها».

وسلف من طريق مالك بن دينار، عن عطاء، به، برقم (٣٧٢٧).

(٢) في (ر): حياته شيئاً ، وتكرَّر هذا الحديث في (ر).

(٣) صحيح، وهو مرسل، رجاله ثقات، وسيأتي موصولاً عن جابر في الحديث بعده، ومن طريق أبي الزبير عنه أيضاً بالأرقام: (٣٧٣٥ - ٣٧٣٧). محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المروزيّ، وحِبَّان: هو ابنُ موسى المَرْوَزيّ، وعبد الله: هو ابنُ المبارك، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٢٦).

أُرْقِبَ شيئاً أو أُعْمِرَ شيئاً فهو لوَرَثَتِه (١)»(٢).

٣٧٣٢ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُالرَّزَّاق قال: أخبرنا ابنُ جُريج، عن عطاء، أخبرنا حَبِيبُ بن أبي ثابت

عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمن أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَهُ فهو له حياتَهُ ومماتَهُ (٣).

(۱) المثبت من (ر)، وكذا هو في (م) لكن ضُرب فيها على كلمة «شيئاً» الثانية، وفي (ه) والمطبوع: «فمن أُرْقِبَ شيئاً فهو لورثته»، وفي (ك): «فمن أُرْقِبَ شيئاً فهو لورثته، أو أُعْمِرَ شيئاً فهو لورثته، إلى الخ، في هامشها.

(٢) إسناده صحيح، رواية ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء بن أبي رَباح محمولةٌ على الاتصال، وإن لم يُصرِّح بالسماع منه، كما في «تاريخ» ابن أبي خيثمة (٨٥٨)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «تهذيبه». سفيان: هو ابن عُيينة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٢٧).

وأخرجه أبو داود (٣٥٥٦)، وابن حبان (٥١٢٧) من طريقين عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، ولفظه عند ابن حبان: «فمَنْ أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَ فهو له».

(٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه ضعيف، حَبِيب بن أبي ثابت مُللِّس وقد عنعن، وصَرَّح عند عبد الرزاق (١٦٩٢) بأنه لم يسمع من ابن عمر في الرُّقْبَى شيئاً، وأنه لم يُخبر عطاءً في العُمْرَى شيئاً، ونفى النسائيُّ سماعَه من ابن عمر في الرواية الآتية، وجاء التصريح بسماعه منه في الرواية (٣٧٣٤)، وهو وهمٌ من أحد الرواة، وذكر الدارقطني في «العلل» ٦/ ٤٣٠ - ٤٣١ أنه رُوي عن حَبِيب موقوفاً، وذكر أن الموقوف أشبه. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزَّاق: هو ابن همَّام الصَّنعاني، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٢٨).

وهو في «مصنَّف» عبد الرزاق (١٦٩٢٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٤٩٠٦) و(٥٤٢٢)، وابن ماجه (٢٣٨٢)، وقَرَنَ أحمد في الرواية الثانية بعبد الرزاق محمدَ بنَ بكر البُرْسَاني.

وسيأتي بعده من طريق محمد بن بكر البُرْسَاني، عن ابن جُريج، به.

وله شاهد من حديث جابر سلف قبله، وسيأتي برقم (٣٧٣٥).

قال السِّندي: قوله: «لا عُمْرَى ولا رُقْبَى» أي: لا ينبغي فعلُهما نظراً إلى المصلحة، أي: =

٣٧٣٣- أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر قال: أخبرنا ابنُ جُريج (١) قال: أخبرنا ابنُ جُريج (١) قال: أخبرني عطاء، عن حَبِيب بن أبي ثابت

عن ابن عُمر - ولم يسمعه منه (٢) - قال: قال رسولُ الله على: «لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمَنْ أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَهُ فهو له حياتَهُ ومماتَهُ». قال عطاء: «هو للآخر»(٣).

٣٧٣٤ أخبرني عَبْدَةُ بنُ عبدِالرَّحيم قال: أخبرنا وكيع، عن يزيدَ بنِ زياد (٤) بنِ أبي الجَعْد، عن حَبِيبِ بنِ أبي ثابت

سمعتُ ابنَ عُمَرَ يقول: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن الرُّقْبَى وقال: «مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فهو (٥) له (٦).

وأخرجه أحمد (٥٤٢٢) عن محمد بن بَكْر البُرْسَاني، بهذا الإسناد، وقَرَنَ به عبدَ الرزاق، وسلف من طريقه في الحديث قبله.

- (٤) في (ر) و(م): بن أبي زياد، وهو خطأ.
- (٥) في (م): فهي، وكذا هي رواية «السُّنن الكبرى» (٦٥٣٠).
- (٦) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقيه، وتصريح حبيب بسماعه من ابن عمر في هذه الرواية وهم من أحد الرواة، فقد نفى المصنف سماعه منه في الحديث قبله، وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٠٨١)، وأحمد في «المسند» (٤٨٠١) عن وكيع، بهذا الإسناد، وليس فيه تصريح حبيب بالسماع، والله أعلم. وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو ثقة، وعَبْدَة بنُ عبد الرَّحيم ويزيد بن زياد بن أبي الجَعْد صدوقان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٣٠).

<sup>=</sup> لا رجوعَ للواهب فيهما، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: «أخبرنا ابن جُريج» ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة، وإثباتُه هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) لفظ: «منه» جاء في هامش (ك)، وعليه علامة نسخة.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كسابقه، حيث نَفَى المصنِّف سماع حَبِيب ابن أبي ثابت من ابن عُمر، ورجاله ثقات غير محمد بن بَكْر - وهو البُرْسَاني - فهو صدوق. عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسى، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٢٩).

٣٧٣٥ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال: حدَّثنا ابنُ جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير

أنَّه سمع جابراً (١) يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أُعْمِرَ شيئاً فهو له حياتَهُ ومماتَهُ» (٢).

٣٧٣٦ أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ صُدْرَان، عن بِشْرِ بنِ المُفَضَّل قال: حدَّثنا الحَجَّاج الصَّوَّاف، عن أبي الزُّبير قال:

حدَّثنا جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يا مَعْشَرَ الأنصار، أَمْسِكُوا عليكم - يعني - أموالكم (٣)، لا (٤) تُعْمِرُوها، فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ شيئاً فإنَّه لِمَنْ أَعْمِرُهُ (٥) حياتَهُ ومَماتَهُ (٢)» (٧).

<sup>(</sup>١) في (م) وهامش (ه): جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، عَمرو بن علي: هو الفَلَّاس، وأبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَحْلَد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صَرَّحا بالتحديث، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٣١).

وأخرجه ابن حبان (٩١٤٠) من طريق محمد بن مَعْمَر، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٦٢٥): (٢٨) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن ابن جُريج، به (وفيه قصة إعمار امرأة ابناً لها حائطاً).

وأخرجه مسلم أيضاً (١٦٢٥): (٢٥) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزُّبير، به (ولم يسق لفظه).

وتنظر الأحاديث الأربعة بعده.

<sup>(</sup>٣) قوله: «يعني أموالكم» جاء في هامش (ك) (نسخة)، وكلمة «يعني» ليست في (م).

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(م): ولا.

<sup>(</sup>٥) في (ر) و(م): أُعمر (دون هاء).

<sup>(</sup>٦) في (م): وموته، وكذا هي رواية «السُّنن الكبرى» (٦٥٣٢).

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح، الحجَّاج الصَّوَّاف: هو ابن أبي عثمان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٣٢).

٣٧٣٧- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن هشام، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَمْسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُعْمِرُوها، فمَنْ أُعْمِرَ شيئاً حياتَهُ، فهو له حياتَهُ وبعدَ مَوْتِهِ (١) (٢).

٣٧٣٨- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن داودَ بنِ أبي هند، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَها "(٣).

٣٧٣٩- أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن داود، عن أبي الزُّبير

وأخرجه أحمد (١٤٤٠٧)، ومسلم (١٦٢٥): (٢٧) من طريقين عن حجَّاج الصوَّاف،
 بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٤١٢٦) و(١٤٣٤١) و(١٤٣٤١) و(١٥١٣٦) و(١٥١٣٦) و(١٥١٧٦)، ومسلم (١٦٢٥): (٢٦) و(٢٧)، وابن حبان (٥١٤١) من طرق عن أبي الزُّبير، به.

وسلف قبله من طريق ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، به، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(١) في (هـ): مماته، وفي هامشها: موته. (نسخة).

(٢) حديث صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقد صَرَّح أبو الزُّبير بالتحديث في الحديثين قبله، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٣٣).

وأخرجه أحمد (١٥٠١٧) عن كُثير بن هشام، عن هشام الدَّسْتُوائي، بهذا الإسناد.

(٣) حديث صحيح، وقد صَرَّح أبو الزُّبير بالسماع من جابر في الروايتين (٣٧٣٥).

وأخرجه المصنِّف في «السُّنن الكبرى» (٦٥٣٤)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، وابن حبان (٥١٢٨) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، ولفظه عند ابن ماجه: «العُمْرَى جائزةٌ لمَن أُرْقِبَها»، وكذا عند ابن حبَّان دون قوله: «جائزة» في الموضعين.

وسيأتي بعده من طريق هُشَيم بن بشير، عن داود، به.

عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العُمْرَى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبَى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبَى جائزةٌ لأهلها»(١).

### ٢- باب ذكر الاختلاف على الزُّهْريِّ فيه:

• ٣٧٤- أخبرني محمودُ بنُ خالد قال: حدَّثنا عُمر، عن الأوزاعيّ، حدَّثنا ابنُ شهاب. قال: وأخبرني عَمْرُو بنُ عثمان، حدَّثنا بقيَّةُ بنُ الوليد، عن الأوزاعيّ (٢)، عن الزُّهْريّ، عن عُروة

عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فهي له ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ»(٣).

(۱) حديث صحيح كسابقه، هُشَيم: هو ابن بشير، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٣٥).

وأخرجه ابن حبان (٥١٣٦) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن علي بن حُجْر (شيخ المصنِّف)، بهذا الإسناد، ولفظه: قال للأنصار: «لا تُعْمِرُوا أموالكم، فمَنْ أُعْمِرَ شيئاً حياتَه فهو له ولورثته إذا مات»، وسلف بنحو هذا اللفظ برقمي (٣٧٣٦) و(٣٧٣٧).

وأخرجه أحمد (١٤٢٥٤) - وعنه أبو داود (٣٥٥٨) - والترمذي (١٣٥١)، وابن ماجه (٢٣٨٣) من طريق هُشَيم بن بشير، به، قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن، وقد رواه بعضهم عن أبي الزُّبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفاً.

(٢) من قوله: حدثنا ابن شهاب ... إلى هذا الموضع، ليس في (ك).

(٣) إسناده من طريق عُمر - وهو ابنُ عبد الواحد - عن الأوزاعي صحيح، أما إسناده من طريق بقية بن الوليد فضعيف من أجله، فهو يُدَلِّس ويُسَوِّي، ولم يُصرح بالسَّماع في طبقات الإسناد، وهو متابع، الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، وعَمرو بن عثمان: هو ابن سعيد ابن كثير الحمصي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في «السُّن الكبرى» برقم (٦٥٣٦).

وأخرجه أبو داود (٣٥٥١) من طريق محمد بن شعيب، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

٣٧٤١ أخبرنا عيسى بنُ مُساوِرٍ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا أبو عَمْرو، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمة

عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها، هي له ولعقبِه، يَرِثُها مَنْ يَرِثُهُ مِن عَقِبِه»(١).

٣٧٤٢ أخبرنا محمدُ بنُ هاشم (٢) البَعْلَبَكِّيُّ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ وأبي سَلَمة

عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها، هي (٣) له ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَنْ يَرِثُه مِنْ عَقِبِهِ»(٤).

٣٧٤٣ أخبرني محمدُ بنُ عبدِالله بنِ عبدِالرَّحيم قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ أبي سَلَمَة الدِّمَشْقيُّ، عن أبي عُمر الصَّنْعانيِّ، عن هشامِ بنِ عُروة، عن أبيه

(۱) حديث صحيح، الوليد - وهو ابن مسلم، وإنْ لم يُصَرِّح بالسَّماع في جميع طبقات الإسناد - متابع، أبو عَمرو: هو عبد الرَّحمن بن عَمْرو الأوزاعي، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عوف، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٣٧).

وسيأتي من طريق كلّ من الليث بن سَعْد ومالك وشُعيب بن أبي حمزة وابن أبي ذئب وصالح بن كَيْسان ويزيد بن أبي حَبيب، جميعُهم عن الزُّهري، به، بالأرقام: (٣٧٤٤ - ٣٧٤٩) على الترتيب.

- (٢) في النسخ الخطية والمطبوع: هشام، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في هامشي (ك) و(هـ). (٣) في (ر): وهي.
- (٤) حديث صحيح، وهو مكرَّر سابقه، غير شيخ المصنِّف محمد بن هاشم البعلبكي، وهو صدوق، وقُرن فيه أبو سلمة بعُروة بن الزُّبير، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٣٨).

وأخرجه أبو داود (٣٥٥٢) عن أحمد بن أبي الحَواري، وابن حبان (٥١٣٥) من طريق عبد الرَّحمن بن إبراهيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود لفظه.

وسلف من طريق عمر بن عبد الواحد وبقيَّة بن الوليد، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عروة وحدَه، به، برقم (٣٧٤٠)، وتنظر الأحاديث (٣٧٤٤ - ٣٧٤٩).

عن عبدِاللهِ بنِ الزُّبير، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ رجلاً عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فهي له ولِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثةٌ (١)»(٢).

٣٧٤٤ أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمَةَ ابن عبدِالرَّحمن

عن جابر (٣) قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ أَعْمَرَ رجلاً عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فقد قَطَعَ قولُه حقَّه، وهي لِمَنْ أُعْمِرَ ولِعَقِبِهِ» (٤).

(١) في (م): فهي له يرثُها مِنْ عَقبِهِ مَنْ وَرِثَه، وكذا هي رواية «السُّنن الكبرى» (٦٥٣٩).

(٢) صحيح لغيره، عَمرو بن أبي سَلَمة الدِّمشقي صدوق له أوهام، وأبو عُمر الصَّنْعاني - وهو حَفْص بن مَيْسَرة - ثقة ربَّما وهم، كما في «التقريب»، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٣٩)، وقد رُوى مُرسلاً كما سيأتي.

وأخرجه بنحوه الترمذي في «العلل الكبير» ٢٠٦/١ (٣٦٣)، والبزار في «مسنده» (٢١٨٤)، من طريق أبي توبة الرَّبيع بن نافع، عن أبي عُمر حَفْص بن مَيْسَرة، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: سألتُ محمداً عن هذا الحديث فقال: هو عندي معلول، ولم يذكر عِلَّته ولم يعرفه حَسَناً.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزُّبير غير حَفْص بن مَيْسَرة، وغيرُ حفص يرويه عن هشام، عن أبيه مرسلاً.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنَّف» (١٦٨٨٨) عن ابن جُريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه حدَّث عن رسول الله ﷺ ... فذكره مرسلاً.

وسيأتي بعده من حديث جابر، وإسناده صحيح، وينظر ما قبله.

(٣) في (م): جابر بن عبد الله.

(٤) إسناده صحيح، اللَّيْثُ: هو ابنُ سَعْد، وابنُ شِهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، والحديث في «السُّنن الكبري» برقم (٦٥٤٠).

وأخرجه مسلم (١٦٢٥): (٢١) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضاً، وابن ماجه (٢٣٨٠)، وابن حبان (١٣٨٥) من طرق عن اللَّيث بنِ سَعْد، به.

وسيأتي في الأحاديث الخمسة بعده من طرق عن الزُّهري، به، وينظر (٠٤٧٠ - ٣٧٤٢).

٣٧٤٥ أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمَةَ

عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أَيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ، فإنَّها للذي يُعْطَاها، لا ترجعُ إلى الذي أَعْطَاها» لأنَّه أَعْطَى عطاءً وقَعَتْ فيه المَوَاريث (١)(٢).

٣٧٤٦ أخبرنا عِمْرانُ بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا أبو اليَمَان قال: حدَّثنا شعيب، عن الزُّهريّ قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِالرَّحمن

أنَّ جابراً (٣) أخبرَه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى أنَّه مَنْ أَعْمَرَ رجلاً عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ، فإنَّها للذي أُعْمِرَها، قد بَتَّها (٤) من صاحبِها الذي أَعْطَاها ما وَقَعَ من مَوَارِيثِ اللهِ وحَقِّهِ (٥).

وهو في «موطأ» مالك ٢/٧٥٦، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٣)، والترمذي (١٣٥٠)، وابن حبان (٥١٣٧).

وقوله: «لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث» مُدْرَج من قول أبي سَلَمَة، كما سيأتي مصرَّحاً به في رواية ابن أبي ذئب (٣٧٤٧)، فقد جاء في آخرها: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. . . وينظر كلام ابن عبد البَرّ في «التمهيد» ٧/ ١١٢.

وسلف قبله من طريق الليث بن سعد، عن الزُّهْري، به.

(٣) في (م): جابر بن عبد الله، وكذا في الأحاديث الأربعة الآتية بعده.

(٤) في (ك) و(هـ) والمطبوع: «يرثُها»، بدل: «قد بَتَّها»، والمثبت من (ر) و(م)، وهو كذلك في «السُّنن الكبري» و«المسند» الآتي ذكرهما.

(٥) إسناده صحيح، أبو اليَمَان: هو الحَكَم بن نافع، وشُعيب: هو ابن أبي حمزة. وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٤٢).

<sup>(</sup>١) في (ر) و(ك) و(ه): الميراث، والمثبت من (م) وهامشي (ك) و(ه)، وعليه في (ك) علامة الصحة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري صاحب الإمام مالك، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٤١).

٣٧٤٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ عبدِالحَكَم، عن ابنِ أبي فُدَيْكِ قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئب، عن ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن (١)

عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى فيمن أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ فهي له بَتْلَةٌ، لا يجوزُ للمُعطِي منها شرطٌ ولا ثُنْيَا. قال أبو سَلَمة: لأنَّه أَعْطَى (٢) عَطاءً وقَعَتْ فيه المواريثُ شَرْطَهُ (٣).

٣٧٤٨ أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْف قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابنِ شِهاب، أنَّ أبا سَلَمَةَ أخبرَه

عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ رجلاً عُمْرَى له ولِعَقِبِه، قال: قد أَعْظَيْتُكَهَا وعَقِبَكَ ما بَقِيَ منكم أحدُ، فإنَّها لمن أُعْطِيها (٤)، وإنها لا ترجعُ (٥) إلى صاحبِها » من أجلِ أنَّه أعْظَاها (٦) عطاءً

وأخرجه أحمد (١٤٨٧١) من طريق ابن أخي الزُّهْري، عن عمِّه ابن شِهاب الزُّهري، بهذا الإِسناد.

- (١) قوله: «بن عبد الرَّحمن» من (ر) و(م).
- (۲) في (هـ): أعطاها، وعلى «ها» علامة نسخة.
- (٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات غير ابن أبي فُدَيْك وهو محمد بن إسماعيل فهو صدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٤٣).

وأخرجه مسلم (١٦٢٥): (٢٤) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فُدَيْك، بهذا الإسناد.

قال السِّندي: توله: «فهي له بَتْلَةٌ» بفتح الموحَّدة وسكون المثنَّاة الفوقية؛ أي: مِلْكٌ واجبٌ لا يتطرَّقُ إليه نقضٌ. «لا يجوز للمُعْطِي» بكسر الطاء. «ولا تُنْيَا» على وزن «دُنْيا» اسمٌ بمعنى الاستثناء، أي: ليس له أنْ يَرُدَّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًا وجعله له بعد الموت، والله تعالى أعلم.

- (٤) في (ر) وهامش (ك): أعطاها، وفي هامش (ك) أيضاً: أُعطي (نسخة).
  - (٥) في (م): «ولا ترجع»، بدل: «وإنها لا ترجع».
    - (٦) في (م): أعطى.

وقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ(١).

٣٧٤٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالله بنِ يزيدَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سعيدٌ قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرَّحمن (٢)

عن جابر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى بالعُمْرَى؛ أن يَهَبَ الرَّجلُ للرَّجلِ ولِعَقِبِهِ الهِبَةَ، ويَسْتَثْنِي: إنْ حَدَثَ بكَ حَدَثُ وبِعَقِبِكَ<sup>(٣)</sup> فهو<sup>(٤)</sup> إليَّ وإلى عَقِبِهِ أنها لِمَنْ أُعْطِيَها ولِعَقِبِهِ (٥).

### ٣- باب ذكر اختلاف يحيى بنِ أبي كثير ومحمدِ بنِ عَمْرو على أبي سَلَمة فيه:

• ٣٧٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ قال:

سمعتُ جابراً يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له»(٦).

(۱) إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عَوْف، وصالح: هو ابن كَيْسان، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (١٥٤٤).

وأخرجه أبو داود (٣٥٥٤) عن حجّاج بن أبي يعقوب، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، ولم يسُق لفظه، وأحال على حديث مالك قبله، وآخِرُ الحديث مُدْرَجٌ من قول أبي سَلَمة؛ كما جاء مصرَّحاً به في الحديث قبله.

وأخرجه أحمد (١٥٢٩٠)، ومسلم (١٦٢٥): (٢٢) من طريق ابن جُريج، عن ابن شهاب الزُّهري، به.

- (٢) قوله: بن عبد الرَّحمن، من (م).
- (٣) في هامش (ك): ولعقبك (نسخة).
- (٤) في (م) وهامش (ك): فهي (نسخة).
- (٥) إسناده صحيح، عبد الله بن يزيد (والد محمد): هو أبو عبد الرَّحمن المكّي المُقرئ،
   وسعيد: هو ابن أبي أيّوب، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٤٥).

وسلف في الأحاديث الخمسة قبله من طرق عن الزُّهري، به.

(٦) إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٤٦).

٣٧٥١- أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه

عن جابرِ بنِ عبدِالله، عن نبيِّ الله ﷺ قال: «العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له»(١). 
٣٧٥٢ أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن محمد، عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا عُمْرَى، فمَنْ أُعْمِرَ (٢) شيئًا فهو له»(٣).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن حبان (١٣٠٥) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (١٦٢٥): (٢٥) عن عُبيد الله بن عُمر القَواريري، عن خالد بن الحارث، به. وأخرجه أحمد (١٤٢٤٣) و(١٤٢٧٠)، ومسلم (١٦٢٥): (٢٥) من طرق عن هشام الدَّسْتُوائي، به.

وأخرجه أحمد (۱۵۲۳۱)، والبخاري (۲٦۲٥)، وأبو داود (۳۵۵۰) من طريقين عن يحيى ابن أبي كثير، به.

وسيأتي بعده من طريق أبي إسماعيل القَنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، به.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أبو إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القَنَّاد - صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٤٧).

وسلف قبله من طريق هشام الدَّسْتُوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.

<sup>(</sup>٢) في (ر): مَن أُعْمِرَ ...، وليس فيها قوله (قبلها): لا عُمْرَى.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد - وهو ابن عَمرو بن عَلْقمة اللَّيثي - فهو صدوق له أوهام، كما ذكر الحافظ في «التقريب»، وقال المِزِّي في «تحفة الأشراف» (١٥٠٦٥): المحفوظ حديث أبي سَلَمة عن جابر، وذكر أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ٢/ ٣٦٤ (٢٨١٣) أنه عن أبي سَلَمة، عن جابر، عن النبي عَلَيْ أشبه، قال: وهذا من محمد بن عَمرو. اهـ. إسماعيل: هو ابن جعفر، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (١٥٤٨) ولفظه: «لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمَن أُعْمِرَ شيئاً فهو له».

وأخرجه ابن حبان (١٣١٥) من طريق عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٨٦٨٦) عن سليمان بن داود، عن إسماعيل بن جعفر، به.

٣٧٥٣ أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عيسى وعَبْدَةُ بنُ سليمانَ قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو قال: حدَّثنا أبو سَلَمَة

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَنْ أُعْمِرَ شيئاً فهو له»(١).

٣٧٥٤ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن النَّضْرِ بنِ أنس، عن بَشِيرِ بنِ نَهِيك

عن أبي هريرة، عن النبيِّ عَيْكِ قال: «العُمْرَى جائزة»(٢).

= وأخرجه ابن ماجه (٢٣٧٩) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عَمرو، به.

وسيأتي بعده من طريق عيسى بن يونس وعَبْدَة بن سليمان، عن محمد بن عَمرو، به.

وسيأتي من طريق بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة بلفظ: «العُمرى جائزة» برقم (٣٧٥٤)، وهو في الصحيحين.

(۱) حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن عَمْرو، فصدوقٌ له أوهام، وسلف الكلام قبله أن المحفوظ حديث أبي سلمة، عن جابر. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٤٩).

وسلف قبله من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عَمرو، به، وتنظر الرواية بعده، وهي في الصحيحين.

(٢) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وقتادة: هو ابن دِعامة. والحديث في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٥٠).

وأخرجه مسلم (١٦٢٦): (٣٢) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، وقَرَنَ به محمدَ بنَ شَّار.

وأخرجه أحمد (۱۰۰۰) عن محمد بن جعفر، به، وقَرَنَ به حَجَّاجَ بنَ محمد المِصِّيصي. وأخرجه أحمد (۸۵۲۷) و(۱۰۳۲) و(۱۰۳۲۸)، والبخاري (۲۲۲۷)، واخرجه أحمد (۳۲۱): (۳۲)، وأبو داود (۳۵٤۸) من طريقين عن قتادة، به، وفي رواية أحمد الأولى سؤال سليمان بن يسار لقتادة عن العُمْرَى.

وسيأتي بعده من طريق هشام الدَّسْتُوائي، عن قتادة، به، وفيه قصة.

٣٧٥٥ - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادةَ قال: سألني سليمانُ بنُ هشام عن العُمْرَى، فقلت: حدَّثَ محمدُ بنُ سِيرِين

عن شُرَيْح قال: قَضَى نبيُّ الله عَلَيْكُ أنَّ العُمْرَى جائزة.

قال قتادة: وقلت (١٠): حدَّثني (٢) النَّصْرُ بنُ أنس، عن بَشِيرِ بنِ نَهِيك، عن أبيرِ بنِ نَهِيك، عن أبي الله ﷺ قال: «العُمْرَى جائزة».

قال قتادة: وقلتُ: كان الحَسنُ يقول: «العُمْرَى جائزة».

قال قتادة: فقال الزُّهريُّ: إنَّما العُمْرَى إذا أُعْمِرَ وعَقِبَهُ (٣) من بعدِه، فإذا (٤) لم يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِن بعدِهِ كان للذي يَجْعَلُ شَرْطُهُ.

قال قتادة: فسألَ (٥) عطاء بنَ أبي رَبَاح، فقال: حدَّثني جابرُ بنُ عبدِالله، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «العُمْرَى جائزة».

قال قتادة: فقال الزُّهريُّ: كان<sup>(٢)</sup> الخلفاءُ لا يَقْضُون بهذا<sup>(٧)</sup>. قال عطاء: قَضَى بها عبدُالملك بنُ مروان<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) المثبت من (ر) و(هـ) وهامش (ك)، وفي (ك): قلت، وفي (م) وهامشي (ك) و(هـ): فقلت.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ه): حَدَّث (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (ر): عقبه (دون واو).

<sup>(</sup>٤) في (م) وهامش (هـ): وإذا.

<sup>(</sup>٥) السائل هو سليمان بن هشام، ووقع في (هـ) وهامش (ك): فسُئل (نسخة)، وفي هامشي (ر) و(م): فسألت.

<sup>(</sup>٦) في (م) وهامش (ه): إنَّ، وفوقها في (م): كان (نسخة).

<sup>(</sup>٧) في (ر): بها.

<sup>(</sup>A) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير معاذ بن هشام فهو صدوق، هشام (والد معاذ): هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وشُرَيْح: هو ابن الحارث الكوفي القاضي، والحسن: هو ابنُ =

### ٤- باب عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَجُوزُ لامرأةٍ هِبةٌ في مالِها إذا مَلكَ زوجُها عِصْمَتَها». اللَّفظ لمحمد (٢).

وجاء حديث العُمْرَى في هذه القصة مرسلاً عن شُريح، ومقطوعاً عن الحسن، وموصولاً عن أبي هريرة وجابر عليها.

وأخرجه بتمامه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٠٨ - ١١٠ مسند أبي هريرة) عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وينظر «مصنف» عبد الرزاق (١٦٨٨٠ - ١٦٨٨٣)، و«السُّنن الكبرى» للبيهقي ٦/ ١٧٤.

وسلف قبله من طريق قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، وسلف أيضاً من طريق قتادة، عن عطاء، عن جابر برقم (٣٧٢٩)، وكلاهما في الصحيحين.

قال السِّندي: قوله: "إذا أُعْمِرَ وعَقِبَه من بعده" "أُعْمِرَ" على بناء المفعول، و"عَقِبَهُ" بالنَّصب على المعيَّة، ولا يصحُّ الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في "أُعْمِرَ" لعدم التأكيد والفصل. "فإذا لم يَجْعَل عقبه" أي: قائماً مقام الذي أُعمر "كان للذي يَجعل" أي: للجاعل، أعني المُعطي. "شَرْطُه" بالرفع اسم كان. "لا يقضون بهذا" أي: بهذا الإطلاق، بل يأخذون على وفق التقييد. "قَضَى بها" أي: بالعُمْرَى على إطلاقها.

<sup>=</sup> أبي الحسن البَصْري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وسليمان بن هشام الذي سأل الفقهاء عن العُمْرَى: هو ابن عبد الملك، والحديث في «السُّنن الكبرى» بالأرقام (٦٥٥٢ - ٢٥٥٥).

<sup>(</sup>١) لم يرد الحرف (ح) (علامة التحويل) في (ر) و(م).

<sup>(</sup>٢) إسناداه حسنان؛ إبراهيم بن يونُس بن محمد، وشعيب - وهو ابنُ محمد بن عبد الله - وحَبِيب المعلِّم كلُّ منهم صدوق، وباقي رجاله ثقات، محمد بن مَعْمَر: هو البَحْرَاني، =

٣٧٥٧ أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حُسين المعلِّم، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، أنَّ أباه حدَّثه عن عبدِالله بنِ عَمْرو. ح: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، حدَّثنا حُسين المُعَلِّم، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: لمَّا فتحَ رسولُ الله ﷺ مَكَّةَ قامَ خطيباً فقال في خُطْبَتِه: «لا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها»(١).

٣٧٥٨- أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش، عن يحيى بنِ

= وحَبَّان: هو ابنُ هلال، ويونُس بن محمد (والد إبراهيم): هو أبو محمد المؤدِّب. وهو في «السُّنن الكبري» برقم (٦٥٥٥).

وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، وأبو داود (٣٥٤٦) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وعندهما: «أمرٌ»، بدل: «هبة».

وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفّان أيضاً (جمعَه مع الإسناد المذكور قبله) عن حمّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد المكي، عن مجاهد، أحسبُه عن النبيّ على قال: لا يجوزُ للمرأة ... الحديث.

وأخرجه أحمد (٦٧٢٧) من طريق أبي عَوَانة الوَضَّاح اليَشْكُريّ، و(٦٧٢٨) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبَري، كلاهما عن داود بن أبي هند وحدَه، عن عَمرو بن شعيب، به، بلفظ: «لا يجوزُ لامرأة عطيَّةٌ إلا بإذن زوجها».

وأخرجه ابن ماجه (۲۳۸۸) من طريق المثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عَمرو بن شعيب، به، دون قوله: «هبة».

وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، عن عَمرو بن شعيب، به، برقم (٢٥٤٠)، وسيأتي من هذا الطريق أيضاً بعده.

(١) إسناداه حسنان، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمْرو - صدوق، وبقية رجالهما ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين المعلِّم: هو ابن ذَكُوَان، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٢٥٥٦).

وسلف الحديث بالإسناد الأول برقم (٢٥٤٠)، وتنظر باقي رواياته ثمة.

هانئ، عن أبي حُذيفة، عن عبدِالملك بنِ محمدِ بنِ بشير (١)

عن عبدِالرَّحمنِ بنِ علقمةَ الثَّقفيّ قال: قَدِمَ وفدُ ثَقِيف على رسولِ الله على على رسولِ الله على ومعهم هديَّة، فقال: «أَهَدِيَّةٌ أَم صَدَقَة؟ فإن كانت هَدِيَّةً فإنَّما يُبْتَغَى بها وَجْهُ رسولِ الله عَلَيَّةٍ وقضاءُ الحاجة، وإنْ كانت صَدَقَةً فإنَّما (٢) يُبْتَغَى بها وَجْهُ الله عزَّ وجلَّ». قالوا: لا، بل هَدِيَّةٌ، فقبِلَها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائلُهم ويُسائلُونه (٣) حتى صلَّى الظُّهرَ مع العصر (٤).

٣٧٥٩- أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حدَّثنا عبدُالرَّزَّاق قال: أخبرنا

(٤) إسناده ضعيف، لجهالة أبي حُذيفة، يقال: اسمُه عبد الله بن محمد الكوفي، وجهالة عبدِ الملك بنِ محمد بن بشير، ثم إنَّ عبد الرَّحمن بن علقمة الثقفي لا تصح له صحبة كما ذكر ابنُ عبد البرّ في «الاستيعاب» وغيرُه، فالخبر مرسل، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٥٧).

وأورده العُقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٣ (ترجمة عبد الملك بن محمد بن بشير) وقال: لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلا به، ونقل عن البخاري قوله: لم يتبيَّن سماع بعضهم من بعض. اهـ. وكلام البخاري في «تاريخه الكبير» ٥/ ٤٣١.

وأورده المِزِّي في «تحفة الأشراف» ٧/ ٢٠٤ (٩٧٠٧) وقال: ورواه أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن يزيد بن أبي خالد الأسدي، عن عون بن أبي جُحَيفة، عن عبد الرَّحمن ابن علقمة، عن عبد الرَّحمن بن أبي عقيل، عن النبيِّ عَلَيْهُ. اهـ. وأشار إليه الترمذي بإثر حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (٢٥٦).

وقد صحَّ عنه عَلَيْ أنه كان يقبلُ الهديَّة، ولا يقبلُ الصدقة، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (١٠٧٧)، وصحَّ عنه أيضاً أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وسلف من حديث ابن عباس (٢٠١).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية و «السُّنن الكبرى» (٦٥٥٧) و «التحفة» (٩٧٠٧) و «التهذيب»، وقيَّدَهُ ابنُ حجر في «التقريب»: «نُسَيْر» بالنون والسين المهملة مصغَّراً، وكذا قيَّده ابنُ ماكولا في «الإكمال» ١/ ٣٠٢، وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ١/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>۲) في (م): فإنه، وفوقها: إنما (نسخة).

<sup>(</sup>٣) في (م) وهامش (ه): ويسألونه، وفي (ه): يسألهم ويسألونه.

مَعْمَر، عن ابنِ عَجْلانَ، عن سعيد

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لقد هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إلا من قُرَشِيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفِيٍّ، أو دَوْسيٍّ»(١).

(۱) حدیث صحیح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات غیر ابن عَجْلان - وهو محمد المدنی - فهو صدوق، وقد اختلطت علیه أحادیث أبی هریرة، وروایة من قال: عن سعید المَقْبُری، عن أبیه، عن أبی هریرة، أصحّ، كما سیأتی. عبد الرزاق: هو ابن همّام الصَّنْعانی، ومَعْمَر: هو ابن راشد، وسعید: هو ابن أبی سعید المَقْبُری، وهو فی «السُّنن الكبری» برقم (۲۵۵۸).

وهو في «مصنَّف» عبد الرزَّاق برقمي (١٦٥٢٢) و(١٩٩٢١).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنَّف» (١٦٥٢٢) أيضاً، وأحمد (٧٣٦٣) عن سفيان بن عُبلان، به.

وأخرجه أحمد (٧٩١٨) من طريق أبي مَعْشَر نَجِيح بن عبد الرَّحمن، والترمذي (٣٩٤٥) من طريق يزيد بن هارون، عن أبي العلاء أيوب بن مسكين، كلاهما عن سعيد المَقْبُرِيّ، به، وفيه قصة إهداء أعرابيّ بَكْرةً إلى رسول الله ﷺ، فعوَّضَه رسولُ الله ﷺ منها ستَّ بَكرات، فتَسَخَّطَها الأعرابي ...، وأبو معشر ضعيف، وأيوب أبو العلاء صدوق.

وأخرجه أبو داود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٦) من طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، به، بزيادة: «أبي سعيد» في إسناده، قال الترمذي: هذا أصحُّ من حديث يزيد بن هارون. اهـ. يعني حديث يزيد عن أبي العلاء أيوب السالف ذكره، وصوَّبه أيضاً الدارقطني في «العلل» ٥/ ٢٦١.

وأخرجه ابن حبان (٦٣٨٣) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة، به، وإسناده حسن.

وقال الدارقطني أيضاً في «العلل» ٥/ ٢٨٦: ورواه يونس بن محمد المؤدِّب، عن حمَّاد [بن زيد] عن عَمرو [بن دينار] عن طاوس، عن أبي هريرة، وأرسلَه ابنُ طاوس، عن أبيه، عن النبي على وهو الأصحُّ، وقيل: عن يونس، عن حمَّاد، عن عَمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي على الهـ.

ورواية طاوس المرسلة أخرجها عبد الرزاق (١٦٥٢١)، وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (٢٦٨٧)، والله أعلم.

٣٧٦٠- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة عن أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُتِيَ بلَحْم، فقال: «ما هذا؟» فقيل: تُصُدِّقَ بهِ على بَريرَةَ، فقال: «هو لها صدقةٌ، ولنا هَدِيَّة»(١)(٢).



(۱) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في «السُّنن الكبرى» برقم (٦٥٥٩).

وأخرجه أحمد (١٢٨٥٨) و(١٣٩٢٢)، والبخاري (١٤٩٥)، ومسلم (١٠٧٤)، من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٢١٥٩) و(١٢٣٢٤) و(١٣٩٢١)، والبخاري (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤)، وأبو داود (١٦٥٥)، من طرق، عن شعبة، به.

وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (١٤٩٥) قال: وقال أبو داود: أنبأنا شعبة، عن قتادة، سمع أنساً، عن النبيِّ ﷺ.

وينظر ما سلف من حديث عائشة ﴿٢٦١٤).

(٢) بعدها في (ر) و(ك) و(ه): آخر كتاب الرُّقْبَى والعُمْرَى. وجاء في هامش (ر) ما صورته: تمَّ الجزء الثاني من «سنن» النسائي، رحمه الله تعالى.

فهرس الموضوعات

## فهرس كتب الجزء السادس

| ٥          | تاب الجهاد   | <b>-</b>   | - ۲ ٤        |
|------------|--------------|------------|--------------|
| ١٠٠.       | تاب النَّكاح | <b>S</b> - | - 70         |
| <b>707</b> | ناب الطَّلاق | <b>S</b> - | - ۲ ٦        |
| ٤٠٨.       | ناب الخَيل   | - ک        | - ۲ ۷        |
| ٤٣٢.       | ناب الأَحباس | - ک        | - ۲ ۸        |
| ٤٤٧        | ناب الوصايا  | - ک        | - <b>۲</b> ٩ |
| ٤٨٧        | ناب النُّحْل | - ک        | -۳٠          |
| ٤٩٧        | اب الهبّة    | - ک        | -٣1          |
| 0.9        | ناب الرُّقبي | - ک        | - <b>~</b>   |
| ٥١٦        | اب العمرياب  | - كة       | _##          |

فهرس الموضوعات عوص

## فهرس موضوعات الجزء السادس

| الصفح      | اسم الكتاب والباب                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
|            | ۲۶- کتاب الجهاد                                             |
| )          | ١- باب وجوب الجهاد                                          |
| ٠٤         | ٢- باب التَّشديد في ترك الجهاد                              |
| ١٥         | ٣- باب الرُّخصة في التخلُّف عن السَّريَّة                   |
|            | ٤- باب فضل المجاهدين على القاعدين                           |
| ۲ •        | ٥- باب الرخصة في التَّخلّف لمن له والدان                    |
| ۲۱         | ٦- باب الرخصة في التَّخلّف لمن له والدة                     |
| ٢٢         | ٧- باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله                |
| ٢٣         | <ul> <li>٨- باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه</li> </ul> |
| ř·         | ٩- باب ثواب من اغبرَّت قدماه في سبيل الله                   |
| ř1         | • ١- باب ثواب عين سُهرت في سبيل الله                        |
| ٣٢         | ١١– باب فضل غَدوةٍ في سبيل الله عزَّ وجل                    |
| ٣٣         | ١٢– باب فضل الرَّوحة في سبيل الله عزَّ وجل                  |
| ٣٤         | ١٣– باب الغُزاة وَفدُ اللهِ تعالى                           |
| <b>Ψ</b> ξ | ١٤– باب ما تكفَّل اللهُ عزّ وجل لمن جاهد في سبيله           |
| <b>T</b> V | ١٥- باب ثواب السَّريَّة التي تُخفق                          |
| ٣٨         | ١٦– باب مَثَل المجاهد في سبيل الله عزَّ وجل                 |
| ٣٩         | ١٧- باب ما يَعدل الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل               |
| ٤١         | ١٨- باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل                    |
| 73         | ١٩- باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد                             |
| ξξ         | · Y - باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عزَّ وجل           |

| ٤٥. | ٢١– باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٤٦. | ٢٢- باب من قاتل ليُقال: فلان جريء                         |
| ٤٧. | ٢٣– باب من غزا في سبيل الله ولم يَنوِ من غزاته إلا عقالاً |
| ٤٨. | ٢٤– باب من غزا يلتمس الأجرَ والذِّكر                      |
| ٤٩. | ٢٥- باب ثواب من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة              |
| ٥١. | ٢٦– باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عزّ وجل             |
|     | ٢٧– باب ثواب من كُلِمَ في سُبيل الله عز وجل               |
| ٥٧. | ٢٨- باب ما يقول من يَطعنه العدقّ                          |
| ٥٩. | ٢٩– باب ثواب من قاتل في سبيل الله فارتدَّ عليه سيفه فقتله |
| ٦١. | •٣- باب تَمنِّي القتل في سبيل الله تعالى                  |
| ٦٣. | ٣١– باب ثواب من قُتل في سبيل الله عزَّ وجل                |
| ٦٤. | ٣٢– باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دَين             |
| ٦٧. | ٣٣– باب ما يتمنَّى من قُتل في سبيل الله عزّ وجل           |
| ٦٨. | ٣٤- باب ما يتمنّى أهل الجنَّة                             |
| ٦٩. | ٣٥- باب ما يَجد الشهيد من الألم                           |
| ٧٠. | ٣٦– باب مسألة الشَّهادة                                   |
| ٧٢. | ٣٧– باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة      |
|     | ٣٨– باب تفسير ذلك                                         |
| ٧٣. | ٣٩- باب فضل الرِّباط                                      |
| ٧٦. | • ٤- باب فضل الجهاد في البحر                              |
|     | ٤١- باب غزوة الهند                                        |
| ۸١. | ٤٢- باب غزوة الترك والحبشة                                |
| ۸٤. | 23- باب الاستنصار بالضعيف                                 |
| ۸٦. | 28- باب فضل من جهَّز غازياً                               |
| ۸٩. | ٤٥- باب فضل النفقة في سبيل الله عزَّ وجل                  |
|     | - عاب فضل الصدقة في سبيل الله عزَّ وجل                    |
|     | ٤٧- باب حُرمة نساء المجاهدين                              |
|     | ٤٨ – باب من خان غازياً في أهله                            |

| ١    | ٢٥ كتاب النكاح                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| على  | ١- ذكر أمر رسول الله ﷺ في النكاح وأزواجه، وما أباح اللهُ عزَّ وجلَّ لنبيِّه ﷺ وحَظَره |
| ١٠٠. | خلقه زيادة في كرامته وتنبيهاً لفضيلته                                                 |
| الله | ٢- باب ما افترضَ الله عزَّ وجل على رسوله ﷺ وحرَّمه على خَلقه ليزيده إن شاء            |
| ۱۰۳  | قربةً إليه                                                                            |
| ۱۰۷  | ٣- باب الحثِّ على النِّكاح                                                            |
| ١١٠  | ٤- باب النَّهي عن التَّبتُل                                                           |
| ۱۱٤  | ٥- باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف                                             |
| 110  | ٦- باب نكاح الأبكار                                                                   |
| 117  | ٧- باب تَزوُّج المرأة مثلها في السنِّ                                                 |
| 117  | ٨- باب تَزوُّج المَولى العربية                                                        |
| ۱۲۲  | ٩- باب الحَسَب                                                                        |
| ۱۲۳  | ١٠- باب على ما تُنكح المرأة                                                           |
| ۱۲٤  | ١١- باب كراهية تزويج العقيم                                                           |
| ۱۲٤  | ١٢ – باب تزويج الزّانية                                                               |
| ۱۲۷  | ١٣ – باب كراهية تزويج الزُّناة                                                        |
| ۱۲۸  | 1٤- باب أيّ النّساء خير                                                               |
| 179  | ١٥- باب المرأة الصالحة                                                                |
| ۱۳۰  | ١٦- باب المرأة الغيراء                                                                |
| ۱۳۱  | ١٧ – باب إباحة النَّظر قبل التزويج                                                    |
| ۱۳۲  | ١٨- باب التزويج في النكاح                                                             |
| ۱۳۲  | ١٩- باب الخطبة في النكاح                                                              |
| ١٣٥  | • ٢- باب النَّهي أن يخطب الرَّجل على خطبة أخيه                                        |
| 149  | ٢١– باب خطبة الرَّجل إذا ترك الخاطب أو أذن له                                         |
| ١٤١  | ٢٢- باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يُخبرها بما يعلم                      |
| 187  | ٢٣- باب إذا استشار رجلٌ رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم                             |
| 184  | ۲۲– باب عرض الرجل ابنته على من يرضى                                                   |
|      | ٢٥- باب عرض المرأة نفسها على من ترضى                                                  |
| ١٤٥  | ٢٦- باب صلاة المرأة إذا خُطبت واستخارتها ربَّها                                       |

| ١٤٧   | ٢٧- باب كيف الاستخارة                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 1 £ 9 | ٢٨– باب إنكاح الابن أمَّه                                |
| 101   | ٢٩– باب إنكاح الرجل ابنته الصغيرة                        |
| 108   | ٣٠– باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة                        |
| 100   | ٣١– باب استئذان البِكر في نفسها                          |
| ١٥٨   | ٣٢– باب استئمار الأب البكر في نفسها                      |
| 109   | ٣٣– باب استئمار الثَّيِّب في نفسها                       |
| 109   | ٣٤– باب إذن البِكر                                       |
| 171   | ٣٥– باب الثَّيِّب يُزوجها أبوها وهي كارهة                |
| 177   | ٣٦– باب البِكر يُزوجها أبوها وهي كارهة                   |
| 371   | ٣٧- باب الرُّخصة في نكاح المُحرم                         |
|       | ٣٨-باب النَّهي عن نكاح المُحرم                           |
| ٧٦٧   | ٣٩– باب ما يُستحب من الكلام عند النّكاح                  |
| 179   | • ٤- باب ما يُكره من الخُطبة                             |
|       | ٤١- باب الكلام الذي ينعقد به النّكاح                     |
|       | ٤٢- باب الشروط في النّكاح                                |
| 1V1   | ٤٣- باب النكاح الذي تحلُّ به المطلَّقة ثلاثاً لمُطلِّقها |
| 1VY   | ٤٤- باب تحريم الرَّبيبة التي في حِجره                    |
| ١٧٤   | 8\$- باب تحريم الجمع بين الأم والبنت                     |
| \Vo   | ٤٦- باب تحريم الجمَع بين الأختين                         |
|       | ٤٧- باب الجمَع بين المرأة وعمَّتها                       |
| ١٨٠   | ٤٨- باب تحريم الجَمع بين المرأة وخالتها                  |
| 177   | ٤٩- باب ما يَحرم من الرَّضاع                             |
| ١٨٥   | • ٥- باب تحريم بنت الأخ من الرَّضاعة                     |
| \AY   | ٥١- باب القدر الذي يحرم من الرَّضاعة                     |
| 191   | ٥٢- باب لبن الفحل                                        |
| 190   | 07- باب رضاع الكبير                                      |
| Y • • | ٥٥- باب الغِيلة                                          |

| ۲۰۱         | ٥٥- باب العَزل                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳          | ٥٦- باب حتّى الرَّضاع وحرمته                                                                         |
| ٤ ٠ ٢       | ٥٧- باب الشهادة في الرَّضاع                                                                          |
|             | ٥٨- باب نكاح ما نكح الآباء                                                                           |
|             | ٥٩- باب تأويل قول الله عزّ وجل: ﴿وَٱلْمُعْصَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمٌّ ﴾ |
|             | ٣٠- باب الشِّغار                                                                                     |
| ۲۱۱         | ٦٦- باب تفسير الشُّغار                                                                               |
| ۳۱۲         | ٦٢- باب التَّزويج على سُورٍ من القرآن                                                                |
| ۳۱٤         | ٦٣- باب التَّزويج على الإسلام                                                                        |
| ۳۱٥         | ٦٤- باب التَّزويج على العتق                                                                          |
| ۲۱۲         | ٦٥- باب عتق الرَّجل جاريته ثم يتزوجها                                                                |
| ۲۱۸         | ٦٦- باب القِسط في الأصدقة                                                                            |
| Y Y &       | -av باب التزويج على نَواةٍ من ذهب                                                                    |
| <b>۲</b> ۲۲ | ٦٨- باب إباحة التَّزويج بغير صَداق                                                                   |
| ۳۳۱         | <ul> <li>٦٩ باب هبة المرأة نفسها لرجلٍ بغير صَداق</li> </ul>                                         |
|             | ٧٠- باب إحلال الفَرْج                                                                                |
|             | ٧١- باب تحريم المُتعة                                                                                |
| ۲۳۹         | ٧٢- باب إعلانُ النِّكاح بالصوت وضَربِ الدُّفّ                                                        |
|             | ٧٣- باب كيف يُدعى للرَّجل إذا تزوَّج                                                                 |
|             | ٧٤- باب دعاء من لم يَشهد التَّزويج                                                                   |
| 7 ٤ ١       | ٧٥– باب الرُّخصة في الصُّفْرة عند التزويج                                                            |
| ۳٤٣         | ٧٦- باب نِحْلَة الخَلوَة                                                                             |
|             | ٧٧- باب البِناء في شوّال                                                                             |
|             | ٧٨– باب البِناء بابنةِ تِسع                                                                          |
|             | ٧٩- باب البِنَاء في السَّفر                                                                          |
| Yo          | ٨٠- باب اللَّهو والغناء عند العُرس                                                                   |
| ۲٥١         | ٨١– باب جَهاز الرَّجل ابنته                                                                          |
| <b>707</b>  | AY- باب الفُرُش                                                                                      |

| Y 0 Y       | ٨٣- باب الأنماط                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Y0Y         | ٨٤- باب الهديَّة لمن عَرَس                                               |
|             | ٣٦ - كتاب الطَّلاق                                                       |
|             | ١- باب وقت الطّلاق للعدَّة التي أمر الله عزّ وجل أن تُطلَّق لها النِّساء |
| ۲٦٠         | ٢- باب طلاق السنَّة                                                      |
| 177         | ٣- باب ما يفعل إذا طلّق تطليقة وهي حائض                                  |
| 777         | ٤- باب طلاق الحامل                                                       |
| ٣٦٣         | ٥- باب الطلاق لغير العِدَّة                                              |
| ٣٦٣         | ٦- باب الطلاق لغير العِدّة وما يُحتَسب منه على المطلّق                   |
| ٠,٠٠٠       | ٧- باب الطلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التَّغليظ                       |
| ۲٦٦         | ٨- باب الرُّخصة في ذلك                                                   |
| <b>***</b>  | ٩- باب طلاق الثلاث المتفرِّقة قبل الدخول بالزَّوجة                       |
| <b>TVT</b>  | ١٠– باب الطلاق للّتي تَنكح زوجاً ثم لا يدخل بها                          |
| 7 V T       | ١١- باب طلاق البتَّة                                                     |
| 7V <b>T</b> | ١٢- باب (أمرُك بيدِك)                                                    |
| YV0         | ١٣- باب إحلال المطلّقة ثلاثاً والنّكاح الذي يُحلُّها به                  |
| YV9         | ١٤- باب إحلال المطلَّقة ثلاثاً وما فيه من التَّغليظ                      |
| ۲۸۰         | ١٥- باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق                                      |
| ۲۸۱         | ١٦– باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق                                    |
| YAY         | ١٧- باب تأويل قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾         |
| ۲۸۳         | ١٨– باب تأويل هذه الآية على وجه آخر                                      |
| ٣٨٤         | ١٩– باب الحَقي بأهلِك                                                    |
|             | ٢٠- باب طلاق العبد                                                       |
| Y9Y         | ٢١- باب متى يقع طلاق الصَّبي                                             |
| Y 9 8       | ٣٢- باب من لا يقع طلاقه من الأزواج                                       |
|             | ٢٣- باب من طلَّق في نفسه                                                 |
| Y 9 V       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| Y 9 A       | ٢٥- باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه                              |

| يئا ول       | ٢٦- باب ِالإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب ش |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | تُثبت حُكماً                                                                             |
| ۳۰۰          | ٢٧- باب التوقيت في الخيار                                                                |
| ۳۰۲          | ٢٨- باب في المُخيَّرة تختار زوجها                                                        |
| ۳۰٤          | ٢٩- باب خيار المملوكين يَعتِقان                                                          |
| ۳۰٤          | ٣٠- باب خيار الأَمة                                                                      |
| ٣٠٧          | ٣١– باب خيار الأَمة تَعتِقُ وزوجُها حُرُّ                                                |
| ۳۰۸          | ٣٢– باب خيار الأَمة تَعتق وزوجُها مملوك                                                  |
| ۳۱۲          | ٣٣- باب الإيلاء                                                                          |
| ۳۱٤          | ٣٤– باب الظُّهار                                                                         |
| ۳۱۷          | ٣٥- باب ما جاء في الخُلع                                                                 |
| ۳۲۲.         | ٣٦- باب بدء اللِّعان                                                                     |
| ۳۲۳.         | ٣٧- باب اللِّعان بالحَبَل                                                                |
| ۳۲٤          | ٣٨– باب اللِّعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه                                           |
|              | ٣٩– باب كيف اللِّعان                                                                     |
| ۳۲۸.         | ٠٤- باب قول الإمام: اللهمَّ بَيِّن                                                       |
| ۳۳٠.         | ٤١- باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة                                    |
|              | ٤٢- باب عِظَة الإمام الرجل والمرأة عند اللِّعان                                          |
|              | ٤٣ – باب التَّفريق بين المتلاعنَين                                                       |
|              | ٤٤- باب استتابة المتلاعنَين بعد اللِّعان                                                 |
| ۳۳٤.         | ٥٤- باب اجتماع المتلاعنين                                                                |
|              | ٤٦- باب نَفي الولد باللِّعان وإلحاقه بأمِّه                                              |
|              | ٤٧– باب إذا عرَّض بامرأته وشكَّ في ولده وأراد الانتفاء منه                               |
| <b>779</b> . | ٤٨- باب التَّغليظ في الانتفاء من الولد                                                   |
| ٣٤٠.         | ٤٩- باب إلحاق الولَّد بالفراش إذا لم يَنفِه صاحبُ الفراش                                 |
|              | •٥- باب فراش الأُمَة                                                                     |
|              | ٥١- باب القُرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث ز          |
|              |                                                                                          |
| 489          | ٥٢ – باب القافَة                                                                         |

| ۳٥١  | ٥٣– باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد                          |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٥٤  | ٥٤- باب عِدَّة المختَلِعَة                                      |
| ۳٥٥  | ٥٥- باب ما استُثني من عِدَّة المطَلَّقات                        |
| ٣٥٧  | ٥٦- باب عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها                             |
| ۳٦١  | ٥٧– باب عدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجها                       |
| ٣٧٧  | ٥٨– باب عدَّة المتوفَّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها              |
| ٣٧٨  | ٩٥- باب الإحداد                                                 |
| ۳۷۹  | •٦- باب سقوط الإحداد عن الكتابيَّة المتوفَّى عنها زوجها         |
| ۳۸۰  | ٦٦– باب مُقام المتوفَّى عنها زوجها في بيتها حتى تحلَّ           |
| ۳۸۲  | ٦٢– باب الرُّخصة للمتوفَّى عنها زوجها أن تعتدَّ حيث شاءت        |
| ۳۸۳  | ٦٢– باب عدَّة المتوفَّى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر          |
| ۳۸۳  | ٦٤– باب ترك الزِّينة للحادَّة المسلمة دون اليهودية والنَّصرانية |
| ۳۸٥  | ٦٥- باب ما تجتنب الحادَّة من الثِّياب المُصبغة                  |
| ۳۸۷  | ٦٦- باب الخضاب للحادَّة                                         |
| ۳۸۷  | ٦٧- باب الرُّخصة للحادَّة أن تَمتشط بالسِّدر                    |
| ۳۸۸  | ٦٨- باب النَّهي عن الكُحل للحادَّة                              |
| ۳۹۱  | ٦٩– باب القُسط والأَظفار للحادة                                 |
| ۳۹۱  | •٧- باب نسخ متاع المتوفّى عنها بما فُرض لها من الميراث          |
| ۳۹۳  | ٧١– باب الرُّخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدَّتها لسُكناها  |
| ۳۹۸  | ٧٢- باب خروج المتوفّى عنها بالنهار                              |
| ۳۹۹  | ٧٣- باب نفقة البائنة                                            |
| ٤٠٠  | ٧٤– باب نفقة الحامل المبتوتة                                    |
| ٤٠١  | ٧٥- باب الأقراء                                                 |
| ٤٠٢  | ٧٦- باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث                       |
|      | ٧٧– باب الرَّجعة                                                |
| ٤٠٨. | ٢٧– كتاب الخَيْل                                                |
|      | ١- باب حُبِّ الخيل                                              |
| ٤١٢  | ٧- باب ما يُستحب من شبّة الخبل                                  |

| ٤١٣                                      | ٣- باب الشِّكال في الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ٤- باب شؤم الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٧.                                     | ٥- باب بركة الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤١٧.                                     | ٦- باب فتل ناصية الفَرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢٠.                                     | ٧- باب تأديب الرجل فَرسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢١.                                     | ٨- باب دعوة الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | 9- باب التَّشديد في حمل الحمير على الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | ١٠- باب عَلْف الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٢٤.                                     | ١١- باب غاية السَّبق للتي لم تُضمَّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢٥.                                     | ١٢- باب إضَمار الخيل للسَّبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٢٥.                                     | 1٣ – باب السَّبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | ١٤ – باب الجَلَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٢٩.                                     | ١٥- باب الجَنَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٠.                                     | ١٦- باب سُهمان الخيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 244                                      | ٢٨ – كتاب الأحباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | ٣٨ – كتاب الأحباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٣                                      | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٣٣.<br>٤٣٨.                             | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £77.                                     | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £77.<br>£77.<br>££•<br>££V               | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £TT.<br>£TA.<br>££.<br>££V<br>££V<br>££V | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li> <li>١ - باب كيف يُكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه</li> <li>٢ - باب حبس المُشاع</li> <li>٣ - باب وقف المساجد</li> <li>٢ - كتاب الوصایا</li> <li>١ - باب الكراهية في تأخير الوصيَّة</li> <li>٢ - باب هل أوصى النبيُّ ﷺ؟</li> </ul>                                                                                                                                     |
| £TT.<br>£TA.<br>££.<br>££V<br>££V<br>££V | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li> <li>١ - باب كيف يُكتَب الحَبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه</li> <li>٢ - باب حَبس المُشاع</li> <li>٣ - باب وقف المساجد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| £TT.  ££.  ££.  ££.  ££.  ££.  ££.  £.   | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li> <li>١ - باب كيف يُكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه</li> <li>٢ - باب حبس المُشاع</li> <li>٣ - باب وقف المساجد</li> <li>٢ - كتاب الوصایا</li> <li>١ - باب الكراهية في تأخير الوصيَّة</li> <li>٢ - باب هل أوصى النبيُّ ﷺ؟</li> </ul>                                                                                                                                     |
| £TT.  ££.  ££V  ££V  £07  £00            | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li> <li>١ - باب كيف يُكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه</li> <li>٢ - باب حبس المُشاع</li> <li>٣ - باب وقف المساجد</li> <li>٢ - باب الوصايا</li> <li>١ - باب الكراهية في تأخير الوصيّة</li> <li>٢ - باب هل أوصى النبيُّ عَيْنَ؟</li> <li>٣ - باب الوصيّة بالنُّلث</li> </ul>                                                                                                |
| £TT.  ££.  ££.  ££.  ££.  ££.  £0.  £0.  | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li> <li>١ - باب كيف يُكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه</li> <li>٣ - باب حَبس المُشاع</li> <li>٣ - باب وقف المساجد</li> <li>١ - باب الكراهية في تأخير الوصيَّة</li> <li>٣ - باب هل أوصى النبيُّ عَلَيْهُ؟</li> <li>٣ - باب الوصيَّة بالنُّك</li> <li>٣ - باب الوصيَّة بالنُّك</li> <li>٥ - باب إبطال الوصيَّة للوارث</li> <li>٣ - باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين</li> </ul> |
| £TT.  ££.  ££.  ££.  ££.  ££.  £0.  £0.  | <ul> <li>١- باب كيف يُكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £TT.  ££.  ££V.  ££V.  £00.  £TT.  £70.  | <ul> <li>٢٨ - كتاب الأحباس</li> <li>١ - باب كيف يُكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه</li> <li>٣ - باب حَبس المُشاع</li> <li>٣ - باب وقف المساجد</li> <li>١ - باب الكراهية في تأخير الوصيَّة</li> <li>٣ - باب هل أوصى النبيُّ عَلَيْهُ؟</li> <li>٣ - باب الوصيَّة بالنُّك</li> <li>٣ - باب الوصيَّة بالنُّك</li> <li>٥ - باب إبطال الوصيَّة للوارث</li> <li>٣ - باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين</li> </ul> |

| ٤٨٢   | • ١- باب النَّهي عن الوِلاية على مال اليتيم                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | ١١- باب ما للوصيِّ من مال اليتيم إذا قام عليه                       |
| ٤٨٦,  | ١٢– باب اجتناب أكل مال اليتيم                                       |
| ٤٨٧   | ٣٠ كتاب النُّحُل                                                    |
| ٤٨٧   | ١- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النُّعمان بن بشير في النُّحل      |
| ٤٩٧   | ٣١ كتاب الهِبَة                                                     |
| ٤٩٧   | ١- هِبَةُ المُشاع                                                   |
| ٤٩٩   | ٢- باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك |
|       | ٣- باب ذكر الاختلاف لخبر عبدالله بن عباس فيه                        |
| ٥٠٦   | ٤- باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته                      |
|       | ٣٢– كتاب الرُقْبي                                                   |
| ٥ • ٩ | ١- ذكر الاختلاف على ابن أبي نَجيح في خبر زيد بن ثابت فيه            |
|       | ٢- باب ذكر الاختلاف على أبي الزُّبير                                |
| ۰۱٦   | ٣٣– كتاب العُمْري                                                   |
| ۰۱۹   | ١- باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العُمرى               |
|       | -<br>٢- باب ذكر الاختلاف على الزُّهري فيه                           |
| ۰۳۰   | ٣- باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه   |
|       | ٤- باب عَطيَّة المرأة بغير إذن زوجها                                |